



## ضِّمُ لَانَّا لِأَنْهُ الْكَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُالِمُ الْمُلْمِلُ الْمُلِيمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمِلْمُ لِمُلْمُ لِمُلِمُ لِمُلْمُ لِمِلْمُ لِمُلْمِ لِمُلْمِلِمُ لِمِلْمُ لِمُلْمِلِمُ لِمُلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمُلْمُلِم

قد منهجهما وأحسن ترتيبهما ، العلامة الفاضل والملاذ الكامل ، لوذعى زمانه ، وفريد أوانه الشيخ يوسف النبهاني

رحه الله ، وأثابه عن خدمته للسنة فوق -----

الْخِنْ النَّالِيْنَ الْمُ

طب بع بطبعت المستقد المستقدة المستقدة

شوّال سنة ١٣٥٠ هـ \_ رقم ٢٦١



## بالله في المالية المالية المالية المالية

## حرف اللام

- ز - لأُخْرِجَنَّ الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرةِ الْمُرَبِ حَتَّى لاَ أَدَعَ إِلاَّ مُسْلِماً (م د ت - عن عمر) \* - ز - لَأَذُودَنَّ عَنْ حَوْضِي رِجَالاً كَا تُذَادُ الْفَرِيبَةُ مِنَ الْإِبْلِي (م - عن أبي هريرة) \* - ز - لاَ شَفْعَنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِنْ كَانَ فَى مَنَ الْإِبْلِي (م - عن أبي هريرة) \* - ز - لاَ شَفْعَنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِنْ كَانَ فَى قَلْمِهِ جَمَاحُ بَعُوضَةِ مِنْ إِيمَانِ (قط - عن أنس) \* - ز - لاَ عُلَمَنَّ أَفُوامًا مِنْ أَتَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِحِسَنَاتٍ أَمْنَالِ جِبَالِ بَهُامَةَ بَيْضًاءَ فَيَجْعَلُهَا أَلْهُ هَبَاءُ مَنْ مُورًا أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَيْكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مَنَ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ مَنَ اللَّيلِ كَا تَأْخُذُونَ لَا أَمَا إِنَّهُمْ قَوْمُ إِذَا خَوْا بِمَعَارِمِ اللّهِ انْتَهَكُوها (ه - عن ثوبان) \* - ز - لاَ تُعَلِي تَقْمُ مِنْ قَوْمُ إِذَا خَوْا بِمَعَارِمِ اللّهِ انْتَهَكُوها (ه - عن ثوبان) \* - ز - لاَ تَعْلَمُ مُنْ اللّهُ مِنْ قَوْمُ إِذَا خُوا بِمَعَامِ مِ اللّهِ انْتَهَكُوها (ه - عن ثوبان) \* - ز - لاَ مُنْ مُنْ مَنْ قَوْمُ أَنْ أَعْلِ الْحَبْلِ الْمَنْ عَنْ ثَوْمَ اللّهِ اللّهِ الْعَلَى اللّهُ إِلَى قَبْلُهُ مِنْ اللّهِ الْوَلَمِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ أَنْدُ أَنْ اللّهُ الْحَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

عن فضالة بن عبيد) \* \_ ز\_ لَّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ منْ أُحَدِكُمُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضَ فَلَاةٍ فَا نَفْلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيسَ مِنْهَا فَأَنَّى شَجَرَةً فَأَضْطَّجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَمْدِينَا هُو كَذَٰ لِكَ إِذْ هُو بِهَا قَأَمَّةٌ عِندُهُ فَأَخَذَ بِخِطامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شَدَّةٍ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. أَخْطَأَ مِنْ شِيَّةِ الْفُرَحِ (م - عن أنس) \* لَنْهُ أَشَدُّ فَرَكًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أُحَدِكُمُ ۚ إِذَا سَقَطَ عَلَيْهِ بَعِيرِهُ قَدْ أُضَلَّهُ بِأَرْض فَلاَةٍ (ق - عن أنس) \* - ز - للهُ أَضَنُ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِن منْ أَحَدِكُمْ بَكَرِيَةَ مَالِهِ حَتَّى يَقْمُضَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ( الحكيم ، عن ابن عمرو ) \* ــزــ للهُ أَفْرَحُ بَتُوْبَةِ أَحَدَكُمُ مِنْ أَحَدِكُمُ بِضَالَتِهِ إِذَا وَجَدَهَا ( ت ه \_ عن أَبِي هَرِيرة ﴾ \* لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ التَّآئِبِ مِنَ الظُّمْآنِ الْوَارِدِ ، وَمِنَ الْعَقِيم الْوَالِدِ ، وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ ۚ فَمَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ نَوْ بَةٌ نَصُوحًا أَنْسَىَ اللهُ ۖ حَافِظَيْهُ وَجَوَارِ حَهُ وَبِقَاعَ الْأَرْضِ كُلِّهَا خَطَايَاهُ وَذُنُو بَهُ (أَبُو العباس بن تركان الهمداني في كتاب التائبين ، عن أبي الجون مرسلا ) \* ــ زــ لَلْهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ الْمُبَدِ مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلِكُهُ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَمَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً ۚ فَأَسْنَبَفَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ فَطَلَبَهَا حَتَّى إِذَا ٱشْتَدَّ عَلَيْهِ الحَرُّ وَالْعَطَشُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَنَّامُ حَتَّى أَمُوتَ ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا رَاحِلْتُهُ عِنْدَهُ عَلَيْهَا زَادُهُ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَٰذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ (حم ق ت ـ عن ابن مسعود) \* للهُ أَفْرَحُ بِنَوْ بَقِ عَبْدِهِ مِنَ الْفَقِيمِ الْوَالِدِ ، وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ ، وَمِنَ الظَّمْآنِ

الْوَارِ دِ ( ابن عساكر فى أماليه ، عن أبى هريرة ) \* ــ زــ كَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ فِهَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَتَسَجَّى لِلْمَوْتِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةَ الرَّاحِلَةِ حِينَ بَرَكَتْ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَاحِلَتْهِ ( حم ه \_ عن أبى سعيد ) \* للهُ أَقُدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ ( حم ت ـ عن أبي مسعود ) \* ـ ز ـ لَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِخَاتَمِي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْفِ دِرْهُمَ أُهْدِيهَا إِلَى الْكَمْبُةِ (طس - عن عائشة) \* لَأَنْ أَذْكُرَ ۚ اللَّهُ تَمَالَى مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلاَةٍ الْفَجْرِ إِلَى ظُلُوعِ الشَّمْسِ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِنَ الدُّنْبَا وَمَا فِيهَا ، وَلَأَنْ أَذْ كُرَ اللهُ مَعَ قَوْمٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغَيبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَىَّ مَنَ ٱلدُّنْبَا وَمَا فِيهَا (هب \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لَأَنْ أُشِيِّعَ مُجَاهِدًا في سَهِيلِ اللهِ وَأَكُفَّهُ عَلَى رَحْلِهِ عَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْبَا وَمَا فِيهَا ﴿ حَمَّ هَ كَ \_ عَن مَعَاذَ بَنَ أَنْسَ ﴾ \* لَأَنْ أَطَأَ عَلَى حَمْرَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْر (خط ـ عن أبي هريرة) \* لَأَنْ أُطْمِمَ أَخًا فِي اللهِ مُسْلِمًا لَقُمْةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَنصَدَّقَ بدِرْهَمٍ ، وَلَأَنْ أُعْطِي أَخَا فِي اللهِ مُسْلِمًا ورَحْمًا أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بَعَشْرَةٍ ، وَلَأَنْ أُعْطِيَهِ عَشْرَةً أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ رَقَبَةً ﴿ هناد هب ــ عن بديل مرسلا ﴾ \* لَأَنْ أُعِينَ أَخِي الْمُؤْمِنَ عَلَى حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَٱعْتِيكَافِهِ فَى السَّجِدِ الحَرَامِ (أبو الغنائم النَّرْس في قضاء الحوائِّج، عن ابن عمر) \* لَأَنْ أَتْعُلُدُ مَعَ قَوْمٍ يَذْ كُرُونَ ٱللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلاَةٍ النَّذَاةِ حَتَّى تَطَلْعُ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِينَ أَرْبَهَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَلاَئْ أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ يَذْ كُرُونَ اللَّهَ مِنْ

صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغَرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْ بَعَةً ۗ ( د ـ عن أنس) \* لَأَنْ أَقُولَ سُبُحَانَ آللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهُ ۚ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَ كُبَّرُ أَحَبُ إِلَى عِمَّا طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (مت ـ عن أبي هريرة ) \* لَأَنْ أُمَنَّمَ بَسَوْطِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ آمُرَ بِالرِّنَا ثُمَّ أُعْتِقَ الْوَلَدَ (ك \_ عن عَائِشَة ﴾ \* لَأَنْ أَمْتُعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُ إِلَىَّ مَنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَهَ الزَّنَا ( ك \_ عن أَب هريرة ) \* لَأَنْ أَمْثِيَى عَلَى خَمْرَةٍ أَوْ سَبْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِى برِ خْلِي أَحَبُ إِلَىٰ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْإِ وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقَبْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِى أَوْ وَسَطَ السُّوقِ ( ه ـ عن عقبة بن عامر ) \* لَأَنْ تُصَلِّى المَرْأَةُ فى بَيْتِهَا خَيْرٌ ۖ كَمَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا : وَلَأَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتُهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلَّى في الدَّار ، وَلاَ نُ نُصلِّي فِي الدَّارِ خَيْرٌ مَلاً من أَنْ تُصلِّي فِي المَسْجِدِ ( هق ـ عن عَائَشَةً ﴾ \* لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم ْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَفْدُوَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَدِيعَ فَيَأْ كُلُّ وَبَتَصَدَّقَ خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ (ق ن \_ عن أَبي هريرة ) \* \_ز\_ لَأَنْ يَأْخُذَ أَعَلُكُم حَمْلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَجِيءَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَىٰ ظَهْر هِ فَيَكِيعَهَا فَيَكُفُ ٱللهُ بِمَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَشَأَلَ النَّاسَ أَعْظُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ ( حم خ ه ـ عن الزبير بن العوام ) \* لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرُمُهُ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعِ ( ت ـ عن جابر بن سمرة ) \* لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمرْ ۗ هُ في حَيَاتِهِ بِدِرْهُمْ حَيْرٌ لَهُ مِنْ إِنَّانَ يَنَصَدَّقَ عِنْاتَةً عِنْدَ مَوْتِهِ ( د حب ـ عن أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* لَأَنْ يَجِعْلَ أَحَدُكُم فَي فِيهِ تُرَابًا خَيْرٌ ۖ لَهُ مِنْ أَنْ يَجِعْلَ فَي فِيهِ مَا حَرَّمَ اللهُ ( هب \_ عن أَبِي هريرة ) \* لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمُ عَلَى جَمْرَةٍ

فَتُحْرِقَ ثَيَابَهُ فَتَخَلُصَ إِلَى جُلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ (حم م د ن ه ــ عن أَبِي هريرة ﴾ \* لَأَنْ يَرْنِيَ الرَّجُلُ بعَشْر نِسْوَةٍ خَيْرُ ۖ لَهُ منْ أَنْ يَزْنِيَ ۚ بِإِ مْرَأَةٍ جَارِهِ ، وَلَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مَنْ عَشْرَةٍ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ لهُ منْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ (حم خد طب ـ ءن القداد بن الأسود) \* لَأَنْ يَطَأُ الرَّجُلُ عَلَى حَمْرَةٍ خَيْرٌ لَهُ منْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرِ ﴿ حَلَّ \_ عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ ﴿ لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِضْيَطِ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ ۖ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ آمْرَأَةً لَا تَحِلُ لَهُ ﴿ طَبِ ـ عَنِ مَعْقُلُ بِنَ يُسَارً ﴾ ﴿ ـ ز ـ لَأَنْ يَغْذُوَ أَحَدُكُمُ ۗ فَيَخْتَطِبَ عَلَى ظَهْرُ مِ فَيَنَصَدَّقَ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَل رَجُلاً أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ،ذٰلِكَ بِأَنَّ الْبُدَ الْمُلْيَا أَفْضُلُ مِنَ الْبِيَدِ الشُّفْلَيَ وَآبْدَأْ بَمَنْ تَعُولُ (م ت – عن أَبي هريرة ) \* – ز – لَأَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمُ ۚ أَرْبَعَىنَ خَيْرٌ لَهُ مَنْ أَنْ يَمُرًا ۚ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى ﴿ حَمَّ ۚ مَ وَالصِّياءَ عَن زيد بن خالد ﴾ \* لَأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُ كُم ْ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْر الله مِنْ أَنْ يَأْخُذَ إِلْمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ (حم ، عن أَنس ) \* \_ ز \_ لَأَنْ يَمْنَــلِيَّ جَوْفُ أَحَدِكُمُ قَيْحًا حَتَّى يُرِيَهُ خَيْرُ ۖ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَـلِئَ شِعْواً (حم ق ٤ ـ عن أَبى هريرة ، حم م ه ـ ـُـ عن سعد ، طب \_ عن سلمان ، وعن ابن عمر ) \* لَأَنْ يَمْتَـلَيُّ جَوْفُ رَجُل قَيْعًا حَتَّى بَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْسَلِئَ شِعْرًا ﴿ حَمَّ قَ ٤ ـ عَنَ أَبِّي هَرِيرَةً ﴾ \* - ز- لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا (حم م دن ٥ \_ عِن ابن عباس) \* لَأَنْ يَهْدِي َ اللهُ عَلَى يَدَيْكُ رَجُلاً خَيْرٌ ۚ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَّ بَتْ ( طب ـ عن أَبي رافع ) \*

لَأَنَا أَشَدُّ عَلَيْكُمْ خَوْفًا مِنَ النَّمَم مِنَّى مِنَ ٱلذُّنُوبِ أَلاَ إِنَّ النَّمَمَ الَّتِي لاَ تُشْكَرُ هِيَ الْحَنْفُ الْقَاضِي ( ابن عساكر ، ءن المنكدر بن محمد بن المنكدر بلاغًا ) \* \_ ز\_ لاَ نَا أَعْلَمُ مِمَا مَعَ الدُّجَّالِ مِنَ الدُّجَّالِ ، مَمَهُ نَهْوْ ان يَجْرُ يَانِ أَحَدُهُمَا رَأَى الْمَيْنِ مَاهِ أَبْيَضُ ، وَالْآخَرُ رَأْىَ الْمَيْنِ نَارُ ۖ نَأْحَيُّهُ ، فَإِمَّا أَدْرَكُهُنَّ وَاحِيدُ مِنْ كُمْ فَلْيَأْتِ النَّهُو َ الَّذِي يَرَاهُ نَاراً ثُمَّ لَيُفْمِسْ ثُمَّ لَيُطَأْطِئُ رَأْسَهُ فَيَشْرَبْ فَإِنَّهُ مَاك بَارِدْ وَإِنَّ ٱلدِّجَالُ مَمْشُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى عَلَيْماً ظُفْرَةُ عَلَيظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عينْنَهُ كَافِرِ \* يَقْرَ وَ أُهُ كُلُ مُؤْمَنِ كَاتِبِ وَغَيْرِ كَاتِبِ (حم ق د \_ عن حذيفة وأبي مسعود مماً ) \* لَأَنَا مِنْ فِينْنَةِ السَّرَّاءِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ فِينْنَةِ الضَّرَّاء إِنَّكُمُ ٱبْتُلِيتُمْ بَفِتْنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَبَرْثُمْ ، وَإِنَّ الدُّنْيَا خُلُوتُ خَضْرًا؛ (البزار حل هب ، عن سعد ) \* لَئُنْ بَقِيتُ إِلَى قابلِ لَا صُومَنَ التَّاسِعَ ( م ه - عن ابن عباس) \* ــ ز ــ لَئِنْ بَقِيتُ لَا مُرِنَّ بصِيام يَوْم قَبْلُهُ أَوْ يَوْم بَعْدَهُ يَعْنى يَوْمَ عاشُورَاء (هب ــ عن ابن عباس) \* لَئَنْ عِيْثُ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَخْرِ جَنَّ الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعُرَبِ (تدعن عمر) \* ـ ز ـ لَئَنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْهُــيَنَّ أَنْ يُسَمَّى رَ بَاحْ وَنَجِيحٌ وَأَفْلَحُ وَيَسَارُ ۚ ( ٥ ك ـ عن عمر ) \* \_ ز \_ لَأَنْ كُنْتَ كَما قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ اللَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرِ \* عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَٰلِكَ ﴿ مِـ عَن أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* ــ ز ــ لَأَنْهُـيَنَّ أَنْ يُسَمَّى بِنَافِعٍ وَبَرَكَةَ وَيَسَارِ (ت\_عن عمر) \*\_ز\_لَبَيْكُ إِلٰهُ الحَقِّ لَبَّيْكَ (حمن ه ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إِنَّمَا أُخَيْرُ خَيْرُ الْآخِرَةِ (ك هق ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ

لَبَيُّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيَّكَ ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَك (حمق ٤ ـ عن ابن عمر ، حمخ ـ عن عائشة ، م ده ـ عن جابر ، ن ـ عن ابن مسعود ، حم \_ عن ابن عباس ، ع \_ عن أنس ، طب \_ عن عمرو بن معدى كَرِبِ ﴾ \* \_ ز \_ لَهَنُ ٱلدَّرِّ يُحْلَفُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُونًا ، وَالظَّهْرُ يُرْ كُبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْ كُبُ وَيَحْلُبُ النَّفَقَةُ ( د \_ عن أَى هريرة ) \* لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ۚ فَإِنِّي لاَ أَدْرِى لَعَلِّي لاَ أَحُبُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذيهِ ( م ـ عن جابر ) \* لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُونُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ الِشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقُرْ نَاءِ تَنْظَحُهَا (حم م خد ت ـ عن أبي هر رة) \* لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَرْرُوفِ ، وَلَتَنَهُوَنَّ عَنِ الْمُنْكَرَ ، أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ وَيَدْ عُو خِيارُ كُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ (البزار، طس ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لَتَبَتَّبُهُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مَنْ قَبَيْكُمُ ۚ شِبْرًا بَشِبْر أُوْذِرَاعاً بَذِرَاع حَقَّ لَوْ سَلَكُوا حُبِوْ صَبّ لَسَلَكُمْتُمُوهُ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ ؟ (حمق ه ـ عن أبي سعيد ، ك ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَتَتْرُ كُنَّ اللَّدينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ تَأْ كُلُهَا الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ ﴿ لَتُ حَانِ اللَّهِ مَا أَنِ هُرِيرَةً ﴾ \* - يز -لِتَخْرُجِ الْمُوَاتِقُ ، وَذَوَاتُ الخُدُورِ وَالحُيَّسُ وَيَدُ بَدْنَ الْخَيْرَ ، وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيْضُ الْمُصَلَّى ﴿ خ ن ه ـ عن أُم عِطيةً ﴾ \* ـ ز ـ لَـ لَـَخْرُ جَنَّ الظَّعينةُ منَ اللَّدِينةَ حَتَّى تَدْخُلَ الْحِيرَةَ لاَ تَخَافُ أَحَدًا (حل ـ عن حار ابن سمرة ) \* \_ ز\_ لَتَدْخُلُنَّ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَلِي وَشَرَدَ عَلَى ٱللَّهِ كَشِرَادِالْبَعَير الْبَغِيرِ ( لهُ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لِتَدَع ِ الصَّلاَّةَ في كُلِّ شَهُو أَيَّامَ

قُرْثُهَا ، ثُمُّ تَنَوَضًا لِكُلِّ صَلاَةٍ فَإِنَّهَا هُوَ عِرْقُ ( ك \_ عن فاطمة بنت أَبِي حبيش ﴾ لَتَرْ كَبُنَّ شُنَنَ مَنَ كَانَ قَبَنْكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِ ، وَذِرَامًا بِدْرَاعِ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ ۚ دَخَلَ حُجْرَ ضَبِّ لَدَخَلَتُمْ ۚ ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ آمْرُ أَنَّهُ ۚ بِالطَّرِيقِ لَفَمَلْتُمُوهُ (ك ـ عن ابن عباس) \* لَتَزْدَحِمَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى الحَوْضِ أَزْدِحَامَ إِبلِ وَرَدَتْ لِخَمْسِ ( طب ـ عن العرباض ) \* لَنَسْتَحِلْنَ طَأَنْهَ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرُ بِأَسْمِ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ (حم والضياء ، عن عبادة بنالصامت) \* \_ ز\_ لَتُسَوُّنَ الصُّفُوفَ ، أَوْ لَتُطْمَسَنَ الْوُجُوهُ ، وَلَتَغُضُنَّ أَصْارَكُم ، أَوْ لَتُخطَفَنَ أَبْصَارُكُمُ ( حم طب \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ لَتُسُونَ لِصُفُوفِكُمُ في صَلاَتِكُمْ ، أَوْ لَيُخَالَفَنَّ اللهُ كَيْنَ أَلُو بَكُمْ ( حم طب ـ عن النعمان أَبِن بشير ) \* \_ ز \_ لَتَغْشَيَّنَّ أُمَّني بَعْدِي فِتَن يَمُوتُ فِيهَا قَلْبُ الرَّجُلِ كَا يَمُوتُ بَدَنُهُ ﴿ نَعِيمٍ بن حماد في الفتن ، عن ابن عمر ﴾ ﴿ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ وَلَنَعِمُ الْأُمِيرُ أَمِيرُهَا ، وَلَنَعِمُ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ ( حم ك ـ عن بشر الغنوى) \* \_ ز \_ لَتَفَنْتَعَنَّ عِصَابَةٌ منَ السُّلِمِينَ كَنْزَ آلَ كِسْرَى الَّذِي في الْأَبْيَضِ (م ـ عن جابر بن سمرة ) \* ـ ز ـ لَتُقَاتِلُنَّ الْشُركِينَ حَتَّى يُقَاتِلَ بَمَيُّ كُمُ ٱلدُّعَالَ عَلَى نَهُر الْأُرْدُن أَنْتُمْ شَرْقيَّهُ وَهُمْ غَرْبيَّهُ ( طب \_ عن نهيك بن صريم) \*- ز- لَتَقْيِمُنَّ صَفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِقَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ (ن ـ عن النعمان بن بشير) \* ـ ز ـ لِيَمَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ( حم ـ عن أبي موسى ) \* لَمُتْمَلَأَنَّ الْأَرْضُ جَوْراً وَظُلْمًا ، فَإِذَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْمًا يَبْعَثُ اللهُ رَجُلاً مِنِّي ٱشْمُهُ آشِمِي ، وَآسْمُ أَبِيهِ آسْمُ أَبِي فَيْمَاوَهُمَا عَدْلاً وَقِيشْطَا

كَمْ مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا فَلَا تَمْنَعُ السَّمَاءِ شَيْئًا مِنْ قَطْرِهَا ، وَلَا الْأَرْضُ شَيْئًا مِنْ نَبَاتِهَا يَمْكُثُ فَيكُمْ سَبَعًا أَوْ كَمَانِياً فَإِنْ أَكْثَرَ فَنِيمًا (البزار طب - عن قرة المزني ) \* لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَعُدُوانًا ، ثُمَّ لَيَخْرُ جَنَّ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي حَتَّى يَمْلَأُهَا فِيسْطَا وَعَدُلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَعُدُّوَانًا ( الحارث ، عن أبي سعيد ) \* لَتُنْفُضَنَّ عُرَى الْإِسْلاَم عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ فَكُلَّما أَنْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّتَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا فَأَوَّكُهُنَّ نَقْضًا الحُـكُمْ وَآخِرُ هُنَّ الصَّلاَةُ (حم حب ك ـ عن أبى أمامة ) \* ـ ز ـ لَتَنْفُضَنَّ عُرَى الْإِسْلاَمُ عُرْ وَةً عُرْ وَةً وَلَتَكُونَنَّ أَمَّةٌ مُضَاوِنَ وَلَتَحْرُ حِنَّ عَلَى أَمْرِ ذَلكَ الدَّحَّالُونَ الثَّلاَثَةُ ( ك ـ عن حذيفة ) \* لتُنْتَقُونَ كَا يُنْتَقَى التَّمْرُ مِنَ الحُثَالَةِ فَلْيَذْهَبَ خِيَارُكُمْ وَلْبَبْقِينَ شِرَادُكُ فَهُوتُوا إِنِ آسْتَطَعْتُمْ ( ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* لَتَنْتَهِكُنَّ الْأُصَابِعَ بِالطُّهُورِ أَوْ لَتَذْتَهَكَنُّهَا النَّارُ (طس أعن ابن مسعود) \* ـ زـ لِتَنْتَظِرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْا يَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ النَّهُرْ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصابَهَا ُ فَلْتَنْرُ كُ ِ الصَّلاَةَ قَبْلَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ ۚ فَإِذَا حَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَعْنَسِلْ ثُمَّ لْنَسْتَثَفْوْ بْقُوْبِ ثُمَّ لِيَصُلِّ ( د ن ـ عن أم سلة ) \* لِجَهَنَّ سَبْعَهُ أَبْوَابِ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلَى أُمَّتَى (حم ت ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ كَامَلُ القُرْ آنِ إِذَا عَمِلَ بِهِ ۖ فَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ يَشْفَعُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَوْمُ الْقَيَامَةِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ( هب \_ عن جابر ) \* كَيَّةٌ أَفْضَلُ منْ عَشْر غَزَوَاتٍ وَلَغَزُوةٌ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ حَجَّاتٍ ( هب ـ عن أبي هر برة ) \* \_ز\_ لِحَامِلِ الْقُرْ آنِ دَعْقَ أُنْ مُسْتَجَابَةُ " (م\_ عن أَبِّي أَمَامَة ) \* \_ز\_ كُخْمُ

الصَّيْدِ حَلالُ لَكُمْ مَاكَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرُمْ ( طب ـ عن أبي موسى ) \* \_ ز \_ كَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَـكُمْ حَلاَلُ مَاكَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ (حمد تحبك \_ عن جابر) \* لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالْ ۗ وَأَنْتُمْ خُرُهُمْ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمُ ﴿ لِلَّهِ عِن جابِرٍ ﴾ \* ـ ز ـ لَدِرْهُمَ أُعْطِيهِ في عَقْلَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ خَمْسَةٍ في غَيْرِهِ (ع ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لَذِ كُرُ ٱللَّهِ بِالْفَكَـاةِ وَالْعَشِيِّ خَيْرُ مِنْ حَطْمِ السَّيُّوفِ في سَبيلِ ٱللَّهِ ﴿ فر \_ عن أُنس ) \* لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّه منْ قَتْل رَجُل مُسْلِم ﴿ قَ ن ــ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ كَزَوَالُ ٱلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ منْ قَتْلُ مُؤْمَن بِغَيْرِ حَقَّ ( • - عن البراء ) \* لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَ تَيْنِ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّار (فر ـ عن أَنس ) \* لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي غَوْغَاءَ تَقْتُلُهُمْ وَلاَ عَدُوًّا بِجْنَاحُهُمْ وَلَـٰكُنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أُمَّةً مُضِلِّينَ إِنْ أَطَاعُوهُمْ ۚ فَتَنْوهُمْ ۚ ، وَإِنْ عَصَوْهُمُ ۚ · فَتَالُوهُمْ ( طب \_ عن أَبِي أَمامة ) \* لَسْتُ أَدْخُلُ دَاراً فِيها نَوْحٌ ، وَلاَ كَلْبُ أَسْوَدُ ( طب \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لَسْتُ أَنَا حَمَلَتُ كُمْ وَلَـكُمْ ۖ اللَّهَ خَمَلَكُمْ وَإِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى كِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ ۖ وَتَحَـلَّانُّهُما ﴿ خِ ـ عن أَبِي موسى ﴾ \* لَسْتُ منْ دَدٍ وَلاَ ٱلدُّدُ مِنِّي (خد هق ـ عن أنس ، طب ـ عن معاوية ) \* لَسْتُ منْ دَدٍ وَلاَ الدُّدُ مِنِّي ، وَلَسْتُ مِنَ الْبَاطِل وَلاَ الْبَاطِلُ مِنِّي ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* لَسْتُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَيْسَتْ مِنِّي إِنِّي بُعِنْتُ وَالسَّاعَةَ نَسْتَبِقُ ( الضياء ، عن أَنْسَ ﴾ \* \_ ز ـ لِشُرَادِقِ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرِ كَيْمَفُ كُلِّ جِدَارِ مَسِيرَةُ

أَرْبَعِينَ سَمَّةً ( حم ت حب ك \_ عن أَى سعيد ) \* لَسَفْرَةٌ في سَبيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ خَسْينَ حَجَّةً ( أَبُو الحسن الصيقلي في الأربعين ، عن أَبي المضاء) \* لَسِقْطُ أُقَدُّمُهُ بَيْنَ يَدَىَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ قَارِسِأُخَلَّفُهُ خَلْفِي ( ٥ - عن أَبىهريرة ) \* لَشِيْرٌ ۖ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مَنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴿ هِ ـ عَن أَبِي سَعِيدٍ ، حَلْ ـ عن ابن مسعود ) \* لَصَوْتُ أَبي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلِ (كَ \_ عن جابر ) \* لَصَوْتُ أَبِي طُلْحَةً فِي الْجَيْشِ خَيْرُ مَنْ فِيَّةً ( حم ك \_ عن أَنس ) \_ لَعَثْرَةٌ فِي كَدَرٌ حَلال هَلَى عَيْلٌ تَحْجُوبِ أَفْضَلُ عِنْدَ ٱللهِ مَنْ ضَرْب بسَيْفٍ حَوْلًا كَامِلًا لاَ يَجِفُّ دَمَّا مَعَ إِمَّامِ عَادِل ( ابن عساكر ، عن عثمان ) \* ـ ز ـ لَعَلَّكَ آذَاكُ هُوَاتُنكَ آخَلَقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ۚ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَأَطْعَمْ سِيَّةً مَسَا كَيْنَ أَوْ ٱنْشُكُ شَاةً ( ق د \_ عَن كعب بن عجرة ) \* لَعَلَّكَ تُرُ زَقَ بهِ (ت له \_ عن أنس) \* \_ ز\_ لَمَلَّك تُريد بِنَ أَنْ تَرْجعِي إِلَى رَفَاعَةً، لأَحتَّى تَذُو قِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ (قن ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ لَعَلْكُمْ تُقَا تِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُ وَنَ عَلَيْهِمْ فَيَتَقُونَكُمْ بِأَمْوَ الْحِيهُ دُونَ أَنْهُمِهِمْ وَأَبْنَاتُهُمْ فَيُصَا لِحُونَكُمُ ۚ عَلَى صُلَّح فَلَا تُصِيبُوا مِنْهُم ۚ فَوْقَ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمُ ( د ــ عن رجل ) \* ــ ز ــ لَعَلَٰــكُمْ ۚ تَقُرَ ۖ بُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ لاَ تَفْعُلُوا إِلاًّ بِفَاتِحَةِ الْسَكِيَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَّةً لِمَنْ كَمْ يَقْرَأُ بِهَا (د ـ عن عددة من الصامت) - ز - لَعَلَّكُمْ سَتَدُر كُونَ أَقُوامًا يُصَالُونَ الصَّلاَةَ لِفَيْر وَقْتَهَا ، فَإِنْ أَدْرَكُتْنُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتُمِا وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَآجْعَلُوهَا سُنْعَةً (حم ن ه ـ عن ابن مسعود ) \* لَعَلَّ كُمْ سَتَفْتَحُونَ بَعْدِي مَدَائَّنَ عِظَامًا وَتَنتَخِذُونَ في

أَسْوَاقِهَا بَجَالِسَ ، فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فَرُدُّوا السَّلاَمَ وَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِكُم ، وَآهَدُوا الْأَعْمَى، وَأَعِينُوا الْظَافُومَ ( طب ـ عن وحشى ) \* ـ ز ـ لَعَلَّهُ تَنَفَّعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلَ فَي تَعْضَاحِ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كُمْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ أَمُّ دِمَاغِهِ، ا عنى أبا طَالِب ( حم ق - عن أبي سعيد ) \* - ز - لَعَلَّهُ يُحَقَّفُ عَنْهُما مَا لَهُ يَيْبَسَا ﴿ قَ ــ عن ابن عباس ﴾ \* لَعَنَ ٱللهُ آكلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتبَهُ ۗ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ ( حم ن \_ عن على ۖ ) \* لَعَنَ ٱللهُ ٱكُلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ ۚ (حم دت ہ ــ عن ابن مسمود) \* ــ ز ــ لَعَنَ ٱللّٰهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ هُمْ فيهِ سَوَالَا (حم م ـ عن جابر) \* لَعَنَ ٱللهُ الخَمْرَ وَشَارَ بَهَا وَسَاقِيَهَا ، وَ بَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا ، وَعَاصرَهَا وَمُعْتَصرَهَا وَحَاملُهَا وَالْحَمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَآكِلَ تَمَنِّهَا ( د ك ـ عن ابن عمر ) \* لَعَنَ ٱللهُ الخَامِشَةَ وَجْهُهَا ، وَالشَّاقَةَ جَيْبَهَا ، وَٱلدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ (، حب\_عن أبى أمامة ) \* لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُ تَشِيَ فِي الْحُكْمِ (حم ت لئه ـ عن أَبِي هريرة ) \* لَعَنَ أَللهُ الرَّاشِي وَللُو تَشَى وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا (حم - عن ثوبان) \* لَمَنَ ٱللَّهُ الرُّبَا وَآكَلَهُ وَمُوكَلَهُ وَكَاتِيهُ وَشَاهِدَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالْوَاصَلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَا شِمَةَ وَالْمُسْتَوْ شِمَةَ ، وَالنَّامِصَةَ وَالْمُنَمِّصَةَ ( طب \_ عن ابن مسعود ) \* لَعَنَ ٱللهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الَرَّأَةِ ، وَالْرَأَةَ تَلْبَسُ لَبْسَةَ الرَّجُل ( د ك ـ عن أبي هريرة ) \* لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَةَ منَ النِّسَاءِ ( د ـ عن عائشة ) \* لَعَنَ ٱللهُ الزَّهْرَةَ فَإِنَّهَا هِيَ أَلَّتِي فَتَنَتِ اللَّهَ كَيْنِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ( ابن راهو يه وابن مردويه ، عن على " ) \* لَعَنَ ٱللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ،

وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ بَدُهُ ﴿ حَمْ قَ نَ هَ – عَنَ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* لَعَنَ ٱللَّهُ الْعَقْرَبَ مَاتَدَعُ الْمُتَلِّى وَغَيْرَ الْمُتَلِّى ٱقْتُكُوهاَ فِي ٱلْحِلِّ وَالْحَرَمِ ( ٥ – عن عائشة ) \* لَعَنَ ٱللهُ الْمَقْرَبَ مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلاَ غَيْرَهُ إِلاَّ لَدَغَتُهُمْ ( هب ـ عن على ) \* لَعَنَ اللَّهُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَشْوُرَةَ (حم ـ عن عائشة ) \* لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يُشَقَّقُونَ الْحُطَبَ تَشْقِيقَ الشُّرِ (حم ـ عن معاوية) \* لَعَنَ آللهُ الْمُنْشَبِّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُنْشَبِّينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ (حمدته - عن ابن عباس) \* لَعَنَ آللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُعَلِّلَ لَهُ ۚ ( حم ٣ ـ عن على " ، ت ن \_ عن ابن مسعود ، ت \_ عن جابر ) \* لَعَنَ اللهُ المُخْتَفِيَ وَالمُخْتَفَيَةَ ﴿ هَقَ \_ عَنَ عَائِشَةً ﴾ \* لَمَنَ اللهُ ُ الْمُخَنَّشِينَ مَنَ الرِّجَال ، وَالْمَتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ (خد ت ـ عن ابن عباس) \* لَعَنَ ٱللَّهُ الْمُسَوِّقَاتِ الَّتِي يَدْعُوهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَتَقُولُ سَوْفَ حَتَّى تَعْلْبَهُ عَيْنَاهُ (طب\_عن ابن عمر) \* لَعَنَ اللهُ الْمُسَلَّةَ الَّتِي إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا . قَالَتْ أَنَا خَائِضُ (ع ــ عن أَب هريرة ) \* لَعَنَ اللهُ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَة (حم د ـ عن أَب سعيد) \* لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْ شِمَاتِ، وَالنَّامِصَات وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّحَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ ٱللهِ ( حم ق ٤ - عن ابن مسعود ) \* لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْرِشُمَةَ ( حم ق ٤ \_ عن ابن عمر) \* \_ز\_ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ آتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْدِيامُهمْ مَسَاجِدَ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكُوا ثَمَنَهَا ، وَإِنَّ ٱللَّهُ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلُّ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثْمَنَهُ (حم د ـ عن ابن عباس) \* ـزــ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى آتَّخَذُوا قُبُورَ

نْبِيَاتُهُمْ مَسَاجِدَ ( حم ـ عن أسامة بن زيد ، حم ق ن ـ عن عائشة وابن عباس معاً ، م ـ عن أبى هريرة ) \* لَعَنَ ٱللهُ زَائُرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا لَلْسَاجِدَ وَالشُّرُجَ (٣ ك ـ عن ابن عباس) \* لَعَنَ ٱللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُور ( حم ہ لئے ـ عن حسان بن ثابت ، حم ت ہ ـ عن أبى ہريرۃ ) \* لَعَنَ ٱللّٰهُ مَنْ يَسِيمُ فِي الْوَجْهِ (طب\_عن ابن عباس) \* - ز - لَعَنَ اللهُ مَنْ رَأَى مَظْلُومًا فَلاَ يَنْصُرُهُ ﴿ فَر \_ عَنِ ابنِ عِباسٍ ﴾ لَعَنَ ٱللَّهُ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي (طب ـ عن ابن عمر ) \* لَعَنَ ٱللهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَ بَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيه (ه ـ عن أبي موسى) \* لَعَنَ ٱللهُ مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الحَلْقَةِ (حمدتك ـ عن حَدَيْفَةً ﴾ \* لَعَنَ ٱللهُ مَنْ لَعَنَ وَالدَّيْهِ ، وَلَعَنَ ٱللهُ مَنْ ذَبَّحَ لِغَيْرِ ٱللهِ ، وَلَعَنَ ٱللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيْرَ مَنَارَ الْأَرْضِ (حم من - عن على") \* لَعَنَ ٱللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيْوَانِ ( حم ق ن ـ عن ابن عمر ) \* لُعِنَ عَبْدُ ٱلدِّينَارِ لُمِنَ عَبْدُ ٱلدِّرْهَمِ ( ت ـ عن أبى هريرة ) \* لُعِنَتِ الْقَدَريَّةُ عَلَى لِسَانِ سَبَوْيِنَ نَبَيًّا (قط ـ في العلل عن على") \* لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُوْتَشِي (حم د ت ہ ۔ عن ابن عمرو) ۔ ز۔ لَغَدُوهُ ۖ أَوْ رَوْحَةٌ ۖ فَى سَكِيلَ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۗ يمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغُرُّبُ وَلَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْنٌ مِمَّا تَطْلُمُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ (خ ـ عن أبى هريرة ) \* لَغَزُوةٌ فى سَبَيل ٱللهِ أَحَبُّ إِلَىَّ من أَرْ بَهِ بِنَ حَجَّةً (عبد الجبار الحولاني في تاريخ داريا ، عن مكحول مرسلا) لَعَدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمُ \* أَوْ مَوْضِعُ قِدِّهِ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوِ ٱطَّلَعَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ نِسَاء

أَهْلِ الْجَنَّةِ ۚ إِلَى الْأَرْضَ كَمَلَأَتْ مَا تَهْيَهُمَا رِيًّا وَلَأَضَاءَتْ مَا تَبْيَهُمَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴿ حَمَّ قَ تَ هِ ـ عَنَّ أَنسَ ﴾ \* ـ ز ـ لَقَدُّ أُشْبِعَ سَلْمَانُ عِلْمًا ( ابن سعد ، عن أبى صالح مرسلا ) \* -ز - لَقَدُّ أُعْجَبَنى أَنْ تَـكُونَ صَلاَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ أَبُثَّ رَجَالًا فِي ٱلدُّورِ يُنَادُونَ النَّاسَ لِحِينِ الصَّلَاةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالًا يَقُومُونَ عَلَى الآطَام يُنَادُونَ الْسُلْمِينَ بِحِينِ الصَّلَاةِ ( د ك ـ عن رجل ) \* ـ ز ـ لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى عَبْدٍ أَخْيَاهُ حَتَّى بَلَغَ سِيِّينَ أَوْ سَبْغِينَ سَنَةً لَقَدْ أَغْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ (ك-عن أبي هريرة ) \* لَقَدْ أَكُلَ ٱلدَّجَّالُ الطَّعَامَ وَمَشَى فِي الْأَسْوَاقِ ( حم - عن عمر بن حصينٍ ﴾ \* لَقَدْ أُمرْتُ أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ ۚ فَإِنَّ الْجَوَازَ فِي الْقَوْلِ هُوَ خَيْرٌ ﴿ دَهُبَ ـ عَنَ عَمْرُو بِنِ الْعَاصِ ﴾ \* ـ ز ـ لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسَّوَّاكِ حَتَّى خِفْتُ كَلَى أَسْنَانِي ( طس \_ عن ابن عباس ) \* لَقَدْ أُنزِلَ كَلَىَّ عَشْرُ أَيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجِنَّةَ : قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ . الْآيَاتِ (حم ك ـ عن عمر) \* \_ ز\_ لَقَدْ أُمْرُلِنُ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنَ ٱلدُّنْيَا جَمِيمًا : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ . إِلَى قَوْلِهِ عَظِيًا (م ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى ٓ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ ۗ لِهِيَ أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَقَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (حمخ ت \_ عن عمر ) \* \_ ز\_ لَقَدْ أُونِيَ أَبُو مُوسَى مِزْ مَاراً منَ مَزَ امِيرِ آل دَاوُدَ (حل ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لَقَدْ أَتِيَ أَبُو مُوسَى منْ أَصْوَاتِ آل دَاوُد ( محمد بن نصر ، عن البراء ) \* \_ ز \_ لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آل دَاوُدَ يَعْنِي أَبَا مُوسَىٰي (حم ن ه ـ عن أَبِي هريرة ، ن ـ عن عائشة) \* لَقَدُ أُوذِيتُ

فِي اللهِ وَمَا يُؤذِّي أَحَدُ وَأُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا نُخَافُ أَحَدُ وَلَقَدْ أَنتْ عَلَى " ثَلاَثُونَ مِنْ رَبِّنَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَالِي وَلِبِلاَلِ طَعَامٌ يَأْ كُلُهُ دُوكَبِدٍ إِلاَّشَيْءٍ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلاَل ( حم ت ه حب \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لَقَدْ أُوْصَانِي حِبْرِيلُ بِالجَارِحَةَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُورِّثُهُ ( طس ـ عن زيد بن أبت ) \* لَقَدْ بَارَكَ اللهُ لِرَجُـلِ فِي حَاجَةِ أَ ثُرُرَ الدُّعَاء فِيهَا أُعظيها أو مُنعِها (هب خط عنجابر) \* - ز-لَقَدُ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ للَّدِينَةِ لَفُهلَ مِنْهُمْ (دت ـ عن وائل) \* ـ زـ لَقَدُ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَاصاحِيبُ مَكْس لَقُبلَتْ مِنهُ ، يَهْني مَاعِزًا (طب ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِءَتْ بَيْنَ سَمِعْينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ لَوَسِمَهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَمْسِهَا لِلهِ (حم م دن\_ عن عمران بن حصين ) \* \_ ز \_ لَقَدْ تَحَيَّرْتَ وَاسِمًا ( ن \_ عن أبي هريرة ) \_ ز\_ لقَدْ خَظَرْتَ ، رَحْمَةُ ٱللهِ وَاسِهَهُ إِنَّ ٱللهَ تَعَالَى خَلَقَ مِالَّةَ رَحْمَةٍ فَأَنْزَلَ رَحْمَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا ٱلْحَلَائِقُ جُنَّهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائُهُمَا ، وَعِنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ أَتَقُولُونَ هُوَ أَضَلُ أَمْ بَعِيرُهُ (حم د ك ـ عن جندب) \* ـ ز ـ لَقَدْ دَنَتْ مِنِّي ٱلجَنَّةُ ٱ حَتَّى لَو آجْتَرَ أَتْ عَلَيْهَا لَجَنْتُكُم ۚ بَقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا ۚ وَدَنَّتْ مِنِّى الْنَارُحَتَّى قُلْتُ أَىْ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ ، وَرَأَيْتُ آمْرَأَةً تَخْدِشُهَاهِرَّةٌ لَمَا تَقُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قالَ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لاَ مِي أَطْهَمَهُما وَلاَ هِيَ أَرْسَلْهَا تَأْ كُلُ مِنْ حَسَاسَ ٱلأَرْض (حم ٥ ـ عن أسماء بنت أبي بكر ) \* لَقَدْ رَأَيْتُ ٱلآنَ مُنذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ ٱلجِّنَّةَ وَالْنَارَ مُمَثَّلَ تَيْنِ فِي تِبْلَةِ هٰذَا ٱلْجِدَارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي ٱلْخَيْرِ وَالْشَرِّ (خـعن أنس) \* لَقَدْ رَأَيْتُ لَلَائِكَةَ تَنَسَّلُ خَرْزَةَ (ابن سعد عن الحسن مرسلا) \*

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي ٱلْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ فَطَفَهَا مِنْ ظَهْرِ ٱلْطَّرِّ بِق كَانَتْ تُوزِي النَّاسَ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَتَدْ رَأَا يُدِّني فِي ٱلْحِبْرِ وَقُر َيْشٌ تَمْأَلُني عَنْ مَسْرَاىَ فَسَأَلْتْنِي عَنْ أَشْيَاء مِنْ بَيْتِ لِلْقَدْسِ كَمْ أُثْبِيتُهَا فَكَرِ بْتُ كَوْبًا مَا كُرْ بْتُ مِثْـلَهُ ۚ قَطُّ فَرَفَعَهُ ٱللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَايَسْأُلُونَى عَنْ شَيْء إِلاَّ أَنْبَأَ يُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَ يُتَنِي فِي جَمَاءَتْمِ مِنَ ٱلْأَنْدِيمَاءَ فَإِذَا مُوسَى قائمٌ يُصَلَّى فَإِذَا رَجُلْ جَمْدٌ ضَرْبٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً وَإِذَا عِيسَى آبُنُ مَرْ يَمَ فَاتُّمْ 'يُصَلِّى أَقْرَبُ الُنَّاسِ بِهِ شَبَّهَا عُرْوَةُ بْنُ مَسْمُودٍ النَّقَفِيُّ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائْمٌ يُصلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ ۚ ، يَعْنَى نَفْسَهُ فَحَانَتِ الْصَلاَةُ فَأَكَمْ نُهُمْ فَلَكَ افْرَغْتُ مِنَ الْصَّلاَةِ قالَ قَائِلٌ يَا مُحَدَّدُ : هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَتَلَّمْ عَلَيْهِ فَالْفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلاَم (م ـ عن أبى هريرة ) \* لَقَدْ رَأَ يُنْنِي يَوْمَ أُحُدِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ قُرْ بِي مَخْلُوقَ غَيْرُ جِبْرِيلَ عَنْ يَمِينِي وَطَلْعَةً عَنْ يَسَارِي (ك ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَنَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لِيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْدًا وَتُقِيمُ ٱلصَّلَاةَ للَكَنْتُوبَةَ وَتُونِّي ٱلزَّكَاةَ للَّفْرُ وَضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَمُجُ الْبَيْتَ . أَلَا أَدُاتُ عَلَى أَبْوَابِ آلَيْنِ : الْصَّوْمُ جُنَّةً ، وَالْصَّدَّقَةُ تُطْنى ﴿ ٱلخَطِيئةَ كَمَا يُطْفِيء المَاء الذَّارَ ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلُ . أَلاَ أُخْبِرُكَ برَأْسَ ٱلْأَمْرُ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ . رَأْسُ ٱلْأَمْرِ ٱلْإِسْسَالَامُ : مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ ، وَتَمُودُهُ الْصَـالَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجْهَادُ . أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلَّهِ كُنَّ عَلَيْكَ هَذَا ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ قالَ : يَا نَهِيَّ ٱللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَشَكَلُّم بِهِ قَالَ ثَكِلَتَكَ أَمْكَ يَا مَعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ الْنَاسَ فِي الْنَادِ عَلَى وُجُوهِم إلاَّ

حَصَائَدُ ٱلْسِنَتِهِمْ (حمت كه معب \_ عن معاذ ، زاد طب هب) إنكَ لَنْ تَزَالَ سَايِكَ مَاسَكَتَ فَإِذَا تُكَلَّنْتَ كُتِبَ لَكَ أُوْعَلَيْكَ \* \_ ز \_ لَقَدْ طَافَ ٱللَّيْلَةَ إِلَّا نُحَدِّدٍ نِسَاءِ كَثْبِيرٌ كُذَّهُنَّ تَشْكُو زَوْجَهَا مِنَ الْضَّرْبِ وَأَيْمُ اللهِ لَا تَجَدُونَ أُولٰٰذِكَ خَيَارَ كُمْ ۚ ( د ن ہ حب ك ــ عن اياس الدوسي ) \* ــ ز ــ لَقَدْ طَهَّرْ اللهُ أَهْلَ هَذِهِ آلجَز بِرَةِ مِنَ النَّمِّوكِ إِنْ كُمْ تُضِلُّهُمُ النُّهُومُ ( ابن خزيمة طب ـ عن العباس) \* ـ ز ـ لَقَدْ قَرَأُنُّهَا يَعْنى سُورَةَ ٱلرَّاثُمْن عَلَى ٱلْحِنَّ لَيْسَلَةَ أَجْنَّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْ دُودًا مِنْكُ "كُنْتُ كُلَّما أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ فَبأَى ٓ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ قَالُوا وَلاَ بَشَيْءٌ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ ٱلحَمَّدُ (ت عن جابر ) \* ـ ز ـ لَقَدْ قُلْتُ بِمُدَكِ أَرْبَعَ كَلِيمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَـا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْم لَوَزَ نَنْهُنَّ : شُبْحَانَ اللهِ وَبحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرَضَا فَشِيهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَـانِهِ (م د ءن جويرية ) \* ــ ز ــ لَقَدْ قُلْت كَلِمَةٌ" لَوْ مُزجَتْ بَمَاءِ الْبَحْرِ كَلَزَجَتْهُ (دت\_عن عائشة) \* \_ز\_ لَقَدْ لَقيتُ ا مِنْ قَوْمِكِ وَكَانَ أَشَدُ مَالَقَيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْمَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسَى عَلَى آبن عَبْدِ يَالِيلَ بْن عَبْدِ كُلاكِ فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِى فَلَمْ أَسْتَفَقْ إِلاَّ وَأَنَا بِقَرْنِ الْتُمَالِبِ فَرَفَنْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيها جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ سَمِع سَكلاً مَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ ٱلْجِبَالِ لِتَأْمُرُهُ بِمَا شِيْتَ وَمِهم فَنَادَا مِلَكُ ٱلْجِبَالَ فَسَلِّمَ عَلَى ثُمَّ قالَ يَا نُحَدُّ فَقَالَ ذَٰلِكَ فَمَا شِينْتَ إِنْ شِيْتَ أُطبِّقُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَخْشَيَيْنِ قُلْتُ بَلَ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ ٱللهُمِنْ أَصْلاَ بِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ

آللَٰهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (حم ق - عن عائشة ) \* لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّى بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخِرِّقُ عَلَى رِجَالِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ ٱلْجُمُفَةِ بِيُوتَهُمْ (حم م عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ لَقَدْ كَهُمْتُ أَنْ آمُرَ فَيْتَتِي فَيَجْمَعُوا حِزَمًا مِنْ حَطَب ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بِيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ ۖ فَأُحَرِّقُهَا عَآيِهِمْ (دت۔ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكُرْ وَأُنَبِّهُ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى آللهُ وَيَدَفَعُ للُؤمينُونَ ( خ \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ لَقَدْ هَمَتْ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْناً يَدْخُلُ مُعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرَّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ۚ ۚ (حم م د ـ عن أبى الدرداء ) \* لَقَدْ مَهَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ ٱلرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُ أُولاَدَهُمْ ( مالك حم م ٤ \_ عن جدامة بنت وهب ) لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً ۚ إِلاَّ مِنْ قُرَشَىَّ أَوْ أَنْصَارَى ٓ أَوْ نَقَفَى ٓ أَوْ دَوْسِيّ ( ن \_ عن أبي هريرة ) \* لَقَلْبُ آبن آدَمَ أَشَدُ أَنْقِلاَبًا مِنَ الْقِدْر إِذَا أَسْنَجْمَعَتْ عَلَيَانًا (حم ك \_ عن القداد بن الأسود) \* لَقُنُّوا مَوْتًا كُمُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ (حم م ٤ ـ عن أبي سعيد ، م ه عن أبي هريرة ، ن عن عائشة) \* ـ ز ـ لَقُّنُوا مَوْتَا كُمْ ۗ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ٱلحَلِيمُ الْسَكْرِيمُ سُبْعَانَ اللهِ رَبِّ الْسَمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْمَظْيِمِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَاكَلِينَ : قَالُوا كَيْفَ هِيَ لِلْأَحْيَاءِ قالَ أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ ( ه - والحكيم طب - عن عبد الله بنجفر ) \* - ز - لَقَّنُوا ، وَتَاكَمُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ ۚ فَإِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا وَنَفْسُ الْمَكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِد قِهِ كَمَا تَخْرُمُ فَهُ مُ ٱلْحِمَارِ (طب ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لَقَّنُوا مَوْتَا كُمْ

لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ۚ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ آخِرَ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عِنْدَ المَوْتِ دَخَلَ أَلجَمَة يَوْمًا مِنَ ٱلدَّهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَاأَصَابَهُ (حب ـ عن أبي هريرة ) \* ــ زــ لَقَنْوا مَوْتَا كُمُ ۚ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ اللَّهُ ۚ وَقُرِلُوا الْشِّياتَ النُّبَّاتَ وَلاَ حَوْل وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ( طس ــ عن أبي هريرة ) \* لَقِياَمُ رَجُــل في الْصَفِّ في سَديل آللهِ عَنَّ وَجَلَّ سَاعَةٌ أَفْضَـلُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَّةً ( هن خط ـ عن عمران بن حصين) \* \_ ز \_لَقِيتُ إِبْرَ اهيمَ لَئْلَةَ أُسْرِى بَى فَقَالَ يَا مُحَدُ أَفْرٍ يَ أُمَّـٰتَكَ مِنّى السَّلامَ وَأُخْرِ هُمْ أَنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ الْأَرْ بَدِ عَدْبَةُ اللَّهِ وَأَنَّهَا قِيمَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ آللهِ وَٱلْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلاَّ اللهُ وَآللهُ أَ كُبَرُ (ت ـ عن ابن مسعود) ـ زـ لَقيتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي إِبْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَذَا كُرُوا أَمْرَ الْسَّاعَةِ فَرَدُّوا أَمْرَهُمُ ۚ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لاَ عِبْرَ لِي بِهِا فَرَدُّوا ٱلْأَمْرَ ۚ إِلَى مُوسَى فَقَالَ لَاعِلْمَ لِي بِهَا فَرَدُّوا ٱلْأَمْرَ إِلَى عِيسًى فَقَالَ أَمَّا وَجُبَتُهَا فَ<َ يَثْلَمُ بِهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ وَ فِيهَا عَهِدَ إِلَىَّ رَبِّي أَنَّ ٱلدَّجَّالَ خَارِجْ وَمَعِيقَضِيبَانِ فَإِذَارَآ بِي ذَابَ كَمَا يَذُوبُ ٱلرَّصاَصُ وَيُهْ لِيكُهُ ٱللهُ إِذَا رَآنِي حَتَّى إِنَّ ٱلحَجرَ وَالسَّيْحِرَ لَيَقُولُ بَامْسِيلُ إِنَّ تَحْتِى كافِرًا فَتَعَالَ فَافْتُـلُهُ فَيُهْلِكُمُهُمْ ٱللَّهُ ثُمَّ يَرْجِـمُ ٱلْنَاسُ إِلَى بِلاَدِهِمْ وَأُوطَانِهِمْ فَمِنْدَ ذَٰلِكَ يَخْرُهُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوبُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَّبٍ يَنْسِلُونَ فَيَطَنُّونَ ْ بِلاَدَهُمْ لاَ يَأْنُونَ عَلَى شَيْءَ إِلاّ أَهْلَـكُوهُ وَلاَ `يُمرُّون عَلَى مَاءَ إِلاّ شر بُوهُ ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى فَيَشْكُونِهُمْ فَأَدْءُو اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَيُهْ لِكُهُمْ وَيُمِيُّهُمْ حَتَّى نَجْوِي َ الْأَرْصُ مِنْ نَنْنِ رِبحِهِمْ فَيُنْزِلُ اللَّهُ للطَّرَ فَبَتَحَتَّرِفُ أَجْسَادَهُمْ حَتَّى يَقَدْنَهُمْ فِي الْبَخْرِ ثُمَّ تُنْسَفُ ٱلْجِبَالُ وَتَمَدُّ ٱلْأَرْضُ مَدَّ ٱلْأَدِيمِ فَفِيهَا عَهِدَ إِلَّ

رَبِّ أَنَّ ذَٰلِكَ إِذَا كَانَ كَذَٰ لِكِ فَإِنَّ الْسَاعَةَ كَالْحَامِلِ الْمُتِّرِ لَا يَدْرَى أَهْلُهَا مَقَى نَهْجَوْلُهُمْ بِوِلاَدَيَّا لَهُ " أَوْ نَهَارًا (حم ه ك ـ عن ابن مسعود) \* لَقِيدُ سَوْطِ أَحَدَكُم مِنَ أَجَنَّةً خَيْرٌ بِمَّا آبَّ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ (حم - عن أبي هويرة ) \* ـ زــ لَكَ ٱلْجَنَّةُ ۚ هَلَى ۚ يَا طَلْحَةُ غَدًا ﴿ أَبُو نَعْيِم فِى فَضَائَلِ الصَّعَابَةُ عَن عمر ﴾ # ـ زـ الْكَ بِهَا سُبِعُهِا لَهُ نَافَةً يَخْطُومَةً فِي ٱلْجَنَّةِ (حل ـ عن ابن مسعود) \* الكَ بَهَا يَوْمَ الْقِيمَامَةِ سُبُعْمِا أَتَّةِ نَاقَةَ كُلُّهَا خُطُومَةٌ (حم من - عن ابن مسعود) \* - زُ- الْكَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أُجْرُ ( طب - عن مخول السلمي ) \* ـ ز ـ لكَ مَانَوَيْتَ بَايَزِيدُ وَلكَ مَاأَخَذْتَ يَامَعْنُ (هم خ ـ عن معن بن بزيد) \* ـ ز ـ لَـكُمُ أَنْتُمُ أَهْلَ السُّمْنِينَةِ هِجْرَنَاتِ ( ق ـ عن أبي موسى ) \* ــ زــ لَـــُمُ أَنْ لاَتُحَشَّرُوا وَلاَ تُشَرُّوا وَلاَ خَيْرَ فِي دِين لَيْسَ فِيهِ رُ كُوغٌ (حِم د - عن عَبَان بن أبي العاصى) \* - ز - لَكُم مُ كُلُ عَظْمٍ ذُكِرَ آمْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَمُ فِي أَيْدِيكُمُ ۚ أَوْ فَرَمَا يَكُونُ لَخَمَّا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِيَـوَابُّكُمُ ۚ فَلَا تَسْتَنغُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمُ (م - عن ابن مسعود) \* - ز - لَكِنْ أَحْسَنُ ٱلْحِهَادِ وَأَفْتِلُهُ ۚ حَتَّجٌ مَنْرُورُ (خ ن ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لِـكُلِّ ٱ نْنِ آ دَمَ حَظُّهُ مِنَ ٱلزَّنَا فَزِنَا الْعَبْنِ الْنَظَرُ وَزِنَا ٱلَّسَانِ النَّشْلِقُ وَٱلْأُذُنَانِ رَنَاهُمَا ٱلِٱسْفِاعُ وَالْمِكَانِ يَرْ نَيَانِ فَرَ نَاهُمَا الْبَطْشُ وَالرِّجْـلاَّنِ يَرْ نِيَانِ فَرَ نَاهُمَا اللَّهُي وَالْغَمُ يَرْ نِي وَزَنَاهُ الْقَبُلُ ( د ـ عن أبي هربرة ) \* ـ ز ـ لِـكُلُّ أُمَّةٍ أُمِينُ وَأُمِينُ أُمَّتِي أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ ٱلْجِرُ الحِ (ق ن - عن أنس) \* لِنكُلِّ أُمَّةً بَحُوسٌ وَجَوسُ أُمِّتي ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ إِنْ مَرْضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ ۚ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ ﴿ حَم

عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ لِكُلِّ أُمَّةً بَجُوسٌ وَبَجُوسُ هَذَهِ ٱلْأَمَّةِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ فَإِنْ مَر ضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ ۚ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا نَشْهَدُوهُمْ ۚ وَهُمْ شِيعَةُ ٱلدَّجَال وَحَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحَشَّرَهُمْ مَعَهُ (حم د ــ عن حذيفة ) \* لِكُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْهِرِّ بَابُ مِنْ أَبْوَابِ ٱلجَنَّةِ وَإِنَّ بَابَ الْصِّيامُ يُدْهَى ٱلرَّايَانَ (طب\_ سهل بن سعد ) \* ــ زــــ لِــكُـلِّ بَشَر رزْقُهُ مِنَ ٱلدُّ نْيَا هُوَ يَأْتِيهِ لاَ مَحَالَةَ َ فَمَنْ رَضِيَ بِهِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَوَسِعَهُ وَمَنْ كَمْ يَرْضَهُ كَمْ يُبَارَكُ لَهُ فيهِ وَكَمْ يَسَعْهُ ( فر - عن ابن عباس ) \* - ز - لِكُلِّ بَني أُمَّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِ إِلاَّ وَلَهَ فَاطِمَةَ ۚ فَأَنَا وَ لِيُّهُمْ وَأَنَا عَصَّبَتُهُمْ ۚ (طب ـ عنفاطمة الزهرا.) \* ـ ز ـ لِـكُلِّ بني أُمَّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِمْ إِلاَّ آبَتَى فَاطِمةَ فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعَصَبَتُهُمَا (ك عن جابر) \* لِكُلِّ دَاه دَوَاء فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاهِ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْن اللهِ تَعَالَى (حم م - عن جابر ) \* لِكُلِّ دَاء دَوَالا وَدَوَاهِ اللهُ نُوبِ الْأَسْتِيْفَارُ ( فر - عن على) لَكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ ٱلرُّ كُوعِ وَٱلۡسَّجُودِ (حم ــ عن رجل ) \* لِكُلِّ سَهُوْ سَجَّدَ تَانِ بَفْدَ مَا يُسَلِّمُ ۗ ( حم د ه ـ عن ثوبان ) \* لِـكُلِّ شَيْءً آفَةٌ تَقْسِدُهُ وَآفَاتُ هَٰذَا اللَّهِ مِن وَلاَةُ السُّوءِ ( الحارث عن ابن مسعود ) \* لِكُلِّ شَيْءٍ أُسُّ وَأُسُّ ٱلْإِيمَانِ ٱلْوَرَءُ ، وَلِـ كُلِّ شَيَّ ۚ فَرْءُ ، وَفَرْءُ ٱلْإِيمَانِ ٱلْصَّبْرُ ، وَلِـ كُلِّ شَىٰءَ سَنَامُ وَسَنَامُ هَٰذِهِ ۚ الْأُمَّةِ عَمِّى الْعَبَّاسُ، وَلِـكُلِّ ثَمَىٰءَ سِبْطُ وَسِبْطُ هَٰذِهِ الَّا مَّةً إَلَٰحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، وَلِيكُلِّ شَيْءٍ جَنَاحٌ وَجَنَاحُ هَٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْوَبَكُر وَعُمَرُ وَ لِكُلِّ شَيْءٍ جِئَنٌ وَمِحَنَّ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ (خط وابن عساكر عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ لِكُلِّ شَيْء بَابْ وَ بَابُ الْعِبَادَةِ الْصِّيامُ ( أبوالشيخ

عناْبِ الدرداء) \* لِكُلِّ شَيْءُ حَصَادُ وَحَصَادُ أُمُّتِي مَا بَيْنَ السَّتِّينَ إِلَى السَّبْدِينَ ( أَبَنَ عَمَا كُرَ عَنِ ابْنِ عَبَاسُ ) \* لِكُلِّ شَيْءٌ حِلْيَةٌ ۚ وَجِلْيَةٌ ۖ ٱلْقُرْآنِ الصَّوْت ٱلْحَسَنُ (عب والضياء عن أنس) \* لِـكُلِّ شَيْء زَكَاةٌ وَزَكَاةٌ ٱلجَسَدِ الصَّوْمُ ۗ (ه ـ عن أبي هر يرة ، طب عن سهل بن سعد) \* لِكلِّ شَيْء زَكَاةٌ وَز كَاةٌ وَ الدَّارِ بَيْثُ الضِّيافَةِ (الرافعي عن ابت) \* لِكُلِّ شَيْء سَناهُ وَإِنَّ سَنامَ الْقر آنِ سُورَةُ ٱلْبِقَرَةِ وَفِهِما آيَةُ هِي سَيِّدَة آي أَلْقِرْ آنَ آيَةُ ٱلْكُرْسِي (ت\_عنأبي هريرة ) \* \_ ز\_ لِـكُلِّ شَيْءٍ صَفُوةٌ وَصَفوة أَلْإِيمَانِ الصَّلاَة وَصَفوة الصَّلاَةِ النُّتُعْبِرَةُ ٱلْأُولَى (هب \_عن أبي هريرة) \* لِـكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ وَصَفْوَةٌ الصَّلاَةِ النَّتَّكْبِيرَةُ ٱلْأُولَى (ع هب ـ عن أبي هريرة ، حل عن عبدالله بن أبي أوفى) \* لِكُلِّ شَيْءُ طَرِيقٌ وَطَرِيقٌ أَلَجِنَةِ الْعِلْمُ ( فر ـ عن ابن عمر ) \* لِكُلِّ شَيْءَ عَرُوسٌ وَعَرُوسُ الْقَرْآنِ الرَّحْمٰنُ (هب ـ عن على ) \* لِكُلِّ شَىْء مَعَدِنْ وَمَعْدِنُ النُّتُّونَى تُلُوبُ ٱلْعَارِ فِينَ ﴿ طَبِ ـ عِن ابن عَمر ، هب عن عمر) \* لِكُلِّ شَيْءٌ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ ٱلْجَنَّةِ حُبُّ اللَّمَاكِينِ وَٱلْفُقَرَاءِ ( ابن لال عن ابن عمر ) \* لِحُلِّ شَيْء مِفْتَاح وَمِفْتَاحُ السَّمَوْاتِ قَوْلُ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَللهُ (طب - عن معقل بن يسار) \* لِكُلِّ عَبْدِ صَائِم دَعُوةٌ مُسْتَحَابَة عِنْدَ إِفْطَارِهِ أُعْلِيهَا فِي الدُّنْيَا أَوْ ذُخِرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ (الحكيم عن ابن عمر) \* لِكُلِّ عَبْدِ صِيتْ ۚ فَإِنْ كَانَ صَالِمًا وَضِعَ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ سَيْدًا وُضِعَ فِي ٱلْأَرْضِ (الحكيم عن أبي هريرة) \* لِـكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءِ عِنْدَ أَسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (م عن أَى سعيد) \* لِكُلِّ عَادِرِ لِوَالِه يُعْرَفُ مِهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ (حمق عن

أنس ، حم م عن ابن مسعود ، م عن ابن عمر ) \* ـ زـ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَالا ينْصَبُ بِعَدْرَتِهِ (خ- عن ابن عمر ) \* - ز\_ لِـكُلِّ غَادِرِ لُوَالِهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بَقَدْر غَدْرَتِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَةً ﴿ م ـ عن أَبِي سعيد) \* لِكُلِّ قَرَّنِ سَابَقُ ۖ (حل ـ عن أنس) \* لِكُلِّ قَرَن مِنْ أُمَّتَى سَابَقُونَ (حل ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لِـكُلِّ قَوْمٍ سَادَةٌ حَتَّى إِنَّ لِلنَّهْلِ سَادَةً ( فر ـ عن أبي موسى ) \* لِكُلِّ نَبِّ تَرَكَةٌ ۖ وَإِنَّ تَرَكَةٌ ۗ وَإِنَّ تَرَكَتَهُ وَضَيْمَتَى ٱلْأَنْصَارُ فَاحْفَظُونِي فِيهِم ۚ ( طس ـ عن أنس ) \* لِـكُلِّ نَبِي ّ حَرَمُ وَحَرَمِي ٱلمَدِينَةُ (حم – عن ابن عباس) \* لِـكُلِّ نَبِيِّ خَلِيلٌ فِي أُمَّتِهِ وَ إِنَّ خَليلِي عُمَّانُ بْنُ عَمَّانَ ( ابن عساكر عن أبي هربرة ) \* ـ ز\_ليكُلِّ نَبيّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَ إِنِّي أُرِيدُ إِنْ شَاءَ لَللَّهُ أَنْ أَدَّخِرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لِامَّتِي يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ (ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - لِكُلِّ نَبِيَّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعا بِهَا فِي أُمُّنَّهِ وَإِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمِّني يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ (حم ق \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لِكُلِّ نَبِيّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيّ دَعْوَتَهُ وَ إِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَهِي َ نَا يُلَةٌ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَيْشُركُ بِاللَّهِ شَيْئًا (م ت ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لِـكُلِّ َنِيّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا فَأْرِيدُ أَنْ أُخْتَئِيَّ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لِأَمَّتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَ ِ ( م عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لِـكُلِّ نَيّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا وَإِنِّي خَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* ٰ لِكُلِّ نَهِيّ رَفيق فِي ٱلجَنَّةِ وَرَفيقِي فِيهَا عُثَانُ بْنُ عَفَّانَ (ت ـ ـ

عن طلحة ، ه عن أبى هريرة ) \* لِكُلُّ أَبِيِّ رَهْبَانِيَّةٌ وَرَهْبَانِيَّةٌ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ( ح ـ عن أنسِ ) \* ـ ز ـ لِلاَبْنَةِ النَّصْفُ وَلاَبْنَةَ ٱلِأَبْن ٱلسُّدُسُ وَمَا رَبِّيَ فَلِلْاَّخْتِ (خـــ عن ابن مسعود ) \* لِلْإِمَامِ وَٱلْمَؤَذِّنِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُمُما ( أبو الشيخ عن أبي هريرة ) \* لِلبِكْرِ سَبَعْ ۗ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثُ ۚ (م ــ عن أم سلمة ، ه عن أنس) \* لِلْتُوَّ بَةِ بَابُ ۚ بِالْغُرْ بِ مَسِيرَةً سَبَغِينَ عَامًا لاَ يَزَالُ كَذَاكِ حَتَّى يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ طُأُوعُ ٱلْشَّسْ مِنْ مَغْر بها ( طب \_ عن صفوان بن عسال ) \* لِلْجَارِ حَقُّ ( البزار والخرائطي في مكارم الأخلاق عن سعيد بن زيد) \* لِلْجَنَّةِ كَمَانيَةُ أَبْوَابِ سَبِغَةٌ مُعْلَقَةٌ وَ بَابُ مَنْتُوخُ لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطَلُّمَ ٱلشَّمْسُ مِنْ تَحَوِّهِ (طب ك ــ عن ابن مسعود) \* اِلْمُحْرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأُمَّةِ يَوْمُ ( ابن منده عن الأسود بن عويم ) \* اِلرَّجَال حَوَارِى ۚ وَلِلذِّسَاءِ حَوَارٍ يَّةٌ ۚ فَحَرَارِئُ ٱلرِّجَالِ ٱلرُّبَيْرُ وَحَوَارِيَّةُ ٱلْنَسَاءِ عَائِشَةُ ( ابن عساكر عن يزيد بن أبي حبيب معضلا ) \* لِلرَّحِمِ لِسَانٌ عِنْدَ الْمِيزَانِ تَقُولُ يَا رَبِّ مَنْ قَطَعَنِي فَأَقَطَعُهُ وَمَنْ وَصَلَنِي فَصِـــلَّهُ ( طب ــ عن بريدة ) \* لِلسَّائِلِ حَقَّ وَ إِنْ جَاءَ عَلَى فَرَس ِ (حم د والضياء عن الحسين ، د ـ عن على ، طب عن الهرماس بن زياد ) \* \_ ز\_ الشُّهيد عِنْدَ ٱللهِ سَبَعْرُ خَصَالَ يُغْمَرُ لَهُ فِي أَوْل دَفْةَ مِنْ دَمِدٍ وَ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجِنَةِ وَيُحَـلِّى خُلَّةَ ٱلْإِيمَـان وَيُزَوَّجُ أَنْمَةِ فِي وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ ٱلحُورِ الْعِينِ وَيُجَارُمِنْ عَذَابِ الْتَبْرِوَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَع ٱلْأَ تُبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ ٱلْوَقَارِ الْمَاقُونَةُ مِنْهُ خَيْرٍ مِنَ ٱلدُّنْمَا وَمَا فِيها وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ (حم ت ه ـ عن المقدام بن معدى كرب)

ـ ز ـ اِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ (الطيالسي هب ـ عن ابن عمرًا) \* - ز- لِلصَّائَم فَر ْحَتَانِ فَرحَة ْ حِينَ يُفْطِرُ ۚ وَفَرْ حَة ْ حِينَ يَلْقَى رَابُّهُ (ت \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز - لِلسَّالَمِينَ بَابُ فِي آلْجِنَةِ يُقالُ لَهُ الرَّالُ لَا يَدْخُلُ ا فِيهِ أَحَد عَيْرُهُمْ ۚ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ ، مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ بَظْمًا أَبَدًا ( ن ـ عن سهل بن سعد ) \* لِلصَّفِّ ٱلْأُوَّلِ فَضْل مَلَى الصَّفُوفِ ( طب \_ عن الحكم بن عمير ) \* الْعَبَدْدِ اللَّمْ أُوكِ الْصَّالِحِ أَجْرَانِ ( حم ت -عن أبي هريرة ) \* لِلْهَازِي أَجْرُهُ وَالِنْحَاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الْغَازِي ( - - عن ابن عمرو) \* الْمَأْيُدِ أَجْرُ شَهِيدٍ وَالْغَرِيقِ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ (طب ـ عن أم حرام) لِلْمُومَنِ أَرْبَعَةُ أَعْدَاء : مُؤْمِنُ يَحْسُدُهُ ، وَمُنَافِقٌ يُبْنِضُهُ ، وَشَيْطَانٌ يُضِلُّهُ ، وَكَافِو ْ يُقَاتِلُهُ ۚ ( فر ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ اِلْمُؤْمِنِ عَلَى ٱلمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالِ : يَعُودُهُ إِذَا مَرْ ضَ ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيُسَـلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَبُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَ يَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهَدَ (تن-عن أبي هريرة ) \* للمَرْأَةِ سِتْرَانِ: ٱلْقَبْرُ وَٱلزُّوْبُ (عد ـ عن ابن عباس) \* ــ ز ــ اِلْمُسَا فِر ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَ الْمُقْيِمِ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ فِي اَلَمْتُح عَلَى الْخُفَّيْنِ (حم م ن ه \_ عن على ، حم ٤ حب عن خديمة بن أابت ، حم نخ عن عوف بن مالك ، طب عن أسامة بن شريك والبراء بن عازب وجرير البجلي وصفوان بن عسال والمغيرة بن شعبة ويعلى بن مرة وأبى بكرة ، طس عن أنس وابن عمر ، ع عن عمر ، قط في الافراد عن بلال ، النزار عن أبي هريرة ، أبو نعيم في الموقة عن مالك بن سعد عن أبي مريم ، الباوردي عن خالد بن عرفطة ، ابن عساكر عن

يسار، أبو بكر النيسا ورى عن عمرو بن أمية الضمرى) \* - ز ـ لِلْمُشْيَرِ عَلَى ٱلْمُشْلِمُ أَرْبَعُ خِلاَلٍ: بُشَمِّنُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيَمُودُهُ إِذَا مَرِضَ (حم ه ك ـ عن أبى مسعود) \* لِلْمُسْيْمِ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ سِتْ بِالْمَوْرُوفِ: يُسَــلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيُشْمِّنُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَ يَعُودُهُ إِذَا مَرْضَ ، وَ يَشْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ ، وَ يُحِبُّ لهُ مَا يُجِبُّ لِنَفْسِهِ (حم ت ه \_ عن على ) \* المُمُثِلِّ ثَلَاثُ خِصَال : يَلْمَاثُو الْبِرُ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرِ قِ رَ أُسِهِ ، وَتَحُفُ بِهِ لَلْمَائِكَةُ مِنْ لَدُنْ فَدَمَيْهِ إِلَى عَنَانِ الْسَاءَ ، وَ يُنَادِيهِ مُنَادَ لَوْ يَمْلُمُ ٱلْمُتَلِّي مَنْ يُنَاجِي مَا أَفْتَلَ ( محمد بن نصر في الصلاة عن الحسن مرسلا) \* لِلْمَصْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسُوتُهُ ۚ بِالْعَرْ وَفِ وَلَا يُكَلِّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَايُطِيقُ (حم م هق ـ عن أبى هر برة ) \* \_ ز \_ اِلْمَعْ أُوكِ طَعَالُمُهُ وَكِسُوتُهُ وَلاَ يُكِذُّهُ إِلاَّ مَا يُطَيِقُ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ وَلاَ تُمَذَّبُوا عِمَادَ الله خَلْقًا أَمْنَالَكُمُ ۚ (حب عن أبى هريرة ) \* اِلْمَمْ أُولَثِ عَلَى سَيِّدِهِ ثَلَاثُ خِصَال : لاَ يُعَجِّلُهُ عَنْ صَلاَنِهِ وَلاَ يُقيمُهُ عَنْ طَعَامِهِ وَيُشْبِعُهُ كُلَّ ٱلْإِشْبَاءِ (طب\_ عن ابن عباس) \* - ز- لِلْهُ اَجرينَ إِقَامَةُ لَهُذَا الْصَدَر ثَلاثُ (مد عن ابن الحضرى) \* اِلْمُهَاجِرِينَ مَنَابَرُ مِنْ ذَهَبِ يَجِلْسُونَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَ رِ قَدْأُمِنُوا مِنَ الْفَرَعَ ٱلْأَسْحُبَرَ (حب له ــ عن أبي سعيد) \* لِلنَّارِ بَابُ لاَيَدْخُلُ كُمْ أَنْهُ عَنِ الْبُكَاءِ إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْ تَيْنِ أَنْعَقَيْنِ فَاحِرَيْنِ صَوْتِ عِنْدَ لَغَمَةِ مِزْمَارِ شَيْطَانِ وَلَعِبِ وَصَوْتِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ جَمْنُ وُجُومٍ وَشَقُّ جُبُوبٍ

وَرَنَّةُ شَيْطَانِ وَ إِنَّمَا هٰذِهِ رَحْمَةٌ (ت ـ عن جابر) \* كَمْ تُؤْتُوا بَعْدَ كُلِمَةِ ٱلْإِخْلاَص مِثْلَ الْعَافِيةِ فَاسَأَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ (هب ـ عن أبي بكر) \* أَمْ تَحْسُد ْنَاالْيَهُودُ بِشَيْءٍ مَاحَ تَدُونَا بِثَلَاثِ: الْتَشَّلِيمِ ، وَالْتَأْمِينِ ، وَٱلَّهُمُ ۚ رَبَّنَا وَاكَ آلحَمْدُ (هق \_ عنعائشة) \* كَمْ تَحَلُّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدِ سُودِالرُّ وُوسِ مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ كَانَتْ نُجُمْعُ ۗ وَتَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْ كُلُهُمَ (ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ كُمْ تُرْعُ وَلَوْ أَرَدْتَ دَاكِ كُمْ يُسَلِّطْكَ آللهُ كَلَى ۚ (حم ن ك ـ عن جعدة ابن خالد ) \* كَمْ يَبْعَثِ أَللهُ تَعَالَى نَبِيًّا إِلاَّ بِلْنَةَ قَوْمِهِ (حم .. عن أبي ذر ) لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّدُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ الرُّولَا الْصَّالِحَةُ (خ ـ عن أبي هريرة) \* - ز- كَمْ يَتِكَلِّمْ فِي ٱلْمَهْدِ إِلاَّ ثَلَاثَةٌ عِيسَى وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُـلْ يْقَالُ لَهُ جُرَيْخٍ ، يُصَلِّى جَاءَتُهُ أُمُّهُ فَدَعَتُهُ فَمَالَ : أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي فَقَالَتِ : اللَّهُمُّ لَأَنْمِنهُ حَتَّى يُهِ وُجُوهَ ٱلمُومِسَاتِ، وَكَانَ جُرَيْمٍ فِي صَوْمَعَةٍ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ آمْرَ أَهُ ۚ فَكَالَّمَتُهُ فَأَبِّي . فَأَنَّتْ رَاعِياً فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاّما فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْمِ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَى مُمَّ أَنَّى الْفُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ مَاغُلامٌ ﴿ قَالَ أَرَّاعِي ، قَالُوا نَدْبِي صَوْمَعَمَكَ مِنْ دَهَبِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ ، وَكَانَتِ آمْرُأَةٌ تُرْضِعُ أَبْنًا لَهَـَامِنْ بَنِي إِسْرَائيلِ فَهَرَّ بِهَا رَجُلُ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ فَقَالَتِ ٱللَّهُمَّ ٱجْمَلِ ٱبنى مِثْلَهُ ۖ فَتَرَكَ ثَدَّبَهَا وَأَتَى عَلَى الرَّا كِبْ فَقَالَ ٱللَّهُمُّ لاَ تَجْعَانى مِشْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ كَلِّي ثَلَاهِما يَمُثُّهُ ثُمَّ مَرَّتْ بِأَمَّةٍ فَقَالَتِ ٱللَّهُمُ لَا تَحِ كُلِّ أَ بَنِي مِثْلُ هَذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَقَالَ ٱللَّهُمُ ۗ ٱجْعَلْنِي مِثْلُهَا فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ ؟ فَقَالَ ٱلرَّاكِبُ جِبَّارٌ مِنَ ٱلجِّبَارَةِ وَهَٰذِهِ ٱلْأَمَّةُ يَقُولُونَ سَرَقَتْ

زَنَتْ وَكَمْ تَفْمَلُ ( حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* كَمْ يَتَكَكَلَّمْ فى المَهْدِ إِلاَّأَرْبَعَةٌ ﴿ عِيمَى وَشَاهِدُ يُوسُفَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَأَبْنُ مَاشِطَةٍ فِرْعَوْنَ (ك ـ عن أبي هريرة) كم يُرَ الْمُتَحَالَيْنَ مِثْلُ النِّكَامِ ( ه ك - عن ابن عباس) \* كم يزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلاً حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ لَلُولَانُونَ وَأَبْنَاءَ سَبَايَا ٱلْأُمَ الَّتي كانَتْ يَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْبِهَا فَمَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَالُوا وَأَضَالُوا ( ه طب ـ عن ابن عمر ) \* كم يُسَلَّطْ قَلَى آلهٌ جَّالِ إِلاَّ عِيسَى أَبْنُ مَرْ يَمَ ﴿ الطيالسي عن أبه هريرة) \* كَمْ 'يَقْبَرُ نَبِيٌّ إِلاَّ حَيْثُ كَوْتُ (حم - عن أبى بكر) \* - ز - لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتُ : رَنْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ . قُولُهُ : إِنِّي سَقِيمٍ مُ وَقُولُهُ : بَلْ فَعَلُهُ كَبِيرُهُمْ هَذًا ، وَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ يَوْم وَسَارَةُ إِذْ أَثَى عَلَى جَبَّار مِنَ ٱلْحِبَابِرَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَمُهُنَا رَجُلًا مَنَهُ آمْرَ أَهُ مِنْ أَحْسَنِ ٱلنَّاسِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلُهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هَذِّهِ \* قَالَ أُخْتَى قَأْتَى سَارَةَ فَقَالَ يَاسَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْض مُؤْمِنْ غَبْرِي وَغَبْرُكِ وَإِنَّ هَٰذَا سَأَلَنِي فَأَخْبَرْنُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلاَ تُسكَذَّبيني فأرْسَلَ إِلَيْهَا فَلَكَ دَخَلْتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَنْنَاوَلُمَا بِيدِهِ فَأْخِذَ قَقَالَ ٱدْعِي ٱلله لِي وَلاَ أَضُرُكِ فَدَعَتِ آللهَ فَأَطْلِقَ ثُمَّ تَناوَلَمَا ثَانِيةً فَأَخِذَ مِثْلُهَا أَوْ أَشَدَّ فَقَالَ آدْمِي اللَّهَ لِي وَلاَ أَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَأَطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ إِنْكَ لَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بَشَيْطَانِ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَنَّهُ وَهُوَ قَائَمُ يُصلِّي فَأُومًا بِيدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْفَاحِرِ فِي تَحْرِهِ وَأَخْدَمُ هَاجَرَ (حمق عن أبي هريرة ) \* كَمْ كَكْذُبِ مَنْ نَمَى رَبْنَ ٱثْنَيْنِ إِيْصَلِحَ (مد\_عن أم كلثوم بنت عقبة ) \* كَمْ يَكُنْ مُؤْمِنْ وَلاَ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَلَهُ جَارْ

يُؤْذِيهِ ( أَبُو سعيد النقاش في معجمه وابن النجار عن على ) \* كُمْ يَلْقَ أَبْنُ آدَمَ شَيْئًا قَطُّ مُنْذُ خَلَقَهُ ٱللَّهُ أَشَدً عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ ثُمَّ إِنَّ المَوْتَ كَأَهْوَنُ مِنَّا بَعْدَهُ (حم \_ عن أنس) \* كَمْ يَكُتْ نَنِيٌّ حَتَّى يَوْمَهُ رَجُلُ مِنْ قوْمِهِ (ك \_ عن المغيرة ﴾ \* لَمْ يَمْنَعْ قومْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ ۚ إِلَّا مُنْيَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لاَ الْبَهَائِم كَمْ 'يُمْطَرُوا (طب ـ عن ابن عمر ) \* كَنَّا أَسْلَمَ كُمْرُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ قَدِ أَسْتَبْشَرَ أَهْلُ النَّمَاءِ بِإِسْلاَم عُمَرَ (ك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ كمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمُ ۚ بِأَحُدِ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْر تَرَدُ أَنْهَارَ ٱلجَنَّةِ تَأْ كُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَأْوَى إِلَى قَنَادِيلَ مَنْ ذَهَبِ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْش فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْ كَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ قَالُوا مَنْ يُمِلِّغُ إِخْوَانَنَا عَنَّا أَنَّا أَخْيَاءٍ فِي الْجَنَّةِ ثُرُزَقُ لِثَلَّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ وَلاَ يَتَّكِلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى أَنَا أَبَلَفُهُمْ عَنْـكُمُ (حم د كــ عن أبن عباس ) \* ــزــ لَىٰ أَغْرَقَ ٱللهُ فِرْعَوْنَ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱلَّذِي آمَنتُ بهِ بَنُوا إِسْرَائبلَ قَالَ جَبْرِ يَلُ يَأْتُحَدُّ فَلَوْ رَأْ يُتَنِّي وَأَنَا آخِذْ مِنْ حَالَ الْبَحْرِ فَأَدُسُّهُ فِي فيهِ تَخَافَةَ أَنْ تُدُرِكَهُ ٱلرَّحْمَةُ (حم ت ـ عن ابن عباس ) \* لَما أَلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ ٱلحُلِيلُ فِي النَّارِ قَالَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِهُمَ ٱلْوَ كِيلُ فَمَا آخْتَرَقَ مِنْهُ إِلاَّمَوْضِعُ الْكِيَّافِ (ابن النجار عن أبي هريرة ) \* لَنَّا أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ فِي النَّارِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ فِي الُسَّاءِ وَاحِدْ وَأَنَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاحِدْ أَعْبُدُكُ (ع حل ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زـ كَمَّا أَتْمَا يُبِنَّ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي قالَ جِـبْرِيلُ إِأْصْبُعِهِ فَخُرَقَ بِهَا ٱلْحَجَرَ وَشَدًّا بِهِ الْبُرَاقَ (تحب ك ـ عن بريدة) \* ـ زـ

كُنَّا تُونِّقَ آدَمُ غَسَّلَةٌ ۗ اللَّارَئِكَةُ ۚ بِالمَاءِ و ثرًا وَأَلَحَدُوا لَهُ وَقَالُوا هَذِهِ سُنَّةُ آدَمَ فِي وَلَدِهِ (كَــ عن أَبِي ) \* ــ ز ــ لَمّـا حَمَلَتْ حَوَّاء طَافَ بِهَا إِبْلَيْسُ وَكَانَ لاَيَميشُ لَهَـَا وَلَكُ فَقَالَ : تَتَمّيهِ عَبْدَ ٱلحَارِثِ فَإِنَّهُ يَعَيشُ فَسَمَّتُهُ عَبْدَ ٱلحَارِثِ فَمَاشَ وَكَانَ ذَٰلِكَ مِنْ وَحْي الْشَّيْطَانِ وَأَمْرِ هِ (حم ت ك ـ والضياء عن سمرة ) ــ زــ لَمَّا خَلَقَ اللهُ ۗ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَ أَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرٍ مِكُلُّ نَسَمَةً هُوَ خَالِقُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ جَعَلَ بَيْنَ عَيْنَى كُلِّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ وَبِيصاً مِنْ نُورٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَنْ هَلُولاً ۚ قَالَ هَلُولاً ۚ ذُرِّيَّتُكَ فَرَأَى رَجُلاً مِنْهُمْ أُعْجَبَهُ نُورُ مَا بَيْنَ عَيْنَيهُ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَنْ هَٰذَا قالَ رَجُل مِنْ ذُرِّيَّتِك فِي آخِرِ ٱلْأَمَمِ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قالَ أَيْ رَبِّ كَمْ مُحْرُهُ قالَ سِتُّونَ سَنَةً قالَ فَز دْهُ مِنْ غُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ إِذَنْ يُكَثَّبُ وَيُخْتَمُ وَلا يُبَدِّلُ فَلَمَّا ٱنْقُضَى عُرُ آ َ دَمَ جَاءَ مَلَكُ لَلَوْتِ فَقَالَ أَوَلَمْ يَبَثْقَ مِنْ نُحُرِي أَرْ بَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوَكَمْ تُعْطِيها ٱبْنُكَ دَاوُدَ فَحَمَدَ فَجَعَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَلَسَىَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطِيءَ آدَمَ فَخَطِئَتُ ذُرِّيَّتُهُ (ت ك ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لَمْ خَلْقَ ٱللهُ ٱدْمَ وَنَفَخَ فِيهِ ٱلرُّوحَ عَطَلَسَ فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلهِ فَعَمِدَ ٱللهَ بِإِذْنِهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ يَرْ حُمْكَ ٱللهُ يَا آدَمُ ٱذْهَبْ إِلَى أُولَٰئِكَ اللَّارَيْكَةِ إِلَى مَلَاء مِنْهُمْ جُلُوسٍ فَقُلٍ: السَّلاَمُ عَلَيْتُكُمُ قَالُوا وَعَلَيْكَ ٱلسَّلَامُ وَرَحْمَهُ ٱللَّهِ ثُمَّ رَجَمَ إِلَى رَبِّهِ فَفَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحَيَّتُكَ وَتَحْيِنُّهُ بَنِيكَ وَبَنِيمِم ۚ فَقَالَ اللهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ : آخْتَر ۚ أَيُّهُما شِينْتَ قالَ : آخْتَرَتُ كِينَ رَبِّ وَكِلْتَا يَدَى رَبِّي كِينَ مُبَارَكَ اللَّهُ مُبَارَكَ اللَّهُمُ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيها آدَمُ وَذُرِّ بِّنَّهُ ۖ فَقَالَ أَىْ رَبِّ مَا هَوْلاَءِ قَالَ هَوْلاءِ ذُرِّ بِّنْكَ فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانٍ مَكْتُوبُ

عُمْرُهُ رَيْنَ عَيْنَيْدِ ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلُ أَصْوَوَهُمْ أَوْ مِنْ أَصْوَتُهِمْ قالَ : يَا رَبِّ مَنْ هَٰذَا ? قالَ هَٰذَا ٱبْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ مُحْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً . قالَ يَا رَبِّ زِدْ فِي مُحْرَهِ . قَالَ ذَاكَ الَّذِي كَتَبَبْتُ لَهُ ؟ قَالَ أَيْ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ منْ نَحْمُرى سِيِّينَ سَنَةً . قالَ أَنْتَ وَذَاكَ ، ثُمَّ أُسَكِنَ الْحَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أُهْ ِطَ مِنْهَا فَكَانَ آدَمُ يَئْدُ لِنَفْسِهِ فَأَنَّاهُ مَلَكُ المَوْتِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ تَعَطَّلْتَ قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ ؟ قالَ بَلَى ، وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِأَبْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً ، كَفِيَحَدَ فَجَعَدَتْ ذُرِّيَّنَّهُ ، وَنَسِيَ فَنَسِيتْ ذُرِّيَّتُهُ ، فِمَنْ يَوْمَيْكِ أُورَ بِالْكِيْنَابِ وَالشُّهُودِ ( ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ كَمَّا خَلَقَ ٱللهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَأَسْتَقَرَّتْ فَمَحِبَتِ الْمَلاَئِكَةُ مَنْ خَلْقِ الْجِبَالِ ، فَقَالَتْ يَا رَبِّ هَلْ فِي خَلْقِكَ شَيْءٍ أَشَدُ منَ الْجِبَالُ ؟ قالَ نَعَمَرِ الْحَدِيدُ ، قالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ فَى خَلْقِكَ شَيْءَ أَشَدُّ مِنَ إلحَدِيدِ ؟ قالَ نَعَمِ النَّارُ ، قالَتْ يَارَبِّ فَهَلْ في خَلْقِكَ شَيْءٍ أَشَدُّ منَ النَّار قَالَ نَعَمَمِ المَاهِ ، قَالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ فَي خَلْقِكَ شَيْءٍ أَشَدُ مِنَ المَاءِ ؟ قَالَ نَعَم الرِّيحُ ، قالَتْ يَا رَبِّ فَهَلْ في خَلْقِكَ شَيْء أَشَدُّ مِنَ الرِّيمِ ؟ قالَ نَعَم ِ آبْنُ آَدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَيُخْفِيهِا مَنْ شِهالِهِ (حم ت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ كُمَّا خَلَقَ ٱللهُ الْجَنَّةَ قالَ لِجِبْرِيلَ ٱذْهَبْ فَا نْظُرُ ۚ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَاء فَقَالَ : أَى رَبِّ وَعِرْ تِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ إِلاَّ دَخَلَهَا ، ثُمَّ خَفَّهَا بِالمَكارِمِ ، ثُمَّ قالَ يَا حِبْرِيلُ أَذْهَبُ فَأَنظُر ۚ إِلَيْهَا فَذَهَبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاء قَقَالَ أَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشْمِتُ أَنْ لاَ يَدْخُلُهَا أَحَدُ ، فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ

النَّارَ قَالَ يَاجِئْرِيلُ ٱذْهَبْ فَأُنْظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَاء فَقَالَ: وَعزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَيَدْخُلُهَا فَغَلَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قالَ كَاجِبْرِيلُ أَذْهَبْ فَأَنْظُرُ ۚ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ : أَىٰ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْقُىٰ أَحَرُ ۚ إِلاَّ دَخَلَهَا ( حم ٣ ك \_ عن أبي هريرة ) \* كَمَّا خَلَقَ آللًا تَمَالَى جَنَّةَ عَدْن خَلَقَ فِيهَا مَالاً عَبْنُ رَأْتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَسَر ِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا تَكَلَّمِي ، فَقَالَتْ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (طب \_ عن أبن عباس) \* لَمَّا صَوَّرَ اللهُ تَمَالَى آدَمَ فِي الْحَنَّةِ تَرَّكَهُ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَثُرُكُهُ كَفِكَ إِبْلِيسُ يُطِينُ بِهِ يَمْظُرُ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خَلْقٌ لاَ يَثَالَكُ ( حم م \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ كَمَّا عُر جَ بِي رَأَيْتُ إِدْريسَ فِي السَّاءِ الرَّابِعَةِ (ت حب \_ عن أنس ) \* كَمَّا عَرَّجَ بِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مَرَرْثُ يَقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارْتُ منْ نَحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ ، فَقُلْتُ مَنْ هُوْلاً ءِ يَا حِبْرِ يلُ ؟ قالَ هُوْلَاءِ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ كُومَ النَّاسِ ، وَيَقَنُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ ( حم د \_ عن أنس) \* - ز - كَمَّا فَهُنِي ٱللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِيتَا بِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي (حم ق ـ عن أَبِي هر برة ) \* ـ ز ـ كَمَّا كَانَتِ النَّيْلَةُ ٱلَّتِي أُسْرِيَ بِي فِيهَا وَجَدْتُ رَائِحَةً طَيِّبَةً ۚ ، فَقُلْتُ مَاهِذِهِ الرَّائِحةُ الطَّيِّبَةُ يَا جِبْرِيلُ ؟ قالَ هٰذِهِ رَائِحةُ مَاشِطَة بِنْتِ فِرْعَوْنَ وَأُولاَدِها . قُلْتُ مَا شَأْنُهَا ؟ قالَ بَيْنَا هِيَ تُمَسِّطُ بِنْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ سَقَطَ الْمُشْطُ مِنْ يَدِهَا فَقَالَتْ بشي اللهِ. قالَتْ بِنْتُ فِرْعَوْنَ أَبِي ؟ فَقَالَتْ لاَ ، وَلَكِينْ رَبِّي وَرَبُّكِ وَرَبُّ أَبِيكِ آللهُ . قَالَتْ وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرَ أَبِي ؟ قَالَتْ نَمَمْ . قَالَتْ فَأَعْلِمُهُ بِذَلِكِ ؟

قَالَتْ نَعَمْ ۚ فَأَعْلَمَنَّهُ لِمُدْكِى فَدَعَا جَهَا فَقَالَ : يَا فَلاَنَهُ ۖ أَلْكِ رَبُّ غَيْرِي ؟ قَالَتْ نَعَمْ رَبِّي وَرَبُّكَ ٱللهُ الَّذِي فِي السَّاءِ، فَأَمَرَ بِبقَرَةٍ مِنْ نَحَاسٍ فَأَعْمِيتَ ثُمَّ أَخَذَ أَوْلاَدَهَا يُلْقُونَ فِيهَا وَاحِدًا وَوَاحِدًا ، فَقَالَتْ إِنَّ لِي إِلَيْكَ عَاجَةً . قالَ وَمَا هِيَ قالَتْ أُحِبُ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامِي وَعِظَامَ وُالدِي في ثَوْبِ وَاحِدٍ فَعَدْفِيًّا جَمِيعًا . قال ذٰلِكِ لَكِ بَمَالَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ فَلَمْ يَزَلُ أُولَادُهَا يُلْتَوْنَ فِي الْمِقَرَّةِ حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى أَبْنِ لِهَا رَضِيعٍ فَكَأَمَّا تَقَاعَسَتْ مِنْ أُجلِهِ ، فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّهُ آفَتْجِمِي فَإِنَّ عَذَابَ ٱلدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرِ ٓ ثُمَّ أُلْقِيَتُ مَعَ وُلْدِها ، وَتَكَلِّمْ أَرْبَعَةٌ وَهُمْ صِغَارٌ": هذا ، وَشَاهِدُ يُوسُفَ ، وَصَاحِب حُرَبْج ، وَعِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ (حمن له هب - عن ابن عباس) \* كَلَّا كَذَّ بَتْني قُر يَشْ حِينَ أُسْرِىَ بِي إِلَى بَيْتِ اللَّهْدِسِ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ كَفِيلًى اللَّهُ لِي بَيْتَ اللَّهْدِسِ فَطَهِنْتُ أُخْرُهُمْ عَنْ آلِيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُورُ إِلَيْهِ ( حم ق ت ن ـ عن حابر ) \* لَمَّا نُفِيخَ فَآدَمَ الرُّوحُ مَارَتْ وَطَارَتْ فَصَارَتْ فِيرَأْسِهِ فَعَطَسَ فَقَالَ: الحَمدُ لِلهِ رَبّ الْمَالِينَ ، فَقَالَ اللهُ : يَرْحُمُكَ اللهُ (حبك عن أنس ) \* \_ ز \_ كَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْعَاصِي فَنَهَمَّهُمْ عُلْمَاؤُهُمْ ۚ فَلَمْ يَنْتَهُوا كَجَالُسُوهُمْ فِي تِجَالِيهِمْ وَوَاكَالُوهُمْ وَشَارَ بُوهُمْ ضَرَبَ ٱللهُ كُاوْبَ بَغْضِهِمْ ببَعْض وَلَعَنْهُمْ ، عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسِٰي أَبْنِ مَرْ يَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا ، وَكَانُوا يَعْنَدُونَ ، لأَوَالَّذِي نَفْيِي بِيَدِهِ حَتَّى تَطْرُوهُمْ عَلَى الحَقِّ إِطْرَاءِ (حم ت ـ عن ابن مسعود ) \* لَمُعَاكَبَةُ مَلَكِ المَوْتِ أَشَدُ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ (خط عن أنس) \* لَنْ تَخَلُو الْأَرْضُ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلاً مِثْلَ خَلِيلِ الرَّحْنِ فَهِمْ تُسْقَوْنَ وَبِيمْ

تُنْصَرُونَ مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلاَّ أَبْدَلَ ٱللهُ مَكَانَهُ آخَرَ (طب ـ عن أنس) \* لَنْ تَخْلُوَ الْأَرْضُ مِنْ ثَلَاثِينَ مِثْلَ لِمِرْاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمٰنِ : بِهِمْ تُعَاثُونَ ، وَبِهِمْ تُرُوزَقُونَ ، وَبِهِمْ كُمْطَرُونَ (حب ، في تاريخه ، عن أبي هريرة ) \* لَنْ تَزَالَ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَاكَمْ يَنْتَظِرُوا بِفِطْرِهِمْ طُلُوعَ النُّجُومِ ( طب ــ عن أَى الدرداء ) \* لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ( . \_ عن ان عمر ) \* \_ ز \_ لَنْ تَقْرَأُ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ منْ : قُلْ أَعُوذُ مركِّ الْفَاَقِ . (ن ـ عن عقبة بن عامر) \* أَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلَّ قُبِيلةٍ مُنَاقِقُوهَا (طب \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لَنْ تَنْقَطِعَ الْهُجْرَ أَهُ مَا قُوتَلَ الْـكُفَّارُ (حم ن حب ـ عن عبد الله بن وقدان السعدى) ﴿ لَنْ تَهْـلِكَ أُمَّةٌ ۗ أَنَا فِي أُوِّلِهَا ، وَعِيسُى آبْنُ مَرْيَمَ فِي آخِرِ هَا ، وَاللَّهْدِئُ فِي وَسَطِهَا ﴿ أَبُو نعيم فِي أخبار المهديّ \_ عن ابن عباس ) \* لَنْ 'يْبْتَلَى عَبْدُ' بَشَيْء أَشَدُّ مِنَ الشِّرْكِ ، وَلَنْ 'يُنْتَلَى بِشَيْء بَعْدَ الشِّر الدِّ أَشَدَّ مِنْ ذَهَابِ بَصَرِهِ ، وَلَنْ 'يُبْتَلَى عَبْدْ بِذَهَاب بَصَرهِ فَيَصْبِرَ إِلاَّ غَفَرَ ٱللّٰهُ لَهُ ﴿ اللَّبْلَارِ ، عن بريدة ﴾ \* ــ ز ــ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَنَسَاء لُونَ هَذَا اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء، هَنَ خَلَقَ الله ﴿ خ - عن أنس) \* لَنْ يَبْرَحَ هَٰذَا الدِّينُ قَامًا يُفَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْسُلِينِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ( م - عن جابر بن سمرة ) \* لَنْ يَجْمَعَ ٱللهُ تَعَالَى عَلَى هٰذه الْأُمَّةِ سَيْفَسْ: سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا (د\_عن عوف بن مالك) \*\_ز\_ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْحَنَّةَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَنَغَمَّدَنِي آللهُ فَضْلِ رَحْمَتِهِ فَسَدَّدُوا وَقَارِ بُوا وَلاَ بَتَمَنَّى أَحَدُ كُمُ المَوْتَ إِمَّا مُحْسِنُ فَلَمَّلَّهُ يَرْدَادُ خَيْرًا ، وَإِمَّا مُسِيءٍ فَلَمَّلًا أَنْ يَسْتَغْتِبَ ( ق ـ عن أبي هريرة ) \* لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ رَجُلُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْدِيَّةَ ﴿ حَمْ – عَنْ جَابِرٍ ﴾ \* لَنْ يَزَالَ الْعَبْدُ فِي فِيشَعَةٍ مِنْ دِينِهِ مَاكُمْ يَشْرَب الْخَمْرَ ، فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ ٱللهُ عَنْهُ سِنْرَهُ وَ كَانَ الشَّيْطَانُ وَلِيَّهُ وَسَمْمَهُ وَبَصَرَهُ وَرَجْلَهُ يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ شَرَّ وَيَصْرُونُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرُ ( طب ـ عن قتادة بن عياش ) \* لَنْ يَشْبَعَ المُؤْمِنُ منْ خَيْرِ يَسَمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَا مُالْجَنَّة (ت حب ـ عن أبي سعيد) \* لَنْ يُعْجِزُ ٱللهُ هَٰذِهِ الْأَمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ ( د ك ــ عن أبي ثعلبة ) \* لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن : إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْرًا . (ك ـ عن الحسن مرسلا) \* لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمُ أَمْرَأُةً ( حم خ ت ن \_ عن أبي بكرة ) \* لَنْ يَلجَ ٱلدَّرَحَاتِ الْفَلَى مَنْ تَكَهَّنَ ، أَوِ آسْتُقْسَمَ ، أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطَيُّراً (طب ـ عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_ لَنْ يَلِيجَ النَّارَ أَحَدُ شَهَدَ بَدْراً أَوْ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ (البغوي وابن قانع عن سعد ، مولى خاطب بن أبي بلتعة ) \* لَنْ يَلِيجَ النَّارَ أَحَدُ صَلَّى قَبْلَ طُالُوع الشُّمْس وَقَبْلُ غُرُ وبها ( حم م د ن ـ عن عمارة بن رويبة ) \* ـ ز ـ لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَفَمَّدَنِيَ اللهُ رَحْتَهِ ، وَلَكِنْ سدِّدُوا وَقَارِ بُوا ، وَآغْدُوا وَرُوحُوا . وَشَيْءِ مِنَ ٱلدُّّلَةِ ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا ( ق ـ عن أبى هريرة ) \* لَنْ يَنْفُعَ حَذَرْ منْ قَدَر ، وَلُـكِنَّ ٱلدُّعَاء يَنْفُعُ مِمَّا نَزَلَ وَيمَّا لَمْ يَنْدِلْ فَعَلَيْكُمْ بِٱلدُّعاءِ عِبَادَ اللهِ (حم ع طب ـ عن معاذ ) \* ـ ز ـ لَنْ يُوَافِيَ عَبَدْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغَى بهَا وَجْهَ | أَلَّهِ إِلاَّ حَرَّامُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ (حم خ \_ عن عتبان بن مالك) \* \_ ز \_ لَنْ

بِنَهْقَ الْحِمَارُ حَتَّى يَرَى شَيْطَانًا ، فَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ فَأَذْ كُرُ وَا ٱللَّهَ وَصَلَّوا عَلَيَّ ( ابن السنى ، في عمل يوم وليلة ، عن أبي رافع ) \* لَنْ يَهْ لِكَ النَّاسُ حَتَّى يُهْذَرُوا منْ أَنْفُرِمِهُ (حم د - عن رجل) \* - ز- لَهُ أُجْرَانِ أُجْرُ السِّرِ ، وَأُجْرُ الْعُلَانِيَةِ ( ت ه حب ـ عن أبى هريرة ) \* ـ زبـ لَمَا مَا حَمَلَتْ في بُعُلُونِهَا ، وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ (عب \_ عن ابن جريج بلاغاً ) \* \_ ز \_ لَمَا مَامَلَتْ فِي بُطُونِهَا ، وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ ۚ ( ه ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لِوَاهِ الْنَادِرِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ آستِهِ ( الخرائطي في مساوى الأخلاق ، عن معاذ) \* ــزــ لُوا أَخَاكُمُ (حــم ــ عن ابن مسعود) \* لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةُ مَنَ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي الْيَهُودُ ( خ - عَنْ أَبِي هُرِيرة ) \* - ز- لَوَ أَخَذْتُمْ ۚ إِهَاتُهَا يُطَهِّرُهُمَا المُلهُ وَالْقَرَطُ ( د ن \_ عن ميمونة ) \* لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَرَ خَطَايَا كُمُ السَّمَاء ثُمَّ أُنْبُثُمُ لَنَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴿ ( ٥ \_ عن أَبِي هِرِيرة ) \* لَوْ أَذِنَ ٱللهُ تَعَالَى فِي التِّجَارَةِ لِأَهْلِ الجَنَّةِ لَا كَتَّجَرُوا فِي الْبَرِّ وَالْمِطْرِ ( طب \_ عن ابن عمر ) \* - ز - لَوْ أَصْبَعْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَعْتُ لَرَكُمْتُهُما وَأَحْسَنْتُهما وَأُجْمُلْنُهُمَا يَمْنِي رَكْفَى الْفَجْرِ (د ــ عن بلال ) \* ــ ز ــ نَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَاللَّكِ كَانَ أَعْظُمَ لِأَجْرِكِ (م – عن ميمونة ) \* لَوْ أَعْلَمُ لَكَ فِيهِ خَيْرًا لَمَلَّمْتُكَ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ ٱلدُّعاءِ مَا خَرَجَ مِنَ الْقَلْبِ بِجِيدٌ وَآجْتِهَادٍ فَذَٰلِكَ الَّذِي يُسْمَعُ وَيُسْتَجَابُ وَإِنْ قَلَّ ( الحَـكيم ، عن معاذ ) \* لَو أَعْنَسَلْمُ مِنَ اللَّذِي لَـكَانَ أَشَدُّ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَيْضِ (العسكري في الصحابة ، عن حسان بن عبد الرحمن الصبعى مرسلا) \* نَوْ أُفْلِتَ أَحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِي لَأُفْلِتَ هَٰذَا الصَّبَّى ( طب - عن أبي أيوب ) \* لَوْ أَقْسَمْتُ لَبَرَرْتُ إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الرُّعاةُ الشُّمْسَ وَالْنَمَرَ ، وَإِنَّهُمْ لَيَعْرَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِطُولِ أَعْنَاقِهِمْ ( خط \_ عن أَنْس ) \* لَوْ أَقْسَمْتُ لَبَرَرْتُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَبْلَ سَابِقِ أُمَّتِي (طب ـ عن عبدالله بن عبد النالى ) \* \_ ز \_ لَوْ أَمَرُ ثُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدُ لِأَحَدِ لَأَمَرُ ثُ الَمِرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ آمْرَأَتُهُ أَنْ تَنْتَقَلَ مِنْ جَبَل أَحْرَ إِلَى جَبَلِ أَسْوَدَ ، أَوْ مِنْ جَبَلِ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلِ أَحْرَ لَـكَانَ نَوْلُمَا أَنْ تَمْعَلَ (ه ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ لَوْ أَمَرْ ثُمْ هَذَا أَنْ يَغْسَلَ عَنْهُ هذه الصُّفْرَةَ ( حم د ن \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لَوْ أَمْسَكَ ٱللهُ المَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ عَشْرَ سِنِينَ ، ثُمَّ أَرْسَلُهُ لَأَصْبَعَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يَتُولُونَ سُقِينًا بنَوْءِ اللَّجْدِ (حم ن حب ـ عن أبي سعيد) \* لَوْ أَنَّ آبْنَ آدَمَ هَرَبَ منْ رزْقِهِ كَمَا يَهْرَبُ مِنَ المَوْتِ لَأَ دْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ المَوْتُ (حل \_ عن جابر ) \* لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم ﴿ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلُهُ قال : بِسْمِ آللهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتْنَا فَإِنَّهُ إِنْ قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَكْ مِنْ ذَلِكَ كَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا (حم ق ٤ \_ عن ابن عباس ) \* لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ ۚ إِذَا نَزَلَ مَنْدِ لا قالَ : أَعُوذُ بَكَلِمَاتِ آللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ كَمْ يَضُرُّهُ فِي ذٰلِكَ المَنْزِل نَتَى ْهُ حَتَّى يَرْ تَحِلِ مِنْهُ (هـعن خولة بنت حكيم) \* لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ ۚ يَعْمَلُ في صَخْرَةٍ صَاءً لَيْسَ لَهَا بَابُ وَلا كُوَّةُ لاَّخْر جَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَاثِناً مَا كَانَ (حمع حب ك \_ عن أبي سعيد) \* لَوْ أَنَّ ٱلدُّنْيَا كُلُّهَا بَحَذَافِيرِهَا بِيَدِرَجُل مِنْ أُمَّتِي ، ثُمَّ قالَ : الحَمْدُ لِلهِ كَانَتْ لَكَانَتِ الحَمْدُ لِلهِ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ

( ابن عساكر ، عن أنس ) \* فَوْ أَنَّ الْعِبَادَ كَمْ يُذْنِبُوا كَخَلْقَ اللهُ حَلْقاً يُذْنبُونَ ثُمَّ يَسْتَغَفِّرُونَ ثُمَّ يَغَفِّرُ كَمْمُ وَهُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ (كُـــ عن ابن عمرو) \* ــ زـــ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَلْمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَّهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ ، وَلَوْ رَحِمَهُم لَـكَانَتْ رَحْمَتُهُ لَمُمْ خَيْراً مِنْ أَعْمَالِهِمْ ، وَلَوْ أَنْفَتْتَ مِثْلَ أَدُنِ ذَهَبَا في سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمَنَ بِالْقُدَرِ فَقَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَامِكَ كَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ (حم \_ عن زيد بن ثابت ، حم ده حب طب \_ عن أبيّ بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وحذيفة وابن مسعود ) \* لَوْ أَنَّ المَـاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنهُ الْوَلَهُ أَهْرِ قُنَّهُ عَلَى صَخْرَةٍ لَأَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا وَلَدًّا ، وَلَيَخْلُقَنَّ اللهُ نَفْسًا هُو خَالِقُهَا (حم، والضياء عن أنس) \* لَوْ أَنَّ آمْرًا ٱطَّلَمَ عَلَيْكَ بِغَرْ إِذْن لَهُذَوْنَهُ مِحْصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ كُم يَكُن عَلَيْكَ جُنَاحُ (حم ق ـ عن أبي هريرة) \* لَوْ أَنَّ آمْرُأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنْةِ أَشْرَفَتْ عَلَى الْأَرْضَ لَمُلَأَتِ الْأَرْضَ منْ رِ يَمِ الْمِيْكِ وَلَاَّ ذُهُبَتْ ضَوْءَ الشُّسْ وَالْقَمَرِ ﴿ طَبِ ــ وَالْضِياءَ ، عَنْ سَعِيد ابن عامر ) \* لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آشْتَرَ كُوا في دَم مُؤْمِن لَكَبَّهُمُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي النَّارِ ( ت \_ عن أبي سعيد وأبي هريرة ممَّا ) \* لَوْ أَنَّ بُكاء دَاوُدَ وَبُكَاءَ جَمِيعٍ أَهْلِ الْأَرْضِ يَعْلِلُ بَبُكَاءِ آدَمَ مَاعَدَلَهُ ﴿ ( ابن عساكر ، عن بريدة ) \* لَوْ أَنَّ حَجَرًا مِثْلَ سَبْم ِ خَلِفَاتٍ أَلْقِي عَنْ شَفِيرَ حَهَامٌ هُوَى. فِيهَا سَبَوْبِينَ خَرِيفًا لاَ يَبْلُغُ فَعْرَهَا (هناد ، عن أنس ) \* لَوْ أَنَّ دُلُوٓا أَمِنْ غَسَّاتِ يُهْرَانُ في اَلدُّنْيَا لَأَ نُمَّنَ أَهْلَ الدُّنْيَا (ت حب ك \_عن أَبِي سعيد) \*

لَوْ أَنَّ رَجُلاً فِي حِجْرِهِ دَرَاهِيمُ يَقْسِمُهَا وَآخَرَ يَنْ كُرُ ٱللَّهَ كَانَ ٱلذَّا كِرُ يَلْهِ أَفْضَلَ ( طس - عن أبى موسى ) \* لَوْ أَنَّ رَجُلاً يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْم يَكُوتُ هَرَمًا في مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى لَحَقَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( حم تخ طب ــ عن عتبة بن عبد ) \* \_ز\_ لَوْ أَنَّ رَصَاصَةً مِيثُلَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْجُمْجُمَةِ أَرْسِلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ مَسِيرٌ أَ خَشُهَا لَةِ سَنَةٍ لَمَلَغَتِ الْأَرْضَ قَبْلُ الَّذِيلِ ، وَلَوْ أَنَهَا أَرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيهَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ قَبْلُ أَنْ تَبَلُّغَ أَصْلَهَا أَوْ قَمْرَهَا (حم ت ك ـ عن ابن عمرو) \* لَوْ أَنَّ شَرَارَةً منْ شَرَرِ جَهَنَّمَ بِالْمُشْرِق لَوَجَدَ حَرَّهَا مَنْ بِالْغَرْبِ ( ابن مردويه ، عن أنس ) \* لَوْ أَنَّ شَيْنًا كَانَ فِيهِ شِفِاتِهِ مِنَ اللَّوْتِ لَـكَانَ فِي السَّنَا ( حم ت د ك \_ عن أسماء بنت عميس ) \* لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابًا فِي اللَّهِ وَاحِدْ فِي الَشْرِقِ وَآخَرُ فِي الْغُرِبِ لَجَمَعَ ٱللهُ تَعَالَى بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ :هٰذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِيُّهُ فِيَّ ( هب ــ عن أبى هريرة ) \* لَوْ أَنَّ قَطْرَةً منَ الزَّقُومِ قَطَرَتْ فِي دَارِ ٱلدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ ٱلدُّنْيَا مَعَايِثَتُهُمْ ، فَـكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامَهُ ? (حم ت ن ء حب لـُـ \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ لَوْ أَنَّ مَايُقُلُ ظِفْرْ مِمَّا فِي الجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَ فَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٱطْلَعَ فَبَدًا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْء الشَّمْسَ كَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ (حم ت \_ عن سعد ) \* لَوْ أَنَّ مِقْمَعًا مِنْ حَدِيدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ فَأَجْتَكَمَ لَهُ الثَّقَلَانِ مَا أَقَالُوهُ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلَوْ ضُرِبَ الجَبَلُ يَقْمَعُ مِنْ حَدِيدِ كَا يُضْرَبُ أَهْلُ النَّارِ لَتَفَتَّتَ وَعَادَ غُبَاراً (حم ع الله ع ع

أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* لَوْ أَنَّكُمُ ۚ إِذَا خَرَجْتُمُ ۚ مِنْ عِنْدِي تَكُونُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِي تَكُونُونَ عَلَيْهِ لَصَا فَعَتْ كُمُ اللَّا يُكُنَّةُ بِطُرُقِ للَّذِينَةِ (ع - عن أنس) \* لَوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى كُلِّ حَالِ عَلَى الْحَالَةِ أَلَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا عِنْدِي لَصَا فَنَدَكُمُ اللَّذَيْكَةُ إِنَّا كُفِّهِمْ وَلَزَارَ أَسَكُمْ فِي بُيُونِيكُمْ ، وَلَوْ كُمْ تُذْنِبُوا كَيَاءَ ٱللَّهُ بَقَوْمٌ يُذُنِّنِهُونَ كَئُ يَغْفِرَ لَهُمُ ﴿ حَمَّ تَ ـ عَنَ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ لَوْ أَنَّكُمْ ۚ تَوَكُّلُونَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغَدُّو خِفَاصًا وَتَرُّوحُ بِطَانًا ( حم ت ه ك ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ لَوْ أَنَّى لَسْتَقْبَالْتُ مِنْ أَمْدِى مَا لَسْتَذَبَّرْتُ كَمْ أَسُقِى الْهَدْىَ وَكَجَمَّلْتُهَا مُحْمَرَّةً فَهَنْ كانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدَّى فَلْيُحِلَّ وَلْيَعْعَلْهَا عُمْرَةً (م د - عن جابر) \* - ز -لَوْ أَتِّى اَسْتَقْلَبَتُ مِنْ أَمْرِي مَا اَسْتَدْبَرَتْ مَا أَهْدَيْتُ ، وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَخْلَاتُ (حم ق - عن جابر) \* لَوْ أُهْدِيَ إِلَى كُرَاعُ لَقَبِلْتُ ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ (حم ت حب ـ عن أنس) \* لَوْ بَغَى جَبَلُ عَلَى جَبَلُ لَلَكَّ الْبَاغِي مِنْهُمَا (ابن لال ، عن أَبي هريرة ) \* لَوْ بُنِي مَسْجِدِي هَٰذَا إِلَى صَنْعَاء كَانَ مَسْجِدِي (الزبير بن بكار في أخبار للدينة ، عن أبي هريرة ) \* لَوْ تُرِكَ أُحَدُ لِأَحَدِ لَنُرُكَ آبُنُ المُتُعْدَيْنِ ﴿ هَق ـ عَن ابن عَمر ﴾ ﴿ ـ ز ـ لَوْ تَرَكْنَا هَٰذَا الْبَابَ الِنَسَاءِ (د ـ عن ابن عمر ) \* لَوْ تَعْلَمُ الْبَهَائُمُ مِنَ المَوْتِ مَا يَعْلَمُ ۚ بَنُو آدَمَ مَا أَكُلْتُمْ مِنْهَا سَمِينًا (هب ـ عن أم صبية) \* لَوْ تَعْلَمُ ۗ المَرْأَةُ حَقَّ الزَّوْجِ كُمْ تَقَعْدُ مَا حَضَرَ عَدَاوَهُ وَعَشَاوُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنهُ (طب \_ عِن معاذ ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةِ اللهِ لَا تَبْكُنْتُمْ عَلَيْهَا ( البزار ، عن

أَى سَعِيدٍ ﴾ \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَدُّخِرَ لَـكُمْ مَاحَزْ تُتُمْ عَلَى مَا زُوىَ عَمْـكُمْ ْ ( حم \_ عن العرباض ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَيْتِهِا ۗ وَلَضَعِكُمْمُ قَلِيلاً وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْنَأُرُونَ إِلَى اللَّهِ تَمَالَى لاَ تَدْرُونَ تَنْجُونَ أَوْ لَا تَنْجُونَ (طب ك هب ـ عن أبى الدرداءِ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَنْبُمُ \* كَذِيرًا ، وَلَضَحِكْنُمْ قَلَيلًا يَظْهَرُ النِّفَاقُ ، وَتَرْ نَفِعُ الْأَمَانَةُ ، وَتُقْبَضُ الرَّحْمَةُ وَيُهَّهُمُ الْأَمِينُ ، وَيُوَ كَنَ غَيْرُ الْأَمِينِ نَاحَ بَكُمُ الشُّرْفُ الْجُونُ ، الْفِيَّنُ كَأَمْتُ لِ اللَّيْلِ النَّطْلِمِ ( ك ـ عن أبى هريرة ) \* لَوْ تَقَلَّمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلَيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثَيرًا ﴿ حَمَّ قَ تَ نَ مَ ـ عَنَ أَنْسَ ﴾ ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَشَيَحِكْتُمُ قَلِيلًا ، وَلَبَكَيْتُمُ كَنِيرًا وَلَمَا سَاغَ لَـكُمُ الطُّعَامُ وَلَا الشَّرَابُ (ك ـ عن أبي ذر ) \* لَوْ تُعْلَمُونَ مَا أَنتُمْ لَاقُونَ بَعْدَ المَوْتِ مَا أَكَلْتُمْ طَعَامًا عَلَى شَهْوَ قِأْبَدًا ، وَلاَ شَرِ ثَبُمْ شَرَابًا عَلَى شَهُوة قِ أَبَدًا ، وَلاَ دَخَلْتُمْ بَيْنَا تَسْتَظِلُّونَ بهِ ، وَكَمْرَرْثُمْ ۚ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَلْدُمُونَ صَدُورَكُمْ ، وَتَبْكُونَ عَلَى أَنْسُكُمْ ۗ (ابن عساكر \_ عن أبي الدرداء ) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأُوَّل مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً (م ه ـ عن أبى هريرة ) \* نَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي السَّأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدْ إِلَى أَحَدِ يَسْأَلُهُ شَيْئًا (ن ـ عن عائذ بن عمرو) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَـكُمْ عِنْدَ الله لَأَحْبَاثِهُ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً (ت ـ عن فضالة بن عبيد) \* لَوْ تَعْلَمُونَ مِنَ ٱلدُّنْيَا مَا أَعْلَمُ لَا سُتَرَ احت أَنْفُسُكُم مِنْهَا (هب عن عروة مرسلا) \* لَوْ جَاءَ الْفُسُورُ فَلَدَخُلَ هَذَا الْجُنْورَ لَجَاءَ الْيُسُرُ فَلَدْخُلَ عَلَمِهِ فَأَخْرَجَهُ (ك-عن أنس) \* \_ ز\_ لَو مُجمعَ الْقُرْآنُ في إِهاب مَا أَحْرُقَهُ ٱللهُ بِالنَّارِ ( هب

\_ عن عصمة بن مالك ) \* \_ ز\_ لَوْ خَرَجْتُمْ ۚ إِلَى ذَوْدِ لَنَا فَشَرَ ۚ بْتُمْ ۚ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا (هـعن أنس) \* لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (الحسكيم عن أبي هريرة ) \* لوْ خِنْثُمُ لَلَّهُ تَعَالَى حَقَّ خِيفَتِهِ لَعَلِمْتُمُ ٱللَّهِ الَّذِي لاَجَهْلَ مَنَهُ ، وَلَوْ عَرَفْتُهُ ۚ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَقٌّ مَعْرِ فَتِهِ لَزَالَتْ لِدُعَائِكُمُ الْحَبَالُ ( الحسكيم عن معاذ ) \* لوْ دَعَا لَكَ إِسْرَافِيلُ وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَحَمَّلُهُ الْمَرْشُ وَأَنَا فِيهِمْ مَا تَزَوَّجْتَ إِلاَّ المَرْأَةَ الَّتِي كُتِيبَتْ لَكَ (ابن عساكر ، عن محمد السمدى) : لَوْ دُعِيَ بهٰذَا ٱلدُّعاءِ عَلَى شَيْءٍ رَبْنَ المَشْرقِ وَالْغُرْبِ فِي سَاعَةٍ مِنْ يَوْمُ ِ الْجُمُعَةِ لَا سْتُجِيبَ لِصَاحِيهِ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ يَاحَمَّانُ يَامَنَّانُ يَا بَدِيمَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ يَاذَا الْجَلَالَ وَالْإِكْرَامِ ( خط عن جابر ) \* - ز - لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاءٍ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِىَ إِلَى َّذِرَاعُ أَوْ كُرَاعُ لَقَبَلْتُ ( خ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَوْ دَنَا مِنِّي خَطَفَتَهُ اللَّائِكَةُ عُضُواً عُضُواً: يَعْنَى أَبًا جَهُلُ ( حم م ـ عن أبى هريرة ) \* لَوْ رَأَيْتَ الْأَجَلَ وَمَسِيرَهُ أَنْضَتَ الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ (هب ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ لَوْ رَأْيْتَنَّى وَأَنَّا أَسْنَمِعُ قِرَاءَتَكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْ مَاراً مِنْ مَزَ اميرِ آلِ دَاوُدَ (م ــ عن أبي موسى ) \* لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِفَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَّجَمْتُ هَذِهِ ( ق \_ عن ابن عباس) \* - ز - لَوْ طُرِحَ فِرَاشُ مِنْ أَعْلَاهَا لَهُوَى إِلَى قَرَارِهَا مِاثَةَ خَرَ بِفٍ ، يَغْنِي : وَفُرُاشٍ مَرْ فُوعَةٍ (طب \_ عَن أَبِي أَمَامَةً) \* \_ ز \_ لَوْ طَمَنْتَ فِي نِخَلِهَا لَأَجزَأُ عَنْكَ ( ٤ ـ عن والد أبي العشراء ) \* لَوْ عَاشَ إِبْر اهِمِ كَكَانَ صِدِّيقاً نَبيًّا ( الباوردي ، عن أنس ، ابن عساكر ، عن جابر ، وعن ابن عباس

وعن ابن أبي أوفى ) \* لَوْ عاشَ إِبْرَاهِمِ ۖ لَوَضَعْتُ الْحِرْيَةَ عَنْ كُلِّ قِبْطِي ۗ ( ابن سعد ، عن الزهري مرسلا ) \* لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ مَارَقٌ لَهُ خَالُ ( ابن سعد ، عن مكحول مرسلا ) \* \_ ز\_ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنظُرُ لَطَعَنْتُ بِمَا في عَيْنَكِ } إِنَّهَا جُولِ الإُسْنِئَذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ (حم ق ت ن ـ عن سهل ابن سعد ) \* لَوْ غُفُرَ لَـكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ لَغُفُرَ لَـكُمْ كَثِيرٌ (حم طب \_ عن أبى الدرداءِ ) \* لَوْ قُضِيَ كَانَ ﴿ قط \_ فى الْأَفْراد ، حل \_ عن أنس) \* ـ ز ـ لَوْ قُلْتَ بشمِ ِ اللَّهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلاَيْكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ ۚ إِلَيْكَ حَتَّى تَلِيجَ بِكَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ (ن \_ عن جابر ، طب \_ عن أبي طلحة ، وأنس ) \* \_ز\_ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَوْ وَجَبَتْ كُو تَقُومُوا بِهَا ، وَلَوْ كُمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّ بْتُمْ ( د ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ لَوْ قُلْتُهَا ، وَأَنْتَ تَمْـلِكُ أَمْرَكَ ـ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ (م د ـ عن عمران بن حصين ) \* لَوْ قبلَ لِأَهْلِ النَّار إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ فِي النَّارِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي ٱلدُّنْيَا لَفَرَ حُوا بِهَا ، وَلَوْ قِيلَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ بِهَاعَدَدَ كُلِّحْصَاةٍ لَخَزِنُوا وَالْكِنْ جُعِلَ لَهُمُ الْأَبَدُ (طب \_ عن ابن مسعود) \* لَوْ كَانَ أُسَامَةُ عَارِيَةٌ لَـكَسَوْتُهُ وَحَلَيْتُهُ حَتَّى أُنفَّةُ مُ (حم ه ـ عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَا النَّرَا النَّرَا لَا تَمَا وَلَهُ رَجَالُ مِنْ فَارْسِ (ق ت ــ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدُ الثَرَايَّا لَدَهَبَ بِهِ رَجَلُ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلُهُ (م ـ عن أَبي هريرة ) \* لو كانَ الحَيَاد رَجُلاً لَكَانَ رَجُلاً صَالِمًا ( طس خط \_ عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ الصَّبْرُ رَجُلاً لَكَانَ رَجُلاً كَرِيمًا (حل \_ عن عائشة) \* لَوْكَانَ الْعُجْبُ رَجُلاً

كَانَ رَجُلَ سُوءُ (طب\_ءن عائشة) \* لَوْ كَانَ الْغُـنْرُ فَى جُحْر لَدَخَلَ عَلَيْهِ الْيُسْرُ حَتَّى يُخْرِجَهُ (طب \_ عن ابن مسعود) \* لَوْ كَانَ الْبِلْمُ مُعَلَّقًا ِ بِالنُّرَاءُ اللَّهَ عَالَمُ مَنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ (حل \_ عن أَبِي هريرة ، الشيرازي في الألقاب ، عن قيس بن سعد ) \* لَوْ كَانَ الْفُحْشُ خَلَقًا لَـكَذَنَ شَرَّ خَلْقَ ٱللهِ (ابن أبي الدنيا في الصمت ، عن عائشة ) \* لَوْ كَانَ الْقُرْ آلُ في إِهَابِ مَا أَ كَلَمْهُ النَّارُ ( طب ـ عن عقبة بن عامر ، وعن عصمة بن مالك ) \* لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ هَلَى قَصَبَةٍ فِي الْبَحْرِ لَقَيَّضَ آللهُ لَهُ مَنْ يُؤذِيهِ (ش) \* لَوْ كَانَ الْمُؤْمَنُ فِي جُحْر ضَبَّ لَقَيُّضَ ٱللهُ لَهُ مَنْ يُؤْذِيهِ (طس هب ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لَوْ كَانَ الُطْعِمُ بْنُ عَدِي حَيًّا ثُمَّ كَأَنَّني في هؤلاءِ النَّدْني لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ، يَعْني أَسَارَى بَدْرِ (حمخ د \_ عن جبير بن مطعم ) \* لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِيُّ لَـكَانَ مُمْرَ أَنْنَ الْخُطَّابِ (حم ت ك ـ عن عقبة بن عامر ، طب \_ عن عصمة بن مالك) \* لَوْ كَانَ جُرْ بُحْ الرَّاهِبُ فَقِيمًا عالِمًا لَعَلِمَ أَنَّ إِجَابَتَهُ دُعَاءُ أُمَّهِ أَوْلَى مِنْ عِبَادَةٍ رَبِّهِ ( الحسن بن سفيان ، والحكيم ، وابن قانع ، هب ـ عن حوشب ألفهري ) \* لَوْ كَانَ حُسْنُ الخُلُق رَجُلاً يَمْنِي في النَّاسِ لَـكَانَ رَجُلاً صَالِمًا (الخرائطي في مكارم الأخلاق ، عن عائشة) \* \_ ز\_ لَوْ كَانَ دَٰلِكَ صَارًا ضَرَّ فَارسَ وَ ارْومَ يَغْنِي الْغَيْلُ (م - عن أسامة بن زيد) \* لَوْ كَانَ سُوهِ الْحُانُقِ رَجُلاً يَشْيِ فِي النَّاسِ لَكَانَ رَجُلَ سُوءً ، وَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقُنِّي فَغَالُمًّا (الخرائطي في مساوي الأخلاق، عن عائشة) \* لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقُدَرِ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ (حم ت ه \_ عن أسماء بنت عميس ) \* لَوْ كَانَ شَيْءٍ سَابِقَ الْقُدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ،

وَإِذَا ٱسْتُغْسِلْتُمْ ۚ فَأُغْسِلُوا (ت ـ عن ابن عباس) \* نَوْ كَانَ لِأَبْنِ آدَمَ وَادِ منْ مَالَ لَا بْتَغْيِ إِلَيْهِ ۚ ثَانِياً ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ۖ وَادِيَانَ لَا بْتَغْيِ لَهُمَا ثَالِثًا ، وَلا يَمْلَأ جَوْفَ آبْن آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ ٱللهُ عَلَى مَنْ تَابَ (حم ق ت ـ ءن أنس ، حم ق \_ عن ابن عباس ، خ \_ عن ابن الزبير ، ه \_ عن أبي هريرة ، حم ــ عن أبى واقد ، تخ ــ والبزار عن بريدة ) \* لَوْ كَانَ لِأَبْن آدَمَ وَادِ مَنْ نَخُلُ لَتَمَنَّى مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَمْدَنَّى مِثْلَهُ حَتَّى يَتَمَنَّى أُودِيَّةً ، وَلا يَمْلُا حَوْفَ آنْ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ (حم حب \_ عن جابر ) \* لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَ 'يَرَ" عَلَى " ثَلَاثْ وَعِينْدِي مِنْهُ شَيْءٍ إِلاَّ شَيْءٍ أَرْصِدُهُ لِدَيْن (خ عن أبي هريرة ) \* لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنَهُ ، أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ ، أَوْ حَجَةُتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذٰلِكَ (د\_عن ابن عمرو) \* لَوْ كَانَتِ ٱلدُّنْيَا تَمْدُلُ عِنْدَ ٱللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةً مَاسَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاء ( ت \_ والضياء ، عن سهل ابن سعد) \* \_ ز\_ لَوْ كَانَتْ سُورَةُ وَاحِدَةُ لَـكَفَتِ النَّاسَ (حمد \_ عن أَى سَعِيدً ﴾ \* لَوْ كُنْتُ آبِرًا أَحَدًا أَنْ يَشْحُدُ لَأَحَدِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْحُكَ لَرُوْجِهَا (ت ـ عن أبي هريرة ، حم ـ عن معاذ ، ك ـ عن بريدة ) \* لَوْ كُنْتُ آمرًا أَحَدًا أَنْ يَسْعُدَ لأَحَدِ لأَمَرْتُ النِّسَاءِ أَنْ يَسْحُدُنَ لأَزْوَاحِهنَّ لِمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ منَ الحقِّ ( د ك ـ عن قيس بن سعد ) \* ـ ز ـ لَوْ كُنْتُ آمراً أَحَدًا أَنْ يَسْحُدُ لِغَنْر آلله لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْحُدُ لزَوْحِهَا وَالَّذِي نَهُسُ مُحَدِّ بِيدِهِ لاَ ثُوَّدِّي الرَّأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُودِّي حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَمُـا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبَ كُمْ تَمْنَعُهُ ﴿ حَمَّ هَ حَبِّ عَن عَبِدَ اللَّهُ بن أبى

أوفى ) \* لَوْ كُنْتِ آمْزَأَةً لَفَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِيَّاءِ (حمن ـ عن عائشة ) ۚ لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّراً عَلَى أُمَّتِي أَحَداً منْ غَيْرٍ مَشُورَةٍ مِنْمُ لَأَمَّرْتُ عَلَيْهِمْ آين أُمِّ عَبْدٍ ( حم ت ه ك ـ عن على ؓ ) \* ـ ز ـ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِفًا خَليلًا لَاَتَّخَذْتُ آئِنَ أَبِي ۚ قَافَةَ خَلَيلًا ، وَلَـكَنْ صَاحِبُكُم ۚ خَلَيلُ اللَّهِ ( م \_ عن ابن مسعود ) \* لَوْ كُنْتُ مُنَّخِذًا مِنْ أُمَّتِى خَليلاً دُونَ رَبِّى لَا تَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَليلاً ، وَلَـكَنْ أَخِي وَصَاحِبِي ( حم خ ـ عن آبن الزبير ، خ \_ عن ابن عباس) \* - ز- لَوْ كُنْتُ مُتَنَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلاً لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلاً وَلَـكَنِهُ أَخِي وَصَاحِي ، وَقَدِ آتَّخَذَ اللهُ صَاحِبَكُمْ خَلِيلاً (م -عن ابن مسعود ) \* لَوْ كُنْمَمْ ۚ تَغْرُ فُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَارِدْتُمْ ( حم ك \_ عن أبى حدرد ) \* \_ ز \_ لَوْ كَمْ أَحْتَضِينُهُ كَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ (حم م ه \_ عن أنس ، وابن عباس ) \* لَوْ كَمْ تُذْنِبُوا كَجَاءَ اللهُ تَعَالَى بَقَوْمْ يُذْنِبُونَ ليغَفْرَ كَمْمُ ( حم - عن ابن عباس ) \* - ز - لَوْ كَمْ تَكَوْلُهُ لَأَ كَلْتَ مِنهُ مَا عِشْتَ (ك \_ عن نوفل بن الحارث ) \* \_ ز \_ لَوْ كَمْ تَكِيْلُهُ لَا كَنْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ بَكُمْ ( م - عن جابر ) \* لَوْ كَمْ تَكُونُوا تُذْنبُونَ لِخَفْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ ُ كُبِّرُ مِنْ ذٰلِكَ النُّبْثِ الْنُبْثِ ( هب ـ عن أنس ) \* لَوْ كَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ يَوْمُ لَطَوَّلَ ٱللهُ ذُلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يُبغَثَ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَدْتِي يُوَاطِئ آشُكُهُ آشْمِي ، وَآسْمُ أَبِيهِ آسْمَ أَبِي يَمْـٰلَا الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِيَّتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا (د \_ عن ابن مسعود) \* لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللَّهُنْيَا إِلاَّ يَوْمُ لَطُوَّلَهُ اللَّهُ حَتَّى يَمْ لِكَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ بَيْنِي يَمْ لِكُ جَبَلَ ٱلدَّيْمَ إِ وَالْقُسُطَنْطِينِيَّةً

( ه ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْ كَمْ يَبْقَ منَ ٱلدَّهْرِ إِلَّا يَوْمُ لَبَعَثَ ٱللَّهُ رَجُلًا ۖ مَنْ أَهْلَ بَنْيَتَى يَمْـأَوُّهَا عَدْلاً كَمَا مُللِّتُ جَوْراً ( حم د ـ عن على ) \* لَوْ مَرَّت الصَّدْقَةُ عَلَى يَدَىْ مِائَةٍ لَـكَانَ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ الْمُبْتَدِي مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مَنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (خط ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْ نَجَا أَحَدُهُ منْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعَدُ بْنُ مُعَاذِ وَلَقَدَّ ضُرَّ ضَمَّةً ثُمَّ رُوخِيَ عَنْهُ ( طب \_ عَن أَبَن عِباس ) \* \_ ز \_ لَو نَجَا أُحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا هَذَا الصَّبِيُّ (ع ـ والضياء عن أنس) \* لَوْ نَزَلَ مُوسلي فَأُ تُبَعْثُمُوهُ ۚ وَتَرَكَّتُمُونِي لَضَآا حُرْمُ أَنا حَظُّكُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَأَنتُمْ حَظِّي مِنَ الْأَمَمِ (هب \_ عبد الله بن الحارث) \* لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأُدَّعَى نَاسٌ دِمَاء رَجَال وَأَمْوَاهُمْ وَلَكِن الْبِيَمِينُ عَلَى الْمُرَّعْى عَلَيْهِ (حم ق ه ـ عن أبن عباس ) \* لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمُ \* مَالَهُ فِي أَنْ يَهُرَّ ۚ بَيْنَ يَدَى أَخِيهِ مُفْتَرِضًا فِي الصَّلاَةِ لَكَانَ أَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْحَطْوَةِ أَلْتِي خَطَاهَا ( حم ه ــ عن أبي هريرة ) \* لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قائمٌ مَافِي بَطْنِهِ لِلْاَسْتَقَاءِ (هق ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْ يَعْلَمُ المَارُ رَبِيْنَ يَدَى النُّصَلِّي لَا حَبَّ أَنْ يَنْكَسِرَ خَفْذُهُ وَلاَ يَمُو ۚ رَبِيْنَ يَدَيْهِ (ش ـ عن عبد الحيد بن عبد الرحمن مرسلا) \* فَوْ يَعْلَمُ للَّـارُ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيهِ لَكَانَ أَنْ يَقْفَ أَرْ بَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَكُر ۗ بَيْنَ يَدَيْهِ ( مالك ق ٤ ـ عن أبي جهم ) \* أَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ ٱللهِ مِنَ الْمُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَحَدُ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ منَ الجَنَّةِ أَحَدُ ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* لَوْ يَعْلَمُ الْوُمْنُ مَا يَأْتِيهِ بَعْدَ المَوْتِ

ا مَاأَ كَلَ أَكْلَةً ، وَلاَ شَرِبَ شَرْبَةً ۚ إِلاَّ وَهُوَ يَبْكِي وَيَضْرِبُ عَلَى صَدَّرُو ( طص ــ عن أبي هر يرة ) \* لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأُوَّالِ ثُمَّ ۖ كَمْ يَجَدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ لَا سُتَهَمُوا ، وَلَوْ يَهْلُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ لَا سُنْبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَشْلُونَ مَافِي الْمُتَمَةِ وَالصِبْحِ لِلْأَنَّوْمُهَا وَلَوْ حَبْوًا ﴿ مَالَكَ حَمَّ قُ نَ – عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافي صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ لَأَ تَوْمُمَا وَلَوْ حَبْوًا ( . ـ عن عائشة ) \* لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَالَمُمْ فِي التَّأْذِينِ لَتَضَارَبُوا عَلَيْهِ إِللَّيْوُفِ (حم ـ عن أبي سعيد ) \* لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ منَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَاسَارَ رَا كِيكِ بِلَيلِ وَحْدَهُ ﴿ حَمْ خَتْ هَ ـ عَنْ ابْنَ عَمْرٍ ﴾ ۚ لَوْ يَشْمُ صَاحِب المَسْأَلَةِ مَالَهُ فِيهَا كَمْ يَسْأَلُ (طب\_والضياء عن ابن عباس) \* ـ ز\_ لَوْلاَ أَخْشَى أَنَّهَا مَنَ الصَّدَقَةِ لَأَ كَلْتُهَا ﴿ حَمَّ قِ دَنْ ــ عَن أَنْسَ ﴾ \* ــ ز ــ لَوْلاَ الْقِصَاصُ لَأَ وْجَعْتُكِ بِهٰذَا السِّوَّاكِ ﴿ ابن سعد ، عن أَم سلمة ﴾ \* لَوْلاً المَرْأَةُ لَدَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ ( الثقتي في الثقفيات ؛ عن أنس ) \* فَوْلاَ النَّسَاء لَمُهِدَ اللهُ حَفًّا حَقًا (عد ـ عن ابن عمر ) \* لَوْلاَ النِّسَاءِ لَمُبدَ اللهُ حَقٌّ عبادَتِهِ ( فر ـ عن أنس ) \* \_ ز \_ لَوْلاً المُبْجِرَةُ لَـكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الأَنْصَار ، وَلَوْ سَلَكَ الذَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَسَلَ كُتْ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ (ق \_عن أنس حم خ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَوْلاَ الْمُحْرَةُ لَـكُنْتُ آمْرَأُ مِنَ الْأَنْصَار وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَكُنْتُ مَعَ الْأَنْصَادِ (حمت له ـ عن أبي ) \* ـ ز ـ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَثَرَ ثُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَّاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ( د ن ـ عن أبى هر برة ) \* ـ ز ـ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي

لَأَمْرُ نَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ (حم ت . ـ عن أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَا مَرْثُهُمْ أَنْ يَسْتَاكُوا بِالْأَسْحَار ( أَبُو نَعِيمِ فَى كَتَابِ السَّوَاكُ ، عَنِ ابنِ عَمْرُو ﴾ \* \_ ز \_ لَوْلاَ أَنْ أَشُقُّ عَلَى ﴿ أُمِّنِي لَأَ مَرْ ثَهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا لِهَ حَكَدَا يَعْنِي الْعِشَاء نِصْفَ اللَّيْلُ ( حم خ ن \_ عن ابن عباس ، م ــ عن ابن عمر وعائشة ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَّو ثَهُمْ. بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ( مالك حم ق ت ه ـ عن أبي هريرة ، حم د ن ـ عن زيدبن خالد الجهني) \* لَوْ لاَ أَنْ أَشْقٌ عَلَى أُمَّتِي لاَ مَرْ يَهُمُ ۚ بِالسِّوَّاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَا خَرْتُ الْمُشِاء إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ (حم ت ـ وأيضاً ، عن زيد بن خالد الجهنى) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَر "ثُهُمْ بِالسِّوَّاكِ مَعَ كُلِّ وُصُوءٍ (مالك والشافعي هق ـ عن أ ب هربرة ، طس ـ عن على " ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشْقٌ عَلَى أُمَّتَى لَأَ مَن مُهُم بِالسِّوَ الدُ وَالطِّيب عندَ كُلِّ صَلاةٍ (ص - عن مكحول مرسلا) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَا مَرْ ثَهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوء ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوء بِسِوَاكُ ( حم ن ـ عن أبي هريرة ) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُق عَلَى أُمَّتَى لَفَرَضْتُ عَلَيْهُمُ السُّوَّاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَّةٍ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهُمُ الْوُضُورِ ( لهُ ، عن العباس أَبِن عبد المطلب) \* لَوْلاَ أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السُّوَّاكَ مَعَ الْوُضُوءِ ، وَلاَّ خَرْتُ الْمِشاء الآخِرَةَ إِلَى نِصْف اللَّيل (ك هق عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ لَوْ لاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُفْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُماً (حم طب\_عن نعيم أبن مسعود الأشجعي) \* \_ ز \_ لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأُمَّرْتُ ْهَتْلِهَا فَاقْنَانُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِمِي ، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ يَرْتَبَطُونَ كَلْبًا

إِلاَّ نَقَصَ مَنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمِ قِيرَاطُ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ ، أَوْ كَلْبَ غَنَمَ ( حم ت ن ه ـ عن عبد الله بن مغفل ) \* لَوْ لاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أَمَّةٌ مِنَ الْأَمَمِ لِأَمَرُتُ بِقَتْلُهِا كُلِّهَا فَأَقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ (دت \_ عن عبد الله بن مغفل ) \* لَوْلاَ أَنَّ الْمَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ ( طب \_ عن أبى أمامة ) \* \_ ز\_ آولاً أَنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهَادُهُمُ بَكُوْ وَلَيْسَ عِنْدِي منَ النَّفَقَةِ مَا يَقْوَى عَلَى بُنْيَانِهِ لَـكُنْتُ أَدْخَلْتُ فيهِ منَ الْحِجْرِ خَسْمَةَ أَذْرُع ، وَكَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ ، وَبَابًا يُحُرِّجُ مِنْهُ (من ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لَوْلاَ أَنْ تَجَدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْيهَا لَتَرَكْنَهُ حَتَّى تَأْكُلُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا ، يَعْنِي خَوْزَةَ (حم دت \_ عن أنس ) \* لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ (حمم ن\_ عن أنس ) \* ـ ز ـ لَو لا أَنْ تَضْعُفُوا لَا مَرْ تُكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ كُلِّ صَلاَّةٍ (البزار، عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لَوْلاً أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِليَّةٍ َهَدَمْتُ الْكَمْبَةَ وَلَجَمَلْتُ لَهَا بَابَيْن ( ت ن ـ عن عائشة ) \* ـ ز\_ لَوْلاً أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةً لَأَنْفَتْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَمِعَلْتُ كَابَهَا بِالْأَرْضِ ، وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحَبِغْرِ (م ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لَوْلاَ أَنَّكَ رَسُولُ لَضَرَبْتُ عُنْقَكَ (حم دك ـ عن ابن مسعود ) \* الَوْلاَ أَنَّـكُمْ تُدُنِّيهُونَ لَخَلَقَ اللَّهُ خُلْقاً يُدْنِيهُونَ فَيَمَفْرُ كَمُمْ (حمَم ت \_ عن أَبِي أَيوبِ) \* لَوُلاً بَنُو إِسْرَائِيلَ كَمْ يَحْبُثُ الطَّعَامُ وَكَمْ يَخْ نَزِ الْآحْمُ ، وَلَوْ لا حَوَّاهِ لَمْ تَنَمُنْ أُنْثَىٰ زَوْجَهَا ( حم ق ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لَوُلاَ حَدَاثَةُ `

عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقْضْتُ الْبَكِيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَإِنَّ قُرُ يَشًا كُمًّا بَلَتِ الْبَيْتَ آسْتَقَصْرَتْ (حمن ـ عن عاشة ) \* لَوْلاَ ضَعَفُ الضَّعِيفِ ، وَسُقْمُ السَّفِيمِ لِلْأَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ ( طب ـ عن ابن عباس) \* لَوْلاً عِبَادٌ لِلهِ رُكُمْ ، وَصِبْيَةٌ رُضَّةٌ ، وَبَهَائُمُ رُنَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعُذَابُ صَبًّا، ثُمَّ رُصَّ رَصًّا ﴿ طب هـق ـ عن مسافع الديلمي ﴾ \* ـ زــ لَوْلاً مَا مَضٰى مِنْ كَيَابِ ٱللهِ لَـكَانَ لِي وَلَمَا شَأَنٌ ﴿ د ت ، ـ عن ابن عباس ، ن \_ عن أنس ) \* لَوْلاَ مَامَسَ الْحَجَرَ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ مَامَسَّهُ ذُوعاهَةٍ إِلاَّ شُنِيَ ، وَمَا عَلَى الْأَرْضِ شَىٰءٍ منَ الحَمَّةِ غَيْرَهُ ( هق ــ عن ابن عمرو ) \* لَوْلاَ تَخَافَةُ الْقُوَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَّ وْجَمْنَكِ بِهٰذَا السِّوَاكِ ( طب حل \_ عن أَم سلمة ) \* لَيأْدِينَ ۚ قَلَى أُمَّتِى مَا أَنَى قَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذُوَ النَّمْلِ بِالنَّمْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَنَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فَى أُمَّى مَنْ يَصْنَعُ فَالِكَ ، وَإِنَّ تَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْشَيْنِ وَسَبْغِينَ مِلَّةً ، وَتَشْتَرِينُ أُمَّنِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصَّابِي ( ت \_ عن ابن عمرو ) \* لَيْأْ تِيَنَّ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْل يَوْمَ الْقِيامَةِ سَاعَهُ مُ يَتَّمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ رَبِّنَ ٱثْنُمَيْنِ فِي تَمْرَةِ قَطُّ (حم ـ عن عائشة) \* لَيَأْتِينَ ۚ هَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يُبَالِي اللَّهِ \* بِمَا أَخَذَ المَـالَ أَمنْ حَلالِ أَمن حَرَامٍ (حمن ـ عن أبي هريرة) \* لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يَبْقَىٰ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا أَكُلَ الرِّبًا ، فَإِنْ لَمْ يَأْكُنْهُ أَصَابَهُ مِنْ غَبَارِهِ (ده الله عن أبي هريرة) لَيَأْرِيَنَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَةَ مِنِ ٱلدَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ

أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنِهُ ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَنْبَعَهُ أَرْبَعُونَ آمْرُأَةً يَلُذُنَّ بِدِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرُةِ النِّسَاءِ ( ق ــ عن أبى موسى ) \* لَيلُّةِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُكَذَّبُ فيهِ الصَّادِقُ ، وَيُصَدَّقُ فيهِ الْكَاذِبُ ، وَيُخَوَّنُ فيهِ الْأَمِينُ وَيُوْ تَمَنُ الْخَوْنُ ، وَيَشْهِدُ المَرْ ، وَكَمْ يُسْتَشْهِدُ ، وَيَحْلِفُ وَإِنْ كُمْ يُسْتَحْلَفْ وَبكُونُ أَسْمَدُ النَّاسَ بِالْدُّنْيَا لُكُمَ ۗ آبْنُ لُكُمَ لِا يُؤْمَنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ( طب \_ عن أَمْ سَلَّمَةً ﴾ \* كَيَاْرَيَنَّ هَذَا الحَجَرُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْضِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانُ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَن أَسْتَلَهُ بِحَقَّ ( ه هب ـ عن أبن عباس ) \* \_ ز ـ لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُل برَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَٰذَا مَثْرُ لَهُ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ (حم م ن - عن أبي هريرة ) \* ليُؤذِّنْ لَـكُمْ خِيارُكُ وَلْيَهُ مَّـكُمْ قُرْ اللَّهُ كُمْ ( ده - عن ابن عباس ) \* لِيَأْ كُلْ أَحَدُ كُمْ بيمينه ، وَليَشْرَبْ بِيمَيِنِهِ ، وَلْيَأْخُذُ بِيمِينِهِ ، وَلْيُعْطِ بِيمَيِنِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْ كُلُ بَشِيالهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِيالِهِ ، وَيُعْطِى بِشِيالِهِ ، وَيَأْخُذُ بِشِيالِهِ ( ه ـ عن أبى هريرة ) \* لِيَأْكُلُ كُلُّ رَجُلِ مِنْ أُصْمِيتَهِ (طب حل - عن ابن عباس) \* لِيَوْسَّكُمْ أَحْسَنُكُمْ وَجْهَا ۚ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَكُونَ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا ﴿ عَدّ ـ عَن عَائِشَة ﴾ \* ليَوْمَّكُمْ ۚ أَكْثَرُ كُمْ ۚ قِرَاءَةً لِلثَّرْآنِ (ن ـ عن عمرو بن سلمة) \* لَيَوْمَّنَّ هَذَا الْبَيْنَ جَيْشٌ يَغُرُ وَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدًاء مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوْكُمُ مَ آخِرَهُمْ ، ثُمَّ يُحْسَفُ بِهِمْ فَلَا يَبْقَىٰ إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ (حمم ن ٥ - عن حفصة ) \* لَيُبَشَّرُ فَقَرَا الْمُؤْمِنِينَ بِالْفُورْ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَبْلَ الْأَغْنِياءِ بِمِقْدَارِ خَمْيِهِائَةِ عامِ هُوْلاًءٍ فِي الْجَنَّةِ يُنَعَّنُونَ ، وَهُوْلاًءٍ يُمَاسَبُونَ

( حل ــ عن أبي سعيد ) \* لَيبْءَثَنَّ ٱللهُ تَعَالَى منْ مَدينَة بِالشَّامِ يُقَالُ لَهَا حِمْصُ سَبَعِينَ أَلْفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَأَحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَبَعَثَهُمْ فِيها بَيْنَ الزَّيْنُونِ وَالْحَائِطِ فِي الْبَرَثِ الْأَحْمِ مِنْهَا (حم طب كـــ عن عمر) \* ـــ ز ـــ لِيُبَلِّغ ِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ( طب ـ عن وابصة ) \* لِيبُنَلِّغ ْ شَاهِدُكُمْ ۚ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَالُوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَ تَيْنِ ( ده ـ عن ابن عمر ) \* لَيَهِيتَنَّ أَقْوَامْ مِنْ أُمَّتِي هَلَى أَكُلِ وَلَمْوِ وَلَسِ ، ثُمَّ لَبُصْبِحُنَّ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ (طب \_ عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* لَيْتَ شَعْرِي كَيْفَ أُمِّتِي بَعْدِي حِينَ تَنْبَيْضَةُ رِجَالِهُمْ ، وَتَمْرَحُ نِسَاوُ هُمْ ، وَلَيْتَ شِيرَى حِينَ يَصِيرُونَ صِنْفَيْن : صِنْفًا نَاصِبِي نُحُور هِمْ في سَبَيِلَ اللهِ ، وَصِنْفًا نُمَّالًا لِغَيْرِ اللهِ ( ابن عساكر ، عن رجل ) \* ليَتَّحِذْ أَحَدُكُمُ ۚ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ كَلَى أَمْرِ الآخِرَةِ (حم ت ه ـ عن ثو بان) \* لِيكَ صَدَّق الرَّ جُلُ منْ صَاعِ بُرِّهِ وَلْيَتَصَدَّقْ منْ صَاعِ كَمُرُ وِ (طس ـ عن أَبي جحيفة) \* لِيمَتَّقَ أَحَدُكُمُ ۗ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ وَلَوْ بَشِقَّ تَمْرَقِ (حم عن ابن مسعود) \* لِيتَكَلَّفْ أَحَدُكُم مِنَ الْعَمَلِ مَا يُطِيقُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَمَلُّ حَتِّي تَمَالُوا ، وَقَارِ بُوا وَسَدِّدُوا (حل ـ عن عائشة) \* لَيَتَمَنَّينَ أَقْوَامْ لَوْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّنَاتِ الَّذِينَ بَدَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَيِّنَاتَهِم حَسَنَاتٍ (ك \_ عن أبي هريرة ) \* لَيَتَمَنَّينَّ أَقْوَاهُ وُلُّوا هَٰذَا الْأَمْرَ أَنَّهُمْ خَرُّوا مِنَ الثُّرَّيَّا ، وَأَنَّهُمْ كُمْ يَلُوا شَيْنًا ﴿ حم ـ عن أَبِي هريرة ﴾ لَيَجِينَّ أَقُواَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَتْ فِي وُجُوهِهِمْ مُزْعَةٌ مِنْ لَخْم قَدْ أَخْلَقُوها (طب عن ابن عمر) \* لَيُحَجَّنَّ هَٰذَا الْبَيْتُ ، وَلَيْعُنْمَرَنَّ بَعْدُ خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (حمخ

\_ عن أبي سعيد ) \* لَيَخْرُجَنَّ قَوْمْ مِنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمَّوْنَ الْجُهَنَّمِيِّينَ (ته ـ عن عمران بن حصين ) \* لِيَخْشَ أَحَدُكُم ۖ أَنْ يُؤْخَدَ عِنْدَ أَدْنَى ذُنُوبِهِ فِي نَفْسِهِ ( حل \_ عن محمد بن النصر الحارثي مرسلا ) \* لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُل لَيْسَ بِنَبِي مِثْلُ الْخَيِّينِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَّ إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُقُولُ ( حم طب ـ عن أبى أمامة ) \* لَيَدْخُلُنَّ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ منْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمِ (حم ه حب ك عن عبد الله بن أبي الجدعاء) \* لَبَدْ خُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّنِي سَبَعُونَ أَلْمًا أَوْ سَبَعْمُوانَةٍ أَانِي مُتَاسِكُونَ آخِذْ بَعْضُهُمْ بِيَدِ بَعْضِ لاَ يَدْخُلُ أَوَّكُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ ۚ وُجُوهُهُمْ ۚ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدُرِ (ق ـ عن سهل بن سعد ) \* لَيَدْ خُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ أُمِّتِي سَبَعُونَ أَلْهَا لاَ حِسابَ عَلَيْمِمْ ، وَلاَ عَذَابَ مَمَ كُلِّ أَلْفِ سَبَعُونَ أَلْهَا (حم ـ عن ثوبان) \* \_ ز \_ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّةُ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِلاَّ صَاحِبَ الجَمَلِ الْأَحْمَرِ (ت \_ عن حابر) \* لَيَدْخُلُنَّ بِشَفَاعَة عُثْانَ سَبَعُونَ أَلْفًا كُلُّهُمْ قَدِ ٱسْتُوْجَبُوا النَّارَ الْجَنَّةَ يِغَيْرِ حِسَابِ ( ابن عساكر ، عن ابن عباس ) \* لَيُدْرَكَنَّ ٱلدَّجَّالُ قَوْمًا مِثْلَكُمُ أَوْ خَيْرًا مِنْكُمْ وَلَنْ يُخْزِىَ اللهُ أُمَّةً أَمَا أَوَّكُماَ وَعيسٰي أَنْنُ مَرْيُمَ آخِرُهَا (الحكيم - لهُ عن جبير بن هير ) \* لَيَذْ كُونَ آللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْمٌ فِي ٱلدُّنْيَا مَلَى الْفُرُشِ الْمُهَدَّةِ يُدْخِلُهُمُ ٱلدَّرَّجَاتِ الْعُلَى ﴿ع حب ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لِيُرَاجِعْهَا ثُمُّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمُّ تَحيضَ فَتَطْهُرُ ، فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَنَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ ۚ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَمَا النِّسَاءِ ( ق د ن ه \_ عن ابن عمر ) \* لَيْرِدَنَّ عَلَى " نَاسْ مِنْ أَعْمَانِي الْحَوْضَ حَتَّى إِذَا رَأَيْنُهُمْ وَعَرَفْتُهُمُ ٱحْتُلِجُوادُونِ ۖ وَقُولُ يَارَبِّ أَعْمَابِي أَصْحَابِي ، فَبُقَالُ لِي : إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ (حم ق ــ عن أنس ، وعن حديمة ) \* لَيْسَ أَحَدُ أَحَبَّ إِلَيْهِ اللَّدْحُ مِنَ اللَّهِ ، وَلاَ أَحَدُ أَكْثَرَ مَمَاذِيرَ مِنَ ٱللهِ (طب\_عن الأسود بن سريع) \* لَيْسَ أَحَدُ أَحَقُّ بِالْحِدَّةِ مِنْ حَامِلِ الثُّرُ آنِ لِمِزَّةِ الْقُرْ آنِ في جَوْفِهِ ( أَمِو نصر السجزي في الاباة ، فر ـ عن أنس ) \* لَيْسَ أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ لَللَّهِ تَعَالَى إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًّا ، وَيَجْمَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا وَهُوَ مَعَ ذَٰلِكَ يُهَافِيهِم ْ وَيَرْزُقُهُمْ ( ق - عن أبي موسى ) \* لَيْسَ أَحَدُ أَفْضَلَ عِنْدُ اللهِ مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمِّرُ في الْإِسْلاَمِ لِنَهَ كُسْبِيهِ وَتَخْمِيدِهِ وَنَسْبِيحِهِ وَتَهْلِيلِهِ (حم ـ عن طلحة ) \* لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي يَعُولُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ فَيُغْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً منَ الذَّارِ ( هب ــ عن عائشة ) \* لَيْسَ أَحَلَا مِنْ كُمْ ۚ بِأَ كُسَبَ منْ أُحَدِ قَدْ كَتَبَ اللهُ المُصِيبَةَ وَالْأَجَلَ وَقَسَمَ المَعِيشَةَ وَالْعَمَلَ فَالنَّاسُ يَجُرُ ونَ فِيهَا إِلَى مُنْنَهٰى (حل - عن ابن مسعود) \* لَيْسَ الْأَعْمَى مَنْ يَعْمَى بَصَرُهُ إِنَّا الْأَعْلَى مَنْ تَعَمَّىٰ بَصِيرَتُهُ ( الحَكيم هب ـ عن عبد الله بن جراد ) \* لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالنَّمْنِّي وَلاَ بِالتَّحَلِّي ، وَلُـكِينْ هُوَ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ ( ابن النجار فر ـ عن أنس ) \* لَيْسَ الْبرُّ في حُسْن اللَّبَاسِ وَالرِّيِّ وَلَـكِنَّ الْبِرِ السَّكِينَةُ وَالْوِقَارُ (فر ـ عن أَبِي سعيد) \* لَيْسَ الْبَيَانُ كَثْرَةَ الْكَلَامِ وَاٰكُنْ فَصْلُ فِيهَا يُحِيبُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلَيْسَ الْعَيُّ عِيَّ الِّسَانِ ، وَالْكِنْ وِّلَّةُ الْمَوْ فَةَ إِلْخَقِّ ( فر ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْجَهَادُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلْ "

بسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ تَمَالَى إِنَّا الْجِهَادُ مَنْ عَالَ وَالَّذِيْهِ وَعَالَ وَلَدَّهُ فَهُو فَي جِهادٍ وَمَنْ عَالَ نَفْسَهُ فَــكَفَّهَا عَنِ النَّاسِ فَهُوَ فَى جِهَادٍ ( ابن عساكِر ، عن أنس ) \* | لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُكَايَنَةِ ﴿ طُس \_ عن أنس ، خط \_ عن أبي هريرة ﴾ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايِنَةَ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِبْلِ فَلَمْ يُلْق الْأَلُواحَ ، فَلَمَّا عَانَ مَاصَنَعُوا أَلْقَ الْأَلْوَاحَ فَأَنْكَسَرَتْ (حم طس ك \_ عن ان عباس ) \* لَيْسَ الْحُلْفُ أَنْ يَعِدَ الرَّجُلُ ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ ، وَلَـكِنِ الْحُلْفُ أَنْ يَمِدَ الرَّجُلُ ، وَمَنْ نِيلَّهِ أَنْ لاَ يَنِي (ع - عن زيد بن أرقم ) \* لَيْسَ الشَّدِيدُ وِلصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي أَيْدِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَضَ (حمق عن أبى هريرة ) \* لَيْسَ الصِّيامُ منَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيامُ منَ الَّانْوُ وَالرَّافَتْ ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدُ ، أَوْ حَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّى صَائْمٌ إِنِّي صَائْمٍ ﴿ (ك هق \_ عن أبى هريرة) \* لَيْسَ الْفِنِي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَ ض وَلَـكِنِ الْفَنِّي غِنَى النَّفْس ( حم ق ت . - عن أبى هريرة ) \* لَيْسَ الْفَجْرُ بِالْأَبْيَضَ الْسُتَطِيلِ في الْأَنْقُ وَلَـكِنَّهُ الْأَحْرُ الْمُنتَرِضُ (حم ـ عن طلق بن على ) \* لَيْسَ الْكُذَّابُ بِاللَّذِي يُصْلِحُ آيِنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا وَيَقُولُ خَيْرًا (حم ق د ت - عن أم كاثوم بنت عقبة ، طب - عن شداد بن أوس ) \* لَيْسَ المُؤْمَنُ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ مَوَاٰئِقَهُ ﴿ طَبِ ـ عَن طَلَقَ بنَ عَلَى ﴾ لَيْسَ الْمُوْمَنُ بِالطَّمَّانِ ، وَلاَ أَللمَّانِ ، وَلاَ الْفَاحِشِ ، وَلاَ الْبَذِيِّ (حم خد حب ك \_ عن ابن مسعود ) \* لَيْسَ الْمُؤْمَنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ ۚ إِلَى جَنْبِهِ ﴿ خَد طب ك هق \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لَيْسَ الْمُسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ

الأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ ، وَلَـكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَّى وَيَسْتَحِي وَلِا يَسْأَلُ النَّاسِ إِلْحَافًا ( خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُ ثُوهُ اللَّهُمَّةُ وَاللَّهْمَةَانِ ، وَالنَّمْرِ أُوالنَّمْرَ مَانِ ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنِّي يُغْنِيهِ ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ ( مالك حم ق د ن ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا ٱنْفُطَمَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا (حم خ دت \_ عن ابن عمرو) \* لَيْسَ بَحَكِيمِ مَنْ كُمْ يُعَاشِرْ بِالْمَوْرُوفِ مَنْ لَأَبُدُّ لَهُ مِنْ مُعَاشَرَتِهِ حَتَّى يَجْعُلَ آللهُ لَهُ مِنْ ذَٰلِكَ تَخُرَجًا (هب ـ عن أبى فاطمة الأيادى) \* لَيْسَ بَخَيْرِكُمُ \* مَنْ تَرَكَ دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ ، وَلاَ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ حَتَّى يُصِيبَ مَنْهُمَا جَبِيعًا ، فَإِنَّ الدُّنيا بَلاَغُ إِلَى الآخِرةِ وَلاَ تَكُونُوا كَلاَّ عَلَى النَّاسِ (ابن عساكر عن أنس) \* \_ ز \_ لَيْسَ بِكِ هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ إِنْ شِئْتِ سَبَعَتْ عِنْدَكِ ، وَسَبَعَتْ لِنِسَائَى ، وَإِنْ شِيِّتَتِ ثُلَّثْتُ ، ثُمَّ دُرْتُ ( م ده ـ عن أم سلمة ) \* لَيْسَ بمُؤمِّن مُسْتَكْمِل الْإِيمَانِ مَنْ كَمْ يَعُدُّ الْبَلاء نِعْمَةٌ وَالرَّخَاء مُصِيبَةٌ (طب عن ابن عباس) \* لَيْسَ بِمُؤْمِنِ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ غَوَائِلُهُ ( الله - عن أنس ) \* لَيْسَ بِي رَغْبُهُ مَنْ أُخِي مُوسَى عَرَ يَشْ كَثَرَ يَشْ مُوسِلَى ( طب \_ عن عبادة ابن الصامت ) \* لَيْسَ مَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا تَرَكُمَا فَقَدُ أَشْرَكَ ( ه \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى نَبِيٌّ وَإِنَّهُ نَازِلُ ۚ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ ۚ فَأَعْرِ فُوهُ رَجُلُ مَوْ بُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ يَنْزِلُ بَيْنَ نَمَصَّرَ تَيْنِ كَأَنَّ رَأْسَهُ تَقَطُرُ ، وَإِنْ كُمْ يُصِيهُ بَلَلْ فَيْقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلاَم

فَيَدُقُ الصَّليبَ ، وَيَقْتُلُ الْحُنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجُزْيَةَ ، وَيُهـ لِكُ ٱللهُ فَى زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلُّهَا إِلاَّ الْإِسْلامَ ، وَيُهْ لِكُ المَسِيحَ الدُّجَّالَ فَيَمْ كُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، ثُمَّ يُتُوَفَّى فَيْصَلِّي عَلَيْهِ النَّسْلِمُونَ ( د - عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ شَيْءٌ أَثْفُلَ فِي الْمِيزَانِ مِنَ الخُلُقِ الحَسَنِ (حم \_ عن أبي الدرداء) \* لَيْسَ شَيْءٍ أَحَبٌّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ قَطْرَ آيْنِ وَأَثَرَيْنِ : قَطْرَةٍ دُمُوعٍ مِنْ خَشْيَةٍ اللهِ تَعَالَى ، وَقَطْرَةِ دَم تُهْرَاقُ في سَبِيلِ ٱللهِ تَعَالَى ، وَأَمَّا الْأَثْرَانِ : فَأَثَرْ في سَبيل اللهِ تَعَالَى ، وَأَثَرُ فَى فَر يضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ تعَالَى (تــ والضياء، عن أبي أمامة ) \* لَيْسَ شَيْءٍ أُطِيعَ اللهُ تَمَالَى فيهِ أُعْجَلَ ثُوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَلَيْسَ شَيْءٌ أُعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغَى وقَطِيمَةِ الرَّحِمِ وَالْيَمَينُ الْفَاحِرَةُ تَدَعُ آلدٍّ يَارَ بَلَاقِعَ ( هق \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ شَيْءٍ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى منَ ٱلدُّعاءِ ( حم خد ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ شَيْءٍ أَكْرُمَ عَلَى الله تَعَالَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِ ﴿ طَسِ ـ عَنِ ابْنِ عَمْرُو ﴾ لَيْسَ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ أَطْوَعُ بِنْهِ تَعَالَى مِن آبِن آدَمَ ( البزار \_ عن بريدة ) \* لَيْسَ شَيْءٍ خَيْراً مِنْ أَلْفٍ مِثْلِه إِلاَّ الْإِنْسَانُ (طب ـ والضياء عن سلمان ) \* ـ ز ـ لَيْسَ شَيْءُ منَ الْإِنْسَانِ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمٌ وَاحِدْ وَهُوَ عَجْبُ ٱلدِّنْبِ ، وَمِنهُ يُرَكِّبُ الْحَلْقُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( ه - عن أبى هريرة ) \* لَيْسَ شَيْء منَ الجُسَدِ إِلاَّ وَهُوَ يَشْكُو ذَرَبَ اللسان (ع هب - عن أبي بكر) \* لَيْس صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْراً منْ مَاء (هب - عن أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* لَيْسَ عَدُولُكَ الَّذِي إِنْ قَمَلْتُهُ كَانَ لَكَ نُوراً ، وَإِنْ قَمَلَكَ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ ، وَلُسْدِنْ أَعْدَى عَدُو ۗ لَكَ وَلَدُكَ الَّذِي خَرَجَ مِنْ صُلْبِكَ

ثُمَّ أُعدَى عَدُو لَكَ مَالُكَ النَّهِي مَلَكَتُ يَمِينُكُ (طب عن أبي ملك الأشعرى) \* لَيْسَ مَلَى أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ (خ ـ عن أنس) \* لَيْسَ عَلَى الرَّجُل جُنَاحُ أَنْ يَهْزَوَّجَ بَقَلَيل أَوْ كَيْهِر مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا ( هق ـ ءن أبى سعيد ) \* لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلَاقٌ فِيهَا لاَ يَمْـلِكُ ، وَلاَ عِناَقٌ فِيمَا لَا يَمْدَلِكُ ، وَلاَ بَيغُ فيا لاَ يَمْدَلِكُ (حم ن ـ عن ابن عمرو) \* لَيْسَ عَلَى المَاءِ جَنَابَةً" (طب \_ عن ميمونة ) \* لَيْسَ عَلَى المَاءِ جَنَابَةٌ"، وَلاَ عَلَى الأَرْضِ جَنَابَةٌ ۚ ، وَلاَ هَلَى النَّوْبِ جَنَابَةٌ ﴿ وَط ـ عن جابِ ﴾ \* لَيْسَ هَلَى اللُّخْتَالِس قَطَعْ ( ه \_ عن عبد الرحمن بن عوف ) \* لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِحْرَامُ ۖ إِلَّا في وَجْهُمِ ۚ ( طب هق ـ عن ابن عمر ) \* لَيْسَ عَلَى الْسَلِمِ زَ كَاةٌ فَى كَرْمِهِ ، وَلاَ في زَرْغِهِ إِذَا كَانَ أَقَلَ مِنْ خَسْةِ أُوسُقِ (لهُ هق ـ عن جابر) \* لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلاَ في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (حم ق ٤ ـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ عَلَى الْمُتَكَنِّفِ صِيَامٌ إِلاَّ أَنْ يَجْمَلُهُ عَلَى نَفْسِهِ (كُ هق ـ عن ابن عباس) \* لَيْسَ كَلِّي الْمُنْتَهَبِ ، وَلاَ كَلِّي اللُّخْتَاسِ ، وَلاَ كَلِّي الْخَائِّنِ قَطْمٌ (حم ٤ حب ــ عن جابر ) \* لَيْسَ مَلَى النِّسَاءِ حَلْقُ إِنَّمَا مَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ ( د\_ ءن ابن عياس) \* \_ ز\_ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غَزْوْ ، وَلاَ مُجُمَةٌ ، وَلاَ تَشْيِيعُ جَنَازَةٍ طس \_ عن أبي قتادة ) \* لَيْسَ عَلَى أَهْلَ لاَ إِلٰهُ ۚ إِلاَّ اللَّهُ وَحْشَةُ ۚ فِي المَوْتِ ، وَلاَ فِي الْفُبُورِ ، وَلاَ فِي النَّشُورِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الصَّيْحَةِ يَنْفُضُونَرُ ، وسَهُمْ مِنَ النَّرَ ال يَقُولُونَ : الحَمْدُ يَتَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَرَنَ (طب عن ابن عمر) \* لَيْسَ عَلَى رَجُل نَذْرُ فِيها لا يَمْداك ، وَلَمْنُ الْمؤمن كَمَقَدْلِهِ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

بْنَىْءِ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلاَمِ كَاذِبًّا فَهُوَ كَا قالَ ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بَكُفْر فَهُوَ كَمَقْتِلِهِ (حم ق ٤ ـ عن ثابت بن الضحاك) \* ـ ز ـ لَيْسَ عَلَى مُسَافِرِ مُجُمَّةٌ ( طس ـ عن ابن عمر ) \* لَيْسَ عَلَى مُشْيِر جزْيَةُ ( حم د \_ عن ابن عباس ) \* لَيْسَ عَلَى مَقْهُور كِينِ ( قط\_عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* لَيْسَ عَلَى مَنِ اَسْتَفَادَ مَالاً زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ (طب ـ عن أم سعد) \* لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُولِه حَتَّى بَضْطَجع َ فَإِنَّهُ إِذَا أَضْطَجَمَ ٱسْتَرْ خَتْ مَفَاصِلُهُ ﴿ حَمْ \_ عَنِ ابْنِ عَبَاسَ ﴾ لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزُّنَا مَنْ وزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٍ ( ك ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلُ" حَتَّى 'تَنْزِلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى 'يُنْزِلَ (هـ عن خولة بنت حكيم) \* لَيْسَ عَلَيْكُمْ في غُسُلِ مَيِّتُكُمْ غُسُلُ (ك عن ابن عباس) \* لَيْسَ عِنْدَ ٱللَّهِ يَوْمُ وَلاَ لَيُّلَةٌ تَعْدِلُ اللَّهْلَةَ الْغُرَّاء وَالْيَوْمَ الْأَزْهُو ﴿ ابن عساكر ـ عن أبي بكر ) \* لَيْسَ في الْإِبلِ الْعُوَامِلِ صَدَقَةٌ (عد هق ـ عن ابن عمرو) \* لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ ( طب \_ عن معاذ ) \* لَيْسَ فِي الْمُقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَّقَةٌ ۗ ، وَالْكِنْ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعِهُ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينِ مُسِنٌ أَوْ مُسُنَّةُ ۖ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* لَيْسَ فِي الجَنَّةِ شَيْءٍ مِمًّا فِي ٱلدُّنْيَا إِلاَّ الْأَسْمَاهِ ( الصياء ، عن ابن عباس ) \* لَيْسَ في الْخُلِيِّ زُ كَاتُهُ ( قط ـ عن جابر ) \* لَيْسَ فِي الْخُصْرَاوَاتِ زَكَاةٌ ( قط ـ عن أنس وعن طلحة ، ت . ـ عن معاذ ) لَيْسَ فِي الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقيقِ ( د \_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ في الصَّوْمِ رِيَالِهِ ﴿ هَنَادُ هَبِ \_ عَنِ أَنِ شَهَابٍ مُرْسَلًا ابن عساكر، عن أنس) \* لَيْسَ في الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةٌ الْفِطْرِ (مـ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ في الْقُطْرَةِ وَلاَ في الْقُطْرَ آيْنِ مِنَ ٱلدُّم وُضُوعٍ حَتَّى يَكُونَ دَمَّا سَأَثِلاً ﴿ قَطْ \_ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* لَيْسَ فِي الْمَـالِي حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ ( ه ـ عن فاطمة بنت قيس ) \* لَيْسَ في الْمَـال زُ كَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (قط ـ عن أنس) \* لَيْسَ في للْأُمُومَةِ قُوَدُ (هق ـ عن طلحة) \* لَيْسَ فِي النَّوْمِ رَمُورِيطٌ إِنَّمَا التَّمْوِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤخِّرً صَلاَّةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى ( حم حب ـ عن أبى قتادة ) \* لَيْسَ في صَلاَةِ الخَوْفِ سَهُوْ ( طب \_ عن ابن مسعود ، خيثمة في جزَّه ، عن ابن عمر ) \* لَيْسَ فِيا دُونَ خَسَةٍ أَوْسُق منَ التَّمْو صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيا دُونَ خَسْرُذُو ﴿ مِنَ الْإِبْلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهِا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ( حم ق ٤ ـ عن أبى سعيد ) \* \_ ز\_ لَيْسَ فِيها دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ مِنْ نَمْرٍ وَلاَ حَبِّ صَدَقَةٌ ﴿ (م ن \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لَيْسَ فِيا دُونَ خُس مِنَ الْإِبلِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِي الْأَرْ بَمِ شَيْءٍ ، فَإِذَا بَلَفَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبَنْلُغَ تِيسْمًا ، فَإِذَا بَلَفَتْ عَشْرًا فَهُمَا شَاتَانَ إِلَى أَنْ تَبِنُلُمَ أَرْبَعَ عَشْرَةً ، فَإِذَا بَلَفَتْ خُسَ عَشْرَة فَفِيهَا ثَلَاثُ شِياهِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِيمْعَ عَشْرَةً ، فَإِذَا بَلَفَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَمُ شِيَاهِ إِلَى أَنْ تَبَيْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَفَتْ خَسًّا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بنْتُ تَخَايِن إِلَى تَخْس وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ كَمْ تَكُنْ بِنْتُ تَخَايِن فَأَبْنُ لَبُونِ ذَكُرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرِ ا فَيهَا بِنْتُ لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبْلَغَ خَسًّا وَأَرْبَعِينَ ،

فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَقِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغُ سِيِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا قَفِيهَا جَذَعَهُ ۚ إِلَى أَنْ تَبَالُمَ خُسًّا وَسَبَعْيِنَ ، قَالِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَقِيهَا بِنْتَا لَبُون إِلَى أَنْ تَبِنُهُمَ تِسْمِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفَيِّهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبِثُلُمَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، ثُمَّ فَ كُلِّ خَسْمِينَ حِنَّةً "، وَفَى كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون ( • ـ عن أبي ســـعيد ) \* لَيْسَ في مَال الْمُسْتَفَيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ (هق \_ عن ابن عمر) \* لَيْسَ في مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَمَّى بَمْنَةً. ( قط ۔ عن جابر ) \* لَيْسَ لِأَبْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيا سِوَى هٰذِهِ الْخِصَال بَيْتِ يَسْكُنُهُ ، وَثَوْبِ يُوَارِي عَوْرَتَهُ ، وَجِلْفِ الْخُــبْرِ وَالْمَاءِ (ت لهُ \_ عن عثمان ) \* لَيْسَ لِأُحَدِ عَلَى أُحَدِ فَصْلُ إِلاَّ بِالدِّينِ ، أَوْ عَمَلَ صَالِحُ ، حَسُبُ الرَّجُلُ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَغِيلًا جَبَانًا ( هب - عن عقبة بن عامر ) \* لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثُ ( ه \_ عن رجل ) \* لَيْسَ لِقَاتِلِ وَصِيَّةٌ ( هق - عن هليّ ) \* لَيْسُ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا زُوْجُهَا نَفَقَةٌ ( قط \_ عن جابر ) \* لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَايُه إِلاَّ الْقَصَاء ، وَالْوَظَهِ، وَالْحَمْدُ ( خط ـ عن ابن عمر ) ـ لَيْسَ لِلْفُاسِقِ عِيْبَةُ ( طب - عن معادية بن حيدة ) \* لَيْسَ اللَّهَاتِلِ شَيْء ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَادِثُ فَوَادِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْنًا ﴿ دِ \_ عن ابن عمرو ) \* لَيْسَ لِلْفَاتِلِ مِنَ الْبِيرَاثِ شَيْءٍ ( هق \_ عن ابن عمرو ) \* - ز- لَيْسَ اللهِ شَرِيكُ ( د ـ عن والد أبي المليح ) \*

لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْمًا مِنْ مَالِمًا إِلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا (طب عن واثلة) لَيْسَ اِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمَنْطَلِقَ اِلْحَجِّ إِلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَلاَ يَحِلُّ اِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو تَحْرَم تَحْرُثُمُ عَلَيْهِ ( هق ـ عن ابن عمر ) \* لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَلَامْ وَلاَ عَلَيْهِنَّ سَلَامٌ (حل \_ عن عطاء الخراسانى مرسلا ) \* كَيْسَ النَّسَاءِ فِي أَنَّبَاعِ أَلْجَنَّا رَّأُجْرُ (هق - عن ابن عمر ) \* لَيْسَ النِّسَاءِ فِي أَلْجَنَازَةِ نَصِيبٌ (طب ـ عن ابن عباس) \* لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نصِيبٌ فِي أَخْرُوحِ ۚ إِلاَّ مُضْطَرَّةً يَعْنِي لَيْسَ لَمَا خَادِمْ إِلاَّ فِي الْمَدِدَيْنِ : ٱلْأُخْتِي وَالْفِطْرِ ، وَلَيْسَ لَمُنَّ نَصِيبٌ فِي الُطُّرُقُ إِلاَّ الْحَوَاثِيُّ ( طب ـ عن ابن عمر ) \* لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الْطَّرِيقِ ( هب ـ عن أبى عمرو بن حماس وعن أبى هريرة ) \* لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَمَ الْشَيِّبِ أَوْدُ وَالْيَكَيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا (دن \_ عن ابن عباس) \* 1 ز\_ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْمَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي فَيْدِدِ (حم خ ت ن عن ابن عباس ، عد قط عن أبي بكر ) \* لَيْسَ لِي أَنْ أَدْخُـلَ بَيْتًا مُزْرَقًّا (حم طب ـ عن سفينة ) \* لَيْسَ لِيَوْمٍ فَضْلُ كَلِّي يَوْمٍ فِي الْصِّيكُم إِلَّا شَهْرَ ۖ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُورَاء (طب هب \_ عن ابن عباس) \* لَيْسَ منْ أُخْلَاق الْمُؤْمِنِ النَّمَّاتُّنُ وَلاَ الْحَسَاءُ إِلاَّ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ( هب ـ عن معاذ ) \* لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ ٱلصَّيَّامُ فِي السَّفَرِ (حم ق دن ـ عن جابر ، ه عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ ٱلْصِّيَامُ فِي السَّفَر فَعَلَيْكُم \* برُخْصَةِ اللَّهِ الْتِي رَخَّصَ لَكُم \* فَأَقْبَلُوهَا (ن حب \_ عنجابر) \* لَيْسَ مِنَ ٱلجَنَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ شَيْءٍ إِلَّا ثَلَاثَةُ أَشْبَاء: غَرْسُ الْعَجْوَةِ وَالْحَجَرُ وَأُوَاقَ ۚ تَنْزُلُ فِي الْفُرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ بَرَ كُمَّ مِنَ الْجَنَّةِ

(خط\_ عن أبي هريرة ) \* لَيْسَ فِي الْصَّاوَاتِ صَلاَةٌ أَفْضَلَ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْر يَوْمَ ٱلْجُمُنَةَ فِي ٱلْجِمَاعَةِ وَمَا أَحْسِبُ مَنْ شَهَدَهَا مِنْكُ ۚ إِلَّا مَغْفُورًا لَهُ (الحكيم طب ــ عن أبي عبيدة ) \* لَيْسَ مِنَ أَلُمُ وَءِةِ الرِّبْحُ هَلَى ٱلْإِخْوَانِ ( ابن عساكر عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إِلاَّسَيْطَوُّهُ ٱلدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةُ وَٱللَّدِينَةُ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْمَا بِهَا إِلَّا عَلَيْهِ اللَّارْئِكَةُ حَافِّينَ تَحَرُّسُهَا فَيَنْزِلُ بِالسَّبِخَةِ وَتَرْجُفُ اللَّدِينَةُ بِأَهْلُهَا ثَلَاثَ رَجَعَاتٍ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِق (قن \_ عن أنس) \* لَيْسَ مِنْ رَجُلِ أُدَّعَى لِفَبْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ وُ إِلاَّ كَفْرَ وَمَن آدَعٰى مَالَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَنَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، وَمَنْ دَعَارَ جُلاّ بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُو ۚ اللَّهِ ۚ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ وَلاَ يَرْمِى رَجُل ۚ رَجُلاً بالْفِيشق وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفُرِ إِلاّ آرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كُذَّاكِ (حم ق ـ عن أبي ذر ) \* لَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقُولُ لاَ إِلا ۖ إِلاَّ اللهُ مِائَّةَ مَرَّةِ إِلاَّ بَعَمُّهُ اللهُ تَعالى يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَجْهُهُ كَالْقَمَرَ لَبْلَةً ۚ الْبَدْرِ وَلَمْ يُرْفَعُ ۚ لِأَحَدِ بَوْمَئِذِ عَمَلُ ۖ أَفْضَلُ ۗ مِنْ عَمَلِهِ إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ زَادَ (طب ـ عن أبي الدرداء) \* لَيْسَ مِنْ عَمَل يَوْمِم إِلاَّ وَهُوَيُخْـتَمُ عَلَمْهِ ۚ فَإِذَا مَرَضَ الْمُوْمِنُ قَالَتِ ٱلْكَرْبِكَةُ يَارَبّنا عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْقَهُ فَيَقُولُ الرَّبُّ آخْتِمُوا لَهُ عَلَى مِثْلُ عَمَلِهِ حَتَّى يَبْرَأُ أَوْ يَهُوتَ (حم طب ك \_ عن عقبة بن عامر) \* لَيْسَ مِنْ غَرَجِم يَرْجِمُ مِنْ عِنْدِ غَرِيدِ رَاضِياً إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَابُّ الْأَرْضِ وَنُونُ ٱلْبِحَارِ ، وَلاَّ غَرِيمٍ بَلوى غَرِيمَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ إِلاّ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ فَ كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ إِثْمًا (هب عن خولة امرأة حمزة ) \* لَبُسَ مِنْ لَبُلةٍ ۚ إِلَّا وَٱلْهَبَحْرُ ۖ يُشْرِفُ فِيهَا ثَكَاتَ مَرَّاتِ

يَسْتَأْذِنُ ٱللهُ ۚ تَعَالَى أَنْ يَنْتَضِحَ عَلَيْكُ ۚ فَبَكُلُهُ ۗ ٱللهُ (حم ـ عن عمر) \* لَيْسَ مِنَّا مَن ٱ نَتَهَبَ أَوْ سَلَبَ أَوْ أَشَارَ بِالسَّلْبِ (طب ك \_ عن ابن عباس) لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّةَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلاَ مَنْ تَشَبَّةَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَال (حم عن ابن عمرو) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَّبَّة بِفَيْرِ نَا لاَتَشَبُّوا بِالْبَهُودِ وَلاَ بِالنَّسَارَى ْ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْمَهُودِ ٱلْإِشَارَةُ بِالْأَصَادِمِ وَتَسْلِيمَ الْنَصَارَى ٱلْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ (ت ـ عن ابن عمرو) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلاَمَنْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَسَكَّمَهُنَّ أَوْ تُكُمِّنَ لَهُ أَوْ تَسَحَّرَ أَوْ تُسِحِّرَ لَهُ (طب \_ عن عمران بن حصين ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَمَنْ خَبَّمَ عَلَى آمْرِىء زَوْجَتَهُ أُو كَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا (حم حب ك \_ عن بريدة) \* لَبْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ أَمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَبِّدِهِ (دك ـ عن أبي هو يرة) \* لَيْسَ مِناً مَنْ خَمَى أَو اَخْتَصَى وَلَكِنْ صُمْ وَوَفَّرُ شَعْرَ جَسَدِكَ (طب عن ابن عباس) \* لَبْسَ مِنًّا مَنْ دَعاً إِلَى عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنًّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنًّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيّةً (د عن جبير بن مطعم ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَمَنْ حَلَّقَ وَمَنْ خَرَقَ ( د ن ــ عن أبي موسى ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةً غَيْرِنَا ( فو ـ عن ابن عباس ) لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ (حم ده ك ـ عنأبي هريرة ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِمًا أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَا كُرَّهُ ﴿ الرافعي عن على ﴾ \* لَيْسَ مِنًّا مَنْ لَطَمَ ٱلْخُدُودَ وَشَقَّ ٱلْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى ٱلْجَاهِلِيَّةِ (حمق ن ن ه ـ عن ابن مسعود) \* لَيْسَ مِنًّا مَنْ كَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ (خ ـ عن أبي هريرة ، حم د حب ك عن سعد ، د عن أبي لبابة بن عبد المنذر ، ك عن ابن عباس وعن عائشة ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ

لَمْ يُجِلُّ كَبِيرَ نَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَ نَا وَيَعْرِفْ لِعاً لِينَا حَقَّهُ (حمرك ــ عن عبادة بن الصامت) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ كُمْ يَرْحَمْ صَغِيرَ نَا وَكُمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا وَلَيْسَ مِنًا مَنْ غَشَّنَا وَلاَ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى يُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (طب ـ عن ضميرة ) \* لَيْسَ مِناً مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَـغِيرَ نَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَميرِ نَا (حم ت ك ــ عن ابن عمرو ) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمُ صَــهِبرَنَا وَ يُوَوِّرُ كُدِيرَ نَا (ت ـ عن أنس) \* لَيْسَ مِنَّا مَنْ كُمْ يَرْحَمُ صَــغيرَ نَا ّ وَ يُوتُّو كُمِيرَ نَا وَيَأْمُو إِللَّمُ وَفِ وَيَنَّهُ عَنِ الْمُسْكَرِ (حم ت - عن ابن عباس) لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَسَعَ ٱللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَتْرَ عَلَى عِيالِهِ ( فر ـ عن جبير بن مطمم ) لَيْسَ مِناً مَنْ وَطِيء خُبْلَى (طب \_ عن ابن عباس) \* لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ رَجُلَ إِلاَّ أَنَا تُمْسِكُ بِحُجْزَتِهِ أَنْ يَقَعَ فِي الْنَادِ (طب - عن سمرة ) \* لَيْسَ مِنِّي إِلاَّ عَالِمٌ ۚ أَوْ مُتَعَمِّلُمْ ۚ ( ابن النجار ، فر \_ عن ابن عمر ) ﴿ لَيْسَ مِنِّي ذُوحَسَدِ وَلاَ نَميمَةً وَلاَ كَهَانَةٍ وَلاَ أَنَا مِنهُ ﴿ طُبِ \_ عن عبد الله بن بسر﴾ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ ٱلْجَنَّةِ عَلَى شَيْءَ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ كَمْ يَدْ كُرُوا اللهُ عَزَّ وَجَــلَّ فِيهَا ( طب هب \_ عن معاذ ) \* لَيْسَتَ الْسَّنَةُ بأَنْ لاَ تُمْطَرُ وا وَلٰكِن السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلاَ تُنْسَ ٱلْأَرْضُ شَيْنًا ﴿ الشَّافِي حَمِّ مَ عن أبي هريرة ) \* لِيَسْأَلُ أَحَدُ كُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ حَتَّى يَسْأَلُهُ ٱللَّهُ وَحَتَّى يَسْأَلُهُ شِيعَةُ (ت - عن ثابت البناني موسلا) \* لِيَسْأَلُ أَحَدُ كُمْ رَبُّ حَاجَتَهُ حُكُمًّا حَتَّى يَسْأَلُهُ شِيعً كَثْلِهِ إِذَا ٱنْفَطَعَ (تحب ـ عن أنس) \* لِيَسْتَثَيْرُ أَحَدُ كُمْ فِي الْعَسَلاةِ بِالْحَطِّ بَيْنَ بَدَيْدِ وَبِالْحَرِ وَبَمَا وَجَدَ مِنْ ثَنَىٰهِ مَعَ أَنَّ

الْمُؤْمِنَ لاَيَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْءٍ (ابن عسا كرعن أنس) \* ليَسْتَخَى أَحَدُ كُمْ\* مِنْ مَلَكَيهِ ٱللَّذَيْنِ مَعَهُ كَمَا يَسْتَجِى مِنْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ مِنْ جِيرَانِهِ وَهُمَا مَعَهُ ۖ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ( هب ـ عن أبي هريرة ) \* ليَسْتَرَرْجع ۚ أَحَدُ كُمُ ۚ فِي كُلِّ شَيْء حَتَّى فِي شِسْعِ ۖ نَعْلِهِ ۚ فَإِنَّهَا مِنَ الْمُعَاثِبِ ( ابن السنى في عمل يوم وليلة عن أبي هريرة ) \* ليَسْتَنْنِ أَحَدُ كُمْ بِنِنَى اللهِ عَدَاء بَوْمِهِ وَعَشَاء لَيْلَتِهِ ( ابن المبارك عن واصل مرسلا) \* ـ ز ـ لِيَسْتَغُنِّ أَحَدُ كُمْ عَن الْنَاس بَقَضِيب سِوَالَةِ (هب ـ عن ميمون بن أبي شيب موسلا ) ليُسَلِّم ألرًّا كِبُ عَلَى ٱلرَّاحِل وَلْيُسَلِّرِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ وَلَيُسَلِّرِ الْأَفَلُ عَلَى الْأَكْثُرِ فَنَ أَجَابَ السَّلَامَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ كُمْ يُجِبٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ ( حَمْ خَمَد \_ عن عبد الرحمن بن شبل ) \* لَيْسُوفَنَّ ٱلرَّجُلُ مِنْ قَعْطَانَ النَّاسَ بَعَما (طب \_ عن ابن عمر) \* لِيَشْتَرِكِ النَّفَرُ فِي الْهَدْي (ك ـ عن جابر) \* لَيَشْرَبَنَّ أَنَاسٌ مِنْ أُمِّي آلْخَرْ يُسَوُّنَهَا بِغَيْرِ أَسْمِهَا (حرد ـ عن أبي مالك الأشعرى) \* لَيَشْرَبَنَّ أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتَى ٱلْحَمْرُ يُسَمُّونَهَا بِهَيْرِ أَمْمِهَا وَيُضْرَبُ عَلَى رُوُّوسِهِم بِالْعَادِفِ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ ٱللهُ بهمُ ٱلأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ ( . حب طب هب ـ عن أبي مالك الاشعرى) \* ليُعَمَّلُ أَحَدُ كُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقَفُّهُ (حم ق د ن ـ ـ عن أنس) \* ليُصَلِّ آلرَّجُسلُ فِي الْمَسْجِدِ ٱلَّذِي يَلمَهِ وَلاَّ يَنَّهُ ع الْسَاحِدَ (طب ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لَيُعِيبَنَّ نَاسًا سَفَعْ مِنَ النَّار عُقُو بَةُ بِذُنُوبَ عَيْلُوهَا ثُمٌّ يُدْخِلُهُمُ ٱللهُ أَلَجَنَّةً بَفَضْلِ رَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَمُمُ ٱلجَهَنَّمَيْونَ (حر- عن أنس) \* لِيضَعْ أَحَدُ كُمْ بَيْنَ يَلْدَيْهِ مِثْلُ مُؤخِّرٌ وَ ٱلرَّحْلُ وَلاَ

يَضُرُّهُ مَامَرٌ ۚ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ الطيالسي ، حب \_ عن طلحة ﴾ ليُعَزِّ المُسْلِمِينَ فِي مَصَائِمُهُمُ الْمُصِيبَةُ بِي (ابن المبارك عن القاسم مرسلا) \* لِيَغْسِلْ مَوْتَاكُمُ \* آلَمُ أُمُونُونَ ( ٥ ـ عن ابن عمر ) \* لَيَغْشَينَ أَمَّتي مِنْ بَعْدِي فِعَنْ سَكَيْقِطُم ٱللَّيْل ٱلْظَلِم يُصْبِحُ ٱلرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسَى كَافِرًا يَبِيمُ أَقُوامُ دِيْهَمُ بَرَضَ مِنَ الدُّنيَا قَلِيلِ (ك ـ عن ابن عمر) \* لَيفَورْنَ النَّاسُ مِنَّ الدُّبَّال فِي ٱلجْبَال (حم م ت \_ عن أم شريك) \* لَيَقَتْلُنَّ آبْنُ مَرْيَحَ ٱلدَّ جَالَ بِمَابِ لُدِّ (حم \_ عن مجم بن جارية ) \* لَيَقُو أَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّى يَمُرُ قُونَ مِنَ ٱلْإِسْلامِ كَمَا يَهُرُقُ ٱلسَّهُمُمُ مِنَ ٱلرَّمَيَّةِ (حره - عن ابن عباس) \* ليقُلُ أَحَدُ كُمْ ۖ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ : آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَنْفَرْتُ بِالطَّاعُوتِ وَعْدُ ٱللَّهِ حَقَّ وَصَدَقَ ٱلْمُوْسَلُونَ : ٱلَّهُمُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بَكَ مِنْ طَوَارِق هَٰذَا ٱلَّيْلِ إِلاَّطَارَقاً يَطْرُقُ بَخَيْر (طب \_ عن أبى مالك الاشعرى) \* لِيَقُم ِ ٱلْأَعْرَ اللَّهُ خَلْفَ ٱلْمُآجِرِ بِنَ وَٱلْأَنْصَارِ لِيقْتَدُوا بِهِمْ فِي الْصَّلَاةِ (طب\_عن سمرة) \* ليَكُفُ أَحَدَكُمُ مِنَ ٱلدُّنْيَا حَادِمْ وَمَرْ كُبُّ (حم ن ـ والصياء عن بريدة ) \* ليتكفِّ ٱلرَّجُلِّ مِنْكُمْ \* كَزَادِ ٱلرَّاكِبِ ( ه حب ـ عن سلمان ) \* ـ ز ـ لَيَكُفُرُنَّ أَقُوامٌ بَعْدُ إِيمَامِم ( عمام وابن عساكر عن أبي الدرداء ) \* \_ ز\_ لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتي أَنْوَامْ يَسْتَحِلُّونَ آلْحَرَّ وَآلَحَرِ بِرَ وَٱلْحَمْرَ وَٱلْمَازِفَ وَلَيَنْزِ لَنَّ أَقْوَامْ إِلَىجنب عَلَم تَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِعَتُهُمْ فَيَأْتِهِمْ آتِ لِحَاجَتِهِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَرْجِعُ إِلَيْنَا غَدًا فَيْمِعْهُمْ ٱللهُ وَيَقَامُ الْمَامُ عَلَيْهِمْ وَيُسْتَخُ مِنْهُمْ آخَرِينَ وَوَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ (خ د ـ عن أبى عامر وأبى مالك الأشعرى) \* لَيَــَـكُونَنَّ فِي وَلَدِالْعَبَّاسِ

مُلُوكُ ۚ يَلُونَ أَمْرَ أَمُّتِى يُهِ ۚ ٱللَّهُ تَعَالَى بِهِمُ ٱلدِّينَ (قط فى الافراد عن جابر) \* لَيَكُونَنَّ فِي هٰذِهِ ٱلْأَمَّةِ خَسْفُ وَقَذْفُ وَمَسْنَةٌ وَذٰلِكَ إِذَا شَرِبُوا ٱلخُمُورَ وَٱتَّخَذُوا اْتَّمَيْنَاتِ وَضَرَ بُوا بِالمَمَازِفِ ﴿ ابنِ أَبِي الدنيا في ذم الملاهي عن أنس) \* \_ ز\_ لَيْلَةَ أَسْرِى بِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا هُوَ رَجِلٌ ضَرِبُ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَال شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلُ رَبْعَةٌ أَحْمَوُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَـاس وَرَأَيْتُ ﴿ يَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ثُمَّ أَتَدِيثُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنِ وَفِي ٱلآخَرَ خُرْسُ فَقَيلَ لِي آشْرَبْ أَيُّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ أَلَّابَنَ فَشَر بْنَهُ فَقِيلَ لِي أَصَبْتَ ٱلْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ آلِخُمْرَ غَوَتْ أُمَّنُّكَ (ق ن \_ عن أبي هر رة) \* لَيْلَةَ أَسْرِىَ بِي مَامَرَ رْتُ عَلَى مَلَاء مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ إِلاَّ أَمَرُ وَنِي بِالْحِيَامَةِ ( طب ـ عن ابن عباس) \* لَئِلَةُ ٱلجِمْعَةِ وَيَوْمُ ٱلجِمْعَةِ أَرْبَعُ وَعِشْرُونَ سَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَىٰ ۚ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْهَا سِتُمِانَةِ أَلْفِ عَتيق مِنَ الْنَّارِ كُلْهُمْ قَدِ آسْتَوْجَبُوا الْنَّارَ ( الخليلي عن أنس ) \* ـ ز ـ لَيْلَةُ ٱلصَّيْفِ حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم ۖ فَمَنْ أَصْبَحَ ۗ الُضَّيْفُ مِنِيَاتُهِ فَهُو لَهُ عَلَيْهِ دَيْنُ إِنْ شَاءَ اَقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (حمده ـ عن أَبِي كَرِيمَةً ﴾ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ ٱلْأَوَاخِرِ فِي ٱلْحَامِينَةِ أَوِ النَّالِثَةِ (حم \_ عن معاذ ) \* لَيْدَلَةُ الْقَدْرِ لَيْدَلَةُ أَرْبَمِ وَعِشْرِينَ (حم ـ عن بلال ، الطيالسي عن أبي سعيد ) \* لَيْـٰلَةُ الْقَدْرِ لَيْـٰلَةٌ بَلِجَةٌ لَاحَارَّةٌ وَلاَ بَارِكَةٌ وَلاَ سَحَابَ فِيها وَلاَ مَطَرَ وَلاَ رِيمَ وَلاَ يُرْمَى فِيها بنَجْم وَمِنْ عَلاَمَةِ يَوْمُها تَطْلُعُ ٱلْشَّمْسُ | لْأَشْمَاعَ لَمَا (طب ـ عن واثلة) \* لَبْدَأَةُ الْقَدْر لَبْدَةُ سَابِعَةً أَوْتَاسِعَةً وَعِشْرِينَ إِنَّ ٱللَّائِكَةَ تِلْكَ ٱللَّهُلَةَ فِي ٱلْأَرْضِ أَكُثَرُ مِنْ عَدَدِ ٱلْحَصَى (حم - عن أبي

هريرة ) \* لَيْـٰلَةُ ۚ ٱلْقَدْرِ لَيْـٰلَةُ ۖ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ ( د ــ عن معاوية ) \* لَمِـٰلَةُ ۗ َ ٱلْقَدَّرِ لَيْدِلَةُ 'سَمْحَةُ طَلِقَةَ لاَ حَارَّةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ تُصْبِحُ ٱلْشَّسْ صَدِيحَتَهَا ضَعِيفةٌ حْرَاء (الطيالسي ، هب ـ عن ابن عباس) \* لِيَلْمَنِي مِنْكُمُ ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ عَتَّى (ك ـ عن ابن مسعود) \* لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُوا ٱلْأَحْـلاَم وَٱلنَّهُي ثُمَّ ٱلَّذِينَ يَافُونَهُمْ ثُمُّ ٱلَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ ٱلْأَسْوَاقِ (م ٤ \_ عن أبي مسعود ) \* لَيُمْسَخَنَّ قَوْمٌ وَهُمْ عَلَى أُرِيكَتْهِمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِشُرْبِهِمُ ٱلْخَمْرَ وَصَرْبِهِمْ بِالْبَرَابِطِ وَٱلْقِيَانِ ( ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى عن الغازى بن ربيعة موسلا ) \* \_ز\_ لَيَمْبُعِثُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُكُمَا وَٱلْأَجْرُ بَيْنَهُمَا (حرم عن أبي سعيد) \* لَيَنْتَقَضَنَّ ٱلْإِسْلَامُ عُرُودَةً عُرُودَةً (حم \_ عن فيروز الديلمي ) \* لَيَنْتَهِ بِينَّ أَتْوَامُ عَنْ رَفْمِيم أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ ٱلدُّعَاءِ فِي السَّلاَّةِ إِلَى السَّاءِ أَوْ التَّخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ (من عن أَى هربرة ) \* لَيَذْتُهَ يَنَّ أَقُوالُمْ عَنْ وَدْعِهِمُ ٱلْجُمُعُاتِّ أَوْ لَيَغْتِمَنَّ اللهُ عَلَى ُقُلُو ِهِمْ ثُمُّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْعَافِيانِ (حم م ن o عن ابن عباس وابن عمر ) \* َ لَيَنْنَمَ ـ بَنَّ أَقْوَامُ بَرَ فَقُونَ أَبْصَارَهُمُ ۚ إِلَى السَّمَاءِ فِي الْصَّــادَةِ أَوْ لاَ تَرْجِع ۗ إِلَيْهِم أَبْصَارُهُمْ ۚ ( حم م د ہ – عن جابر بن سمرۃ ) \* – ز – لَيَـنْتَهــيَنَّ أَقْوَامُ ۖ يَهُ تَجِرُونَ إِلَائِهِمُ ٱلَّذِينَ مَانُوا إِنَّمَا هُمْ فَعْمُ جَهَيَّ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُمْلُ ٱلَّذِي يُدَهْدِهُ ٱلْخُرْءِ بِأَنْهِ إِنَّ آللَهُ أَدْهَبَ عَنْكُمْ عِبْيَةَ ٱلْجَاهِليَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ إِنَّمَنَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيُّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آ ذَمَ وَآ ذَمُ خُلِقَ مِنَ ٱلنَّرَابِ ( ت \_ عن أبى هريرة ) \* لَيَنْشَهِ يَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ

ٱلجَمَاعَةِ أَوْ لَأُحَرِّ قَنَّ 'بيُوتَهُمْ (هـ عن اسامة) \* لِيَنْصُرَنَّ الرَّجُلُ أَحَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهُۥ كَاإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ وَإِنْ كَانَ مَظَلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ ( حم ق \_ عن جابر ) \* لِيَنْظُرُنَّ أَحَدُ كُمْ مَا ٱلَّذِي يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لاَ يَدْرى مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْ أُمْنِيتَتِهِ (ت ـ عن أبي سلمة ) \* لَيَوَدَّنَ أَهْلُ الْعَافِيةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِ ضَتْ بِالْقَارِ بِضِ بِمَّـا يَرَوْنَ مِنْ ثَوابِ أَهْلِ الْمِلَاءِ (ت ـ والضياء عنجابر ) \* لَيَوَدَّنَّ رَجُل ُ أَنَّهُ خَرَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهُ ۗ بَا وَأَنَّهُ لَمْ يَل مِنْ أَمْرِ الْنَاس شَيْمًا (الحارث له \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لَيُوشِكَنَ رَجُل أَنْ يَتَمَنَّى أَنَّهُ خَرَّ مِنَ ٱلنُّرَّا الرُّرَّا وَكُمْ يَلِ مِنْ أَمْرِ ٱلنَّاسِ شَيْفًا ( ك \_ عن أب هريرة ) لَهُمْ طَنَّ عِيشَى أَنِنُ مَرْيَمَ حَكَماً وَإِماماً مُقْسِطاً وَلَيَسْلُكُنَّ فَهَا فَهًا حَاجًا أُو مُعْتَمِرًا وَلَيْأُ تِبَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ عَلَى ۖ وَلَأَرُدَّنَّ عَلَيْدِ (ك ـ عن أبي هو يوة) \* لَّ ٱلْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَةُ وَغُقُوبَتَهُ (حم دن ه ك ـ عن الشريد بن سويد) \* لَيُّهُ لَا لَيْنَانِ (حمدك عن أم سلمة) \*

## ﴿ فصل ﴿ في المحلى باأل من هذا الحرف ﴾

اللَّبَاسُ يُظْهِرُ الْغِنَى وَالسَّمْنُ يُدْهِبُ الْبُوْسَ وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمُلُوكِ بَـكَنْبِتُ اللَّهَ بِهِ اللَّهَ فِي الْمَنَامِ فِطْرَةَ ( البزار عن اللَّهُ فِي المُنَامِ فِطْرَةَ ( البزار عن أَبِي هريرة ) \* اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُ لِنَسْرِنَا ( ٤ ـ عن ابن عباس ) \* اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُ لِنَسْرِنَا ( ٤ ـ عن ابن عباس ) \* اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُ لِنَسْرِنَا ( ٤ ـ عن جرير ) \* اللَّحْمُ بِالْبُرِّ مَرَقَةُ لَنَا وَالشَّقُ لِنَامِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (حم ـ عن جرير ) \* اللَّحْمُ بِالْبُرِّ مَرَقَةُ

ٱلْانبِياءِ ( ابن النجار عن الحسين ) \* الَّذِي نَفُونُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَمَّا تُمَّا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ۚ ( قَ ٤ ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ الَّذِينَ لاَ تَزَالُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَطْبَهُ مِنْ ذِكْرُ ٱللَّهِ يَدْخُلُ أَحَدُهُمُ ٱلْجَنَّةَ وَهُوَ يَضْحَكُ ( أَبُو الشَّيخ في الثواب عن أبى الدرداء ) \* ـ زــ الَّذِي لاَ 'يتمُّ رُ كُوعَهُ وَيَمْقُرُ فِي سُجُودِهِ مِثْلُ الْجَائِمِ\_ يَأْ كُلُ ٱلتَّمْرَةَ وَالْتَمْرَ تَيْنِ لاَ يُعْنِيكَنِ عَنْهُ شَيْئًا ( تع ـ عن أبي عبـ د الله الْأَشْعِرِي) \* الَّذِي لاَيَنَاكُمُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمُ (حم ـ عن سعد) \* ـ ز ـ الذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ عَنْتُهُمَا فِي الْنَاَّرِ ، وَالَّذِي يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِي الْنَارِ (ح ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ الَّذِي يَسْأَلُ مِنْ غَــيْرِ حَاجَةِ كَمَثَلَ الَّذِي يَلْتَقَطُ ٱلْجَمْرُ ۖ ( هب ــ عن حبشي بن جنادة ) \* ــ زــ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنبَرَ الْفِضَّةِ إِنَّمَـا يُجَرْحِرُ فِي بَطْنِهِ فَارَجَهَنَّمَ (ق ـ عن أم سلمة ) \* ـ ز ـ الَّذِي يَعْتَرِقُ عِنْدَ ﴿ للَوْتِ كَمَثُلُ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَهِمَ (د\_عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآلَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ الْسَّفَرَةِ الْسَكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَوْهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ (حم ت ـ عن عائشة ) \* ٱلَّذِي يَمُرُ ۚ بَيْنَ يَدَى ٱلرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَمْدًا يَتَمَنَّى يَوْمَ الْقِيامَةِ أَنَّهُ شَجَرَةٌ يَاسَةٌ ( طب ـ عن ابن عمرو ) اللَّهُوُ فَي ثَلَاثٍ : تَأْدِيبِ فَرَسِكَ وَرَمْيِكَ بَقَوْسِكَ وَمُلاَعَبَتَكِ أَهْلَكَ ( القرّاب فى فضل الرمى عن أبى الدرداء ) \* اللَّيْلَ خَلْقٌ مِنْ خَلْق اللَّهِ عَظِيمٌ ( د. في مراسيله ، هن - عن أبي رزين مرسلا ) \* الليلُ وَالنَّهَارُ مَطيَّتَانِ فَارْ كَبُوهُمَا بَلاَغًا إِلَى أَلْآخِرَةِ (عد \_ وابن عساكر عن ابن عباس) \*

## حرف الميم

مَاهِ الْبَحْرِ طَهُورٌ ( ك ـ عن ابن عباس ) \* مَاهِ الرَّجُل أَبْيَضُ ومَاهِ الْمَرَّأَةِ أَصْفَرُ ۚ فَإِذَا اجْتَمَمَا فَعَلَا مَنَىُّ الرَّجُل مَنَىَّ المَرْأَةِ أَذْ كُرَا بِإِذْنِ اللهِ وَإِذَا عَلاَ مَنْي المَرْ أَةِ مَنَّ الرَّجُـــل أَنَّنَا بِإذْنِ اللهِ ﴿ مِ ن ــ عن ثوبان ﴾ ﴿ مَاهِ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاهِ الْمَزَأَةِ رَقيقُ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَشْبَهُهُ الْوَلَدُ (حم م ه كـ ـ عن أْنِسُ ﴾ \* مَاهِ زَمْزَمُ شِفَاء مِنْ كُلَّ دَاء ﴿ فَر ـ عَن صَفِيةً ﴾ \* مَاهِ زَمْزَمُ لِمَا شُربَ لَهُ (شحمه هق - عن جابر، هب عن ابن عمرو) \* مَا وزَمْزُ مَ لِمَا ْشُرِبَ لَهُ فَإِنْ شَرِبْتَهُ تَشْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعَينَا أَعَاذَكَ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِنَقْطَعَ ظَمَّاكَ قَطَعَهُ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ أَشْبَعَكَ اللهُ وَهِيَ هَزْمَةُ حِبْرِيلَ وَسُقْبًا إِسْمَاعِيلَ (قط لئـ عن ابن عباس) \* مَاه زَمْزَمَ لِـَـا شُرِبَ لَهُ مَنْ شَرِبَهُ لِرَضِ شَفَاهُ اللهُ أَوْ لِجُوعٍ أَشْبَعَهُ اللهُ أَوْ لِحَاجَةٍ قَصَاهَا اللهُ ( المستغفري في الطب عن جابر ) \* مَا آتَي اللهُ عَالَمًا عِلْمًا إلاَّ أَخَدَ عَلَمُه الميثَاقَ أَنْ لاَ يَكْتُمُهُ ﴿ ابْنَ نَظَيفُ فَي جَزَّتُهُ وَابْنِ الْجُوزِي فِي العَلْلُ عَنَ أَبِي هُر يرة ﴾ مَا آنَاكَ اللهُ مِنْ أَمْوَال السُّلْطَانِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافٍ فَــكُنْهُ وَتَمَوَّلُهُ (حم - عن أبي الدرداء) \* مَا آتَاكُ اللهُ مِنْ هَذَا المَـال مِنْ غَــ ْ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ فَخُدْهُ فَنَمَوَّلُهُ أُو تَصَدَّقْ بِهِ وَمَالاً فَلاَ تُنْبِعَهُ نَفْسَكُ (ن ـ عن عمر) مَا آمَنَ بِالْقُرُ آلِنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مُحَارِمَهُ (ت\_ عن صهيب) \* مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَيْعَانَ وَجَارُهُ جَاثِمِ ۖ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو يَعْلَمُ بِهِ (البزار طب \_ عن أنس) \*

مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْ يَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ تُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَل نَفْسِي (حم د\_ عن ابن عمرو ) \* مَأْأُبَالِي مَارَدَدْتُ بِهِ عَنِّيَ الْجُوعَ (ابنالمبارك عن الأوزاعي معضلا) \* مَأَتَّتُمَاهُ مَأَتَّقَاهُ مَأَتَّقَاهُ مَأَثَقَاهُ رَاعِي غَنَمِ عَلَى رَأْس حِبَل رُيْقِيمُ فِيهَا الْصَّـــلاَةَ (طب ــ عن أبى أمامة ) \* ماَ اجْتَمَعَ الرَّجَاءِ وَالخَوْفُ في قُلْب مُؤْمِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَـلَّ الرَّجَاء وَآمَنَهُ ٱلْخُوفَ ( طب ـ عن سعيد بن السيب مرسلا) \* مَا اجْتَمَعَ قَوْمْ ثُمُّ مَنْوَرَّقُوا عَنْ غَيْرٍ ذَكُرِ اللَّهِ وَصَلاَّة عَلَى النَّهِيِّ عِيَّتِكِيُّتُهِ إِلاَّ قَامُوا عَنْ أَنَّنَ مَنْ جِيفَةٍ ( الطيالسي ، هب والضياء عن جابر) \* مَا اجْتَمَعَ قَوْمُ عَلَى ذِكْ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ ۚ إِلاَّ قِيلَ لَهُمْ قُومُوا مَعْفُورًا لَكُمُ ۚ ( الحسن بن سفيان عنسهل ابن الخنظلية ) \* مَا اجْتَمَعَ أَوْمُ فَتَفَرَّ قُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ إِلاَّكَأْ نَّمَا تَفَرِّقُوا عَنْ جِيغَةِ حِمَارٍ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِينُ عَلَيْهِم خَسْرَةً (حم ـ عن أبي هريرة ) \* مَا اجْنَمَعَ قَوْمٌ فِي كَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ كَيْنَهُمْ إِلاَّزَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّكِينَةُ وَغَشَيَتْهُمُ ٱلرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ ٱلْكَرْبِكَةُ وَذَكَرَهُمُ آللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (دـعن أبى هريرة) مَا أَجْنَعَمَ قَوْمٌ فَى تَجْلِسِ فَنَفَرَ تُواوَكُمْ يَذْ كُرُوا اللَّهَ وَيُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ عَيْسَاتُهُ إِلاَّ كَانَ بَخْلِسُهُمْ تَرِـَّةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم حب ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زــ مَا أَحِدُ لَهُ فَى غُزُوْتِهِ هَلِيهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ دَنَانِيرَهُ ٱلَّتِي سَمَّى (د ك - عن يعلى بن منية ) \* مَأْحِبُ أَنَّ أُعْدًا تَعَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمُكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ دِينَارُ أَرْصُدُوهُ لِدَيْنَ (خ ـ أَي دَر) \* ـ ر ـ مَأْحِبُ أَنَّ أُخُدًا عِندِي ذَهَبًا فَهَأْتِي عَلَى ۚ ثَلَاثَة ۗ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْء إِلَّا شَيْء

أَرْصُدُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ (٥ - عن أبي هريرة ) \* مَا أُحِبُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ بُصَلِّى وَلَوْ سَلَمْ عَلَى ۖ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ ﴿ الطحاوى عن جابر ﴾ \* مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي الدُّ نَيَا وَمَا فِيهَا بِهِذِهِ الآيَةِ : يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَ فُوا عَلَى أَنْسُهِمْ إِلَى آخِر الآيَةِ (حم ـ عن ثوبان) \* مَأْحِبُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا (د ت \_ عن عائشة ) \* مَا أَحَبُّ عَبْدُ تَبِدًا لِلَّهِ إِلاَّ أَكْرَمَ رَبَّهُ (حم \_ عن أبي أمامة ) \* مَا أَحْبَكِنْتُ مِنْ عَيْشِ الدُّنْيَا إِلاَّ الطَّيبَ وَالْنَسَّاء ( ابن سعد عن ميمون مرسلا) \* مَأَلَحَدُ أَعْظُمَ عِنْدِي يَدَّا مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَنْكَتَهَنِي ابْنَتَهُ ۚ ( طب ـ عن ابن عباس ) \* مَأْحَدُ أَكْثَرَ مِنَ الرَّبَا إِلاًّ كَانَ عَاقِبَةُ أُمَّرٍ هِ إِلَى قِلَّةٍ ( ه \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ مَاأَحَد ْ يَدْخُلُ ` الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِمَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَاعَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْء غَيْرَ الشَّهيد فَإِنَّهُ يُتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيَقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِلَا يرى مِنَ الْكَرَامَةِ (ق ت عَن أَنس ) \* مَا أَحْدَثَ رَجُلُ إِخَاء فِي اللهِ تَعَالَى إِلاَّ أَحْدَثَ اللهُ لَهُ دَرَجَةً في الجَنَّةِ ( ابن أبي الدنيا في كتاب الاخوان عن أنس ) \* مَا أَحْدَثَ قَوْمُ بِدُعَةً إِلاَّ رُفِعَ مِيثُلُهَا مِنَ السُّنَةِ (حم ـ عن غضيف بن الحارث) \* مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أُو الْوَالِدُ فَهُوَ لِمُصَبِّدِ مَنْ كَانَ (حرده ــ عن عمر) \* مَأَحْ مَنَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَأَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ ( البزار عن حديفة) \* مَا أَحْسَنَ عَبْدُ الْصَدَقَةَ إِلاَّ أَحْسَنَ اللهُ ٱلْخِلاَقَةَ عَلَى تَركَنِهِ (ابن المبارك عن ابن شهاب موسلا ) \* مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْثًا أَبْغَضَ إِلَيْهُ مِنَ الْطَّلَاق ( د ـ عن محارب بن دثار مرسلا ، ك عن ابن عمر ) \* مَا أَخَافُ كُلِّي أُمِّتِي إِلاًّ

ضَمْفَ الْيَقِينِ (طس هب ــ عن أبى هريرة ) \* مَا أَخَافُ كَلَى أُمَّتَى فِتْنَةً" أَخْوَفَ عَلَيْهَا مِنَ الَّذِّسَاءِ وَآلِخَمْر ( يوسف الخفاف في مشيخته عن على ) \* مَااخْتَكَجَ عِرْقُ وَلاَ عَيْنُ إِلاَّ بِذَنْبِ وَمَا يَدْفَعُ اللهُ عَنْهُ أَكْثُرُ (طس والضياء عن البراء) \* مَا اخْتَلَطَ خُبِّي بِقَلْبِ عَبْدٍ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ (حل عن ان عمر) \* مَا خَتَلَقَتْ أُمَّةُ بَعْدَ مَدِيًّا إِلاَّظَهَرَ أَهْلُ بَاطِلْهَا عَلَى أَهْل حَقَّهَا ( طس ـ عن ابن عمر ) \* مَأْخَذَتِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا أَخَذَ المِغْيَطُ غَمِسَ فِي الْبَحْرِ مِنْ مَائِهِ ۚ (طب ـ هن المستورد) \* مَا أَخْشَى عَلَمْكُمُ ۖ الْفَقْرُ ۗ وَلَكُتِّي أَخْشَى عَلَيْكُ ۗ النَّكَاثُرَ وَمَا أَخْشَى عَلَيْكُ الْحَطَّأَ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ النَّفَمَالُ ( ك هب \_ عن أبي هريرة ) \* مَاأَذِنَ اللهُ لِشَيء مَا أَذِنَ لِنَبِيّ حَسَن الْصَوْتِ يَتَمَنَّى بِالْقُرْ آنِ يَجَهَّرُ بِدِ (حم ق دن ـ عن أبي هريرة) \* مَا أَذِنَ اللهُ لِمَدْ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ (حل - عن أنس) \* مأأدِنَ اللهُ لِعَبَدِ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ وَإِنَّ الْهِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَا كَانَ فِي الْصَّلَاةِ وَمَا تَفَرَّبَ عَبْدٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ِ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ ( حم ت ـ عن أبى أمامة ) \* ـ ز ـ مَا أَدْرَى أَنْبُعُ<sup>مْ</sup> أَنْكِيًّا كَانَ أَمْ لاَ ، وَمَا أَدْرِي ذَا الْقَرْ زَيْنِ أَنْكِيًّا كَانَ أَمْ لاَ ، وَمَا أَدْرى الْحَدُودُ كَفَّارَاتُ لِأَهْلِهَا أَمْ لاَ (ك هق ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ ما أَدْري أَتُهُ " أَنْبَيًّا كَانَ أَمْ لاَ ، وَمَا أَدْرِى عُزَيْرٌ ۖ أَنْبِيًّا كَانَ أَمْ لاَ ، وَمَا أَدْرِى ٱلْمُدُودُ كَنَّارَاتُ لِأَهْلِهَا أَمْ لاَ (ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَا أَرَى ٱلْأَمْرَ ۚ إِلاًّ أُعْجَلَ ۖ مِنْ ذَلَكِ ۚ ( ت ٥ ـ عن ابن عمرو ) \* مَا أُرْسِلَ عَلَى عَادِ مِنَ ٱلرِّبِعِ ۚ إِلَّا قَدْرُ ۗ

خَاتَمَى هَٰذَا (حل \_ عن ابن عباس ) \* مَاآزْدَادَ رَجُلْ مِنَ الْسُلْطَانِ قُرْ بَّا إِلا آزْدَادَ عَن اللهِ بُمْدًا وَلاَ كَثُرَتْ أَنْبَاعُهُ إِلاَّ كَثُرَتْ شَيَاطِينَهُ وَلاَ كَثُرَ مَالُهُ إِلَّا أَشْتَدَّ حِسَابُهُ ۚ (هناد عن عبيد بن عمير موسلا) \* مَا أَذْبُنَ ٱلِحْلِمَ (حل ــ عن أنس، ابن عساكر عن معاذ) \* مَا أَسْتَرْ ذَلَ ٱللهُ عَبْدًا إِلاَّ حُرِمَ الْعِسْمَ (عبدان في الصحابة وأبو موسى في الذيل عن بشير بن النهاس ) \* مَا أَسْتَرُ ۖ ذَلَ اللهُ تَمَالَى عَبْدًا إِلاَّ حَظَرَ عَلَيْهِ الْهِيْمَ وَالْأَدَبَ ( ابن النجار عن أبي هريرة ) \* مَاأَسْتَفَادَ ٱلْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقُوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةِ صَالِحَةِ إِنْ أَمْرَهَا أَطَاعَنهُ وَ إِنْ نَظَرَ ۚ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ وَ إِنْ أَتْسَمَ عَلَيْهَا أَبِّرْتُهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِدِ ( ه ــ عن أبي أمامة ) \* مَا ٱسْنَـكْبَرَ مَنْ أَكُلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ ٱلِحْمَارَ بِالْأَسْوَاقِ وَأَعْتَقَلَ السَّاةَ فَعَلَبَهَا (خد هب ـ عن أبي هريزة) مَا أَسَرًا عَبْدُ سَرِيرَةً إِلاَّ أَلْبَسَهُ اللهُ رِدَاءِهَا إِنْ خَـيْرًا فَخَيْرٌ ۚ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ (طب - عن جندب البجلي ) \* - ز- مَا أَسْفَرَ ثُمْ بِالشَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ (ن ـ عن رجال من الأنصار) \* مَا أَسْفَلَ الْـكَفْبَيْنِ مِنَ ٱلْإِذَارِ · فَنِي النَّارِ (خ ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَاأَسْكَرَ كَثِيرُ مُ فَقَلَيلُهُ حَرَّامُ (حر دت حب ـ عن جابر ، حم ن ه عن ابن عمرو ) \* مَأَاشَكُرَ مِنْهُ الْفَرَقُ كَلِيْهُ الْكُفِّ مِنْهُ حَرَامُ (حم \_ عن عائشة ) \* مَأَصَّابَ ٱلْحَقَّامُ فَأَعْلِفُوهُ الْنَاصَحَ (حم - عن رافع بن خديم) \* مَأْصَابَ ٱلْمُؤْمِنَ مِمَّا يَكُرُهُ فَهُوَ مُصِيبَةٌ (طب عن أبي أمامة) \* \_ ز \_ ما أصابَ بحدِّ و فَكُنْهُ وَمَا أَصَابَ بعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقَيْدُ فَلَا تَأْكُلُهُ ۚ ( ق ن \_ عن عدى بن حاتم ) \* مَا أَصَابَنِي شَيْءٍ مِنْهَا

إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَىٌّ وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ ( • ـ عن ابن عمر ) \* مَا أَصْبَعْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلَّا أَسْتَغُفَرَ ثُ أَلَّهُ تَعَالَى فِيهَا مِائَّةَ مَرَّةٍ (طب - عن أبي موسى) \* مَا أَصَبْنَا مِنْ دُنْيَا كُمُ ۚ إِلاَّ نِسَاءَكُ ۚ (طب - عن ابن عر) \* مَا أَصَرَّ مَن ٱسْتَغَفَّرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْغِينَ مَرَّةً ( د ت ـ عن أَبِي بَكُر ) \* مَا أُصِيبَ عَبْدُ ۗ بَعْدٌ ذَهَابِ دِينِهِ إِأْشَدَّ مِنْ ذَهَابِ بَصَرِهِ وَمَا ذَهَبَ بَصَرُ عَبْدُ فَصَبَرَ إِلاَّ دَخَلَ الجَنَّةُ (خط \_ عن بريدة) \* مَاأَطْعَمْتَ زَوْجَتَكَ فَهُو الَّكَ صَدقةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُو النَّ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمَتْ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمَتْ نَفْسَك فَهُو النَّ صَدَّقَةً (حم طب \_ عن المقدام بن معدى كرب) \* \_ ز \_ مأ أُطْيَبَكَ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبُّكِ إِلَى وَلَوْ لاَ أَنَّ فَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَاسَكَنْتُ غَـبْرَكِ قالة لَكُمَّةَ (ت حب ك ـ عن ابن عباس) \* \_ ز ـ ما أَطْبَبَكِ وَأَطْبَبَ رِيحَكِ مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظُمَ حُرْمَتَكَ ، يَعْنَى ٱلْكَعْبَةَ ، وَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَدَّد بِيدِهِ كُرِّمَةُ اْلُوْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ ٱللَّهِ حُرْمَةً مِنْكِ مَالُهُ وَدَّمُهُ وَ إِنْ يُظَنَّ بِهِ إِلاَّ خَيْرًا (٥٠ـ عن ابن عمر) \* مَا أَظَلُّتِ ٱلخَمْرَاهِ وَلاَ أَقَلَّتِ ٱلْغَيْرَاهِ مِنْ ذِي لَمُعَة أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ (حم ت ه ك ـ عن ابن عمره) \* ـ ز ـ مَا أَظَلَّتِ ٱلْخَصْرَاء وَلاَ أَقَلَّتِ ٱلْغَبْرَاءِ مِنْ ذِي لَمُعْجَةِ أَصْدُقَ وَلاَ أَوْنَى مِن أَبِي ذَرَّ شِبْهُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (ت حب ك ـ عن أبي در ) \* ـ ز ـ ما أَظُنُّ فَلاَنَّا وَفُلاَنَّا يَسُو فَانِ مِنْ دِينِنا شَيْنًا (خ ـ عن عائشة ) \* مَا أَعْلَى الرَّجُلُ الرَّأَلَةُ فَهُوَ صَدَقَةً ﴿ رَحْبَ عَن عمرو بن أمية الصوري ) \* مَا أُعْطَى أَهْلُ بَيْتِ الرِّفْقَ إِلَّا نَفَعَهُمْ ﴿ طَبِ \_ عن ابن عمر) \* مَا أُعْطِيتَ أَمَّةُ مِنَ الْيَقِينِ أَفْضَلَ إِمَّا أُعْطِيتُ أُمِّقِي ( الحسكيم

عن سعيد بن مسعود الكندى ) \* ـ زـ مَا أَعْطِيكُم ۗ وَلاَ أَمْنَعُكُم ۗ أَناَ قاسِم ۗ أَضَعُ حَيْثُ أُمِوثُ (خــ عن أبى هريرة ) \* ــ ز ــ مَا آغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ ٱللَّهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ النَّارَ (٤ ـ عن مالك بن عبد الله الخمعي، الشيرازي في الألقاب ، عن عثمان ﴾ \* ــ زــ مَا أَفْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أُدُمْ فِيهِ خَلُّ ، وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُ مَمْرِكُ ( هق \_ عن جابر ) \* مَا أَقْفَرَ منْ أَدْم بَيْتٌ فَيهِ خَلُّ ( طب حل ـ عن أم هانئ ، الحكيم ، عن عائشة ) \* مَا آ كُنْسَبَ مُكَنْسِبٌ مِثْلَ فَضْلِ عِلْمِ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدَّى ، أَوْ يَرُدُّهُ عَنْ رَدِّي ، وَلاَ ٱسْتَقَامَ دِينُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ عَقْلُهُ ﴿ طَسَ ـ عَن عَمْرٍ ﴾ \* ـ ز ـ مَا أَكُنَّانَزَ الْرَاهِ مِيثُلِّ عَقْل يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدِّي ، أَوْ يَرَدُّهُ عَنْ رَدِّي ( هب ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ مَا إِكْمَارُكُمُ عَلَىَّ في حَدِّ منْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَى أَمَادٍ مِنْ إِمَاءِ ٱلله ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَدَّدِ نَزَكَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ هَٰذِهِ لِلْوَأَةُ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا (ه ك ــ عن مسعود بن الأسود) \* مَا أَكْرَ مَ شَابُ شَيْخًا لِسِنَّةِ إِلاَّ قَيَّضَ اللهُ مَنْ يُكُو مُهُ عِنْدَ سِنِّهِ ( ت \_ عن أنس) \* مَا أَكْفَرَ رَجُلٌ رَجُلاً قَطُّ إِلاَّ بَاء بِهَا أَحَدُثُهُمَا ﴿ حَبِّ ــ عَن أبي سعيد ) \* مَا أَكُلَ أَحَدُ طَعَامًا قَطُّ حَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ ، وَإِنَّ نَنَّ اللَّهِ دَاوُدَ كَانَ يَأْ كُلُ مَنْ عَمَلِ يَدِهِ (حم خـ عن المقدام) \* ـ زــ مَا أَكُلَ الْعَبْدُ طَمَامًا أَحَبَّ إِلَى آللهِ مِنْ كَنَّ يَدِهِ ، وَمَنْ بَاتَ كَالاً مِنْ عَمَلِهِ اَتَ مَغْفُورًا لَهُ ۚ ( ابن عساكر ، عن المقدام بن معد يكوب ) \* مَا الْمُتَفَتَ عَبَدُ قَطُّ فِي صَلاَئِهِ إِلاَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَيْنَ تَلْتَفَينَ يَا أَبْنَ آدَمَ أَنَا خَيْرٌ لَكَ يمَّا تَلْتَفَيتُ

إِلَيْهِ (هِبِ عِن أَبِي هُرِيرةً ) \* مَا ٱلدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا يَمْثِيي أَحَدُكُمُ إِلَى الْبُحُ ۖ فَأَدْخُلَ إِصْبَعَهُ فِيهِ فَمَا خَرَجَ مِنْهُ فَهُو ٓ ٱلدُّنْيَا (كـ عن المستورد) \* \_ ز\_ مَا الَّذِي أَحَلَّ أَسْمِي وَحَرَّمَ كُنْ يَتِي ( د\_عن عائشة ) \* مَا الَّذِي يُمْطِي مِنْ سَعَةٍ وِأَعْظَمَ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يَقْبَلُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا ( طس حل – عن أنس) \* مَا الْمُعْلِي مِنْ سَعَةٍ بِأَفْضَلَ مِنَ الْآخِذِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا (طب ــ عن ابن عمر ) \* مَا للَّوْتُ فيا بَعْدُهُ إِلاَّ كَنَطْحَةِ عَنْز (طس ـ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنهُ فِي عَشْرٍ ذِي الْحِيَّةِ وَلاَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلُ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ۖ فَلَمْ يَرْجِع مِنْ ذَٰلِكَ بِثَىْء (خدت \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ ﴿ د . - عن جابر ﴾ \* - ز- مَا السَّنُولُ عَنْهَا، يَعْنِي السَّاعَةَ ۚ بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأْخُبُرُكُ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبُّتَهَا فَذَٰ إِلَى مِنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الْفُرَاةُ الْخُفَاةُ رُمُوسَ النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا ، وَإِذَا تَطَاوَلَ رعاء الْهُمْ فِي الْبُنْيَانِ فَلَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَسْ مِنَ الْغَيْبُ لَا يَهُمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ : إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ . الآيَةَ (حم ق ه -عن أبي هريرة ، م دن \_ عن عمر ، ن \_ عن أبي هريرة ، وأبي ذر مماً ) \* مَا أُمِرْتُ بِنَشْنِيدِ لَلسَاجِدِ (د\_عن ابن عباس ) \* مَا أُمِرْتُ كُلَّنَا بُلْثُ أَنْ أَنُوضًا ۚ وَلَوْ فَتَلْتُ لَـكَانَتْ شُنَّةً ﴿ حَمْ دَهْ \_ عَنْ عَائِشَةٌ ﴾ \* \_ ز \_ مَا أَمَرْ ثُكُمُ بِهِ كَخُذُوهُ ، وَمَا نَهَيْثُكُمْ عَنْهُ فَأَ نَتْهُوا (ه ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَا أَمْسُكَ عَلَيْكَ فَكُلُ ( ت \_ عن عدى بن حاتم ) \* مَا أَمْتَرَ

حَاجٌ قَطُّ ( هب \_ عن حابر ) \* \_ ز\_مَاأَنَا أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ قِبَلَ نَفْسِي ، وَلاَ أَنَا تَرَكْنُهُ ، وَلَكِنَّ اللهَ أَخْرَجَكُمْ وَتَرَكَهُ إِنَّهَا أَنَا عَبْدُ مَأْمُورٌ مَا أُمِر تُ بهِ فَعَلْتُ إِنْ أَتَّبِهُ إِلاَّ مَا يُولِي إِلَى ﴿ طب عن ابن عباس ﴾ \* - ز - مَا أَنَا أَنْتَجَيْتُهُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ أَنْتَجَاهُ (ت\_عن جابر) \* \_ ز\_ مَا أَنَا حَمْلَتُكُمُ وَلَكِنَّ اللَّهُ تَمَلَكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينَ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا كَفَرْ تُ عَنْ يَمِينِي وَأَنَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (حمق دن \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز\_ مَا أَنَا وَالدُّنيا ، وَمَا أَنَا وَالرَّحِيمَ (حم \_ عن أبي هريرة) \* مَا أَنْتَ مُحِدَّثُ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ مُقُولُهُمْ ۚ إِلاَّ كَانَ عَلَى بَعْضِهِمْ فِتْنَةً ( ابن عساكر ، عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَاأَ تَتُمْ ۚ بِأَسْمَمَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ۗ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيْئًا (حم ق ن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَا أَنْتُمْ بِجُزْء مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزِّء مِنْ يَرَدُ عَلَى َّ الحَوْضَ ( حم د ك ـ عن زيد بن أرقم) \* \_ ز \_ مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاء إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ ٱلدَّوَاء ( ه \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز\_ مَا أَثْرُلَ لَهُ دَاء إِلاَّ أَثْرُلَ لَهُ شَفَّاء (ه ـ عن أبي هريزه) \* ـ ز ـ مَا أَثْرَلَ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ المَثْمَانِي وَهِي مَقْسُومَةٌ 'بَيْنِي وَ إِنْ عَبْدى وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ (ت ن \_ عن أبي ") و ـ ز ـ مَا أَنْزَلَ آللهُ مِنَ النَّمَاء مِنْ رَرَّ كَهْ إِلاَّ أَصْبَحَ فَو يَقْ مِنَ النَّاسِ بَهَا كافر من يُنْدِلُ اللهُ الْفَيْثُ فَيَقُولُونَ بَكُو كَبَ كَذَا وَكَذَا (م ـ عن أبي هريرة ) \* مَا أَنْعَمَ لَللهُ نَعَالَى عَلَى عَبْدِ مِنْ يَعْمَةً فَقَالَ : الحَمْدُ لِلهِ إِلاَّ أَدَّى شُكْرَ هَا ، فَإِنَّ قَالَمَا الثَّانِيَةَ جَدَّدَ ٱللهُ لَهُ ثَوَابَهَا ، فَإِنْ قَالَمَ الثَّالِثَةَ غَفَرَ ٱللهُ لَهُ ذُنُو بَهُ

( كُ هب \_ عن جابر ) \* مَا أَنْهَمَ ۖ اللهُ عَلَى عَبْدِ نِهْمَةٌ ۚ خَمِيدَ اللهُ عَلَيْهَا إِلاَّ كَانَ ذَٰلِكَ الْحَمْدُ أَفْضَلَ مِنْ يَوْكَ النَّعْمَةِ وَإِنْ عَظَمَتْ (طب - عن أبي أمامة) \* مَا أَنْهُمَ ٱللهُ تَعَالَى مَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَقَالَ : الحَمْدُ لِلهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي أَعْطَى أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ (هـ عن أنس) \* مَا أَنْهُمَ اللهُ تَعَالَى عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً منْ أَهْلِ وَمَالِ وَوَلَدٍ فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ فَيْرَى فِيهِ آفَةً دُونَ المَوْتِ (ع هب ـ عن أنس) \* مَا أَنفَقَ الرَّجُلُ في بَيْتِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَدَمِهِ فَهُوّ لَهُ صَدَقَةٌ ﴿ طب عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ مَا أُنْقِيَتِ الْوَرِقُ في شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَمَالَى مِنْ نَحِيرٍ يُنْحَرُ في يَوْمٍ عِيدٍ ( طب هق \_ عن أبن عباس ) \* مَا أَنْكُرَ ۚ قَلْمُكَ فَدَّعُهُ ﴿ ابن عساكُو ، عن عبد الرحمن بن معاوية بن خديمٍ ﴾ \_ ز \_ مَا أَنْهُرَ ٱللَّمْ وَذُكِرَ آسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ وَمَأْحَدَّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ (حم ق ٤ \_ عن رافع بن خديج ) \* مَا أُونَ عَبْثُ في هَذِهِ ٱلدُّنْيَا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يُؤذَّنَ لَهُ فِي رَكْفَتَ بِنِ يُصَلِّمِهَا ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* مَا أُونيكُمْ منْ شَيْء ، وَلاَ أَمْنَهُ كُمُوهُ إِنْ أَنَا إِلاَّ خَازِنْ أَضَمُ حَبَثُ أُمِرْتُ ( حم د ـ عن أبي هر برة ) \* مَا أُوذِيَ أَحَدٌ مَا أُوذِيتُ ﴿ عد \_ وابن عسا كر عن جابر ﴾ \* مَا أُوذِيَ أَحَدُ مَا أُوذِيتُ فِي اللَّهِ (حل ــ عن أنس) \* مَا أَهْدَى الْمَرْ ۗ الْسُلِمُ لِأَخِيهِ هَدِيَّةً أَفْسَلَ مَنْ كَلِمَةٍ حِكْمَةً يَزِيدُهُ اللَّهُ مِمَا هُدَّى ، أَوْ يَرُدُّهُ مِمَا عَنْ رَدَّى (هبوأبونعيم ـ عن ابن عمرو) هما أَهَلَّ مُهِلَّ قَطُّ إِلَّا آبَتِ الشَّمْسُ بذُنُو بهِ (هب\_عن أبي هريرة ) \* مَا أَهَلَ مُهلٌ قَطُّ ، وَلاَ كَتَّرَ مُكَنِّرُ ۖ قَطُّ إلَّا

بُشِّرَ بِالْجَنَّةِ ( طس ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَا بَالُ أَحَدِكُم ۚ يُؤذِي أَحَاهُ فى الأَّمْرُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا ﴿ أَبِن سعد ، عن العباس بن عبد الرحمن ، فر \_ عنه. عن العباس بن عبد المطلب ) \* \_ ز \_ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقَبْلَ رَبِّدِ فَيَكَنَخُهُ أَمَامَهُ أَيُحِبُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُنْفَخَّ فَى وَجْهِهِ ، فَإِنْ تَنَخَّ أَحَدُكُمُ ۗ فَلْيَتَنَغَعُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقُلْ هُ كَذَا يَعْنَى ف ثَوْبِهِ (حم م ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَابَالُ أَقْوَامٍ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِمْ أَحَدُ مَنْ أَهْلِ بَهْيَى قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ. وَالَّذِي نَهْسِي بِيَدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ آمْرِ ئُ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِيِّهُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَا بَتِي ( • ـ عن العباس بن عبد المطلب ) \* ـ ز ـ مَابَالُ أَقْوَامٍ جَاوَزَ بِهِمُ الْقَتْلُ الْيَوْمَ حَتَّى قَتَلُوا اَلدُّرِّيَّةَ أَلَا إِنَّ خِيارَكُ ۚ أَبْنَاء النُسْرِكِينَ أَلاَ لاَ تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً ۚ أَلاَ لاَ تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً ۚ كُلُّ نَسَمَةٍ نُولَا عَلَى الفِطْرَة فَى يَزَالُ عَلَيْهَا حَقَّى يُعْرِبَ عَنْهَا لِسَانُهَا فَأَبْوَاهَا يُهَوِّدُانِهَا أَوْ يُنَصِّرُانِهَا (حم ن حب ك \_ عن الأسود بن سريع) \* \_ ز\_ مَا بَالُ أَفْوَام قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَناكُمُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَثَرَ وَّ ۖ النِّسَاء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتَى فَلَيْسَ مِنِّي (جم ق ن \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَا بَالُ أَقْوَام يَتنَزُّ هُونَ عَن الشَّيْءَ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً (حم ق ـ عن عائشة ) \_ ز\_ مَا بَالُ أَقْوَام يَرْ فَنُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في صَلاَتِهِمْ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذُلِكَ ، أَوْ لَتَعْظَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ (حمخ دن ٥ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَا بَالُ أَقْوَام يُصَافُّنَ مَعَنَا لاَ يُحْسَنُونَ الطُّهُورَ ، فَإِنَّمَا يُكَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَٰئِكَ ( ن \_ عن رجل ) \* \_ ز \_ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُ

قَدْ طَلَّقَتْكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ ( ه هق ــ عن أبى موسى ) \* ــ ز ــ مَا بَالُ الَّدِينَ يَرْمُونَ وِأَيْدِيهِم ۚ فِي السَّلَاةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الخَيْلِ الشُّمَّسِ أَلَا يَكْنِي أَحَدَ كُم ۚ أَن يَضَمَ يَدَهُ عَلَى فِخَذِهِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِيالِهِ (حمدن ـ عن جابر بن سمرة ) \* ـ زـ مَا بَالُ رَجَالِ يُوَاصِلُونَ إِنَّكُمْ لَسَنُّمْ مِثْلِي أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ مُدَّ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالًا يَدَعُ الْمُتَعَمَّقُونَ نَعَمَّهُمْ (حم م عن أنس) \* مَا بَرَّ أَبَاهُ مَنْ شَدَّ إِلَيْهِ الطَّرْفَ بِالْغَصَبِ ( طس ــ وابن مردويه عن عائشة ) \* ــ ز ــــ مَا يَتُ ٱللهُ مِنْ كَبِي إِلاَّ أَنْدَرَ أُمَّتُهُ ٱلدَّخَالَ أَنْدَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبَيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنَّهُ يَخْرُبُ فَيَكُمُ ۚ فَمَا خَنِي عَلَيْكُمْ مَنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْنِي عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيِنْهُ عِنبَهُ طَافيةٌ أَلاَ إِنَّ ٱللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُ وَأَمْوَالَكُمْ كَثْمُومَةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا فَي بَلَيْكُ هَٰذَا فِي شَهْرُكُ ۚ هَٰذَا أَلَا هَلْ بَلَّنْتُ : اللَّهُمَّ آشْهَدْ ثَلَاثًا وَيُحْكُمُ ۖ ٱلظُّرُوا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ (خ ـ عن ابن عمر ) \* - ز- مَا بَعَثَ اللهَ مِنْ نَبِي إِلاَّ قَدْ أَنْدَرَ أُمَّتَهُ ٱلدَّجَالِ الْأَعْورَ الْكَذَّابِ أَلاَ وَإِنَّهُ أُعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ إِلْمُؤْرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْلَيْهِ كَافِرْ \* يَقُرُونُ كُلُّ مُؤْمَنِ ( حَمْق د ت ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَا بَعَثَ ٱللهُ لَمَنْ نَبِيُّ وَلاَ ٱسْتَخْلُفَ مِنْ خَلِيغَةٍ إِلاًّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ إِالْمَرُوفِ وَتَحْضُهُ عَلَيْهِ ، وَبِطَانَةُ ۖ تَأْمُرُ ۗ وَالشَّرِّ وَتَحْشُهُ فَا لَمْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ (حم خ ن - عن أبي سميد) \* - ز - مَابَعَثَ اللهُ من كَبِي ، وَلاَ كانَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةً إِلاَّ كَانَ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ ۖ تَأْمُرُهُ بِالْمَوْرُوفِ وَتَنْهُمُاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيِطَانَةُ ۖ

لا تَأْلُوهُ خَبَالًا ۚ فَمَنْ وُقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وُقِىَ (ن ــ عن أبى أبوب) \* ــزــ مَاجَتَنَ ٱللَّهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعْى الْفَنَحَ ، وَأَنَا كُنْتُ أَرْعَاهَا لِأَهْلِ مَكَّةً بِالْقَرَاريطِ (خ ه \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَابَعَثَ أَللهُ نَبِيًّا إِلاَّ شَابًا (ابن وردويه والضياء ، عن ابن عباس ) \* مَا بَعَثَ اللهُ نَدِيبًا إِلاَّ عاشَ نِصْفَ مَا عاشَ النَّبيُّ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ ﴿ حَلَّ ـ عِن زَيْدَ بِنَ أَرْقِم ﴾ \* مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّي زَكَاتُهُ ۗ فَزُ كَيِّ فَلَيْسَ بِكَنْرِ (د\_عن أم سلة) \* مَا تَيْنَ الشُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةُ ۗ (ك ـ عن عبد الله بن جعفر ) \* مَا نَيْنَ اَلَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ( ت ه ك ــ عن أبي هريرة ) \* مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، ثُمَّ 'يُذِرِلُ ٱللهُ منَ السَّاءِ مَاءِ فَيَنْبُتُونَ كَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ ، وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٍ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظَمْ وَاحِلْهُ وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ مِنهُ خُلِقَ وَمِنهُ يُر كُّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ق - عن أبي هريرة) \* مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةَ مِنْ دِ يَاضِ الْجَنَّةِ (حم ق ن ـ عن عبد الله. آبن زید المازنی ، ت \_ عن علی وأبی هزیرة ) \* \_ ز \_ مَا كَيْنَ بَيْسَتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةَ مَنْ رَيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي (حمرق ت \_ عن, أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَا يَبْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيامِ السَّاعَةِ أَمْرُ ۗ أَكْبَرُ مِنَ ٱلسَّجَال (حم م ـ عن هشام بن عامر ) \* مَا نَبينَ لاَ بَنَى اللَّهِ يَنَةٍ حَرَامُ ۚ (ق ت ـ عن أبي هريرة ) \* مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيمِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عامًا وَلَيْأْتِينَ عَلَيْهِ يَوْمُ وَإِنَّهُ لَـكَظِيظٌ (حم ـ عن معاوية بن حيدة ) \* مَا مَيْنَ مَنْكِنَى الْكَافِرِ فِ النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ لِلرَّآكِبِ السُّرِعِ (ق - عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَا بَيْنَ نَاحِيَتَىٰ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاء وَللَّهِ بِنَهُ أَوْ كَمَا

َ بِيْنَ المَدِينَةِ ، وَمُحَمَانَ ثُرَى فِيهِ أَ بَادِيثَى ٱلدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَوْ أَكْثَرَ ( حم م ه \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَا تَأْمُورُنِي كَأْمُونِي أَنْ آمُومُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضُهُما كَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ أَدْفَعُ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ أَنْتَزِعْهَا ( م ـ عن عمران بن حصين ) \* مَا تَجَالَسَ قَوْمٌ تَجْلِسًا ۚ فَلَمْ يُنْصِتْ مَشْهُمْ لِيَعْضِ إِلاَّ نُزعَ مِنْ ذَلِكَ المَعْلِسِ الْبَرَّكَةُ ( ابن عساكو ، عن محمد ابن كعب القرظى مرسلاً ) \* مَا تَجَرَّعَ عَبْلُ حُرُعَةً أَفْضَلَ عِيْدًا لَلَّهِ مَنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا لِلهِ أَبْنِنَا وَجُهُو ٱللهِ (حم طب ـ عن ابن عمر) \* مَا نَحَابٌ ٱثْنَانِ في الله تعَالى إلاَّ كَانَ أَفْضَلَهُمَا أَشَدُّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ ( خد حب ك ـ عن أنس) \* مَاتَكَابٌ رَجُلاَنِ فِي اللَّهِ تَعَالَى إِلاَّ وَضَعَ اللهُ لَمُمَا كُرْسِيًّا فَأَجْلِسَا عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرَ عَ اللَّهُ مِنَ الْحِيمَابِ ( طب \_ عن أبى عبيدة ومعاذ ) \* \_ ز\_ مَا تَعْتَ الْكُفْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ (ن ـ عن أبي هريرة ، حم طب ـ عن سمرة ، حم ــ عن عائشة ، طب ــ عن ابن عباس ) \* مَا تَرْ فَمْ ۖ إِبلُ الحَاجِّ رجْلاً وَلاَ نَضَعُ يَدًا إِلاَّ كَتَبَ لَلهُ تَعَالَى لَهُ بِهَاحَسَنَةً أَوْ تَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً أَوْ رَفَعَهُ بِهَا ذَرَجَةً ﴿ هَبِ لَ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ ﴾ مَا تَرَكَ عَبَكْ يَتِّهِ أَمْرًا لاَ يَثُرُ كُهُ إِلاَّ يَتُّهِ إِلاَّ عَوَّضَهُ ٱللهُ مِنهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنهُ فِي دِينهِ وَدُنْيَاهُ ( ابن عساكر ، عن ابن عمر ) \* مَا تُرَكُّتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّحَال من النِّسَاءِ ( حم ق ت ن ه ـ عن أسامة ) \* مَاتَرُونَ مِمَّا تَـكُرُ هُونَ فَلَـٰ لكَ مَا يَجْزَ وَنَ هِهِ يُؤَخِّرُ الْخَيْرُ لِأَهْلِهِ فِي الْآخِرَةِ (ك، عن أبي أسماء الرحبي، وسلا) \* ـ زــ مَاتُرِيدُونَ مِنْ عَلِي "، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِي "، مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِي إِنَّ

عَلَيًّا منِّي وَأَنَا مِنهُ ، وَهُوَ وَلِئْ كُلِّ مُؤْمِن بَعْدِي ( ت له - عن عمران أبن حصين ) \* مَا تَسْتَقَلُّ الشَّمْسُ فَيَبَقَّىٰ شَيْءٍ مِنْ خَلْقِ ٱللهِ إِلاَّ سَبَّحَ ٱللهَ بحَمْدِهِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، وَأَعْبِياء بَني آدَمَ ( ابن السني حل - عن عمرو بن عبسة ) \* مَاتَشْهَدُ الْلَاَئِكَةُ مِنْ لَمُوكِمُ ۚ إِلاَّ الرِّحَانَ وَالنَّصَالَ ( طب\_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مَا تَصَدَّقَ أَحَدُ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبِ وَلاَ يَقْبَلُ ٱللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْنُ بِيمِينِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةٌ فَتَرْ بُو فِي كَفُّ الرَّحْنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظُمَ مِنَ الجَبَلِ كَا يُرتِّى أَحَدُكُم ۖ فَاوَّهُ أَوْ فَصِيلَةُ ( ت ن ه -عن أبي هريرة ) \* مَا تَصَدَّقَ النَّاسُ بصَدَقَةٍ أَفْضَلَ من عِلْم يُنشَرُ ( طب \_ عن سمرة ) \* مَا تَفَبَّرَتِ الْأَقْدَامُ في مَثْني أَحَبَّ إِلَى اللهِ منْ رَقْم صَف إ (ص -عن ابن سابط مرسلاً ) \* مَا تَقَرَّبَ الْمَبْدُ إِلَى اللهِ بِشَيْءُ أَفْضَلَ مِنْ سُجُودٍ خَنى ۚ ( ابن المبارك ، عن ضمرة بن حبيب مرسلاً ) \* ــ ز ــ مَا تَقُولُونَ إِنْ كَانَّ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنَكُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِينِكُمْ فَإِلَىَّ ( حم ـ عن أبي قتادة ﴾ \* \_ ز \_ مَا تَقُولُونَ في الشَّههيدِ فيكُم ْ قَالُوا الْقَتْلُ في سَجيلِ ٱللَّهِ قَالَ إِنَّ شُهِدَاء أُمَّتِي إِذَنْ لَقَلَيلٌ مَنْ قُتِلَ في سَبِيلِ ٱللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَهُوَ شَهِيثٌ ، وَللْبَطْونُ شَهِيثٌ ، وَالْطَعُونُ شَهِيثٌ ، وَالْغَرْقُ شَهيدٌ ( ه ـ عن أبى هويرة ) \* مَا تَلِفَ مَالٌ فى برٍّ وَلاَ بَحْرِ ۚ إِلَّا بِحَبْس الزَّكَاةِ ( طس ــ عن عمر ) \* مَا تَوَادَّ آثَنَانِ فِى اللَّهِ فَيَفُرَّقَ بَبْيَمُهُما إِلاَّ بِذَنْبِ يُحْدِثُهُ أَحَدُثُهُمَا ( خد \_ عن أنس ) \* مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مِسْإِلِهُ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَٱلذُّ كُرْ إِلاَّ تَبَشْبُشَ ٱللهُ لَهُ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنَهِ كَا يَتَبَشْبَشُ

أَهْلُ الْغَائِبِ بِفَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ ﴿ هِ كُ - عِن أَبِي هُرِيرَة ﴾ \* -مَا تَوَفَّى اللهُ نَبِيًّا قَطُّ إِلاًّ دُفِنَ حَيثُ يُقْبُضُ رُوحُهُ ﴿ ابن سعد ، عن أبن أَبِي مَلِيكَةُ مُرْسَلًا ﴾ \* مَا تَقُلَ مِيزَانَ عَبَدُ كَدَابَّةٍ تَنَفُّقُ لَهُ في سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَهِيلِ اللهِ ( طب ـ عن معاذ ) \* مَاجَاءنِي جِبْرِيلُ إِلاًّ أَمْرَنِي بِهَا نَيْنُ ٱلدَّعْوَ نَيْنِ : اللَّهُمَّ ٱرْزُوْنِي طَيِّبًا ، وَٱسْتَعْمِلْنِي صَالِحًا ( الحسكم عن حنظلة ﴾ \* مَاجَاءَنِي جِبْرِيلُ قَطُّ إِلاَّ أَمْرَنِي بِالسُّوَّاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيثُ أَنْ أَخْنِيَ مُقَدَّمَ فِمَى (حم طب\_عن أبى أمامة) \* ــزــ مَا جَعَلَ اللَّهُ مَنِيَّةَ عَبْدِ بِأَرْضِ إِلاَّ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً (طب، والضياء عن أسامة بن زيد) \* مَاجِلَسَ قَوْمُ بَجْلِسًا كَمْ يَذْكُرُوا آللهَ تَعَالَى فيهِ وَكُمْ يُصَلُّوا خَلَى نَبيتِهم ۚ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّ بَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَمْمْ (ت ه ـ عن أبي هريرة ، وأبى سعيد ) \* \_ ز \_ مَاجَلَسَ قَوْمُ يَذْ كُرُونَ آللَهَ ۚ إِلَّا حَقَّمْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَتَرَلَّتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَّرَهُمُ ٱللَّهُ فِيمَنْ عِنْدُهُ ( حب \_ عن أبي سعيد وأبي هريرة معاً ) \* مَا جَلَسَ قَوْمُ يَذْ كُرُونَ ٱللَّهَ َ تَعَالَى إِلاَّ نَادَاهُمْ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ قُومُوا مَعْفُوراً لَكُمْ (حم \_ والضياء عن أنس) \* مَاجَلَسَ قَوْمٌ يَذْ كُرُوا اللَّهُ تَعَالَى فَيَقُومُونَ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ قُومُوا قَدْ غَفَرَ اللهُ أ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَبُدِّلَتْ سَيِّئاً أَكُمْ حَسَنَاتِ ( طب هب ـ والضياء عن سهل بن حنظلة ) \* مَا مُجمَّعَ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ عِلْمٍ إِلَى حِلْمُ ( طس \_ عن على ) \* مَا حَاكَ في صَدَّركَ فَدَعْهُ ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* مَاحُدِسَتِ الشَّمْسُ عَلَى بَشَرِ قَطُّ إِلاَّ عَلَى يُوسَعَ بْنِ نُونَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْت

لَلَقْدِسِ (خط\_عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَاحَدَّثَكُمُ ۚ أَهْلُ الْكَيْتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَّا وِاللهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوهُ ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوهُ ( حم د حب هق \_ عن أَبِي نَحَلَةِ الْأَنْصَارِي ﴾ ﴿ مَاحَسَدَتْ كُمُ ۗ الْبَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَاحَسَدَتْ كُمُ ۚ عَلَى آمِينَ فَأَكْثِرُ وَا مِنْ قَوْلِ آمِينَ ( ه ـ عن ابن عباس) \* مَاحَسَدَ أَكُمُ ٱلْمَهُودُ عَلَى شَيْءُ مَاحَسَدَتْ كُمُ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِينِ (حم . ـ عن عائشة ) \* مَاحَسَّنَ ٱللهُ تَعَالَى خُلُقَ رَجُلِ ، وَلاَ خَلْقُهُ فَتَطْمَعَهُ النَّارُ أَبَدًا ﴿ طس هب ــ عن أبي هريرة ) \* مَاحَقٌ آوْرِي مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِّي فيه يَميتُ لَيْكَتِينِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْنُو بَهُ عِنْدَهُ ( مالك حم ق ٤ ـ عن ابن عمر ) ـ ز ـ مَاحَقَّ آرْ ِى مُسْلِمِ لَهُ شَيْءٍ يُوَمِّى فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالَ إِلاَّ وَوَصِينَّهُ عِندُهُ مَكْتُوبَةَ أَ ( م ن ـ عن ابن عمر ) \* مَاحَلَفَ بِالطَّلاقِ مُؤْمِنٌ وَلاَ ٱسْتَخْلَفَ بِهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ ( ابن عساكر ، عن أَنس ) \* مَاخَابَ مَن ٱسْتَحَارَ ، وَلاَ نَسِمَ مَن ٱسْتَشَارَ ، وَلاَ عَالَ مَن ٱقْتَصَدّ ( طس \_ عن أُنس ) \* مَا خَالطَ قَلْبَ آ. وي رَهَجْ في سَكِيلِ ٱللهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ عَكَيْهِ النَّارَ (حم ـ عن عائشة ) ﴿ مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلاَّ أَهَا كَنَّهُ ( عد هق ـ عن عائشة ) \* مَاخَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَيْنَةِ يَطْلُبُ عِنْمًا إِلاَّ سَهَلَّ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ( طس ـ عن عائشة ) \* مَا خَفَقْتَ عَنْ خَادِمِكِ مِنْ عَمَلِهِ فَهُوَ أَجْرُ ۗ لَكَ فَى مَوَازِينكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ع حب هب عن عمرو بن حريث) \* ـ ز ـ مَاخَلْفَ الْكُمْبَيْن فَنِي النَّارِ (طِبِ ـ عن ابن عمر) \* مَاخَلَفْ عَبْدٌ عَلَى أَهْلِهِ أَفْضَلَ من رَ كُمَّتَيْنِ

يَرْ كَهُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُريدُ سَفَراً ( ش\_عن المطعم بن المقدام موسلاً ) \* مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ شَيْنًا أَقَلَّ مِنَ الْعَقْلِ ، وَإِنَّ الْعَقْلَ فِي الْأَرْضِ أَقَلُّ مِنَ الْسَكِبْدِيتِ الْأَحْمَرِ ( الرويانى وابن عساكر ، عن معاذ ) \* مَاخَلَقَ ٱللهُ منْ شَيْءُ إِلاًّ وَقَدْ خَلَقَ لَهُ مَا يَعْلَبُهُ ، وَخَلَقَ رَحْمَتُهُ تَعْلَبُ غَضَبَهُ ( البزار ، عن أبي سعيد ) \* مَاحَلاَ يَهُودِيٌّ قَطُّ بُسْلِم إِلاَّ حَدَّثَ نَفْسُهُ بِقَتْلِمِ ( خط ــ عن أبي هريرة ) \* ماخيَّبَ اللهُ تَعَالَى عَبْدًا قامَ في جَوْفِ اللَّيْلِ فَأُفْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ ، وَيَعْمَ كَانُو ُ الْمَرْءُ الْبَقَرَةُ وَآلُ عِمْرَانَ ( طس حل ـ عن ابن مسعود ) \* مَاخُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ آخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا ( ت ك ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مادَّعَا أَحَدُ بِشَيْء في هٰذَا الْمُلْتَزَمِ إِلاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ ( فر \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مادّعْوَةٌ أَسْرَعُ إِجَابَةً منْ دَعْوَةٍ غَائِب لِغَايُب (ت ــ عن ابن عمرو) \* ــ ز ــ مادُونَ الْحَبَبِ إِنْ يَكُنْ خَيْراً يُعَجَّلْ إِلَيْهِ ، وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَبَعُدًا لِأَهْلِ النَّارِ وَالْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلاَ تَكْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ نَقَدَّمَهَا ﴿ د ت \_ عن ابن مسعود ﴾ \* ماذَا في الْأَمْرَ يْنِ مِنَ الشُّفَاءِ الصَّرْ وَالثُّفَاءِ (د ف مراسيله ، هق \_ عن قيس بن رافع الأشجعي) \* ماذِتْبَانِ جَائِمَان أُرْسِلِاً في عَنَم ِ بِأَفْسَدَ لَمَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى السَّالِ وَالشَّرَفِ لِدِينَهِ (حم ت ـ عن كعب بن مالك ) \* ماذُ كِرَ لِي رَجُلُ منَ الْعَرَبِ إِلاًّ رَأَيْتُهُ دُونَ ماذُ كِرَ لِي إِلاًّ ما كانَ مِنْ زَيْدٍ ۖ فَإِنَّهُ كُمْ بَبِنْلُغُ كُلَّ ما فيهِ (ابن سعد، عن عمير الطأئي) \* \_ ز \_ ما رَأَيْتُ الَّذِي هُوَ أَبْخَلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَبْغُلُ بِالسَّلاَمِ ( حم لئ \_عن جابر ) \* \_ز\_ مارَأَيْتُ في الْخَيْرِ

وَالشَّرِّ كَالْبَوْمِ وَلَمَّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِى الجِنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاء الحَائِطِ ( خ - عن أنس ) \* مارَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا ، وَلاَ مِثْلَ الجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا (ت \_ عن أبي هريرة ، طس \_ عن أنس ) \* مارَأَيْتُ مَنظُراً قَطَّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ ۚ أَفْظَهُ مِنْهُ ۚ ( ت ه ك ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مارأَيْتُ منْ نَاقِصَاتِ عَقْلُ وَلاَ دِينِ أَغْلَبَ إِلِي لُبِّ مِنْكُنَّ ، أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلُ فَشَهَادَةُ آمْرَأَ تَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلِ ، وَأَمَّا نُقْصَانُ آلدِّينِ ، فَإِنَّ إِحْدَا كُنَّ تُفْطِرُ رَمَضَانَ ، وَتُقْيِمُ أَيَّامًا لَا تُصَلَّى ( د ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مارَأَيْنَا مِنْ فَرَعِ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَتْعُرًا ( د \_ عن أنس ) \* ما رُزِقَ عَبْدُ ۚ خَيْرًا لَهُ ۚ وَلاَ أَوْسَعَ منَ الصَّبْرِ (ك ـ عن أبى هريرة ) \* مارَفَعَ قَوْمُ أَكُفَّهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَسْأَلُونَهُ شَيْئًا إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى آللهِ أَنْ يَضَعَ فَي أَيْدِيهِمُ الَّذِي سَأَلُوا (طب\_عن سلمان) \* \_ ز\_ مازال بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا أَمْتُمْ بِي فَصَالُوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُونِكُمْ ، َ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ اللَّهُ ءِ فَى بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ اللَّـكَثُوبَةَ (حم ق ن \_ عن زيد آبن ثابت ) \* ما زَالَ جِبْرِيلُ يُوَصِّينِي بِالْجَارِحَةَّى ظَنَفْتُ أَنَّهُ سَيُورَ َّتُهُ (حم قَ دت \_ عن ابن عمر ، حم ق ٤ \_ عن عائشة ) \* ما زَالَ جبرِيلُ يُوَصِّيني بِالْجَارِ حَتَّى طَنَنْتُ أَنَّهُ يُورِّتُهُ وَمَا زَالَ يُوصِّينِي بِالْمَمْلُوكِ حَتَّى طَنَنْتُ أَنَّهُ يَضْرِبُ لَهُ أَجَلاً أَوْ وَقْتاً إِذَا بَلَغَهُ عَتَقَ ( هق ــ عن عائشة ) \* ما زَالَتْ أَكُلْلُهُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنِي كُلُّ عَلَمْ حَتَّى كَانَ هَٰذَا أَوَانَ قَطْمٍ أَبْهَرَى ﴿ ابن السف وأَبو نعيم في الطب ، عن أبي هريرة ) \* مازَانَ اللهُ الْعَبْدُ بزينَةٍ أَفْضُلَ مِنْ

زَهَادَة فِي ٱلدُّنْيَا وَعَفَافٍ فِي بَطْنِهِ وَفَرْجِهِ ( حل ــ عن ابن عمر ) \* ــ ز مَا زَوَّجْتُ عُثَانَ أُمَّ كُلْثُومِ إِلاَّ بِوَحْي مِنَ السَّمَاءِ (طب ـ عن أم عياش) \* مَازُويَتِ ٱلدُّنْيَا عَنْ أَحَدِ إِلاَّ كَانَتْ خِيرَةً لَهُ ﴿ فَر \_ عَنَ ابْنَ عَمْرٍ ﴾ \* مَاسَاءَ عَمَلُ قَوْمُ قَطُّ إِلَّا زَخْرَ فُوا مَسَاجِدَهُمْ ( • ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَا سَأَلَ رَجُلْ مُسْارٌ ٱللهَ الجَنَّةَ ثَلَاثًا إِلاَّ قالَتِ الجَنَّةُ ٱللَّهُمَّ أَدْعِلْهُ الجَنَّةَ ، وَلا آسْتَحَارَ رَجُلُ مُسْامِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا إِلاَّ قالَتِ النَّارُ ٱللَّهُمَّ أَجِرْ هُ مِنِّي (حم ه حب ك - عن أنس ) \* - ز - ماسَبَعْتُ وَلاَ سَبَعَتِ الْأَنْبِياء قَبْلِي بِأَفْضَلَ منْ سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ﴿ فر \_ عن أَبِي هريرة ) \* مَاسَتَرَ ٱللهُ عَلَى عَبْدِ ذَنْبًا فِي ٱلدُّنْيَا فَيُعَيِّرَهُ بِهِ يَوْمَ الْقيامَةِ ( البزار طب \_ عن أبي موسى ) \* مَاسَلَّطَ ٱللهُ الْقَحْطَ عَلَى قَوْم إِلاَّ بتَمَرُّدهِمْ عَلَى اللهِ ( خط ـ في رواة مالك عن جابر ) \* مَا شِئْتُ أَنْ أَرَى جِبْر يِلَ مُتَعَلَّقًا ۚ بِأَسْنَارِ الْسَكَعْبَةِ وَهُو يَقُولُ: يَاوَاحِيدُ يَامَاجِدُ لَا تُزِلْ عَنِّى نِعْمَةَ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَى ۗ إِلاَّ رَأَيْتُهُ (ابن عساكر، عن على ) \* \_ ز\_مَاشَأَنُكُم تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ مُشمِّس إِذَا سَلِّمَ أَحَدُكُمُ فَلَيْتَلْنَفِيتْ إِلَى أَضحَابِهِ وَلاَ يُومِئُ بِيَدِهِ ( م ن - عن جابر بن سمرة ) \* - ز - مَاشَأْنُكُمْ وَشَأْنُ أَصَابِ ذَرُوا لِي أَصَحَابِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيلِدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمُ ۚ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ۖ ما أَذْرَكَ مِنْلَ مَمَلِ أَحَدِهِمْ يَوْمًا وَاحِدًا ( ابن عساكر ، عن الحسن مرسلاً ) \* مَا شَبَّاتُ خُرُوجَ الْمُؤْمِنِ مِنَ الدُّنْمَا إِلَّا مِثْلَ خُرُوجِ الصِّيِّ مِنْ عَطْنِ أُمَّهِ مَنْ ذَلِكَ الْغُمِّ وَالظُّلْمَةِ إِلَى رَوْحِ اللَّهُ نِيا ﴿ الحَكَمِ ، عَنِ أَنْسِ ﴾ \* ما شَدًّا

سُلَيْمَانُ طَرْفَهُ إِلَى النَّهَاءِ تَخَشُّعًا حَيْثُ أَعْطَاهُ اللهُ مَا أَعْطَاهُ ﴿ ابنِ عَسَا كر ، عن ابن عمرو) \* ــزـــ مائتى؛ أَثْقُلُ في مِيزَ انِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَن ، فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُبغضُ الْفَاحِرِ الْمِلَدِيَّ (ت ــ عن أبى الدرداء) \* ــ ز ــ مَاسَحِبَ النَّابِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ أَحْمِينَ ، وَلاَ صَاحِبُ يَاسِينَ أَفْضَلُ مَنْ أَبِي بَكْر (ك ـ في الريخه ، عن أنس ) \* ـ ز ـ ماصامَ مَنْ ظَلَ ّ يَأْ كُلُ كُومَ النَّاسِ ( فر ـ عن أنس ) \* ماصَّبَرَ أَهْلُ بَيْتِ عَلَى جَهْدِ ثُلَاثًا ۚ إِلَّا أَتَاهُمُ ۖ ٱللهُ برزْق ( الحكيم ، عن ابن همر ) \* ماصدَقَةٌ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى ( طس ــ عن ابن عباس ) \* ما صَفَّ صُفُوفٌ ثَلاَثَةٌ منَ المُسْلِمِينَ عَلَى مَبِّت إِلاَّ أَوْجَبَ ( ه ك ـ عن مالك بن هبيرة ) \* ماصَلَتِ آمْرَأَهُ صَلاَةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ منْ صَلاَتِهَا فِي أَشَدٌّ بَيْنَهَا ظُلْمَةً ﴿ هِي ـ عِن ابن مسعود ﴾ \* ما صِيدَ صَيْدٌ ، وَلاَ قُطِعَتْ شَجَرَةٌ إِلاَّ بتَضْييعٍ مِنَ النَّسْبِيحِ ( حل ـ عن أبي هريرة ) \* مَاضَاقَ تَجْلِسُ بُمُتَحَا َّبْنِ ( خط \_ عن أنس ) \* مَا ضَعِكَ مِيكَائِيلُ مُنْذُ خلقَتِ النَّارُ (حم \_ عن أنس) \* مَا صَحِي مَوْمِن مُلَبِّيًّا حَتَّى تَعَيِبَ السَّمْسُ إِلَّا فَابَتْ بِذُنُو بِهِ فَيَعُودُ كَا وَلَدَتْهُ أَمُّهُ (طب هب ـ عن عامر بن ربيعة ) \* مَا ضَرَبَ مِنْ مُومِنِ عِرْقٌ ۚ إِلاَّ حَطَّ ٱللهُ عَنْهُ بِهِ خَطِينَةٌ ۗ وَكَتَبَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهِ دَرَجَةً (ك ـ عن عائشة ) \* مَا ضَرَّ أَحَدَكُم ۚ لَوْ كَانَ فَى بَيْنِهِ مُحَمِّدٌ وَمُحَدَّانِ وَثَلَاثَةٌ ( ابن سعد ، عن عثمان العمرى مرسلاً ) \* مَا صَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هْدَّى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ (حم ت ه الله عن أبي أمامة ) \* مَا طُلِبَ الدُّواء بِشَيْء أَفْضَلَ مِنْ شَرْ بَقِر عسَلِ (أبو نميم في الطب عن عائشة )

\* مَا طَلَمَ النَّجْمُ صَبَاتًا قَطُّ ، وَبَقَوْم عَاهَةٌ إِلَّا وَرُفِيتٌ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ (حم ـ عن أبى هريرة ) \* مَاطَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُل خَيْرِ منْ مُحَمَرَ ( ت ك عن أبي بكر) \* مَاطَهُر اللهُ كَفًّا فِيهَا خَاتَمُ مِنْ حَدِيدٍ ( نَعْ طُب عن مسلم بن عبد الرحمن ) \* \_ ز \_ مَاظَهَرَ أَهْلُ بدْعَةٍ قَطَّ إِلاَّ أَظْهَرَ ٱللهُ فَيهِمْ حُمَّتَهُ عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ ( ك \_ في الريخه ، عن ابن عباس ) \_ ز\_ مَاظَهَرَ في قَوْم الرُّ بَا وَالزُّ نَا إِلاَّ أَحَلُّوا بِأَنْسُيهِمْ عِقَابَ ٱللهِ (حم\_عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ ما عال مُقتَصِدُ ( قط طب \_ عن ابن عباس ) \* مَاعَالَ مَن ٱقْتَصَدَ ( حم ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز\_ مَاعَامٌ بِأَمْطُرَ منْ عام وَلاَ هَبَتْ جَنُوبٌ إِلاَّ سَالَ وَادِ ( هق ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ ما عُبدَ ٱللهُ بِشَيْءُ أَفْضَلَ مِنَ الزُّهَدِ فِي ٱلدُّنْيَا ﴿ ابنِ النجارِ ، عن عمار بن ياسر ﴾ \_ ز \_ مَاعُمُدَ ۚ اللهُ بشَيْءُ أَفْضَلَ مِنَ الْفَيْهِ فِي ٱلدِّينِ ، وَلَفَقِيهُ ۗ وَاحِدُ أَشَدُ عَلَى الشُّيطَانِ مِنْ أَلْفِ عابِدٍ ، وَلِكُلِّ شَيْءٌ عِمَادٌ ، وَعِمَادُ ٱلدِّينِ الْفِقْهُ ( طس هب - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَاعُبِدَ ٱللهُ بِشَيْءُ أَفْضَلَ مِنْ فِقِهُ فِي ٱلدِّينِ وَنَصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ابن النجار ، عن ابن عمر ﴾ \* مَاعُبُدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ منْ فِقُهِ فِي دِينِ ( هب ـ عن ابن عمر ) \* مَاعَدَلَ وَال ٱلْجُرَ فِي رَعيُّتُه (الحاكم، في الكني عن رجل) \* مَاعَظُمَتْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَى عَبْدٍ إِلاَّ ٱشْتَدَّتْ عَلَيْدِ مُوْنَةُ النَّاسِ فَمَنْ لَمْ يَحْتَمِلْ رَلْكَ الْمُوْنَةَ الِنَّاسَ فَقَدْ عَرَّضَ رِتْكَ البَّمْنَةَ الِزُّوالِ ( ابن أبي الدنيا ، في قضاء الحوائج ، عن عائشة ، هب \_ عن معاذ ) \* مَاعَلَى أَحَدِكُم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ للهِ صَدَّقَةٌ لَطُوعًا أَنْ يَجْتَلَهَا عَنْ وَالِدَيْدِ

إِذَا كَانَا مُسْلَمِينِ فَيَسَكُونُ لِوَ إِلدَيْهِ أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمَا بَعْدَ أَنْ لاَ يَنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمَا شَيْنًا ﴿ ابن عساكر عن ابن عمرو ﴾ ﴿ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ ۚ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَنْجِنَا ۚ ثُوْ يَيْنِ لِيَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ سِوَى ثَوْبَىٰ مِمْنَتِهِ ( د ــ عن يوسفبن عبد الله بن سلام ، ه عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَاهَلَى ٱلْأَرْضِ أَحَدُ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلا آللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلاَّ بِاللهِ إِلاَّ كَفَّرَتْ عَنهُ خَطَايَاهُ وَلو كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَعْدِ (حم ت ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ مَاهَلَىٱلْأَرْضِ مُسْلِمُ يَدْعُو آللهَ بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتَاهُ آللهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ ٱلسُّوءِ مِثْلُهَا مَاكَمْ يَدْغُ بِإِنْم أَوْ قَطِيعَةِ رَحِيمٍ مَاكُمْ يَعْجَلْ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ﴿ (ت\_ عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ مَاكَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ وَلَمَا عِنْدَ ٱللهِ خَيرْ ْ تُحِبُّ أَنْ تَرْحِمَ إِلَيْكُمْ وَلَمَا الدُّنْيَا إِلاَّ الْفَتِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُحِبُ أَنْ يَرْجِم فَيُقُتْلَ مَرَاةً أُخْرَى لِلَا يَرَى مِنْ قُوَابِ اللهِ لَهُ (م ن ـ عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ مَا عَلَى ٱلْأَرْض نفْسْ مَنْفُوسَة ۚ كَأْنِي عَلَبْهَا مِائَةُ سَنَةٍ (ت - عن جابر) \* ـ ز ـ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ يَمِينُ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأْرَى غَيْرُ هَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْنَهُ ۚ (ن ـ عن أبي موسى ) \* مَاعَلِمَ اللهُ مِنْ عَبْدِ نَدَامَةً عَلَى ذَنْبِ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغُفِّرَ مُ مِنْهُ ﴿ لَتَ \_ عن عائشة ﴾ ﴿ \_ ز\_ مَاعَلْمْتَ مِنْ كَلْبِ أَوْ بَازِ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَ كَرْتَ آمْمَ اللَّهِ فَكُلُّ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ (د عن عدى بن حاتم ) \* \_ ز\_ مَا عَلَّمْتُهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا وَلَا أَطْعَمْتُهُ إِذْ كَانَ سَاعِيًّا (ح دن ه ك ـ عن عباد بن شرحبيل) \* ـ ز ـ مَاعَلَيْهَا لَو ٱنْتَقَمَتْ يَإِهَا بِهَا إِنَّمَا حَرَّمَ ٱللَّهُ أَ كُلُهَا (ن ـ عن ميمونة) \* مَاعَلَيْكُمْ أَنْ لاَتَعْزِلُوا

َ فَإِنَّ ٱللَّهُ قَدَّرَ مَاهُرَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ (ن ـ عن أَبِّي سعيد وأبي هريرة ) مَاعَيلَ آدَمِيٌّ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ (حم ﴿ عِن معاذ ) مَاعَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلِ يَوْمَ الْنَحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّم إِنَّهَا لَتَأْتَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ بِشُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَإِنَّ الدُّمَّ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ كَلَى ٱلْأَرْضِ فُطِيبُوا بِهَا نَفْسًا (ت ه لئـ عن عائشة) \* مَاتَمِلَ ٱبْنُ آدَمَ شَيْنًا أَفْضَلَ مِنَ الْصَّلَاةِ وَصَلاَح ذَاتِ الْبَيْنِ وَخُلُق حَسَن ( تخ هب ــ عنأبي هريرة) \* \_ ز\_ مَاعَمِلَ آبْنُ آدَمَ فِي هَٰذَا الْيَوْمُ أَفْضَلَ مِنْ دَم بُهُواقُ إِلاَّ أَنْ بَكُونَ رَحِماً مَقَطُوعَةً تُوصَلُ (طب عن ابن عباس) \* تَافَتَحَ رَجُلْ بَابَ عَطِيَّةً بِصَدَقَةٍ أَوْ صِلَةٍ إِلاَّ زَادَهُ ٱللهُ تَمَالَى بِهَا كَثْرَةٌ ، وَمَا فَتَحَ رَجُلْ بَابَ مَسْأَلُةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثَرَةً ۚ إِلاَّ زَادَهُ ٱللَّهُ تَمَالَى بِهَا قِلَّةً ۚ (هب \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَافَوْقَ ٱلْإِزَارِ حَلاَلْ وَمَا نَحْتَ ٱلْإِزَارِ مِنْهَا حَرَّالُمْ ، يَشْنَى مِنَ أَلْحَائِض (طب \_ عن عبادة بن الصامث) \* \_ ز \_ مَافَوْقَ ٱلْإِزَار ، وَالتَّمَّفُّ عَنْ ذَٰلِكَ أَفْضَلُ (د\_عن معاذ) \* مَا فَوْقَ ٱلْإِزَارِ وَظِلِ ۗ ٱلْحَاثِطِ وَجَرَّ المَاءِ آلُّ كُبِّنَيْنِ مِنَ الْمُؤْرَةِ وَمَا أَسْفُلَ الْسُّرَّةِ مِنَ الْمَؤْرَةِ ( قط هق \_ عن أبي أيوب) \* مَافِي آلَجَنَةِ شَجَرَةُ إِلاّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبِ ( ت \_ عن أبي هو يرة ) مَافِي السَّمَاءِ مَلَكُ ۚ إِلاَّ وَهُوَ يُوتِّرُ مُمَرَّ وَلاَّ فِي ٱلْأَرْضِ شَيْطَانُ إِلاَّ وَهُوَ يَفْرَ قُ مِنْ عُرَ (عد عن أبن عباس) \* مَاقالَ عَبْدُ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ قَطُّ نُخْلِطًا إِلَّا فُيْهَتَتْ لَهُ أَبُوا السَّمَاءَ حَتَّى نُفْضِي إلى الْعَرْشِ مَا أَجْتَلَبَ الْكَبَائِرِ (ت - عن أبي

هريرة) \* مَاقَبَضَ اللهُ تَعَالَى عَالِبًا مِنْ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ إِلاَّ كَانَ ثُنُورَةً فِي ٱلْإِسْلاَم لاَ تُسَدُّ ثُلْمَتُهُ ۚ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ ( السجزى في الابانة ، والموهبي في العلم عن ابن عمر) \* مَاقَبَضَ ٱللهُ تَعَالَى نَبِيًّا إِلاَّ فِي المَوْضِعِ ٱلَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ (ت عنأني بكر) \* \_ ز\_ مَاقُبلَ حَجُّ أَمْرى عَ إِلاَّرُ فِعَ حَصاءُ ( فر ـ عن اب عمر ) \* مَا قَدَّرَ اللهُ لِنَفْس أَنْ يَخْلُقُهَا إِلَّا هِي كَائِنَةٌ (حم ه هب ـ عن جابر) \* مَا قُدِّرَ فِي ٱلرَّحِمِ سَيَكُونُ ﴿ حِم ، طب \_ عن أبي سعيد الزرق ﴾ \* مَا قَدَّمْتُ أَبًا بَكُر وَعُمَرَ وَلَـكِنَّ ٱللهُ قَدَّمَهُمَا (ابن النجار عن أنس) \* مَاقُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةً فَهُو مَيْتَةً (حمدت ك ـ عن أبي واقد، ه ك عِن ابن عمر ، ك عن أبي سعيد ، طب عن تميم ) \* مَاقَلٌ وَ كَنَى خَــيْر ﴿ مِمَّـا كَثُرَ وَأَلْمَى (ع ـ والضياء عن أبي سعيد ) \* مَا كَانَ ٱلرِّفْقُ فِي شَيْءُ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزِعَ مِنْ شَيْءً إِلاَّ شَانَهُ (عبد بن حميد والضياء عن أنس) \* مَا كَانَ الْفَحْشُ فِي شَيْء قَطَّ إِلاَّ شَانَهُ ، وَلاَ كَانَ ٱلْحَيَادِ فِي شَيْء قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ (حم خد ت ه ـ عن أنس) \* مَا كَانَ بَيْنَ عُمْانَ وَرُقَيَّةٌ وَبَيْنَ لُوطٍ مِنْ مُهَاجِر (طب ـ عن زيد بن ثابت) \* مَا كَانَ مِنْ حَلِفٍ فِي ٱلجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلاَ حَلِفَ فِي ٱلْإِسْلاَم (حم ـ عن قيس بن عاصم) \* ـ ز ـ مَا كَانَ مِنْ فَخَّار فَاغْلُوا فِيهِ ٱلمَّاء ثُمَّ أغْسِلُوهُ وَمَا كَانَ مِنَ النُّحَاسِ فَاغْسِلُوهُ فَالَمَادُ طَهُورٌ لِكُلِّ شَيْءُ (ك \_ عن عبد الله بن الحارث) \* \_ ز \_ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثِ قُسِمَ فِي ٱلجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ ٱلجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَذْرَ كُهُ ٱلْإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ ٱلْإِسْسَاكُم (٥-عن ابن عمر) \* - ز-مَا كَانَ مِنْهَا فِي طَرَيق الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ الْجَامِيةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ۚ فَإِنْ جَاءِ طَالِبُهَا فَادْفَعُهَا إِلَيْهِ وَإِنْ كَمْ كِأْتِ فَهِيَ لَكَ وَمَا كَانَ فِي ٱلْحَرَابِ فَفِيهَا وَفِي أَلَرٌ كَازِ ٱلْحَمْسُ ( د ن ـ عن ابن عمرو) \* مَا كَانَ وَلاَ يَكُونُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مُؤْمِنُ إِلاَّ وَلَهُ حَارٌ يُؤْذِيهِ ( فر\_ عن على ) \* مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلاَّ نَبعَثْهَا خِلاَفَةٌ وَلاَ كَانَتْ خِلاَفَةٌ ـُ قَط إِلاّ تَبعَهَا مُلكُ ۚ وَلاَ كَانَتْ صَدَقَةٌ قَطُّ إِلاّ كَانَ مِكْسًا ( ابن عسا كر عن عبد الرحن بن سهل) \* مَا كَانَتْ نُبُوَّةٌ قَطَّ إِلاَّ كَانَ بَعْدَهَا قَتْلُ وَصَلْتُ ( طب والصياء عن طلحة ) \* مَا كَبيرَةٌ بِكَبيرَةٍ مَعَ ٱلْاسْتِفْار وَلاَ صَفِيرَةٌ بَصَغِيرَةٍ مَعَ ٱلْإِصْرَارِ (ابن عساكر عن عائشة) \* مَاكُرَ بَنِي أَمْرُ إِلاَّ تَمَثَّلَ لِي جَبْرِيلُ فَقَالَ يَاكُمُنَّهُ قُلْ تَوَكَّلْتُ هَلَى آلَمَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُونُ وَٱلْحَمْدُ لِلهُ ٱلَّذِي كَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي اللَّهُ عِلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَرِّنُ تَكْبِيرًا ( ابن أبي الدنيا في الفرج ، والبيهق في الأسماء عن اسماعيل بن أبي فديك موسلا، ابن صرصرى في أماليه عن أبي هريرة ) \* مَا كُرَ هْتَ أَنْ تُوَاجِهَ بِهِ أَخَاكَ فَهُوَ غِيبَةٌ ۚ ( ابن عساكر عن أنس ) \* مَاكَرِ هْتَ أَنْ يَر اهُ الْنَاسُ مِنْكَ فَلَا تَفْعَلُهُ مِنفُسِكَ إِذَا خَلَوْتَ (حب ت \_ عن أسامة بن شريك) \* ـ زـ مَا كَتَبَ ٱلرَّجُلُ كَسُمًا أَلْمَيَ مِنْ عَمِلِ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ ٱلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَاهِ وَحَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ ( ه ـ عن القدام ) \* ـ ز ـ مَالأَحَد عِنْدَنَا يَدُ إِلَّا وَقَدْ كَا فَأَنَّاهُ مَا خَلَا أَمَا بَكُو فَإِنَّ لَهُ عِنْدَمَا بَدًا لِمُكَافِئَهُ ٱللهُ بِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَتَىٰ مَالُ أَحَدِ قَطُّ مَا نَفَتَىٰ مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِفًا خَلِيلًا لَاتَّعَدْتُ أَمَّا كَبُرِ خَلِيلاً أَلا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ آللهِ (ت - عن أبي هريرة)

- ز \_ مَالِصَبِيِّكُمُ هِذَا يَبْكِي هَلاَّ أَسْتَرْ قَيْبُمْ لَهُ مِنَ الْمَيْنِ (حم \_ عن عائشة ) مَالَتِي ٱلسَّيْطَانُ عُمَرَ مُنذُ أَسْلَمَ إِلاَّ خَرَّ لِوَجْهِادِ ( ابن عساكر عن حفصة ) \* - ز - مَالَكُمْ وَلِلْحَالِسَ الْشُعْدَاتِ آجْتَنْبُوا بَحَالِسَ الْصُّعَدَاتِ أَمَّا لاَ فَأَدُّوا حَقَّها غَضُّ الْبَصَرِ وَرَدُّ السَّاكَمِ وَ إِهْدَاءِ السِّبيلِ وَحُسْنُ الْكَلَامِ (حم من ـ عن أبي طلحة ) \* \_ ز \_ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ خُلْبَةَ أَهْلِ النَّارِ ، يَعْنى خَاتَمَ ٱلحَدِيدِ (٣- عن بريدة) \* - ز - مَالِي أَرَاكُمْ رَافِينِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ مُشْمَّسِ أَسْكُنُوا فِي الْصَّـاكَةِ (حم م د ن \_ عن جابر بن سمرة ) \* مَالِي أَرَاكُمُ عِزِينَ (حم م د ن \_ عن جابربن سمرة ) \_ ز \_ مَالِي رَأَيْتُكُمُ ۗ أَ سَأَيْرَ ثُمُ ٱلْتَصْفيقَ ، مَنْ نَابَهُ شَيْء فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفْتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا أَلتَّضْنِيقُ لِلنِّسَاءِ (حمق دن ـ عن سهل بن سعد) مَالِي وَلالدُّ نياً مَا أَنَا فِي ٱلدُّنْبَا إِلاّ كَرَا كِبِ ٱسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَوَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا (حم ت ه ك ـ والضيا. عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ مَالِي وَ للدُّنْيَا وَمَا لِلدُّنْبَا وَمَالِي وَٱلَّذِي نَهْسِي بِيكِهِ مَامَتَلِي وَمَثْلُ ٱلدُّنْهَا ۚ إِلاَّ كُرَّا كِبِ سَارَ فِي يَوْمُ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ثُمُّ رَاحَ وَتَرَ كَهَا (حم ك - عن ان عباس) \* مَامَاتَ نَبِيٌّ إِلاَّ دُفِنَ حَبِثُ يُقْبَضُ ( ٥ ـ عن أبي بكر ) \* مَاتَحَقَ ٱلْإِسْلِامَ تَحْقَ ٱلشُّحِّ شَيْءُ (ع ـ عن أنس) \* مَامَرَ رْتُ لَيْلَةَ أَسْرِي بِي بَكَارٍ مِنَ اللَّازُيكَةِ إِلَّا قَالُوا يَاتُحَدُّ مُو أَمُّنَّكَ بِالْحِجَامَةِ (٥ ـ عن أنس، ت عن ابن مسعود) ـ زـ مَامَرَ رْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي بَمَلَاء مِنَ اللَّائِيكَةِ إِلاَّ كُلُّهُمْ يَقُولُ لِي عَلَيْكَ يَاتُحُمُّدُ إِلْحُيِجَامَةِ (بْ ه ـ عن ابن عباس) \* مَامَسَخَ ٱللهُ تَعاَلَى مِنْ شَيْءَ فَكَانَ

لَهُ عَقِبٌ وَلاَ نَسْلُ (طب \_ عن أم سلمة ) \* \_ ز \_ مَامُطِرَ قَوْمٌ إِلاَّ برَّحَةِ اللهِ وَلاَ قُحِطُوا إِلاّ بِسَخَطِهِ ﴿ أَبُو الشَّبْخِ فَى العظمة عن أَبِي أَمَامَةٌ ﴾ \* مَامَلاَءَ آدَمِيُّ وعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطَّنه بحَسْب أَبْن آدَمَ أُكْلَاتُ يُقْمِنَ صُلْمَهُ ۚ فَإِنْ كَانَ لاَ تَحَالَةَ فَثُلُثُ لِطَعَلَمِهِ وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ وَثُلُثُ لِنَفَسِهِ (حم ت ه ك ـ عن المقدام بن معديكرب) \* مَامِنْ آدَمِي إِلاَّ فِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ بَيْكِ مَلَكِ فَإِذَا تَوَاضَعَ قَيلً لِلْمَاكِ أَرْفَعْ حَكَمَتَهُ وَ إِذَا تَكَبَّرَ قَبَلَ اِلْمَاكِ ذَعْ حَكَمَتَهُ ( طب \_ عن ابن عباس ، البزار عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَامِنْ أَحَدٍ أَفْضَلَ مَنْز لَة مِنْ إِمَام إِنْ قَالَ صَدَقَ وَإِنْ حَكَمَ عَدَلَ وَإِنْ أَسْتُرْ حِمَّ رَحِمَ ( ابن النجار عن أنس ) مَامَنْ أَحَدِ إِلاَّ وَفِي رَأْسِهِ عُرُونَ مِنَ الْجُذَامِ تَنْعَرُ ۖ فَإِذَا هَاجَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلزُّ كَامَ فَلَا تَدَاوَوا لَهُ (ك ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ أَحَدِ تَعَلَّمَ الْقُرْ آنَ ثُمَّ نَسِيَهُ ۚ إِلَّا لَتِي ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ أَجْذَمَ (حم \_ والدارى ، طب ، هب عن سعد ابن عبادة ) \* مَامنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِ إِلَّا وَلَوْ شَيَّتُ لَا خَذْتُ عَلَيْهِ فِي بَعْض خُلُقِيرِ غَيْرَ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَرَّاحِ (ك ـ عنالحسن مرسلا) \* مَامِنْ أَحَدِ مِنْ أَصْابِي يَهُوتُ بِأَرْضِ إِلاَّ بُثِثَ قَائَدًا وَنُورًا لَمُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (ت \_ والضياء عن بريدة) \* ــ زــ مَامِنْ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ وَزِيرٍ صَالِحٍ مَعْ إِمَامٍ يَأْمُونُهُ بِذَاتِ اللهِ فَيُطِيعُهُ (ص - عن عائشة) \* - ز - مَامِنْ أَحَدِ لاَ يُؤدِّي زَ كَاهَ مَالِهِ إِلاَّ مُثَلِّ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَ لِشَجَاعًا أَوْرَعَ خَتَّى بُطُوِّقَ عُنْقَهُ ( ٥ ـ عن ابن مسعود) \* مَا مِنْ أَحَدِ يُؤَمَّرُ كَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا إِلا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ في ٱلْأَصْفَادِ وَٱلْأَغْلَالِ (ك ـ عنأبي هريرة) ﴿ مَامِنْ أَحَدِ يُحْدِثُ فِي هَذِهِ ٱلْأُمَّةَ

حَدَثًا لَمْ يَكُنْ فَيَمُوتُ حَتَّى يُصِيبَهُ ذُلكِ ﴿ طَبِ \_ عن ابن عباس ﴾ \* \_ ز \_ مَامِنْ أَحَدِيدًانُ دَيْنًا يَعْلَمُ لَللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ فَضَاءَهُ إِلَّا أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنيَّا (حمن ه حب \_ عن ميمونة ) \* مَامِنْ أَحَدِ يُدُخِلُهُ ٱللهُ اَلَجُنَّةَ إِلَّا زَوَّجَهُ رِثْنَةَ ي وَسَبْمِينَ زَوْجَةً يَثْنَتَيْنِ مِنَ ٱلْحُورِ الْمِينِ وَسَبْمِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّار مَامِيْهُنَّ وَاحِدَةٌ إِلَّا وَلَمَا قَبُلُ شَهِيٌّ وَلَهُ دَكُو لَا يَنتَنى (٥ ـ عن أبي أَمَامَةً ﴾ \* مَامِنْ أَحَدِ يَدْعُو بِدُعَاءِ إِلاَّ آنَاهُ اللهُ مَاسَأَلَ أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ (حمت \_ عن جابر) \* مَامِنْ أُحَدِ يُسَلِّمُ ۚ هَلَىٰۚ إِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَىٰٓ رُوحى حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ الْسَّلاَمَ (د ـ عن أبى هريرة ) مَامِنْ أَحَدِ يَكُونُ عَلَى شَيْء مِنْ أُمُورِ هَلْهِ ٱلْأُمَّةِ فَلَا يَعْدِلُ فِيهِمْ إِلاَّ كَبَّهُ ٱللهُ تَمَالَى فِي النَّارِ (ك - عن معقل بن يسار) \* مَا مِنْ أَحَدِ يَلْبَسُ ثُو بًا لِيُبَاهِي بِهِ فَيَنْظُرَ الْنَاسُ إِلَيْهِ إِلاّ كَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْزَعَهُ مَتَّى مَا نَزَعَهُ (طب عَن أَم سَلَمَ ﴾ \* مَامِنْ أَحَدَ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لاَ يَكُونَ آزْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لاَ يَكُونَ نَزَعَ (ت\_عن أبي هريرة) \* ــ ز ــ مَامِن أَحَدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنَى أَوْ فَقِيرٍ إِلاَّ وَدَّ أَنَّ مَا كَانَ أُوتِيَ مِنَ آلهُ نَيْا تُونّاً (حم ه ـ عنأنس) \* ـ ز ـ مَامِنْ أَرْ بَعِينَ مِنْ مُؤْمِنِ يَسْتَغْفِرُ ونَ لِمُؤْمِنِ إِلاَّ شَفَعَهُمُ ٱللَّهُ فِيهِ ( ٥ ـ عنابن عباس ) \* مَامِنَ ٱلْأَنْبِيَاءِ مِنْ نِيَّ إِلاَّوَقَلَهُ أُعْطِيَ مِنَ ٱلآيَاتِ مَامِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ ٱلَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْبًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْفَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم ق ــ عن أبي هريرة ) \* مَامِنَ آلدًّ كُرِ أَفْضَلُ مِنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ مِنَ ٱلدُّعَاءِ

أَفْضَلُ مِنَ ٱلِاَشْغَفَارَ ﴿ طَبِ ـ عَنَ ابْنَ عَمْرُو ﴾ \* مَامِنَ الْقُـاُوبِ قَلْبُ ۚ إِلاَّ وَلَهُ سَحَابَةَ كَسَحَابَةِ الْقَمَرَ بَيْنَا الْقَمَرُ يُضيء إِذْ عَلَمَهُ سَحَابَةٌ ۖ فَأَظْلَرَ إِذْ تَحِلَّتْ ( طس ـ عن على ) \* ـ ز ـ مَامِنَ أَلْنَاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَالَةً ۖ كُمْ يَبَنَّلُفُوا ٱلْحِيْثُ إِلاَّ أَدْخَلَهُ ٱللهُ ٱلْجَنَّةُ بَعَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ (خ ن ـ عن أنس ، خ عن أبي هريرة وأبي سعيد ) \* ــ ز ــ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ نَفْسِ مُسْلِمَةً يَقْبِضُهَا رَجُّهَا تُحِبُّ أَنْ تَوْجِعَ إِلَيْكُمْ وَأَنْ لَمَا ٱلدُّنْيَا وَمَافِيهَا غَيْرُ ٱلشَّهُوَاءِ وَلَأَنْ أَقْتَلَ في سَبِيلُ أَللهِ أَحَبُ إِلَى مِن أَنْ يَكُونَ لِي أَهلُ ٱلْوَرَ وَالْدَر (حم ن ـ عن محمد ابن أبي عميرة ، وماله غيره) \* مَامِنْ إمَّام أَوْ وَال يَعْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذُوي ٱلحَاجَة وَٱلْحَلَّةَ وَالۡسَٰكَنَةَ ۚ إِلَّا اغْلَقَ ٱللهُ ا بْوَابَ ٱلسَّاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ ۚ وَمَسْكَنتِهِ (حمت ـعن عمرو بن مرة) \* ـ ز ـ مَامِن ۚ إِمَام ِ وَلاَ وَال بَاتَ لَئِيلَةٌ سَوْدًا ءَغَاشًا لِرَعِيَّةِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ رِبِحَ ٱلْجَنَّةِ وَعَرْفُهَا يُوجَدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ مَسيرَةٍ سَبُّوينَ سَنَةً ۚ ( طب ـ عن عبدالله بن مغفل ) \* مَايِنْ إِمَامٍ يَعْفُو عِنْدَ الْغَضَبِ إِلَّا عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ابن أبىالدنيا في ذم الفضب عن مكحول مرسلا ) - ز - مَامِنِ أَمْرِيء مُومِّمِنِ وَلاَ مُومِّنة يَمْرَضُ إِلاّ جَعَلَهُ ٱللهُ كَفَارَةً لِلَهَ مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ ۚ ( البزارعن ابن عمرو ) \* مَامِينِ آمْرِيءَ مُسْلِمِ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكَمْنُو بَةً فَيُحْسِنُ وُشُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُ سُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا قَبْنَهَا مِنَ ٱلذَّ نُوب مَّاكُمْ تُوْتَ كَبِيرَةُ وَذَلِكَ ٱلدَّهْرِ كُلَّهُ ﴿ ﴿ مِ عَنْ عَانَ ﴾ ﴿ وَ رَمَّ عَلَيْنِ أَمْرِي و مُسْلِم يَمُودُ مُسْلِكًا إِلاَّ آبْتَعَتْ اللهُ سَبْغِينَ أَلْنَ مَلَكِ يُسَــلُّونَ عَلَيْهِ فِي أَىّ سَاعَاتِ النَّهَارَ كَانَ خَتَّى يُمْسَى وَأَى سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ خَتَّى يُصْبِيحَ (حب\_

عن هلى) \* مَامِنِ آمْرِىءَ مُسْلِمٍ يُنتِّق لِفَرَسِهِ شَعِيرًا ثُمَّ يُمَلَّمُهُ عَلَيْهِ إِلاّ كَتَبَ آللهُ لَهُ بِكُلِّ حَبَةٍ حَسَنَةً (ح هب-عن تميم)\*- ز- مَا مِنِ آمْرِيء يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُصُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الْصَلاّةَ إِلاّغُنِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْصَّلاَةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّمَهَا (نحب ـ عن عثمان) \* مَامِنِ آمْرِيءٍ يُحْيِي أَرْضًا فَيَشْرَبُ مِنْهَا كَبَدُ حَرًّا أَوْ يُصِيبُ مِنْهَا عَاْفِيَهُ ۚ إِلَّا كَنَبَ ٱللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا (طب \_ عن أم سلمة ) \* مَامِن أَمْرِى، يَحَذُٰلُ أَمْرًا مُسْلِكًا فِيمَوْطِن يُنْتَقَصُ فيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاّ خَذَلَهُ اللهُ تَعَالَى فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ ، وَمَامِنْ أَحَدٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنِ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ ٱللهُ فِي مَوْطِنِ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ (حم دـ والضياء عن جابر وأبى طلحة بن سهل ) \* مَامِنِ آمْرِ يه يَقْرُأُ الْقُرُ ۚ آنَ ثُمُ ۚ يَنْسَاهُ إِلَّا لَتِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْدَمَ ( د\_عن سعد بن عبادة ) \* مَامِنِ أَمْرِيءَ يَكُونَ لَهُ صَــلاَةٌ " بِاللَّيْلِ فَيَغْلَبُهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ إِلاَّ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ أَجْرَصَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً (دن\_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَامِنِ آمْرُ أَهْ تَخُرُ مُ فِي شُهْرَةٍ مِنَ الطَّيبِ فَيَنْظُرُ ٱلرِّجَالُ إِلَيْهَا أَلَا لَمْ تَزَلُ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى تَرْجِمَ إِلَى بَيْتِهَا (طب عن ميمونة بنت سعد ) \* ــزــ مَامِن أَمْرَأَةٍ تَخْلُمُ ثَيَابَهَا فِي غَيْرِ بَبْيتهَا إِلاّ هَتَكُتْ مَا أَيْنَهَا وَ إِنْ آللهِ (دت \_ عن عائشة ) \* مَامِنْ أُمَّةِ آبْتَدَعَتْ بَعَدَ نَبيُّهَا فِي دِينهَا بِدُعَةً إِلَّا أَضَاعَتْ مِثْلُهَا مِنَ ٱلسُّنَّةِ (طب ـ عن عنيف بن الحارث) \* مَامِن أُمَّةِ إِلاَّ وَبَعْشُهَا فِي الْنَارِ وَبَعْشُهَا فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ أُمَّتِي فَإِنَّهَا كُلُّهَا فِي ٱلْجَنَّةِ (خط ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَامن أَمِيرٍ إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ مِنْ أَهْلِهِ بِطَانَةٌ ۚ نَأْمُرُ ۗ بِالْعَرْ وَفِ وَتَنْهَاهُ عَنِي الْمُسْكَرِ ، وَ بِطَانَةٌ ۚ نَأْلُوهُ خَبَالاً هَنَ وُقَ شَرَّهَا فَقَدَ وُلِقَ وَهُوَ مِنَ الَّتِي تَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا (ن ـ عن أبي هريرة) \* مَامِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٌ إِلاَّ وَهُوَ بُوتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْـُلُولاً حَتَّى يَفُكُّهُ الْعَدْلُ اوْ يُوبقَهُ ٱلْجَوْرُ ( هق ـ عن أبي هريرة ) \* مَامِنْ أَميرِ عَشرَةِ إِلاَّ يُوثَى بهِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَيَدُهُ مَفْلُولَةٌ إِنَّى عُنْتُهِ ﴿ هَلَّ عِنْ أَبِّي هُرِيرةً ﴾ \* مَامِنْ أُمِيرٍ يُؤَمَّرُ قَلَى عَشَرَةٍ إِلاَّ شُمِلَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (طب \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ مَامِنْ أَمِيرَ بَلِي أَمْرَ الْسُلِمِينَ ثُمَّ لاَيَجَهْدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُل مَعَهُمُ آلجَنَّة (مْ ـ عن معقل بن يسار ) \* أَ ـ رَ ـ مَامِنْ إِنْسَانِ يَقَنْلُ عُصْفُورًا فَكَ فَوْقَهَا بَغَـيْر حَقَّهَا إِلاَّ سَأَلُهُ ٱللهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قِيلَ وَمَا حَقَّهَا قَالَ أَنْ تَذْيَحَهَا فَتَأْ كُلَّهَا وَلاَ تَفْطَعَ رَأْسَهَا فَقَرْ مِي بِهَا (ك ـ عنابن عمرو) \* مَامِنْ أَهْلِ بَيْتِ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ أُلَّةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَّا بَاتَتِ اللَّائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِمْ حَتَّى تُصْبِحَ ( ابن سعد عن أبن ثغال عن خاله ) \* مَامِنْ أَهْلِ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ شَاةٌ إِلاَّ وَفِي بَيْتِهِمْ بَرَّكَةٌ \* ( ابن سعد عن أبى الهيثم بن التيهان ) \* مَامِنْ أَهْلِ بَيْتِ وَاصَــاُوا إِلاَّ أَجْرَى ألله تعالى عَلَيْهِمُ ٱلرِّرْقَ وَكَانُوا فِي كَنَفِ ٱللهِ تَعالى (طب \_ عن ابن عباس) \* مَامِنْ أَهْلِ بَيْتِ يَغْدُو عَلَيْهِمْ فَدَّانْ إِلَّا ذَلُّوا (طب ـ عن أبي أمامة ) \* مَامِنْ أَيَّامِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَلَى أَنْ يُتَعَبَّدُ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي ٱلْحِيَّةَ يَعْدُلُ صِيامُ كُلِّ بَوْمٍ مِنْهَا بِصِيامٍ سَنَةٍ وَقيامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بَقيام لَيْلَةِ الْقَدْرِ (ت. ـ عن أبي هريرة ) \* مَامِنْ بَعِيرِ إلاّ وَفِي ذِرْ وَتِهِ شَيْطَانٌ ۖ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَأَدْ كُرُوا نِمْهُ اللهِ مَالَى عَلَيْكُمْ كَمَا أَمْرَكُمُ اللهُ ثُمَّ أَمْتَهَنُوهَا لِأَنْفُكُمْ ۚ فَإِنَّمَا يَعْمِلُ

آللهُ تَعَالَى (حم ك \_ عن أبى الاوس الخزاعي ) \* مَا مِنْ بُقْعَةً يُذْ كُرَّ آسُمُ ٱللهِ فِيهَا إِلاَّ اسْتَبْشَرَتْ بْذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى مُنْشَهَاهَا مِنْ سَبْع أَرَضِينَ وَإِلاّ ٱلْأَرْضَ تَزَخْرَفَتْ لَهُ ٱلأَرْضُ ( أبو الشيخ في العظمة عن أنس ) \* مَا مِنْ اَبَى آدَمَ مَوْلُودٌ إِلاّ يَمَشُّهُ السَّيْطَانُ حِينَ يُولَهُ فَيَسْنَهَلُ صَارِخًا مِنْ مَسَّ السَّيْطَانِ غَـيْرً مَرْ يَمَ وَأَبْنَهَا (خ ـ عن أبى هويرة ) \* مَامَنْ ثَلَاثَةً فِي قَرْ يَةً وَلاَ بَدُو لَا نُقَامُ فِيهِمُ الْصَّلاَةُ إِلاَّ اسْتَخْوَذَ عَلَيْهِمُ الْشَيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ إِلجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَمُا ۚ كُلُ ٱلذِّئْبُ الْقَاصِيةَ ﴿ حَمْ دَ نَ حَبِ لَتَ .. عَنَ أَبِي الدرداء ﴾ \* مَا مِنْ جُرْعَةِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكَظِمْهَا عَبَدٌ مَا كَطَّمَهَا عَبَدٌ إِلاّ مَلَّ أَلَّهُ تَعَالَى جَوْفَهُ إِيمَانًا ﴿ ابن أَبِي الدنيا فِي ذَمِ الغضب عن ابن عباس ﴾ \* مَامِنْ جُرْعَةِ أَعْظُمَ أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ٱبْتِمَاءَ وَجْهِ اللّهِ تَعَالَى (هـ عن ابن عمر) \* مَا مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَمَا إِلَى ٱللهِ مَاحَفْظَا فَيَرَى في أُوَّالِ الْصَّحِيفَةِ خَيْرًا وَفِي آخِرِ هَا خَيْرًا إِلاَّ قَالِ آللهُ تَمَالَى لِلَائِسِكَتِهِ آشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْ ثُ لِعَبِدِي مَا بَيْنَ طَرَ فَي الصَّحِيفَةِ (ع \_ عن أنس) \* مامِنْ حافِظَينْ يَرْ فَعَانِ إِلَى اللهِ بِصَــلاَةِ رَجُلِ مَعَ صَلاَةٍ إِلاَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَشْهِدُ كَمَا أَنِّي قَذ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَهُمَا ( هب \_ عن أنس ) \* مَا مِنْ حَاكِم مِ يَحْكُمُ بَيْنَ الْنَاسِ إِلاَّ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكَ آخِذْ يِقْفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَبَّ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى اللهُ ۚ فَإِنْ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِي مَهُوَّى أَرْ بَعِينَ خَرِيفًا (حم هق عن ابن مسعود) \* مَامِنْ حَالَةٍ يَـكُونُ عَلَيْهَا ٱلْعَبْدُ أَحَبَّ إِلَى اللهُ تَعَالَى مِنْ أَنْ

يَرَاهُ سَاجِدًا يُعَفِّرُ وَجْهَهُ فِي الْتَرَابِ (حِ هق ــ عن حذيفة ) \* مَامِنْ خَارِ جِ خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِ فِي طَلَبِ الْيِلْمِ إِلاَّ وَصَعَتْ لَهُ اللَّذِئِكَةُ أَجْنِيعَتُهَا رَضًّا بَمَا يَضْنَعُ حَتَّى يَرْجِعَ (حم ه حب لــُـــ عن صفوان بن عُسال ) \* مَامِنْ دَابَّةٍ طَأَتُر وَلاَ غَيْرِ مِ يُقْتَلُ بِغَيْرِ حَقَّ إِلاَّ سَيُخَاصِمُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (طب\_عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ مَامِنْ دَابَّةً فِي الْبَحْدِ إِلاَّ وَقَدْ ذَكَّاهَا آللهُ لِبَنِي آدَمَ ( قط ـ عنجابر ) \* ــ زــ مَامِنْ دَاع ِ دَعَا رَجُلاً إلى شَيْء إلاّ كَانَ مَعَهُ مَوْقُوفًا يَوْمَ الْسَيَامَةِ لاَز مَّا بِهِ لَا يُفَارِقُهُ وَإِنْ دَعَا رَجُلُ رَجُلًا ( شخ والدارى ت ك ـ عن أنس ه عن أبي هر يرة) \* مَامِنْ دُعَاءَ أَحَبَّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ ٱلَّهُمُ ٓ ٱرْحَمْ أُمَّةَ نُحَدُّدُ رَحْمَةً عَامَّةً (خط ـ عن أبي هريرة ) \* مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلَ مِنْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمَافَاةَ فِي َالدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ (٥ ــ عن أبي هريرة ) مَامِنْ ذَنْبِ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ آللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْمُقُوبَةَ فِي ٱلدُّ نْيَا مَعَ مَايَدَّخِرُهُ لَهُ فِي ٱلآخِرَةِ مِنَ الْبَعْيِي وَقَطِيهِةَ ٱلرَّحِيمِ (حَمِ خَدَ دَتَ هُ حَبِ كِ \_ عَن أَبِي بكرة ) \* مَامِنْ ذَنْبِ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ آللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُو بَهَ فِي آللَّ نْيَا مَعْ مَايَدَّخِرُهُ لَهُ فِي ٱلآخِرَةِ مِنْ قَطِيعَةِ ٱلرَّحِمِ وَٱلْخِياَنَةِ وَالْكَلْدِبِ وَإِنَّ أَعْجَلَ ٱلطَّاعَةِ ثَوَا ۚ لَصِلَةُ ٱلرَّحِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُوافَعَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَ الْهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَاُوا (طب\_ عن أبي بكرة ) \* مَامِنْ ذَنْبِ إِلاَّ وَلَهُ عِنْدَ ٱللَّهِ تَوْنَهُ ۗ إِلاَّ سُوهِ ٱلْخُلُقِ فَإِنَّهُ لاَ يَتُوبُ مِنْ ذَنْبِ إِلاَّ رَجَعَ إِلَى مَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ ﴿ أَبُوالْفَتَّحَ الصَّابُونِي فِي الأَرْبِعِينِ عَنْ عَائِشَةً ﴾ \* مَامِنْ ذَنْبُ بَعْدَ ٱلشِّرْكِ أَعْظَمَ عِنْدُ ٱللَّهِ مِنْ نُطْنَةً وَضَعَهَا رَجُلُ فِي رَحِيمٍ لاَيْحِلُّ لَهُ ( ابن أبي الدنيا عن الهيثم ابن مالك الطائمي) \* مَامِنْ ذِي غِنَّى إِلاَّ سَيَوَدُّ يَوْمَ الْقيامَةِ لَوْ كَانَ إِنَّهَا أُوتِي مِنَ الدُّنْيَا قُوتًا (هناد عن أنس) \* ما مِنْ رَا كِبِ يَخْـلُو فِي مَسِـــيرِهِ بِاللَّهِ وَذِكْرِهِ إِلاَّ كَانَ رِدْفَهُ مَلَكٌ وَلاَ يَخْلُو بشِعْرِ وَنَحْوِهِ إِلاَّ كَانَ رِدْفَهُ شَيطَانٌ (طب عن عقبة بن عامر) \* \_ ز \_ مَامِنْ رَجُلِ لاَ يُؤدِّى زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّجَعَلَهُ ۗ آللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِي عُنْقِهِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، وَمَنَ ٱقْتَطَعَ مَالَ الْسُلِمِ بِيمِينِ لَقِيَ ٱللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ( ت ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ ما مِنْ رَجُـــل لَهُ مَالَ" لاَ يُؤدِّى حَقَّ مَالِهِ إِلاَّ جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُتِهِ وَهُوَ شُجَاءٌ أُقْرَّعُ وَهُوَ يَفَرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَنْسُمُهُ ( حم ن ـ عن ابن مسعود ) \* مَامِنْ رَجُل مُسْلِم يُصاَبُ بشَيْء فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ رَفَعَهُ ٱللَّهُ بِهِ دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةٌ ۚ (حم ت ه عَن أَنِ الدرداء ) \* مَامِنْ رَجُلِ مُسْيِم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْ بَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ إِللَّهِ شَيْئًا ۚ إِلاَّ شَفْعُهُمْ ٱللَّهُ فِيـهِ (حم م د \_ عن ابن عباس) \* ـ زــ مَامِنْ رَجُلِ مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ وُلْدِهِ كَمْ يَبْلُنُوا ٱلْحِيْفَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ أَلْلهُ ٱلْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَجْمَتِهِ إِلَّاهُمْ (حم خ ن \_ عن أنس) \* مَامِنْ رَجُلِ يَـأَتِي قَوْمًا وَيُوسِنُّونَ لَهُ حَتَّى بَرْضَى إِلاَّ كَانَ حَتًّا هَلَى الله رضاهُم ( طب عن أبي موسى) \* - ز - مامن رَجُلِ يَتَطَهُرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَكَمَا أَمْرِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِ حَتَّى يَأْنِيَ ٱلْجُمُعَةَ وَيَنْصِتَ حَتَّى تُقْضَى صَلاَتُهُ إِلاّ كَانَ كَفَّارَةً لَمَا قَبِسُلَهُ مِنَ ٱلْجُمُعَةِ (ن ـ عن سلمان) \* مَامِنْ رَجُل يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ وَيَحْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ (حم خدك عن ابن عمر) \* مَامِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جَرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلاَّ كَفَّرَ ٱللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ

(حم والضياء عن عبادة ) \* \_ ز\_ مَا مِنْ رَجُلِ يَحْفَظُ عِلْمًا فَكَتَمَهُ إِلاًّ أَنَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ (٥ ـ عنأبي هويرة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ رَجُلِ يُدْرِكُ لَهُ ٱبْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا هَجِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا ۚ إِلَّا أَدْخَلَنَاهُ ٱلجُنَّةَ ﴿ ( • ـ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَامِنْ رَجُــلِ يَكْعُو بِدُعَاءِ إِلاَّ ٱسْنُجِيبَ لَهُ فَإِمَّا أَنْ يُمَعَّلَ لَهُ فِي الدُّ نَيْمَا وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ وَ إِمَّا أَنْ يُسَكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ ذُنُو بو بِقَدْرِ مَادَعَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِنْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِيرًأُو ۚ يَسْتَعْجَلُ ۚ يَقُولُ دَعْوَتُ رَبِّى فَمَا أَسْتَحَابَ لِي (ت\_ من أبي هريرة ) \* \_ز\_ مَا مِنْ رَجُــلِ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِنْتَا إِلاَّ سَهِلَ آللهُ لَهُ طَرِيقَ آلَجِنَةِ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ كَمْ يُسْرِعْ بهِ نَسَبُهُ ( د ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَا مِنْ رَجُلِ يُصَلِّى عَلَيْهِ مِا تَهُ ۖ إِلَّا غُفِرَ لَهُ (طب حل ـ عن ابن عمر) \* ما مِنْ رَجُلِ يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِياً إِلاَّ خَرَجَ مَعَهُ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكَ يَسْتَغَفِّرُ وَنَ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ أَتَاهُ مُصْبِحاً خَرَجَ مَعَهُ سَبغُونَ أَلْفَ مَلَكِ بِيشْتَغْوِرُونَ لَهُ حَتَّى بُمْنِيَ ( د ك ـ عن على ) \* ـ ز ـ مَامِنْ رَجُلِ يُنْبِرُ وَجْهُ أَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِلاَّ أَمُّنَّهُ ٱللَّهُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (طب - عن أبي أمامة) \* مَامِنْ رَجُلِ يَشْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ قَدْرً مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرِ ذَٰلِكَ الْغَرْسِ (حم ــ عن أبى أيوب) \* مَامِنْ رَجُل َ لِمِي أَمْرَ عَشَرَةِ كَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّى أَلَٰتُهُ مَعْـ لُولاً بَدُهُ إِلَى عُنْقِهِ فَــكَّةُ برُّهُ أَوْ أَوْثَقَهُ إِنَّهُهُ أُوَّالُمَا مَلاَمَةٌ وَأُوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُها خِزْيْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم ـ عن أبي أَمَامَةً ﴾ \* مَامِنْ رَجُل يَمْظُرُ إِلَى وَجْهِ وَالِهَ يُهِ لَظُرَ رَحْمَةٍ إِلاّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَتَّجَّةً مَقْبُولَةً مَبْرُ ورَةً ﴿ الرافعي عن ابن عباس ﴾ \* مَا مِن ۚ رَجُل يَنْقَشُ

بِلِسَانِهِ حَقًّا فَمَيلَ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ إِلاَّ أَجْرَى عَلَيْهِ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةَ ثُمَّ وَفَاهُ اللهُ تَمَالَى ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ (حم ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَا مِنْ رَجُلِ لاَ يُؤدِّى زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ جَعَلَ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي غُنُقِهِ شُجَاعًا وَمَن ٱقْتَطَعَ مَالَ المُسْلِم بِيَمِينِ لَتِي ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (ت ـ عن ابن مسعود) \* مَامِنْ سَاعَةً يَّكُونُ بِابْنِ آدَمَ كَمْ يَذْ كُو اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ حَمِيرَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حل هب ـ عن عائشة) \* مَامِنْ شَيْءْ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ شَابِّ تَأْنِبِ وَمَا مِنْ شَيْءُ أَبْغَضُ إلى الله تَمَالَى مِنْ شَيْخٍ مُقْيِمٍ عَلَى مَعَاصِيهِ ، وَمَا فِي ٱلْحَسَنَاتِ حَسَـــنَةُ أَحَبُّ إِلَى اللهُ تَعَالَى مِنْ حَسَنَةٍ تُعْمَلُ فِي لَئِلَةٍ مُجُمَّةٍ أَوْ يَوْمٍ مُجُعَةٍ وَمَامِنَ الدُّنُوبِ ذَنْبُ أَبْغَضُ إِلَى الله تَعَالَى مِنْ ذَنْبِ يُعْمَلُ فِي لَئِلَةٍ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ( أبو المظفر السمعاني في أماليه عن سلمان ) \* \_ ز\_ مامين شَيْء أَقْطَمَ لِطَهْرِ إِبْلِيسَ من عَالِمْ يَخْرُجُ فِي قَمِيلَةٍ (فر\_عن واثلة) \* مَامنْ شَيْءُ إِلاَّ يَعْلَمُ ۚ أَنِّي رَسُولُ آلله إلاّ كَفَرَةُ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنْسِ ( طب عن يعلى بن مرة ) \* – ز – مَا مِنْ شَيْء إِلَّا يَنْقُصُ إِلَّا أَنْشَرُّ فَإِنَّهُ يُزَادُ فيهِ (طب عن أبي الدرداء) \* ما من شَيْء في المُبزَ أَن أَثْقُلُ مِنْ حُسْنِ ٱلخُلُقِ (حم د ـ عن أبي الدرداء) \* ما مِنْ شَيْء لَمْ أَكُنْ أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هٰذَا حَتَّى ٱلجَنَّةَ وَالْنَارَ ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَىّ أَنَّكُمْ تُفْقَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِقِنْةِ لَلْسِيحِ لَلدَّجَّال يُؤْتَىٰ أَحَدُ كُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلُتُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْوَمْينُ أَو اللَّوْقُنُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَدَّد رَسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْمُدَى فَأَجَبُنَا وَآمَنَا عِوَاتَّبَعْنَا هُوَ مَحَّدُ ثَلَاثًا فَيَعَالُ لَهُ نَمْ صَالِمًا قَدْ عَلِينًا إِنْ كُنْتَ كُوقِينًا بِدِ ، وَأَمَّا النَّافِينُ أَوِ اللَّوْتَابُ فَيَهُ لُ

لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْدًا فَقُلْمَهُ (حم ف \_ عن أسماء بنت أبي بَكُرٍ ﴾ ﴿ وَرِ مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ المُؤْمِنَ حَتَّى الْشُؤْكَةَ تُصِيبُهُ إِلاَّ كَتَبَ أَللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةً (م ـ عن عائشة ) \* مَامِنْ شَيْءُ يُصِيبُ الْمُومِينَ فِي جَسَدِهِ يُؤذِيهِ إِلاَّ كَفِّرَ ٱللهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ سَيْشَآتِهِ (حم ك ـ عن معاوية) \* \_ ز\_ مَا مِنْ شَيْء يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ نَصَبِ وَلاَ حَرَنِ وَلاَ وَصَب حَتَّى أَلْمُمَّ مَهُمُّ إِلَّا يُكَفِّرُ أَلَهُ بِهِ عَنْهُ مِنْ سَيِّمَا آنهِ (ت - عن أبي سعيد) \* مَامِنْ شَيْء يُوضَعُ فِي الْمِيزَ انِ أَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُق لَيَمْلُغَ بِهِ دَرَجَهَ صَاحِبِ الْصَوْمِ وَالْطَّلَاةِ (ت ـ عن أبى الدرداء) \* ـ ز ـ مَامَنْ صَاحِبِ إِبِلِ وَلاَ بَقَرَ وَلاَ غَنَمَ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتُهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ ٱلْقيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ يِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَحْفَافِهَا كُلُّمًا نَفَذَتْ أُخْرَاها عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَهِنَ الَّنَّاسِ (ن ه حب ـ عن أبي ذر) \* ـ ز ـ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبْلِ لاَ يَفْعُلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَبَامَةِ أَكْثَرُ مَا كانَتْ قَطَّ وَأَقْدِتَ لَمَىٰ بِقَاعِ قَرْ فَرِ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا ، وَمَا مِن صَاحِب ِهَرِ لاَ يَفَعْلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاّ جَاءَتْ بَوْمَ الْقِيامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْدِيرَ لَمَـا بِهَاعِ قَرْقُو تَنْطَحُهُ بَقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بَقَوَائُمِهَا ، وَلاَ صَاحِبٍ غَنْمِ لا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَ الْمُثَرَ مَا كَانَتْ وَأُقْبِكَ لَمَـا بِقَاءَ ۚ قَوْ قَوْ تَنْطَحُهُ بْقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافَهَا لَيْسَ فِيهَا حَبَّاهِ وَلاَمُنْكَكَبِيرٌ قَرْنُهَا ، وَلاَصاحب كَنْن لاَيْفَعْلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلاَّ جَاءَ كَنْزُهُ يَومَ الْقِيامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعَهُ فَأَغِرًا فَأَهُ فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَبُنَادِيهِ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ خُذْ ۖ كَنْزَكَ ٱلَّذِي خَبِيَأَتَهُ فَأَنَا أَغَيٰ

مِنْكَ ۚ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ سَلَّكَ يَدَّهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ ٱلْفَحْل (حم من ــ عن جابر ) \* ــ ز ــ مَامِنْ صَاحِب ذَهَبِ وَلاَ فِضَّـةٍ لاَيُؤَدِّي مِنْهَا حَقُّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَأَمِّ مِنْ نَارِ فَأَهْمِيَ عَلَيْهَا في نَار جَهِّنَّمَ فَيُكُونَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينَهُ وَظَهْرُهُ مُكُلَّماً بَرَوَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُتَفْعَى بَيْنَ ٱلْعِبَادِ فَيْرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى ٱلجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى الْنَارِ وَلاَصَاحِبِ إِبْلِ لاَيُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقَّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وُرُودِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ بُطِحَ لَمَا بِقَاعِ قَرْقَرِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لاَيَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِدًا تَطُونُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَشُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهُ أُخْرَاها فِي يَوْمُ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْدِينَ أَلْفَ سَسنَةً حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ ٱلْعِبَادِ فَعَرَى سَبيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ، وَلاَ صَاحِب بَقَرَ وَلاَ غَنَمَ لاَ بُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيمَامَةِ بُطِحَ لَمُنَا بِقَاعٍ قَرْقُو لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْنًا لَيْسَ فيها عَقْصَاء وَلاَ جَلْحَاءِ وَلاَ عَشْبَاء تَنْطَخُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا كُلِّمًا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاهَا رُدُّ عَلَيْهِ أُخْرَ اها فِي يَوْم كانَ مِقْدَارُهُ تَخْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْفِي يَثِنَ الْبِيادِ َ فَيَرَّى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى اَلْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (حم م دن\_ عن أبى هريرة) \* \_ ز\_مامين صَبَاح إِلا وَمَلَكَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلُ الرِّجَالِ مِنَ الْنَسَاءِ وَوَيْلُ النِّسَاءِ مِنَ ٱلرِّجَالِ (ه ك ــ عن أبي سعيد ) \* مَا مِنْ صَبَاحٍ وَلاَ رَوَاحٍ إِلاًّ وَبِقاعُ ٱلْأَرْضُ يُنَادِي بَعْضُهَا بَعْضًا يَاجَارَةُ هَلْ مَرْ بِكِ الْيَوْمَ عَبَدْ صَالِحْ صَلَّى عَلَبْكِ أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ فَإِنْ قَالَتْ نَتَمْ رَأَتْ أَنَّ لَمَا بِذَلِكَ فَضَلًّا ﴿ طس حل \_ عن أنس ) \* مَامِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ أَلْعِبَادُ إِلاَّمُنَادِ يُنَادِي شُبْحَانَ اللَّاكِ الْقُدُوسِ

(ت \_ عن الزبير ) \* مَا منْ صَبَاح يُصْبَحُهُ الْعِبَادُ إِلاَّ صَارَ خُ يَصَرُخُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ: لِدُوا لِلتَّرَابِ، وَآجَمُوا لِلْهَنَاءِ، وَٱبْنُوا لِلْخَرَابِ ( هب ــ عن الزبير ) \* مَامِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلاَّ وَصَارِخُ ۖ يَصْرُخُ أَيُّهَا الْحَلَائِقُ سَبِّخُوا المَاكَ الْقُدُّوسَ (ع \_ وابن السَّنى عن الزبير ) \* مَا مِنْ صَدَفَةً أُحَبَّ إِلَى ٱللَّهِ منْ قَوْلِ الْحَقِّ ( هب \_ عن أبي هريرة ) \* مَامنْ صَدَقَةً أَفْضَلَ منْ قَوْل ( هب ـ عن جابر) \* مَامِنْ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةً إِلاَّ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا رَكْمَتَانِ (حب طب ــ عن الزبير) \* \_ ز\_ مَامنْ عالِم أَتَى صَاحِبَ سُلْطَانَ طَوْعًا إِلاَّ كَانَ شَرِيكَهُ فِي كُلِّ لَوْن يُعُذُّبُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (ك ـ فِي ناريخه عن معاذ) \* مَامَنْ عام إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمُ ۚ ( ت - عن أنس ) \* مَا منْ علم إلا يَنقُصُ الْخَارِ فِيهِ ، وَيَزِيدُ الشَّرُّ (طب - عن أبي الدرداء) \* مَا مِنْ عَبْدِ أَبْتُلِيَ بِبَلِيَّةً فِي الدُّنْيَا إِلاَّ بِذَنْ ، وَاللَّهُ أَكْرَمُ وَأَعْلَمُ عَنْوًا من أَنْ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَٰلِكَ ٱلدَّنْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ (طب عن أَبِي موسى) \* مَامَنْ عَبَدْرِ ٱسْتَحْيَا مِنَ الحَكَلَ إِلاَّ ابْتَكَرُهُ ٱللَّهُ بِالْحَرَامِ ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* مَامِنْ عَبِدٍ إِلاَّ وَلَهُ صِيتٌ فِي السَّمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ حَسَناً وُضِعَ في الأرْض ، وَإِنْ كَانَ صِيتُهُ في السَّمَاءِ سَيِّنًّا وُضِعَ في الْأَرْضِ ( البزار ـ عن أبي هريرة ) \* ــ زــ مَامنْ عَبْدِ قالَ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَٰلِكَ ۖ إِلاًّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ رغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَر" (حم ق ــ عن أبي ذر" ) \* مَامِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِينَةٌ ۚ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ مَنَ ٱللَّهِ عَوْنٌ ﴿ حَمَّ لَـٰ \_ عَن عَائِشَةً ﴾ \* مَامَنْ عَمْدٍ مُؤْمَنِ إِلاّ

وَلَهُ ذَنْبُ يَمْتَادُهُ الْفَيْنَةَ بَعْدَ الْفَيْنَةِ ، أَوْ ذَنْبُ هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ لاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يُفَارِقَ ٱلدُّنْيَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ خُلُقِ مُفَتَّنَّا تَوَّابًا نَسِيًّا إِذَا ذُكَّرَ ذَكَرَ ﴿ طب . عن ابن عباس) \* ما منْ عَبْدٍ مُؤمِّن يَخْرُبُ منْ عَيْنَيْهِ مِنَ ٱلدُّمُوعِ مِثْلُ رَأْسِ ٱلدَّبَابِ مِنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ تَعَالَى فَتُصِيبُ حَرَّ وَجْهِهِ فَتَمَسُّهُ النَّارُ أَبْدًا ( ه ـ عن ابن مسعود ) \* مامين عَبْدي مُسْلِم إِلاَّ لَهُ كَاكِبانِ فِي السَّمَاءِ : بَابْ يَنْرِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ ، وَبَابٌ يَدْخُلُ فِيهِ عَمَلُهُ وَكَلَامُهُ فَإِذَا فَقَدَاهُ بَكَيَا عَلَيْهِ ( ع حل - عن أنس ) \* - ز - ما مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضّاً فَأَسْبُغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلّهِ في كُلِّ يَوْم ثِنْنَتَى عَشْرَةَ رَكُمَّةً تَطَوُّعاً غَيْرَ فَر يضَتِهِ إِلاَّ بَيَ ٱللَّهُ بَيْنَا فَي الجَنَّةِ ( م \_ عن أم حبيبة ) \* مَامِنْ عَبَدْرٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قالَ لَلَكَ وَلَكَ مِيثُلِ (م د\_عن أبي الدرداء) \* مامِنْ عَبَدْ مِنْ أُمَّتِي يُصَلِّي عَلَى ۖ صَلاَةً ضَادِقًا بِهَا مِنْ قِبِلَ نَفْسِهِ إِلاَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَاوَاتٍ ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتِ ، وَتَحَا بِهَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّنَاتِ (حل ـ عن سعيد ان عمير الأنصارى) \* ما مِنْ عَنْدِ وَلاَ أَمَةِ ٱسْتَغْفَرَ ٱللَّهُ فَى كُلِّ يَوْمِ سَبَعْينَ مَرَّةً إِلاَّ غَفَرَ ٱللَّهُ تَعَالَى لَهُ سَبَعْمَائَةً ذَنْبٍ ، وَقَدْ خَابَ عَبْدُ ۚ أَوْ أَمَة كمِلَ ف الْيَوْمُ وَٱلَّالِيَةِ أَكْثَرَ مِنْ سَبَعِيانَةِ ذَنْبِ (هب ـ عن أنس) \* مامِنْ عَبْدٍ يَبيعُ تَالِداً إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ تَالِفاً (طب ـ عن عمران ) \* ـزـ ما مِنْ عَبْدٍ يَحْكُمُ ۚ بَيْنَ النَّاسِ إِلاَّ جَاء يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَلَكُ ٓ آخِذُ بَقَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَمُ ۚ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِنْ قالَ اللهُ أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِي مَهْوَاقٍ أَرْ بَعِينَ خَرِيفًا ( ٥ ــ عن ابن مسعود) \* ما من عَبد يَخْطُبُ خُطْبَةً إِلاَّ اللهُ سَائِلُهُ عَنْهَا ما أَرَادَ بِهَا ( هب - عن

الحسن مرسلا) \* مامينْ عَبْدي يَخْطُو خَطْوَةً إِلاَّ سُئِلَ عَنْهَا ما أَرَادَ بَهَا ﴿ حل. عن ابن مسعود ) \* ــ زــ مامنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيَحْسَنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْمَتَمَيْنِ ثُمَّ يَسْنَغَفْرُ ٱللهَ لِذَٰلِكَ ٱلذَّنْبِ إِلاَّ غَفَرَ ٱللهُ لَهُ (حم ٤ حب \_ عن أبي بكر ) \* \_ ز \_ مَا منْ عَبْدٍ يَرْ فَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُورَ إِبْطُهُ يَسْأَلُ آللَّهَ مَسْأَلَةً ۚ إِلاَّ آنَاهُ إِيَّاهَا مَاكَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ : قَدْ سَأَلْتُ وَسَأَلْتُ فَلِمْ أَعْطَ شَيْئًا (ت ـ عن أبى هريرة ) \* مامنْ عَبْدٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْ تَفِعَ فَى ٱلدُّنْيَا دَرَجَةٌ ۚ فَأَرْنَفَعَ ۚ إِلاَّ وَضَعَهُ ٱللَّهُ فِي الآخِرَةِ دَرَجَةً أَكْبَرَ مِنْهَا وَأَطُولَ ( طب حل \_ عن سلمان ) \* ما من عَبْد يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةُ يَمُونُ يَوْمَ يَمُونُ ، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴿ ق ـ عن معقل بن بسار ﴾ \* ملمنْ عَبْدِ يَسْجُدُ فَيَقُولُ رَبِّ أَغْفِر ۚ لِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَر فَعَ رَأْسَهُ ( طب ــ عن والد أبي مالك الأشجعي ) \* مامنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجَدْةً إِلَّا رَفَمَهُ ٱللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيثَةً (حم ت ن حب عن ثوبان) \* \_ ز \_ مَا مَنْ عَبْدِ يَشْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ اللهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّنَةً ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً قَأْسُتَكُثْرُوا مِنَ السُّجُودِ ( ه طب \_ والضياء عن عبادة بن الصامت ) \* ما منْ عَبْدٍ يُصْرَعُ صَرْعَةً منْ مَرَيْضٍ إِلَّا بَعَثَهُ آللهُ مِنْهَا طَاهِراً ( طب ــ والضياء عن أبي أمامة ) ﴿ مِامنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَى ۗ إِلاّ صَلَتْ عَلَيْهِ الْلَائِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّى عَلَى ۖ فَلَيْتُلَّ الْسَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرِ ا ( حم ه ـ والضياء عن عامر بن ربيعة ) \* مامنْ عَبْدٍ يَظْلِمُ رَجُلاً مَظْلَمَةً في ٱلدُّنيا لاَ يُقِيُّهُ مِنْ نَسْمِهِ إِلاَّ أَقَصَّهُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( هب ـ عن

أبي سعيد ) \* \_ ز\_ مامنْ عَبْد يَقُولُ في صَبَاح كُلِّ يَوْم ، وَمَسَاء كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ ٱشْمِهِ شَيْءَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعُكْلِمُ . ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ ( ت ه ك ــ عن عثمان ) \* ما منْ عَبْدٍ كِمُرْ بِقَبْرِ رَجُلِ كَانَ يَمْرِ فَهُ فِي ٱلدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ( خط وابن عساكر ، عن أبى هريرة ) \* مامنْ عَثْرَةٍ ، وَلاَ أَخْتِلاَجٍ عِرْقِ ، وَلاَ خَدْشِ عُودٍ إِلاَّ بِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَمَا يَنْفِرُ ٱللَّهُ أَكْثَرُ ۖ ( ابن عساكر ، عن البراء ) \* مَامِنْ غَازِيَةٍ نَفْزُو في سَبيل ٱللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ ۚ إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَى أَجْرِ هِمْ مِنَ الْاجْرَةِ وَيَبْقِىٰ لَهُمُ النَّلْثُ ۚ فَإِنْ كَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَة تُمَّ لَهُمْ أَجْرَهُمُ (حم م د ن ه ـ عن ابن عمرو) \* ما مِنْ قَاضِ مَنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَمَعَهُ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ إِلَى الْحَقِّ مَاكَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ فَإِذَا أَرَادَ غَنْرَ وُ وَجَارَ مُتَعَمِّدًا تَبَرَّأُ مِنْهُ اللَّكَ كَانِ وَوَ كَلَّهُ إِلَى نَفْسِهِ ( طب ـ عن عمران ) \* مامنْ قَلْب إِلاَّ وَهُوَ مُعَلَّقْ كَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاعَهُ ، وَالْمِيزَانُ بِيكِ الرَّحْنِ يَرْفُعُ أَقْوَامًا ، وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (حم ه لهُ ـ عنالنواس) \* ما مِنْ قَوْمٍ يَذْ كُرُ ُونَ آللهُ ـ إِلَّا حَنْتُ بِهِمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكينَةُ ، وَذَكَرَهُمُ ٱللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ﴿ تَ مَ ـ عَنْ أَبِي هُرَيَّرَةً وأَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* مامنْ قَوْم يَظْهَرُ فِيهُمُ الرِّبَا إِلاَّ أُخِذُوا بِالسَّنَةِ وَمَا مَنْ قَوْم يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلاًّ أُخِذُوا بِالرُّعْبِ ( حم ـ عن عمرو بن العاص ) \* مَا منْ قَوْم يُعْمَلُ فِيهمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَرُ وَأَكْثَرُ بِمَّنْ يَعْمَلُهُ ثُمَّ لَمْ يُفَيِّرُوهُ إِلاَّ عَمَّهُمْ ٱللهُ تَعَالَى مِنْهُ

يعِقَابِ ( حم د ه حب ـ عن جرير ) \* مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُونَ مِنْ بَجُلِس لَا يَذْ كُرُونَ اللهُ تَمَالَى فِيهِ إِلاَّ قامُوا عَنْ مِثْلِ حِيفَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ المَجْلِسُ عَلَيْهُمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( دك ـ عن أبى هريرة ) \* مَا مِنْ قَوْم يَكُونُ فِيهِمْ ۚ رَجُلُ صَالِحٌ فَيَمُوتُ فَيَخُلُفُ فِيهِمْ مَوْلُودٌ فَيُسَمُّونَهُ ۚ بِأَشْمِهِ إِلاَّ خَلَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْخُسْنَى (ابن عساكر ، عن على ّ) \* ــ زــ ما منْ كُلِّ المَـاءِ يَكُونُ الْوَلَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ كُمْ كَيْنَعُهُ شَيْءٍ (م عن أبي سعيد) \* مَا مِنْ لَيْلُ وَلاَ نَهَار إِلاَّ وَالدَّمَاءُ تُمْطِرُ فِيهَا يَصْرُفُهُ اللهُ حَيْثُ شَاءَ (الشافعي عن المطلب بن حنطب ) \* ـ ز\_ مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ أَنَا أُوْلَى بهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ آقْرَ وَا إِنْ شِنْتُمُ : النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . فَأَيُّمَا مُؤْمن مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِ ثُهُ عَصَبَتَهُ مُنَ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْضَيَاعاً فَلْيَأْ بِنِي فَأَناً مَوْلاَهُ ( خ \_ عن أَبِي هريرة ) \* ما منْ مُؤْمِن إِلاَّ وَلَهُ كَانَان : بَابْ يَصْعَدُ مِنهُ عَمَلُهُ وَبَابُ يَنْزِلُ مِنهُ رِزْقُهُ ، فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ (تـــ عن أنس). \* مَامنْ مُؤْمن يُعَزِّى أَجَاهُ بَمُصِيبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ منْ حُلُلَ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ه ــ عن عمرو بن حزم ) \* ــ ز ــ مَامِنْ بَجْرُوح يُجْرَّحُ في سَبِيلِ. آللهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ كَهَيَّتُهِمِ يَوْمَ جُرُحَ . اللَّوْنُ لَوْنُ اَلدَّم ِ ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ ( . ـ عن أبي هريرة ) ـ ز ـ ما من نُحْرِم يَضْعَى لِلَّهِ يَوْمَهُ يُلِّي حَتَّى تَقِيبَ الشَّمْسُ إِلاَّ عَابَتْ بذُنُوبِهِ فَعَادَ كَا وَلَدَتْهُ أَمُّهُ ( ه ـ عن جابر ) \* فَامِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُ لَهُ ٱبْذَتَان فَيُحْسِنُ إِلَيْهِما مَا تَحِبْنَاهُ إِلاَّ أَدْخَلْنَاهُ الْجَنَّةَ (حم خد حب ك \_ عن ابنعباس)

\* مامِنْ مُسْلِم كَسَا مُسْلِماً نُوْباً إِلاَّ كَانَ فِي حِفْظِ ٱللَّهِ تَعَالَى مَادَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرِ قَةً " ( ت ـ عن ابن عباس ) \* مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْعَمَةُ يَقْرَأُ سُورَةً منْ كِتَابِ اللَّهِ إِلاَّ وَكُلِّ ٱللهُ بِهِ مَلَـكًا يَحْفَظُهُ فَلاَ يَقْرَبُهُ شَيْءٍ يُؤذِيهِ حَتَّى يَمِبَّ مَتَى هَبَّ ( حم ت ــ عن شداد بن أوس ) \* مامنْ مُشْلِم يَبِيتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ ٱلَّابِلِ فَيَسْأَلُ ٱللَّهُ تَعَالَى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْظَاهُ إِلَّاهُ (حم ده \_ عن معاذ) \* \_ ز \_ ما مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَرُ ۖ فَدْيَرُمُ ۖ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ ٱللهُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هَذِهِ الطَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِنَا بَيْنَهُنَّ (م - عن عثمان ) \* - ز - مامِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءُهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَصَلَّى رَكُمْتَ يْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ( م د \_ عن محقبة بن عامر ) \* مَا مِنْ مُسْلِم يَرْرَعُ زَرْعًا ، أَوْ يَغْرِسُ غَرْسًا ۚ فَبَأَكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ ، أَوْ إِنْسَانٌ ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ۖ (حم ق ت ــ عن أنس) \* مَامِنْ مُسْلِم يُشَاكُ شُوَّكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ مَ وَمُحِينَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةٌ (م ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ ما مين مُسْلِم يَشْهَدُ لَهُ ثَلَامَةُ ۗ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، قِيلَ وَآثَنَانِ ؟ قال وَآثَنَانِ (ت ـ عن عمر) \* مَا منْ مُسْلِم يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلاَّ كَتَبَ أَلَهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيثَةً (د ـ عن ابن عمرو) \* مَا مِنْ مُسْلِمِ يُصَابُ في جَسَدِهِ إِلاَّ أَمَرَ ٱللهُ تَعَالَى الحَفَظَةَ ٱكْتُبُوا لِعَبْدِي فِ كُلٌّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مَادَامَ تَحْبُوسًا في وِثَاقِي (كـ عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ مامِنْ مُسْإِل يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّة إلاَّ شُفَّعُوا فِيهِ (حم طب - عن ميمونة) \* مَامِن

مُسْئِرٍ يُصِيبُهُ أَذَى شَوَكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلا حَطَّ اللهُ لَهُ بِهِ سَيِّئَاتَهِ كَا تَحُطُّ الشُّجَرَةُ وَرَقَهَا ﴿ ق ـ عن ابن مسعود ﴾ \* ـ ز ـ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ ٣ فَيَقُولُ مَا أَمَرَ هُ آللُهُ : إِنَّا يلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ . اللَّهُمَّ آجر ْنِي فى مُصِيبَتى ، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ۚ إِلاّ آجَرَهُ ٱللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ ۚ ، وَأَخْلُفَ ٱللَّهُ ۚ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا (م ه ـ عن أم سلمة ، حم ـ عن أم سلمة ، عن أبى سلمة ) \* مَامِنْ مُسْلِم يُظْلَمُ مَظْلَمَةً فَيَقُاتِلُ فَيَقْتَلُ إِلاَّ قُنِلَ شَهِيدًا ﴿ حَمْ \_ عَنَ ابْنَ عَمْرُو ﴾ مَامِنْ مُسْإِرِ يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلَّا وَقَفَّهُ لَلَكُ ثَلَاثَ سَاعَاتٍ ، فَإِنِ ٱسْتَغْفَرَ مِنْ ذَنْبِهِ كَمْ يُوَقِّفْهُ عَلَيْهِ وَكُمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( ك \_ عن أم عصمة ) \* مَا مِنْ مسْلِم يَعُودُ مَر يضاً كمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُولُ سَبِعْ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ ٱللهَ الْنَظِيمَ ، ربَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عُوفِيَ (ت\_عن ابن عباس) \* \_ز\_ مَا ْمِنْ مُسْئِلِم يَتُودُ مُسْلِمًا غُدُوَّةً ۚ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ ( ت ــ عَن عَلَى ۗ ﴾ ﴿ ﴿ زَ ﴿ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا ۚ إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ۚ، وَمَا سُرِقَ مِنهُ صَدَقَةٌ ۚ، وَمَا أَكُلَ السَّبْعُ فَهُوَ لَهُ صَدِقَةٌ ۗ، وَمَا أَكَلَتِ الطُّيُورُ فَهُوَ لَهُ صَدَّقَةٌ ، وَلاَ يَرْزُونُهُ أَحَدُ كَانَ لَهُ صَدَّقَةٌ ( م ـ عن حابر) \* \_ ز\_ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقُوضُ مُسْلِمًا قَرَّضًا مَرَّ تَيْنِ (١) إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (ه ـ عن ابن مسعود) \* مَامنْ مُسْلِم يُلَتِّي إِلاَّ لَتِي مَاعَنْ يَمِينهِ وَشَمَالِهِ مِن حَجَرٍ ، أَوْ شَجَرٍ ، أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقُطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُمَا وَهَاهُنَا (١) استشكاه السيوطي في حاشيته على ابن ماجه للحديث المصرح بفضل القرض على النمدقة

(ت ه ك \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ مُسْيِم يَمُوتُ فَيْصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْسُلْمِينَ إِلاَّ أَوْجَبَ ( حم د ــ عن مالك بن هبيرة ) \* ـ زـ مَامِنْ مُسْلِمِ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْ بَعُون رَجُلاً لا يُمْرَكُونَ إِللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شُغُّوا فِيهِ ( حم د \_ عن ابن عباس ) \* مَامِنْ مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ ثَلَاتَةُ مِنَ الْوَلَدِ مَا لَمْ يَبِنْلُنُوا الْحِيْثَ إِلا تَلَقُّونُ مِنْ أَبُوابِ الْجِنَّةِ النَّانِيةِ مِنْ أَيُّمَا شَاءَ دَخَلَ ( حم ــ عن عتبة بن عبد ) \* مَا مِنْ مُسْلِمِ يَمُونُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَئِيلَةَ الجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ تَمَالَى فِيتْنَةَ الْقَبْرِ ﴿ حَمْ تَ \_ عَنِ ابْنِ عَمْرُو ﴾ \* مَامنْ مُسْلِم يَنظُرُ إِلَى آمْرَأُهِ أَوَّلَ رَمْقَهَ ، ثُمَّ يَفُضَّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ آللهُ تَمَالَىٰ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتُهَا فَى قَلْبِهِ ﴿ حَمَّ طُبِ ـ عَنْ أَبِّي أَمَامَةً ﴾ \* ـ ز ــ مَا مَنْ مُسْلِمٍ يُنفِقُ مِنْ كُلِّ مَالَ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِلَّا ٱسْتَقْبَكَتُهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةَ كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَاعِنْدَهُ (حم نحب له عن أبي ذر") \* \_ ز \_ مَا مِنْ مُسْلِمَةِ بِنِ الْنَقْبَا بِأَسْهَافِهِمَا إِلاَّ كَانَ الْقَاتِلُ وَالْفَتُولُ فَي النَّار (ه ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَامنْ مُسْلِتَيْن يُتَوَفَّى لَمُمَا ثَلَاثَةٌ منَ الْوَلَدِ كُمْ يَبِنُلُغُوا الْحِيْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بَفَضْلُ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ ( ٥ ـ عن أنس ) \* مَامنْ مُسْلِمَيْن يَلْنَقَيانِ فَيَتَصَا فَعَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّ قَا (حم دت ه \_ والضياء عن البراء ) \* \_ ز\_ مَا منْ مُسْلِمَيْن يَلْتَقَمَانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُّهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيدِهِ لاَ يَأْخُذُ بِيدِهِ إِلاَّ يلِّهِ فَلاَ يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمَا (حم - عن البراء) \* - ز - مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثُلَاثَةٌ مِنْ أَوْلاَدِهِمَا لَمْ يَبِنْلُفُوا الْحِينْتَ إِلاَّ غُفُورَ لَهُمَا (حمن حب \_ عن أبي ذر") \* \_ ز\_مامن

مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَمُمَا ثَلَاثَةُ أَوْلَادِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِينْتَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللهُ بَفَضْل رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ اَلَّجَنَّةَ ، يُقَالُ لَهُمُ ٱدْخُلُوا الْجِنَّةَ ، فَيَقُولُونَ حَتَّى يَدْخُلَ أَبُوانَا ، فَيقَالُ آدْخُلُوا الجَنَّةَ أَاثُمُ ۚ وَأَبَوَاكُمُ ۚ (حمن ـ عن أبى هريرة ) \* مَا مِنْ مُسْلِمَ يُن يَمُوتُ لَمُمَا ثَلَاثَةَ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَمَلْنُوا حِنْنَا إِلاَّ أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الجَّنَّةَ فِضَلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ (حم ن حب ـ ءن أبى ذرّ ) \* مَا منْ مُصَلّ إِلاَّ وَمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ وَمَلَكُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَإِنْ أَتَمَّهَا عَرَجًا بِهَا ، وَإِنْ كَمْ يُتَمِنَّهَا ضَرَبًا بِهَا وَجْهَهُ (قطــ فى الافراد عن عمر ) \* مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْسُلِمَ إِلاَّ كَفَرَّ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشُّو كَةُ يُشَاكُهَا (حم ق \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ مَكْأُوم يُكَلِّمُ فِي اللَّهِ إِلاَّ جَاءِ يَوْمَ الْقَبِهَامَةِ ۚ وَكَلَّمُهُ يَدْمِي، الَّاوْنُ لَوْنُ ٱلدَّم ِ ، وَالرِّيمُ رِيحُ الْمِيْكِ ( خ نـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَهُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنصِّرَانِهِ ، أَوْ يُجَسِّمانِهِ كَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً حَجْماًء هَلْ تُحْشُّونَ فِيها مِنْ جَدْعًاء (ق د\_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ مَا مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ إِلاَّ نَحَسَهُ الشَّيْطَانُ فَيَسْتَهَلُّ صَارِخًا مِنْ نَحْسَةِ الشَّيْطَانِ إِلاَّ آبْنُ مَرْ يَمَ وَأَمُّهُ (حم م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَا منْ مَيِّت يُصَلِّي عَلَيْهِ أَمَّةٌ منَ الْمُسْلَمِينَ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ( حم م ن \_ عن أنس وعائشة ) \* مَا مِنْ مَيِّتْ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ شُفُّوا فِيهِ ( ن \_ عن ميمونة ) \* \_ ز \_ مَا مِنْ مَيَّتِ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَا كِيهِم ْ فَيَقُولُ ْ وَاجَبَلَاهُ وَاسْنَدَاهُ أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ إِلاَّ وُ كُلِّلَ بِهِ مَلْـكَانِ بَلْهُزَ انِهِ لِمُكَذَا كُنْتَ (ت ـ عن أبي موسى) \* ـ ز ـ مَامِنْ نَبِيِّ إِلَّا وَقَدْ أَنْدَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرُ

الْكَذَّابَ أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (كُ ق رت \_ عن أنس) \* \_ ز\_ مَامنْ نبيَّ إِلَّا وَلَهُ وَزبرَانِ منْ أَهْل السَّمَاءِ ، وَوَزِيرَ انِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَأَمَّا وَزِيرَ اىَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فِحَبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، وَأَمَّا وَزِيرَاىَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ : فَأَبُو بَكْرٍ وَمُحَمُّرُ ( ت ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ مَامنْ نَبِيّ بَعَمَهُ ٱللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ ، وَأَصْحَابُ يَأْخُذُونَ بَسُنَتِّهِ ، وَيَتَقَيَّدُونَ بِأَمْرٍ مِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ منْ بَدْهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَالاً يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَالاً يُؤْمِرُ ونَ : فَمَنْ جَاهَدَهُمُ بَيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمَنُ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمَنُ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ ۚ بَقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ لَيْسَ وَرَاء ذٰلِكَ مِنَ الْإِمَانِ حَبَّةُ خَرْدُلِ (حم م - عن ابن مسعود) مَامنْ نَبِيَّ يَمْرَضُ إِلاَّ خُيِّرً َ بَيْنَ ٱلدُّنيَا وَالآخِرَةِ ( ه ــ عن عائشة ) \* مَا منْ نَبِيٌّ يَهُوتُ فَبَيْمٍ فِي قَبْرِهِ إِلاًّ أَرْبَعِينَ صَبَامًا (طب حل ـ عن أنس) وَأَنَّ لَمَا ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِمِ عَ إِلَى ٱلدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى لِمَا يَرَى مِنْ فَضَلِ الثَّمَادَةِ (حم ق ت - عن أنس) \* - ز-مَامِنْ نَفْسِ تَمُوتُ وَهِىَ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ يَرْجِـمُ ذٰلِكَ إِلَى قَلْبِ مُوقِنِ إِلاَّ عَفَرَ ٱللهُ لَهُ (حمن هـعن معاذ) \* ـزـمَامِنْ نَهْسِ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ وَقَدْ كَتَبَ اللهُ مَكانَهَا مِنَ الجَنَّةِ وَالنَّادِ ، وَ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً قِيلَ أَفَلَا نَتَّكِلُ . قالَ لا آعَمَلُوا وَلاَ تَتَّكِلُوا فَكُلُّ مُيسَّرُ لِنَا خُلِقَ لَهُ . أَمَّا أَهْلُ السَّمَادَةِ فَيُكِيَّسُّرُونَ لِعَمَلَ أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ

الثَّقَاوَةِ فَيُيسِّرُونَ لِعَمَلَ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ( حم ق ٤ إْ؎ عن على ٓ ) \* ؎ ز -مَا مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَةِ الْمَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةٌ سَنَةٍ وَهِيَ يَوْمَئَذِ حَبَّةٌ (حم ق ت ـ عن جابر ) \* ـ زــ مَامِنْ يَوْمْ يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلَّا يُنَادِي مُنَادٍ سَبِّحُوا الْمَالِكَ النُّدُوسَ ( ت ــ عن الزبير ) \* ــ ز ــ مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاًّ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُثُهَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا (ق ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَامِنْ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَمْتَقِى ٱللَّهُ فِيهِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عِرَفَةً ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمُ للْلَائِكَةَ فَيَقُولُ مَاذَا أَرَادَ هَوْلاً ۚ (م ن ه ـ عن عائشة ) \* مَا منْ يَوْمِ إِلاَّ يُشْتَمُ فِيهِ مَثَاقِيلُ مِنْ بَرَّكَاتِ الْجَنَّةِ فِي الْفُرَاتِ ( ابن مردويه ، عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيُكَأَمُّهُ لَللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ۚ تَرْ مُجَانُ فَيَنَظُرُ أَيْنَ مِنِهُ فَلَا يَرَى إِلاَّ مَاقَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى مَاقَدَّم ، وَيَنظُرُ أَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَيَرَى إِلاَّالنَّارَ تِلْقَاء وَجْهِهِ ۖ فَأَتَّقُوا الذَّارَ وَلَوْ بشِقٍّ تَمْرَةِ ، وَلَوْ بِكَلِهُ لِطَيِّهُ إِل حم ق ت ه - عن عدى بن حاتم) \* - ز - مَامِنْكُمْ " مِنْ أَحَدِ إِلاَّ لَهُ مَنْزِلاَنِ: مَنْزِل فِي الجَنَّةِ ، وَمَنْزِلُ فِي النَّارِ . فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ : هُمُ الْوَارِثُونَ. ( ٥ – عن أَبِي هُويرة ) \* ــ ز ــ مَامِنْكُمُ مَنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكُلِّ بِهِ قَرَيْتُهُ مِنَ الْحِنُّ ، وَقَر يُمُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ . قَالُوا وَإِيَّاكَ ؟ قالَ وَإِيَّاىَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَا ننى عَلَيْهِ ِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرِ (حم م ـ عن ابن مسعود) \* ــ ز ــ مَامِنْــكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَمَنَّهُ شَيْطَانٌ ، قَالُوا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ آللهِ ؟ قَالَ وَأَنَّا إِلاَّ أَنَّ ٱلله

أَعَا نَنَى عَلَيْهِ ۚ فَأَمْلُمَ (م ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَامِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُعْسِنُ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَرَ كُمُّ رَكَمْتَ بْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِماً بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاّ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ وَغُفِرَ لَهُ ( حم د حب \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِعُ الْوُصُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفَرُغُ مِنْ وُصُوتُهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَقُوابُ الْجَنَّةِ النَّانِيةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاء (حم م دن \_ عن عمر ) \* \_ ز \_ مَامِنْكُمْ مِنْ رَجُلِ يُقرِّبُ وَضُوءُهُ فَيَمَضْمُضُ وَيَمُجُّ ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيْنْتَثِرُ ۚ إِلاَّ جَرَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفيهِ وَخَيَاشِيهِ ، ثُمَّ ۚ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَا أَمَرَهُ اللهُ إِلاَّ جَرَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ يَفْسِلُ يَدَيْدِ إِلَى الْبِرْ فَقَـيْنِ إِلاَّ حَرَتْ خَطَاً إِيَدَيْدِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ مَعَ المَاءِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ كَا أَمْرَهُ ٱللهُ إِلاَّ حَرَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِه مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْـكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلاَّ جَرَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ منْ أَطْرَافٍ أَنامِلِهِ مَعَ المَـاءِ ، فإِنْ هُوَ قامَ فَصَلَّى خَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَبْهِ وَبَحَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلْهِ إِلاَّ أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيلَتَنِهِ كَهَيْلَتَهِ يَوْمَ وَلَدَّتُهُ أَمُّهُ (حم م ـ عن عمرو بن عبسة) \* ـ ز ـ مَامِنْكُنَّ آمْرَ أَهْ تَقَدُّمُ بَيْنَ يَكَيْهَا ثَلَاثَةً منْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانُوا لَهَا حِجابًا منَ النَّارِ . قالَتِ آمْرُ أَهُ وَٱثْنَـيْنِ ؟ قال وَٱثْنَـيْنِ ﴿ حَمَّ قَ \_ عَنْ أَبِّي سَعِيدٍ ﴾ \* \_ ز \_ مَامَنَعَكَ يَا أُبِّئُ أَنْ تُجْيِبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ أَكُمْ تَجِدْ فِيهِا أَوْحَى ٱللهُ إِلَىَّ أَنْ ٱسْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِيرَّسُولِ إِذَا دَعَاكمُ لِمَا يُحْيِيكُمُ (حمت لئه عن أبي هريرة) \* مَا خَلَ وَالِدُ وَلَدَهُ أَفْضَلَ منْ

أَدَبِ حَسَنِ ( تَ كَ \_ عن عمرو بن سعيد بن العاصى ) \* مَا نَفَقَنِي مَالُ قَطُّ مَا نَفَغَنِي مَالُ أَبِي بَكْرِ (حم ه \_ عن أبي هريرة ) \* مَا نَفَصَتْ صَدَقَةٌ منْ مَال وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبَدًا بِهَفُو إِلاَّ عِزًّا ، وَمَا نَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ (حم م ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَا نَهَيْتُكُمُ عَنْهُ ۖ فَا جُتَنْبُوهُ وَمَا أَمَرُ تُكُمُ بهِ فَافْعَالُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ۚ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِيكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِم وَٱخْتِلَانَهُمْ عَلَى أَنْبِياَتُهِمْ (م ـ عن أبى هريرة ) \* مَاوَضَعْتُ قِبْلَةَ مَسْجِدِي هٰذَا حَتَّى فُرِ جَ لِي مَا بَيْنِي وَ رَبْنَ الْـكَمْبَةِ (الزبير بن بكار في أخبار المدينة ، عن ابن شهاب مرسلا ) \* مَا وُلِدَ في أَهْلِ بَيْتِ عَلَامٌ إِلَّا أَصْبَحَ فِيهِمْ عِزِ ۗ كُمْ يَكُنْ ﴿ طُسَ هِبِ ـ عَنِ ابنِ عَمْرٍ ﴾ ﴿ ـ ز ـ مَا هَٰذَا يَاصَاحِبَ الطُّعَامِ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطُّمَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى ( م \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَاهْذِهِ أَلْهِهَا وَعَلَيْكَ بَهْذِهِ وَأَشْبَاهِهَا وَرِمَا \_ الْقَنَا ، وَإِنَّمَا يُؤِيِّدُ اللهُ لَكُمْ بِهَا فِي الدِّينَ وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلاَدِ ( ٥ ـ عن على ) \* \_ ز \_ مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ في صَلاَنِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَ قَهُ فَى صُورَةِ حِمَارٍ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَا يَجِدُ الشَّهيدُ منْ مَسِّ الْقُتُلُ إِلاَّ كَا يَجِدُ أَحَدُكُم مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ ( ت ه حب \_ عن أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* مَا يَحِلُ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَشْتَدُّ إِلَى أَخِيهِ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ ﴿ ابن المبارك ـ عن حمزة بن عبيد مرسلا ) \* مَا يُخُو جُ رَجُلُ شَايْنًا مِنَ الصَّدَقَة حَتَّى يَفُكُّ عَنْهَا لَمْنِي سَبَغِينَ شَيْطَانًا (حم ك ـ عن بريدة ) \* \_ ز ـ مَا يَزَالُ الْبَلاَدِ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقِيَ اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ۗ

(ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأُلُ النَّاسَ حَتَّى كَأْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ كُمْم ( حم ق ــ عن أبي هريرة ) \* \_ز \_ مَا يَسُرُّف أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا يَأْتِي عَلَىَ ۚ ثَالِثُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارُ ۗ إِلاَّ دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنَ عَلَىَّ ( م \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ منْ نَصَبِ ، وَلاَ وَصَبِ ، وَلاَ هَم ۖ ، وَلاَ حَزَن ، وَلاَ أَذَّى ، وَلاَ غَم ۗ حَتَّى الشُّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ ٱللهُ بِهَا مِنْ خَطَاكِهُ (حم ق \_ عن أبي ســعيد وأبى هريرة معاً ) \* \_ ز \_ مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرِ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْـكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَفِعْ يَفِيهُ لَلله ، وَمَنْ يَسْتَغُنِ يُنْيِهِ لَلله ، وَمَنْ يَتَصَبَّر ، يُصَبِّر ، لله وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاء خَيْرًا وَأُوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ ( حم ق ٣ \_ عن أبي سعيد ) \* ـ زـ مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعَى مَا أُوصِيكِ بِهِ أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْت ، وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَاحَيُّ يَا قَيَوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغَيِثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، وَلاَ تَكِلْني إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ ( ن ك ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَا يَنْعَفِي لِنَهِيِّ أَنْ يَقُولَ إِنِّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (حم د\_عن عبد الله بن جعفر) \* ــ ز\_ مَا يَنْقِمُ آبُنُ جَبِلِ إِلاَّ إِنَّهُ كَانَ فَقِيرًا ۖ فَأَعْنَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا خَالِهُ ۖ فَإِنَّ كُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا ، وَقَدِ آحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَدُهُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ، وَأَمَّا الْمُبَاَّسُ فَهِيَ عَلَىّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا يَانْحَرُ أَمَّا شَكَرُتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ( حم ق دن \_ عن أَبِي هريرة ) \* \_ ز\_ مَالُ الله سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا ( ه\_ عن ابن عباس ) \* مَانِعُ الْحَدِيثِ أَهْلَهُ كَمُحَدِّثِهِ غَيْرً أَهْلِهِ ﴿ فَر ـ عَنَ ابْنَ مُسْعُودٌ ﴾ \* مَانِعُ الزُّ كَاةِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ ( طص\_عن أنس ) \* ــأز\_ مَتِّعْهَا فَإِنَّه

لاَ بُدُّ مِنَ الْمَتَاعِ وَلَوْ نِصْفَ صَاعِ مِنْ تَمْرِ (هق ـ عن جابر) \* ـ ز ـ وَلَوْ بِصَاعِ ﴿ خُطْ \_ عَنْ جَابِرٍ ﴾ \* مَثَلُ أَبْنَ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْغُونَ مَنيَّةً ۚ إِنْ أَخْطَأَتُهُ لَلَنَا يَا وَقَعَ فَى الْهَرَ مَرِ حَتَّى يَهُوتَ ( ت ـ والضياء عن عبد الله أبن الشخير ) \* مَثَلُ أَصَّابِي مَثَلُ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ لِأَيَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلاَّ بِالمُلْح (ع ــ عن أنس) \* مَثَلُ الْإِيمَانِ مَثَلُ الْقَميص تَقَمَّتُهُ مَرَّةً وَ تَنْزِعُهُ أَخْرَى ( ابن قانع ، عن والد معدان ) \* مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّق كَمَثَلَ رَجُلين عَلَمْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِماً إِلَى تَرَاقِيهِماً ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَايُنْفِقُ شَيْئًا إِلاَّ سَبَغَتْ عَلَىجِلْدِهِ حَتَّى نُخُ فِيَ بَنَالَهُ ۗ وَتَمَفُّواَ أَثَرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنفِق تَشْيْنًا إِلَّا لَزَقَتْ كُلُّ حَلْقَةً مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلَا تَنَسِّعُ (حم ق ت \_ عن أبىهريرة) \* مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لاَ يُذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ مَثُلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (ق - عن أبى موسى ) \* مَثَلُ الْحِلْيسِ الصَّالِح كَمَثَلُ الْعَطَّارِ إِنْ لَمْ يُعْطِكُ مِنْ عِطْرِهِ أَصَابَكَ مِنْ رَيْجِهِ ( د ك \_ عن أنس ) \* مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِح ، وَالجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلَ صَاحِبِ الْسِبْكِ ، وَكَبِرِ الحَدَّادِ لاَ يَعْدِمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْسِنْكِ ، إِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَهُ أَوْ تَجَدَ ريحَهُ ، وَكِيرُ الحَدَّادِ يُحْرَقُ بَيْنَكَ ، أَوْ ثَوْبَكَ ، أَوْ تَجَدُ مِنهُ ريحًا خَبيثَةً ۚ ( خ \_ عن أبي موسى ) \* مَثَلُ الرَّالِفَاةِ فِي الزِّيمَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهِا كَمَثَلَ ظُلْمَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ نُورَ لَمَا ( ت \_ عن ميمونة بنت سعد ) \* مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْس كَمْثَلُ نَهْرِ جَارٍ عَذْبٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَعْنَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَسْ مَرَّاتٍ فَمَا 'يْبْقِ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلدُّنَسِ (حم م - عن جابر) \* مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرُ

وَيَنْسَى نَفْسَهُ كَمَثَلَ السِّرَاجِ يُضِيءِ إلنَّاسِ وَيُحُونَ نَفْسَهُ ( طب \_ والضياء عن جندب ) \* \_ ز \_ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ ، وَالْمُدَاهِنِ فِيهَا كَمَثَلَ قَوْمٍ آسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ أَعْلَاهَا ، وَأَصَابَ بَعْضَهُمْ أَسْفَلُهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلُهَا إِذَا آسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ۚ فَقَالَ الدِينَ في أَعْلَاهَا لاَ نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤُذُونَا ، فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبنَا خَرْقًا وَلَمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَنَا ، فَإِنْ يَثْرُ كُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَـكُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجُوْا وَنَجَوْا حَبِيعًا ﴿ حَمْ حَتْ ــ عَنِ النَّعْمَانِ بِنَ بَشْيرٍ ﴾ \* مَثَلُ الْقُلْبِ مَنَلُ الرِّيشَةَ تَقُلِّبُهُمَا الرِّيَاحُ بِفِلَاقٍ (٥ \_ عن أبي موسى) \* \_ز \_ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَصَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فَي قَينُهِ فَيَأْ كُلُهُ (م ن ه ـ عن ابن عباس ) \* مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُحُدِّثُ بِهِ كَمَثَلِ الَّذِي يَكُنِزُ الْكَنْزَ فَلَا يُنفْقُ مِنْهُ ﴿ طَسِ ــ عَن أَبِي هُربِرة ﴾ \* مَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ فِصِغِرَ هِ كَالنَّقْشَ عَلَى الْحَجَرِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ في كِبَرِرِهِ كَالَّذِي يَكْتُبُ عَلَى المَـاءِ (طب\_ءن أبى الدرداء ). \* مَثَلُ الَّذِي يَتَكَلَّمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبَ مَثَلُ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، وَالَّذِي يَةُ لُ لَهُ أَنْصِتْ لَا مُجْمَةَ لَهُ (حم ـ ءن ابن عباس) \* مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ ٱلحْــَكُمَةَ وَلاَ يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ بِشَرِّ مَايَسْمَعُ كَمَكُلَ رَجُلِ أَنَّى رَاعِيًّا فَقَالَ: يَارَاعِي أَجْزِ رْبِي شَاةً مَنْ غَنَمِكَ . قالَ ٱذْهَبْ لَخُذُ ۚ بِأَذُن خِيْرِ هَا شَاةً فَلَـهَبَ فَأَخَلَ بِأَذُن كَلْبِ الْغَنَمِ (حم ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرَدُّ مَاوَهَبَ كَدَيْمُ لِي الْكُلْبِ يَتِيء فَيَأْ كُلُ قَيْنُهُ ۚ فَإِذَا ٱسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوقَفَ

فَلْيُعْرَّفْ بِمَا ٱسْتَرَدَّ ثُمُّ لِيُدْفَعُ ۚ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ (د-عن ابن عمرو) \* مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ المَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ (حم ت ن ك - عن أبي الدردا. ) \* مَثَلُ ٱلَّذِي يُعَلِّمُ ٱلنَّاسَ ٱلْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ الْفَتْمِلَةِ تُضَىء لِلنَّاسِ وَتَعْرِقُ نَفْسَهَا (طب عن أبي برزة ) \* مَثَلُ ٱلَّذِي يُوينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ اَلْحَقِّ مَثَلُ بَمِيرٍ تَرَدَّى وَهُوَ يَجُرُّ بِذَنَبِهِ (هق ـ عن ابن مسعود) ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يَنْزُونَ مِنْ أُمِّتِي وَيَأْخُذُونَ ٱلجُمْلَ يَمَقَوُّونَ بِدِهَلَىءَدُوِّهِمْ مَثَلُ أُمِّ مُوسَى تُرْضِعُ وَلَنَهَا وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا ﴿ د فِي مراسيله هق ـ عن جبير بن نفير مرسلا ﴾ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ إِذَا لِنِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَرَّ عَلَيْهِ كَمَثَلَ البُنْيَان يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (خط ــ عن أبي موسى ) \* - ز - مثلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرُأُ اللَّوْ آنَ كَمَثَلَ الْأُثْرُ جَّةِ رِيحُهُا طَيِّبْ وَطَعْمُهُا طَيِّبْ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَيَّقْرُ أَ الْقُرْآنَ كَمَثَلَ النَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَمَا ، وَمَثَلُ ٱلْفَاحِرِ ٱلَّذِي يَقُرَّأُ ٱلْقُرْآنَ كَمَثَلَ ٱلرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرْ"، وَمَثَلُ الْمَاجِرِ ٱلَّذِي لاَ يَثْرُأُ ٱلْقُرْآنَ كَمَثَلَ ٱلخُنْظَلَةِ طَعْمُهُمْ مُرُ وَلاَ رِبِحَ لَمَا ، وَمَثَلُ جَلِينِ الْسَالِحِ كَدَثَلَ صَاحِبِ ٱلْمِسْكَ إِنْ كَمْ يصِبْكَ مِنْهُ شَيْء أَصَابِكَ مِنْ رِيجِهِ ، وَمَثَلُ جَلِيبِ الْسُوْءِ كَمَثَلُ صَاحِبِ الْكِيثِ إِنْ كُمْ بُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ (ن ه ـ عنانس) \* مَثَلُ ٱلْمُؤْمِن ٱلَّذِي يَقُرْ أَ الْقُرْ آنَ كَمَثَلَ ٱلْأُنْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبْ وَطَعَمْهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ ٱلمُؤْمِن ٱلَّذِي لاَ يَقْرُ أَ الْقُرْ آنَ كَمَثَلَ النَّمَّرُ ۚ قِ لاَر يَحِ لَمُكَا وَطَمَيْهُا خُلُو ۗ ، وَمَثَلُ الْمُنافِق ٱلَّذِي يَمْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ ٱلرِّيْعَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُ ۖ، وَمَثَلُ المُنافِقِ ٱلَّذِي لاَ يَقْرُ أُ الْقُرُ آنَ كَمَثُلِ ٱلْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَمَا ۚ رِيمِ ۗ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ﴿ حِمْ قُ ٤ ـ عن

أَبِي مُوسِي ﴾ \* مَثَلُ النُّومِن كالْبَيْتِ ٱلْخَرِبِ فِي الْظَّاهِرِ ۖ فَإِذَا دَخَلْتَهُ ۗ وَجَدْتَهُ مُؤَنَّقًا ، وَمَثَلُ الْفَاجِر كَمَثَلَ الْقَبْرِ الْمُتَرَّفِ المُجَصَّص يُمْجِبُ مَنْ رَآهُ وَجَوْفُهُ مُمْتَلِي \* نَتَنَّا (هب ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زـ مَثَلُ المُؤْمِن كَمَثَلَ آلْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفيوُهَا الرِّيمُ مَرَّةً وَتَعْدِلُكَ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْنَافِق كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ أَنْجِفَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً (حم ق ـ عن كعب بن مالك) \* ـ زــ مَثَلُ الْمُؤْمِن كَمَثَلَ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ الرِّيخُ نُفِيوُّهُ ، وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلاَهِ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِق كَمَثَلَ شَجَرَةٍ ٱلْأَرْزِ لاَ يَهْـٰتَذُ حَتَّى يَسْتَعْصِدَ (حم ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلَ الْعَظَّارِ إِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكَ وَإِنْ مَاشَيْتَهُ نَفَعُكَ وَإِنْ شَارَكَتَهُ نَفَعَكَ (طب \_ عن ابن عمر) \* مَثَلُ الْمُؤْمِن كَمَثَلَ خَامَةِ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَهَا الرِّيمُ كَفَأَتْهَا فَإِذَا سَكَفَتِ اعْتَدَاتْ وَكَذَاكِ الْمُؤْمِنُ يُكَفَأُ بِالْبَلَاءِ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ كَالْأَرْزَةِ صَاَّءَ مُعْتَدِلَةٌ حَتَّى يَفْصِمَهَا آللهُ تَعَالَىٰ إِذَا شَاءَ (ق ـ عن أَبِي هريرة ) \* مَثَلُ الْمُؤْمِن مَثَلُ ٱلْخَامَةِ تَحْمَرُ مَوَّةً وَتَصْفَرُ أُخْرَى وَالْـكَافِر كَالْأَرْزَةِ (حم ـ عن أبي ) \* مَثْلُ الْمُؤْمِن مَثَلُ الْسَّنْبُلَةِ تَسْتَقَيِمُ مَرَّةً وَتَخَوِرُ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثْلُ ٱلْأَرْزَةِ لاَتَزَالُ مُسْتَقَيمةً حَتَّى تَغِرَّ وَلاَ تَشْعُرُ (حم \_ والضياء عن جابر ) \* مَثَلُ ٱلمُؤْمِنِ مَثَلُ ٱلسُّنْبُلَةِ تَمِيلُ أَخْيَانًا وَتَقُومُ أَخْيَانًا (ع والضياء عن أنس) \* مَثَلُ ٱلْوَاْمِنِ مَثَلُ ٱلنَّاعَاتِ إِنْ أَكَلَتْ أَكَلَتْ مُلِيًّا وَإِنْ وَضَعَتْ وَضَعَتْ طَيِّبًا وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عُود نَخِر لَمْ تَكْسِرُهُ ، وَمَثَلُ اللَّوْمِنِ مَثَلُ سَبِيكَةِ اللَّهَبِ إِنْ نَفَخْتَ عَلَيْهَا آخَرَتْ وَ إِنْ وَزِيْنَتَ كُمْ تَنْقُصْ ( هب ـ عن ابن عمرو ) \* مَثَلُ ٱلمُؤْمِنِ مَثَلُ ٱلْمُنْخَلَةِ لاَ تَأْ كُلُ إِلاَّ طَيْبًا وَلاَ نَضَعُ إِلاَّ طَيْبًا (طب حب عن أبى رزين) \* مَثْلُ الْمُؤْمِن مَثَلُ النَّخْلَةِ مَا أَخَذْتَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ (طب \_ عن ابن عمر) \* مَثُلُ الْمُوْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَامُحِهِمْ وَتَعَاطُهُمِمْ مَثُلُ ٱلْجَسَدِ إِذَا ٱشْتَكَى مِنْهُ عُضُو ۚ نَدَاعَى لَهُ سَأَتُرُ ٱلْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَٱلْحُمَّى (حم م ـ عنالنعان بن بشير) \* - ز- مِثْلُ ٱلْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ آللهِ وَٱللهُ أَعْلَمُ مِينَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلِ الْطَاهْمِ الْمَائِمِ ٱلْحَاشِعِ ٱلرَّاكِمِ السَّاحِدِ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ الْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَغْلَمُ مِنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ كَمَثَلَ الْصَّائِمِ الْفَائِمُ الدَّاثُمِ الَّذِي لَأَيْفُتُرُ مِنْ صِيلَمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ وَتَوَكَّلَ اللهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إِنْ تَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِــلَهُ ٱلْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ سَايِلًـا مَمَّ أَجْرِ أَوْ غَنيمَة ( ق ت ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ المَوْأَةِ الصَّالِحَةِ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلَ الْغُرَابِ آلأَعْصَمَ ٱلَّذِي إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَيْضَاء (طب\_عن أبي أمامة) \* \_ ز\_مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثُلَ رَجْــل آسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَتْمَـلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى ٱللَّيْلُ فَصَيلُوا إِلَى نِصْفِ ٱلنَّهَارِ فَقَالُوا لاَحَاجَـةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ ٱلَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا تَمِلْنَا لَكَ فَقَالَ لَمُمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةً مَعَلِكُمْ وَخُدِدُوا أَجْرَكُمْ كامِلاً فَأَبُوا وَرَ ۖ كُوهُ فَاسْتَأْجَرَ أُجَرَاء بَعْدَهُم ۚ فَقَالَ آعَلُوا بَقْيَةً يَوْمِكُم ۚ وَلَـكُمُ أَلَّذِي شَرَطْتُ لَهُمُ مِنَ ٱلْأَجْرِ فَمَهِ أُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاَّةِ الْمَصْرِ قَالُوا لكَ مَاعَمِلْنَا وَالَّكَ الْأَجْرُ ٱلَّذِي جَمَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ أَكْمِلُوا بَقِيَّةٌ عَمَلَكُمْ فَإِنَّمَا َ بَقَ مِنَ النَّهَارَ مَنَىٰ لِيَسِــــيرُ ۖ فَأَبَوْا ۖ فَأَسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَــُوا لَهُ بَقِيلًا يَوْمِهِمْ فَعَسِلُوا بَقِيثٌ يَوْمِهِم ۚ حَتَّى عَاتِمَتِ الْشَمْسُ وَاسْتَكْمُسُلُوا أَجْرَ الْفَرْيَةَيْنِ كِلَهْمَا

فَذَاكِ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النَّوْدِ (خـعن أبي موسى) \* مَثَلُ للْنَافِقِ كَمَثَلِ السَّاةِ الْمَائِرَةِ كَيْنَ الْغَنَمَـيْنِ تَعِيرُ إِلَى هٰذِهِ مَرَّةً ۖ وَإِلَى هٰذِهِ مَرَّةً لاَ تَدْرِي أَيُّهُما تَنتَّبِعُ (حم من - عن ابن عمر) \* مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ آلطَو لاَيُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ (حمت \_ عن أنس ، حم \_ عن عمار ، ع \_ عن على ، طب - عنابن عمر، وعن ابن عموه ) \* مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَة نُوحٍ مَنْ رَكِبُهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلُّفَ عَنْهَا غَرَ قَ ( البزارعن ابن عباس ، وعن ابن الزبير ، ك \_ عن أبى ذر ) مَثَلُ بِلاَلِ كَمَثَلَ نَحْـٰلَةٍ غَدَتْ تَأْ كُلُ مِنَ ٱلْحُلُو وَٱلْمَرِّ ثُمُّ يُمْمَى خُلْوًا كُلُّهُ (الحكيم عن أبي هريرة ) \* مَثَلُ بَلْغَمَ بْنِ بَاعُورَاء فِي بَنِي إِسْرَارِئيلَ كَمَنْلَ أُمَيَّةً بِن أَبِي الْصَلْتِ فِي هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ ( ابن عساكر عن سعيد بن السيب مرسلا ) ـ ز ـ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ ٱلْمُدَى وَالْعِلْمَ كَمَثُلُ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَ مِنْهَا نَقيَةٌ تَعِلَتِ المَاءَ فَأَنْبِتَتِ الْكَلَا وَالْمُشْتِ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ آلَاء فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ شَرِ بُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْا وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قبعَانُ لاَ تُمْسِكُ مَاء وَلاَ تُنْسِتُ كَلَاَّ فَذَلكَ مَثَلُ مُنْ فَقَهُ ۚ فِي دِينِ ٱللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَمَثَنِي ٱللَّهُ بِهِ فَصَلِّمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ كُمْ يَرْفَعَ بذَلْكِ َ،رَأْسًا وَكُمْ يَقَبَلُ هُدَى اللهِ ٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ (ق ـ عن أبي موسى) \* ـ زــ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ ٱلرَّحْـيلِ يَكُونُ كَبْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ كَبْنَ يَدَيْدِ (حم ه ـ عن طلحة ) \* مَثَلُ مِنَّى كَارَّجِم فِي ضِيقِهِ فَإِذَا حَمَلَتْ وَسَّعَهَا اللهُ (طس \_ عن أبي الدرداء) \* مثلُ هذهِ الدُّنيَا مثلُ أَوْب شُقَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَسَوِّيَ مُتَعَلَّقًا بِحَيْظٍ فِي أَخِرِهِ فَيُوشِكُ ذَٰلِكَ ٱلْخَيْظُ أَنْ يَنْقَطِمَ

(هب ـ عن أنس) \* \_ ز ـ مَثَلِي فِي الْنَّبِيِّينَ كَمَثَلَ رَجُلِ بَنِي دَارًا فَأَحْسَنَهَا. وَأَكْمَلُهَا وَأَجْلَهَا وَتَرَكَ فِيهَا مَوْضِعَ لَبِنَةً كُمْ يَضَعْهَا فَجَعَلَ الْنَاسُ يَطُوفُونَ بِالْبُنْيَانِ وَيَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَقُولُونَ لَوْ تُمَّ مَوْضِعُ هَذِهِ ٱللَّبِنَةِ ، فَأَنَا فِي النَّلْبِيِّنَ مَوْضِعُ قِلْكَ ٱللَّهِنَةِ (حمت ـ عن أبي ، حم ق ت ـ عن جابر ، حم ق ـ عن أبي هريرة ، حم م ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مَثَلِي كَمِثَلِ رَجُلِ أَسْتَوْقَدَ فَارًا فَلَكَ أَضَاءَتْ مَاحُو ْلَمَا جَعَلَ ٱلْفَرَاشُ وَهُ رِهِ ٱلدَّوَابُّ ٱلَّتِي يَقَمَٰنَ فِي ٱلْنَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يَحْجُزُ هُنَّ وَيَغْلِبِنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا فَذَٰلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ ۚ ، أَنَا آخُذُ بِمُعَزَّكُمْ عَنِ الْنَارِ هَلَمٌ عَنِ الْنَارِ هَلَمٌ عَنِ الْنَارِ فَتَعْلَمُونِي فَنَقْتَحِمُونَ فِهَا. ( حم ق ت ـ عن أبى هريرة ) \* مَثَلَى وَمَثَلُ ٱلسَّاعَةِ كَفَرَسَىْ رهَانِ ، مَثْلَى وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَمَثَلَ رَجُـلِ بَعَثَهُ قَوْمٌ طَلَيْعَةً ۖ فَلَنَّا خَشَىَ أَنْ يُسْبَقَ أَلَاحَ بْنَوْبْيَكْ أَتْبِيْمُ أَتْبِيْمُ أَتَابَيْمُ أَتَاذَاكَ أَنَاذَاكَ (هب \_ عنسهل بن سعد) \* مَثَلِي وَمَثَلُكُمُ كَمَثَلَ رَجُلِ أَوْقَدَ نَارًا فَعَعَلَ الْفَرَّاشُ وَٱلْجِنَادِبُ يَقَمَٰنَ فِيهَاوَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخُذُ بِحُجْزِكُمْ عَنِ الْنَارِ وَأَثَمُ نَفَلَّنُونَ مِنْ يَدِي (حم ـ عن جابر) \* - ز ـ مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثَلَ رَجُلِ أَثَى قَوْمًا فَقَالَ : يَا قَوْم إِنِّي رَأَيْتُ ٱلْحِيْشَ بَعَيْنِي وَ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْهُوا وَٱنْطَلَقُوا عَلَى مَهْلُهِمْ فَنَعَوا، وَكَذَّبْتَهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ۖ فَأَصْبَعُوا مَكَانَهُمْ فَصَيَّتُهُمُ ٱلْحَيْثُنُ فَأَهْلَكُهُمْ وَأَجْتَاحَهُمْ ، فَذَالِكَ مَثْلُ مَنْ أَطَاعَني فَاتَّمْهَ مَاحِثْتُ بِهِ ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِبْتُ بِهِ مِنَ ٱلْحَقِّ (ق\_ عن أبي موسى) \* جَالِينُ أَلنَّا كُمْ ِ تَنْزِلُ عَلَيْمٍ ٱلْسَّكِينَةُ وَتَحْفُثُ بِهِمُ

المَلَائِكَةُ وَتَنْشَاهُمُ الرَّحْمَةُ وَيَذْ كُرُهُمُ اللَّهُ عَلَى عَرْشِهِ (حل ـ عن أبي هريرة وأبي سعيد) \* \_ ز \_ نُجَالَسَةُ الْمُلْسَاءِ عِبَادَةٌ ( فر \_ عن ابن عباس) \* مُدَارَاةُ النَّاس صَدَقَةُ ۗ ( حب طب هب ـ عن جابر ) ﴿ ـ ز ـ مُدُمْنِ ٱلْخَمْرِ. كَمَايِدِ وَثَنِّ (خِرْ هَبْ \_ عن أَبِّي هريرة ) \* \_ ز \_ مُرْ أُخْتَكَ فَلْـتَرْ كَبِّ ُ وَلْنَحْتَمِرْ ۚ وَلَنَصُمُ ۚ ثَلَاثَةَ ۚ أَيَّامٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنْ تَمَّذِيبِ أَخْتِكَ نَفْسَهَا لَغَنِيٌّ (حمد ن ه عن عقبة بن إعامر ، د ك \_ عن ابن عباس) \* مَرَ " رَجُلْ بغُصْن شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْر طَريق فَقَالَ وَٱللَّهِ لَأَ نَحَـِّينًا هَذَا عَن الْمُشْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَدْخِلَ ٱلجَنَّةَ (حم م عن أبي هريرة ) \* مَرَرْثُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بي بِاللَّدَءِ ٱلْأَعْلَى وَجِبْرِيلُ كَالْحِيْس الْبَالِي مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ تَعَالَى (طس ـ عن جابر), \* مَرَرْتُ لَيْلَةَ أَسْرَىَ بِي كَلِّي مُوسَى قَائمًـا يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ (حم م ن \_ عن أنس) \* مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَكَلْيُصُلِّ بِالنَّاسِ (حمرق ت ہ \_ عن عائشة ، ق \_ عن أبى موسى ، خ \_ عن ابن عمر ، ه ـ عن ابن عباس ، وعن سَالم بن عبيد) \* ـ ز ـ مُرُوا أَبَا ثَامِتِ يَتَعَوَّذُ لَارُقَّيَةَ إِلاَّ فِي نَفْسٍ أَوْ 'حَمَّ إِلَّا فِي نَفْسٍ أَوْ 'حَمَّ أَوْلَهُ عَلَمْ (حم د\_عن سهل بن حنيف) \* \_ز\_ مُرُوا الصَّبِيُّ بِالصَّلاَّةِ إِذَا بَلَغَ سَبَعٌ سِنِينَ وَإِذَا بَالَغَ عَشْرَ سِنِينٌ فَأَصْرِ بُوهُ عَلَيْهَا (د ـ عنسبرة) \* مُرُوا أَوْ لاَدَ كُمْ بِالصَّلاّةِ وَهُمْ أَبْنَاهُ سَبْعٌ سِنِينَ ، وَأُضْر بُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَا مِعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّ قُوا بَيْنَهُمْ فِي الْصَاجِمِ وَإِذَا رَوَّجَ أَحَدُ كمْ خَاوِمَهُ عَبَدْمُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَادُونَ النُّسْرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكبَةِ (حم د ك ـ عن ابن عمرو) ﴿ مُرُوا بِالْمَوْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَفْقَالُهُ ، وَٱنْهَوْا عَن ٱلمُنْكَرَ وَ إِنْ كُمْ تُعِنَّكِبُوهُ كُلَّهُ ( طص ـ من أنس ) \* مُرُوا بِالْمَرُ وفِ وَأَنْهُوا عَن

لَلُنْكُرَ قَبْلُ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ ۚ (ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مُرُوهُ فَلْمَتَكَلَّرُ وَلْيَسْنَظِلَ وَلْبَقْدُهُ وَلْمُنْتِمَّ صَوْمَهُ (حرخ د ـ عن ابن عباسٍ) \* ز ـ مُرْهَا فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفَعَلُ وَلاَ تَضْرِبْ ظَمِينَتَكَ كَضَرْب أَمَتِكَ ( د حب ـ عن لقبط بن صـبرة ) \* مَسْأَلَةُ الْفَنِّيُّ شَـيْنٌ فِي وَجْهِدِ يَوْمَ الْقِيَامَ ّر (ح ـ عن عمران) \* ـ ز ـ مُسْتَر بِحُ وَمُسْتَرَ اخْ مِنْهُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِ بِحُ مِنْ نَصَبِ ٱلدُّنْيَا وَأَذَهَا إِلَى رَحْمَةَ ٱللهُ تَعَالَى ، وَالْعَبَدُ الْفَاجِرُ تَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعبادُ وَالْمِيْرَةُ وَالْسَيَّحِرُ وَالدوَابُّ ( حم ق ن \_ عن أبي قنادة ) \* مَشْيُكُ إِلَى السَّحدِ وَٱنْصِرَافُكَ إِلَى أَهْلِكَ فِي ٱلْأَجْرِ سَوَاء (ص ـ عن يحيي بن أبي يحيى الغسانى رســــلا) \* مَصُّوا المَــاء مَصًّا وَلاَ تَعُبُّوهُ عَبًّا (هب ــ عن أنس) \* ـــ زــــ مَضَتِ الْمُعْرَةُ لِأَهْلَهَا أَبَايِهُ ۖ كَلَى ٱلْإِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ (قــ عن مجاشع بن مسعود ) مَضْمَضُوا مِنَ ٱلَّذِينَ فَإِنَّ لَهُ دَسَّما ﴿ ( ٥ ـ عن ابن عباس وعن سهل بن سعد ) \* مَطْلُ ٱلْغَنَىٰ ظُلْا ۚ فَإِذَا أُنْبِعَ أَحَدُ كُمْ عَلَى مَلَى ۚ فَلْيِكَبِّبِعُ ۚ (ق ٤ - عن أبي هريرة ) \* \_ز\_ مَطْلُ الْنَنَى ِّظُلْا ۗ وَإِذَا أُحِلْتَ مَلَى مَلِى ۚ فَاتَّبِعُهُ ( ٥ \_ عن ان عمر ) \* \_ ز \_ مَمَ الْفُلَام عَقيقة " فَأَهْر يَقُوا عَنْهُ كَمَّا وَأَمِيطُوا عَنْهُ اللَّذَي (خ د ه \_ عن سلمان بن عامر ) \* مَعَ ۖ كُلِّ خَتْمَةً دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ( هب عن أنس) \* مَمَ كُلِّ فَرْحَةٍ تَرْجَةٌ " (خط \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ مَعَادْ اللَّهِ أَنْ يَتَعَدَّتَ النَّاسُ أَنَّى أَقْدُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَٰذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَ عَونَ الْقُرْ آنَ لَا يُجَاوَزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ ٱلدِّينِ مُرُوقَ ٱلسَّهْمَ مِنَ ٱلرَّمِيةِ (حم ق – عن جابر) \* مُعَادُ بنُ جَبَلِ أَعْمَمُ النَّاسِ بِحَكَالِ اللهِ وَحَرَّامِهِ (حل ـ عن أبي

سعيد) \* مُعَاذُ بْنُ جَبَلَ أَمَامَ الْفُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَ نَوْقٍ (حسل طب ــ عن محدبن كعب مرسلا) \* مُعْتَرَكُ المَنَا يَامَا بَيْنَ السِّنِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ (الحسكيم عن أبي هريرة ) \* مُعَمَّبًاتُ لاَ يُحَيَّبُ قَائِلُهُنَّ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَعْمِيدَةً وَأَرْبَمَ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَة فِي دُبُرِكُلُ صَلاَةٍ مَكْنُوبَةٍ (حم من ن عن كعب بن عجرة ) \* مُعَلِّرُ ۚ الْخَدِيْرِ يَسْتَنْفِرُ لَهُ كُلِّ شَيْءَ حَتَّى ٱلْجِيتَانُ فِي الْبَحْرِ (طس ـ عن جابر ، البزار عن عائشة ) \* مَفَاتبيحُ ٱلجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلاَّ اللهُ (حم \_ عن معاذ) \* مَفاتيتُ الْغَيْبِ تَخْسُ لاَ يَعْلَمُها إِلاَّ اللهُ تَعَالى: لَا يَثْلَمُ أَحَد مَا يَكُونَ فِي غَدِ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى ، وَلاَ يَثْلَمُ أَحَد مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَام إِلَّا ٱللهُ تَعَالَى ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ ٱللهُ تَعَالَى ، وَلاَنْدُرى نَفْسُ بأَىّ أَرْضَ تَهُوتُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى ، وَلاَ يَدْرى أَحَدْ مَتَّى تَجِيدُ ٱلْمَطَرُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى (حمخ - عن ابن عمر) \* مِفْتَاحُ آلَجِنَةً لِأَصَّلاَهُ ، وَمِفْتَاحُ الْصَّلاَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (ح هب - عن جابر) \* مِفْتَاحُ الْصَّلَاةِ اللَّهُورُ، وَتَعْرِيمُهَا الْتَكْبِيرُ، وَتَعْلِلُهَا اَلتَّسْلِيمُ (حمدت ٥ ـ عن على ) \* ـ ز ـ مِفْتَاحُ الْصَّلاَةِ الْطَّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التُشَكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَفِي كُلِّ رَكْفَتَيْنِ تَسْلِيمَة ، وَلاَ صَلاَةً لِمَن كُمْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَنَةَ بِالْحَمْدُ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (تٍ ـ عن أبي سعيد ) \* مَقَامُ ٱلرَّجُـلِ فِي الْصَّفِّ فِي سَبيلِ اللهِ أَنْضَلُ مِنْ عِبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً (طب ك ـ عن عمران ) \* مَكارمُ الْأَخْلَاق عَشْرَةٌ تَكُونُ في الرَّجُل وَلاَ تَبَكُونُ فِي أَبْنِهِ وَتَكُونُ فِي آلِابْنِ وَلاَ تَكُونُ فِي ٱلْأَبِ وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلاَ تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ يَقْسِمُهَا آللهُ لِمَنْ أَرَادَ بِهِ السَّعَادَةَ : صِدْقُ ٱلحَدِيثِ وَصِدْقُ

الْبَأْسِ وَ إِعْطَاءَ الْسَائِلِ وَالْمُكَا فَأَةُ بِالصَّنَائِمِي، وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ ، وَصِــلَةُ ٱلرَّحِيم وَالْتَذَمُ ۚ لِلْحَارِ ، وَالْنَذَمُ ۚ لِلصَّاحِبِ ، وَإِثْرَاءِ الْضَّيْفِ ، وَرَأْسُهُنَّ الْحِيَاء ( الحكيم هب ـ عن عائشة ) \* مَكارِمُ ٱلْأَخْلَاقِ مِنْ أَعْمَلِ ٱلجَنَّةِ ( طس ـ عن أنس) \* مَكَانَ الْكِيُّ النُّكَمْيِدَ ، وَمَكَانَ الْمَلَاقِ الْسَعُوطَ ، وَمَكَانَ اَلْنَفْخ اَللَّدُودَ (حم ـ عن عائشة) \* مَكْتُوبٌ فِي ٱلْإِنْجِيــلِ كَا تَدِينُ تُدَانُ وَ بِالْـكَيْلِ ٱلَّذِي تَـكِيلُ تَـكَنَّالُ ( فر ـ عن فضالة بن عبيد ) \* مَكْتُوبُ فِي الْتَوْرَاةِ مَنْ بَلَمَتْ لَهُ آبْنَةٌ ۖ أَثْنَتَىٰ عَشْرَةَ سَـنَةً ۖ فَلمْ يُزَوِّجُهَا فَأَصَابَتْ إِثْمًا فَإِنْهُمْ ذَٰلِكَ عَلَمْهِ ۚ ( هب ـ عن عمر وأنس ) \* مَكْنُتُوبُ ۚ فِي الْتَوْرَاةِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ تَطُولَ حَيَاتُهُ وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (ك- عن ابن عباس) \* مَكَّةُ أُمُّ الْقُرَى وَمَرْ وُ أُمُّ خُرَ اسانَ (عد ـ عن بريدة ) \* مَكَّةُ مُنَاخُ لاَتْبَاعُ رَبَّاعُهَا وَلاَ تُوْجَرُ بُيُوتُهَا (كُ هَق ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ مَلاَّ اللهُ بُيوتُهُمْ وَقُبُورُهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الْصَّلاَّةِ ٱلْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الْشَّمْسُ (حم ق ٤ عن على ، م ه \_ عن ابن مسعود ) \* مُلِيءَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ ( ه \_ عن على ، لئه هق \_ عن ابن مسعود ) \* مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى اَمَرَ أَةً فِي دُبُرُ هَا (حم د عن أبى هريرة ) \* مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ مَاكُمْ يَسْأَلُ هُجْرًا (طب \_ عن أبى موسى ) \* مَلْعُونٌ مَنْ سَبِّ أَبَاهُ ، مَلْمُونُ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ ، مَلْمُونُ مَنْ ذَكِحَ لِفَيْرِ اللَّهِ ، مَلْ وُنْ مَنْ غَـيَّرَ تُحُومَ ٱلْأُرْضِ ، مَلْمُونٌ مَنْ كَمَّةً أُعْمَى عَنْ طَرِيقٍ ، مَلْمُونُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ ، مَلْمُونَ مَنْ عَمِلَ بِعَمَلِ قَوْمٍ لُوطٍ (حم ـ عن ابن عباس) \* مَلْمُونٌ مَنْ ضَاِّرٌ

مُؤْمِناً أَوْ مَكْرَ بِهِ (ت \_ عن أَب بَكر) \* مَلْمُونُ مَنْ فَرَّقَ (ك هق - عن عمران ﴾ \* مَلْفُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَخْجِ وَالْنَاظِرُ إِلَيْهَا كَالْاٰكِلِ عُلَمَ ٱلْخَنزِير (عبـــدان وأبو موسى وابن حزم عن حبــة بن مسلم مرسلا) \* مَلَكُ مُو كُلُّكُ بِالْقُرْ آنِ لَمَنْ قَرْ أَهُ مِنْ أَعْجَبِي ۚ أَوْ عَرَ بِي ۖ فَلَمْ لِمُقَوِّمَهُ لَللَّكُ ثُمَّ رَفَعَهُ قَوَامًا ( الشيرازي في الألقاب عن أنس ) \* تَمْـلُو كُنَّكَ يَكْفيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُوَ أُخُوكَ فَأْكُو مُوهُمْ كَرَامَةَ أُولاَدِكُمْ وَأَطْمِيُوهُمْ يَمَّا تَأْ كُلُونَ ( ٥ - عن أبي بكر) \* مِنْ أَخْوَنِ ٱلْخَيَانَةِ يَجَارَتُهُ الْوَالِي فِي رَعِيَّتِهِ (طب ـ عن رجل) \* مِنْ أَسْوَ إِالنَّاسِ مَنْ لِلَّهُ مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْياً غَيْرِهِ (هب ـ عن أبي هريرة) \_ ز\_ مِنْ أَشَدً النَّاس عَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱلَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الْصُّورَ ( خ \_ عن عائشة ) \* مِنْ أَشَدُّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاصْ يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَــدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* مِنْ أَشْرَاطِ الْسَاعَةِ الْفُحْشُ وَالنَّفَةُ شُ وَقَطِيمَةُ ٱلرَّحِمِ وَتَغُو بِنُ الْأَمِينِ وَانْتِيمَانُ ٱلْخَاتُن (طس - عن أنس) مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاكَى النَّاسُ فِي السَّاجِدِ (ن ـ عن أنس) \* مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرٌ ٱلرَّجُلُ فِي ٱلمَسْجِدِ لاَيُصَـلَّى فيهِ رَ كُمَّتَيْنِ وَأَنْ لاَيُسَلِّمَ آرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى مَنْ يَعْرِ فُ وَأَنْ يُبَرِّدَ ٱلْصَّبِيُّ ٱلْشَيْنَحَ (طب ـ عن ابن مسعود ) \_ ز\_ مِنْ أَفْضَلِ السَّفَاعَةِ أَنْ يُشْفَعَ كِيْنَ ٱثْنَيْنِ فِي النِّـكَاحِ (ه ـ عن أبي رهم) مِنْ أَفْضَل الْعَمَلَ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ تَقَفْى عَنْهُ دَيْنًا ، تَقْضِى لَهُ حاجَةً تُنَفِّسَ لَهُ كُرْ بَهً ۗ ( هب \_ عن ابن المنكدر مرسلا ) \* مِنِ ٱفْـتِرَابِ الْسَاعَةِ آثَتِفَاخُ ٱلْأَهِلَّةِ ( طب ـ عن ابن مسعود ) \* مِن آقْتِرَ ابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى

الْهِلَالُ قَبَلًا فَيَقَالُ لَيْلَتَمْنَ وَأَنْ تُتَخَذَ اللَّمَاجِدُ طُرُقًا وَأَنْ بَظْهَرَ مَوْثُ الْفَخَأَة (طس \_ عن أنس ) \* مِنِ ٱقْـُـتْيرَابِ السَّاعَةِ كَثْرَةُ الْقَطْرِ وَقِلَةٌ النَّبَاتِ وَكَثْرَةُ الْقُرَّاءِ ، وَيِقَلَّةُ الْفُقَهَاءِ ، وَكَثْرَةُ الْأَمَرَاءِ ، وَيَلَّةُ الْأَمَنَاءِ ( طب ــ عن عبــد الرحمن بن عمرو الأنصارى ﴾ \* مِنِ آفْـيْرِ اب السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَب (ت ــ عن طلحة بن مالك ) \* مِنْ أَكْبَرِ الْمُكَبَائِرُ الْشِرْكُ بِاللَّهِ وَالْمِيَينُ الْغَمُوسُ (طب ـ عن عبدالله بن أنيس) \* من إ كَفَاءِ أَلدِّين تَفَصُّحُ ٱلنَّبَطَ وَآتِّخَاذُهُمْ ٱلْقُصُورَ فِي ٱلْأَمْصَارِ (طب ـ عن ابن عباس) \* مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصِلَ صَدِيقَ أَبِيكَ (طس \_ عن أنس) \* مِنَ الْتُمَّرُ وَالْبُسُر تَخُرُ (طب \_ عن جار ) \* مِنَ الجَفَاءِ أَنْ أُذْ كُرَ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَا يُصَلِّى هَلَى ٓ (عب \_ عن قتادة مرسلا) \* مِنَ ٱلْحِيْطُةِ حَمْرٌ وَمِنَ الْتَمْرُ خَمْرٌ وَمِنَ الْشَّيْدِ حَمْرٌ وَمِنَ الزَّبِيب خَرْ وَمِنَ الْعَسَل خَرْ ( حم ـ عن ابن عمر ) \* مِنَ ٱلزُّرْقَةِ مُيْنُ ( خط ـ عن أبى هريرة ) \* مِنَ الْصَّدَقَةِ أَنْ نُسَلِّمَ هَلَى الْنَاسِ وَأَنْتَ طَلِقُ ٱلْوَجْهِ ﴿ هُبِ \_ عن الحسن مرسلا) \* مِنَ الصَّدَ قَةِ أَنْ تُعَـلُّمُ الرَّجُلِّ ٱلْمِسْلُمُ فَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمُهُ ( أبو خيثمة في العلم عن الحسن مرسلا ) \* ــ زــ مِنَ الْصَّــلاَّةِ صَلاَّةٌ مَنْ فَاتَتَهُ ۗ َ فَكُمَّا تَمَا وُرِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، يَشِي الْفَصْرَ (ن ـ عن نوفل وابن.معاوية وابن عمر ) - ز - مِنَ الْفَرْآةِ مَا يُعِبُ اللهُ وَمِنْهَا مَا يَكُرُ وَ اللهُ : فَأَمَّا مَا يُحِبُ فَالْفَيْرَ وَ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا مَا يَكُونُهُ فَالْفَيْرَةُ فِي غَـيْرِ رِينَةٍ ( ٥ ـ عن أبى هربرة ) \* ـ ز ـ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَصْمَفَةُ وَالْإِسْتِنْسَاقُ وَالسَّوَّاكُ وَقَصَّ السَّارِبِ (خـمن ابن عمر) \* - ز - مِنَ الْفِطْرَةِ الْضَمَضَةُ ، وَالْإَسْتِنْشَاقُ ، وَالْسُواكُ ، وَقَمَلُ الشَّارِبِ ، وَتَعْلِيم

ٱلْأَظْفَارِ، وَنَتَفَ ٱلْإِبْطِ، وَالْإَسْتِيحْدَادُ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَالْإَنْتِضَاحُ، وَالإُخْتِتَانُ ( ٥ ـ عن عمار بن ياسر ) \* ـ ز ـ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ ، وَتَقْلِيمُ ٱلْأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ (خ ـ عن ابن عمر ) \* مِنَ الْـكَبَائِرُ ٱسْتِطَالَةُ ٱلرَّجُـلِ فِي عِرْض رَجُلِ مُسْلِم ، وَمِنَ الْسَكَبَائِرِ السَّبَّانِ بِالسَّبَةِ (ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أبي هريرة ) \* - ز ـ مِنَ الْمُكَبَائِرِ شَتْمُ ٱلرَّجُلِ وَالِدَيْهِ يَسُبُّ أَبَا ٱلرَّجُلِ فَيَسُتُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ (ق ت - عن ابن عمرو) \* مِن اللهِ تَعالى مِنَ ٱللَّذِيِّ ٱلْوُصُودِ وَمِنَ المَيِّ النُّسُلُ (ت \_ عن على) \* مِنَ ٱلْمُرُودِةِ أَنْ يُنْصِتَ ٱلْأَخُ لِأَخِيهِ إِذَاحَدَّتَهُ ، وَمِنْ حُسْنِ ٱلْمُمَاشَاةِ أَنْ يَقِفَ ٱلْأَخُ لِأَخِيهِ إِذَا ٱنْقَطَعَ شيسْعُ نَعْسَلِهِ (خط ـ عن أنس) \* مِنْ بَرَكَةٍ لَلَوْأَةٍ تَبْكِيرُهَا بِالْأُنْثَى (ابن عساكر عن واثلة ) \* مِنْ تَمَامِ النَّصِّيَّةِ الْأُخْذُ بِالْيَدِ (ت ـ عن ابن مسعود) مِنْ مَمَام الْصَدَادَةِ سُكُونُ الْأَطْرَافِ (ابن عساكر عن أبي بكر) \* مِنْ تَمَـام الْنَقْمَةِ دُخُولُ آلِجَنَةً وَالْفَوْزُ مِنَ الْنَارِ (ت ـ عن معاذ) \* مِنْ تَمَـامِ عِيادَةِ ٱلْمَرِيضِ أَنْ يَضَمَ أَحَدُ كُمْ يَدَهُ فَلَى جَبْهَتِهِ وَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُو ، وَتَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنَكُمُ لَلُصَافَعَةُ (حم ت عن أبي أمامة) \* مِنْ حُسْن إسْلاَم المَزْءِ تَرْ كُهُ مَالاً يَعْنيهِ (ت ه ـ عن أبي هريرة ، حم طب ـ عن الحسين بن علي ، الحاكم في الكني عن أبي بكوالشيراري عن أبي ذر ، ك في تاريخه عن على بن أبي طالب ، طص ـ عن زيد بن ثابت ، ابن عساكر عن الحرث بن هشام ) \* مين حُسْنِ الْصَّلَاةِ إِقَامَةُ الْصَفِّ (ك ـ عن أنس) \* مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ ٱلْمَرْءِ حُسْنُ

ظَنَّةٍ (عد خط \_ عن أنس) \* مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُ كُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِهِ فَرَجْـلُ ۚ تَـكُنْبُ حَسَنَةً وَٱلْأُخْرَى تَمْحُو سَيِّئَةً ۚ (ك هب ـ عن أبى هريرة) \* مِنْ خُلَفَا ثُكُرُ خَلِيفَةُ يَحْثُو آلَمَالَ حَثْمًا لاَيَعَدُهُ عَدًّا (م ـ عن أبي سعيد) \* مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الْصَّائْمِ الْسُّوَاكُ (هـ عن عائشة) \* مِنْ خَيْرِ طِيبِكُمُ الْمِينَاكُ (ن ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِر الْنَاسِ لَهُمْ رَجُل مُسْيِك عِنَانَ فَرَسِهِ فَسَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَثْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَفْزَ عَتْهُ طَارَ عَلَيْهَا يَبْتَنِي الْقَتْلُ وَالْمَوْتَ مَظَالَهُ ، وَرَجُلُ فَ غُنَيْهُ ۚ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هٰذِهِ اُلشَّمَفَ أَوْبَطَن وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةُ يُقِيمُ الْطَّلَاةَ وَيُؤْتِي اَلزَّ كَاةَ وَيَعْبُدُ رَبُّهُ حَتَّى يَأْتِيهُ ٱلْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ في خَسِير (م هـ عن أبي هروة) مِنْ سَعَادَةِ أَبْنَ آدَمَ ٱسْتِيخَارَتُهُ ٱللَّهُ ، وَمِنْ سَعَادَةِ أَبْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَـا قَضَى ٱللهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ آنِ آدَمَ تَرْ كُهُ أَسْتِخَارَةَ آللهِ ، وَمِنْ شَقَاوَةِ آنِ آدَمَ سُخُطُهُ بَمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ (تك ـ عن سعد) \* مِنْ سَعَادَةِ ٱلمَرْءِ أَنْ يُشْبِهُ أَبَّاهُ (ك ـ في مناقب الشافعي عن أنس) \* مِنْ سَعَادَةِ ٱلْمَرْءِ حُسْنُ ٱلْحُلُقِ ، وَمِنْ شَقَاوَتُهِ سُوءَ ٱلْخُلُقُ (هب ــ عن جابر) \* مِنْ سَعَادَةِ ٱلْمَرْءِ خِفَةٌ كُمِيَتِهِ (طب عد ــ عن ابن عباس) \* مِنْ سُنَنِ ٱلمرْسَلِينَ : الْحُلْمُ ، وَٱلْحَيِمَة ، وَٱلْحِيمَامَةُ ، وَٱلسِّوَّالَةُ وَالْتَعْطُرُ ، وَكَثْرَةُ ٱلْأَزْوَاجِ ِ ( هب ـ عن ابن عباس ) \* مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرَكُهُمْ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءَ (خ \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُواَلُوْجَهَيْنِ الَّذِي يَأْنِي هَالْآءِ بَوَجْهِ وَهَوْلاَءِ بِوَجْهِ (د ـ عن أبي هريرة ) - ز- مِنْ شَرِّ ٱلنَّاسِ مَغْزِلَةً عِنْدَ آللهِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بَدُنْياً

غَيْرُ وِ (ه ـ عن أبي أمامة ) \* مِنْ شُكْرِ النَّعْمَةِ إِفْشَاوُهُمَا (عب ـ عن قنادة مرسلا) \* \_ ز\_ مَنْ غَسَّلَهُ ٱلْفُسْلُ وَمَنْ حَمَلَهُ ٱلْوُضُوهِ يَعْنَىٱلْمَيِّتَ (ت\_ عن أَبِي هُرُ رَةً ﴾ \* مِنْ فِيْهِ الرُّجُلِأَنْ يُصْلِحَ مَعِيشَتَهُ وَلَيْسَ مِنْ حُبِّ آلهُ نَيَا طَلَبُ مَا يُصْلِحُكَ (عد هب ـ عن أبى الدرداء ) \* مِنْ فِنْهِ ٱلرَّجُل رِ فَقُهُ فِي مَعِيشَتِهِ ( حم طبــ عن أبى الدرداء ) \* مِنْ كُرَ امَةِ ٱلْمُؤْمِنِ عَلَى ٱللهِ تَعَالَى فَقَاءِ ثَوْبِهِ وَرِضَاهُ بِالْيَسِيرِ ( طب ـ عن ابن عمر ) \* مِنْ كَرَّامَتِي عَلَى رَبِّي أَنِّي وُلِدْتُ تَغْتُوناً وَلَمْ يَرَ أَحَدُ سَوْءَتِي (طس\_ عن أنس) \* مِنْ كُذُرْ ٱلْبِرِ ۗ كِيْهَا َنُ ٱلْمَمَائِبِ وَالْأَمْرَ اصْ وَالْصَّادَةَةِ (حل \_ عن ابن عمر) \* مِنْ مُوجِبَاتِ ٱلْمَغْوِرَةِ إِطْعَامُ ٱلْسَالِمِ الْسَعْبَانِ (ك ـ عنجابر ) \* ـ ز ـ مِنْ هَهُنَا جَاءَتِ ٱلْفِتَنُ ، وَأَشَارَ نَحَوْ ٱلمَثْرِقِ ، وَٱلْجَمَاء وَغِلَظُ ٱلْمُلُوبِ فِي ٱلْفَدَادِينِ أَهْلِ ٱلْوَبِّرِ عِبْدَ أُصُولِ أَذْنَاب ٱلْإِيلِ وَٱلْبِقَرَ فِى رَبِيعَةً وَمُضَرَ (خ\_عن ابن مسعود) \* مِنًّا ٱلَّذِي يُصَـــلَّى عِيسَى ابْنُ مَرْ يَمَ خَلْفَهُ ﴿ أَبُونُعِيمُ فَي كَتَابِ الْهِدَى عَنِ أَبِي سَعِيدٍ ﴾ \* \_ ز \_ مَنْ آتَاهُ ٱللهُ مَالا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتهُ مُثَلِّ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ ٱلْقيامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبيبَتَانِ يُطَوِّقَهُ يَوْمَ الْقِيْلَمَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهِزِ مَتَمَادٍ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ (خ ن \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ آتَاهُ آللهُ مِنْ هَذَا آلَمَـالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلُهُ فَلْيَقَبْلُهُ ۚ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ سَاقَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ (حم ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ آذَى ٱلْعَبَّاسَ فَقَدْ آذَانِي ، إِنَّمَا عَمُّ ٱلرَّجُل صِنْوُ أَبِيهِ (ابن عساكر عن ابن عباس) مَنْ آذَى ٱلْسُلِينَ فِي طُرِقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِقَنَّهُمْ ( طب عن حذيفة بن أسيد ) \* مَنْ آذَى أَهْلَ ٱلمَدِينَةِ آذَاهُ ٱللهُ وَعَلَيْهِ لَمْنَهُ ٱللهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ

وَالْنَاسَ أَجْمِعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفَ وَلاَّ عَدْلٌ (طب ـ عن ابن عمرو) \* مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ وَمَنْ كَنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ بِيوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (خط عن ابن مسعود) \* مَنْ آذَى شَعْرَةً مِنِّي قَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَابِي فَقَدْ آذَى اللهُ (ابن عساكرعن على ) \* مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي (حم نخ ك ـ عن عمرو ابن شاس) \* مَنْ آذَى مُسْلِماً فَقَدْ آذَابِي وَمَنْ آذَابِي فَقَدْ آذَى ٱللهُ (طس ــ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّ كَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى آللَهِ أَنْ يُدْخِلَهُ ٱلجَنَّةَ هَاجَرَىٰ سَبيلِ اللهِ أَوْخَلَفَ فِي أَرْضِهِ ` التي وُلِدَ فِيها (حم خ - عن أبي هريرة) \* مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ صَالُّهُ مَاكُمْ يُعَرِّفْهَا (حم م ـ عن زيد بن خاله ) \* مَنْ آوَى تَينِياً أَوْ يَتْبِيمَيْنِ ثُمُّ صَـبَرَ وَأَخْتُسَبَ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي أَلْجَنَّةً كَهَاتَيْنِ (طس - عن ابن عباس) \* - ز -مَنِ ٱبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا بَيْمِهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (حم ق ن ٥ ـ عن ابن عمر ، ق ٤ ـ عن ابن عباس ، حم م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَن آبْتَاعَ مُحْفَلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْحِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكُهَا أَمْسُكُهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدُهَمَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ نَمْرٍ لاَسَمْرًا؛ (ن - عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنِ أَبْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْحِيَارِ ثَلَاثَةً أَيَّامِ فَإِنْ رَدِّهَا رَدَّ مَنَهَا مِثْلَ لَبَنَّهَا لَهُمَّا (ده \_ عن ابن عمر) مَنِ أَبْنَاعَ تَمْنُوكَا فَلْيَتْضَدِ اللَّهُ وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَايُطْمَهُ ٱلْحَاْوَا ۚ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْدِهِ ( ابن النجار عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَن أَبْتَاعَ نَخُلاً بَعْدَ أَنْ تُوْتَرَ فَمُمَرَّبُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ ٱلْمُنتَاعُ ، وَإِنِ أَبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُ ٱلْمُبْتَاعُ ( حم خ ه ـ عن ابن عمر ، ه ـ عن عبادة بن الصامت ) \*

مَنِ أَبْتَنَىٰ الْعِلْمَ لَيُبَاهِيَ بِهِ الْفَلَمَاءِ ، أَوْ يُمَارِيَ بِهِ الشَّفَهَاءِ ، أَوْ تُقْبِلَ أَفْتِكَةُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَإِلَى النَّارِ (لله هب ـ عن كعب بن مالك) \* مَن أَبْتَغَا الْقَضَاء وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاء وُ كُلِلَ إِلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَكُوهَ عَلَيْهِ أَنْزَلِ ٱللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ ( ت \_ عن أنس ) \* مَن آبْتُ لِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ السُّلِمِينَ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فَى كَمْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ وَجَمْلِيهِ ( قط هق طب \_ عن أم سلمة ) \* مَنِ ٱبْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنِ الْسُلِمِينَ فَلَا يَرْ فَعْ صَوْتَهُ كُلِّي أَحَدِ الْحَصْمَيْن مَالاً يَرْفَعُ عَلَى الْآخَرِ (طب هق ـ عن أم سلمة) \* ـ ز ـ مَن ٱبْتُـلِيَ بِشَيْءُ مِنَ الْبُنَاتِ فَصَبَرَ عَلَمْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجابًا مِنَ النَّارِ ( ت ـ عن عائشة ) \* مَنِ آبْشُلَى فَصَبَرَ ، وَأَعْطِي فَشَكَرَ ، وَظُلِمَ فَنَفَرَ ، وَظَلَمَ فَأَسْتَغَفُرَ أُولَٰئِكَ لَمُهُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ( طب هب \_ عن سخبرة ) \* مَن أَبْتُلَىٰ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِثَيْء فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِيْرًا مِنَ النَّارِ (حم ق ن ـ عن عائشة ) \* مَنْ أَبْلِيَ بَلاَءِ فَذَ كُرَّهُ فَقَدْ شَكَرًهُ ، وَإِنْ كَنَّمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ (د\_والضياءعن جابر) \* - ز- مَنْ أَنَى أَخَاهُ النُّسُلِمَ عَائْداً مَشَى فى خِرَافَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ ، فَإِذَا حِلَسَ خَرَتْهُ الرَّحْمَةُ ۚ فَإِنْ كَانَ عُدُوةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى كُمْسِي وَإِنْ كَانَ مَسَاء صَلَّى عَلَمْهِ سَبْغُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُصْبِحَ ﴿ . كَ ـ عَن عَلَى ۗ ﴾ \* \_ ز\_ مَنْ أَتَى الجُمُعُةَ فَلْيَغْنَسِلْ ( حم ق ت ه \_ عن أبن عمر ) \* مَنْ أَتَى الْجُمْعَةَ وَالْإِمَامُ يَجْطُبُ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ﴿ ابن عساكُو ، عن ابن عمرو ﴾ مَنْ أَنَى السَّحِدَ لِشَيْءِ فَهُوَ حَظُّهُ (د\_\_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَنَى إِلَيْكُمْ مَعْرُ وَفَا فَكَافِينُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فَأَدْعُوا لَهُ (طب عن الحكم بن عمير )

\* مَنْ أَيَ ٱمْرَ أَنَّهُ فِي حَبْضِهَا فَلْمُنَصَّدَّقٌ بِدِينَارٍ ، وَمَنْ أَنَّاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ ٱلدَّمُ عَنْهَا وَكُمْ تَقْنَسِلْ فَيَصْفُ دِينَار (طب\_عن ابن عباس) \* – ز– مَنْ أَتَّى بَهِيمَة ۚ فَا قَنْلُوهُ وَٱقْنْلُوهَا مَعَهُ (دعن آبن عباس) \* مَنْ أَنَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنَّا فَصَدَّقَهُ مَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ مِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَدِّدٍ (حم لئه ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَنَّى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءً لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَّةٌ أَرْمَهِينَ لَيْلةً (حم م ن عن بعض أُمهات المؤمنين ) \* مَنْ أَنَى فِرَ اشَهُ وَهُوَ يَنْوِى أَنْ يَقُومَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَمِتُهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ منْ رَبِّهِ ( ن ه حب ك ـ عن أبى الدرداء ) \* مَنْ أَنَّى كَاهِنَّا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءُ خُدِمِتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْ بَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ كَفَرَ (طب عنواثلة) \* مَنْ أَنَّ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ مَا يَقُولُ ، أَوْ أَنَّى آمَرَ أَهَّ حَالِضاً ، أَوْ أَنَّى آمْرَأَةً في ذُبُرِ هَا فَقَدْ بَرَئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَدِّدٍ (حم ٤ ـ عن أبي هويرة ) \* ـ زـ مَنْ أَنَّى هذا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتْ وَكُمْ يَفْتُقْ رَجَعَ كَا وَلَدَنَّهُ أَمُّهُ (م - عن أبي هريرة) \_ ز\_ مَنْ أَنَاكُمْ ۚ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعُ عَلَى رَجُل وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشْقَ عَصَاكُمُ ۗ وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ ۚ فَأَقْتُلُوهُ ( م \_ عن عرفجة ) \* مَنْ أَنَّاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلاً فَلْتَقْدَا ذَلِكَ مِنْهُ مُحِمًّا أَوْ مُمْظِلاً فَإِنْ كُمْ يَفْعَلُ كُمْ يَرِدْ عَلَى الحَوْضَ (ك -عن أبي هريرة ) \* مَن آتَّبَعَ الجَنَازَةَ فَلْيَحْمِلْ بَجَوَانِبِ السَّريرِ كُلُّهَا (ه ـ عن ابن مسمود) \* مَن ٱتَّبَعَ كِتابَ ٱللهِ هَدَاهُ مِنَ الضَّلاَلَةِ ، وَوَقَاهُ سُوءَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (طس ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَنَتْ عَلَيْهِ سِيتُونَ سَنَةً فَقَدُ أَعْذَرَ آللهُ إِلَيْهِ فِي الْعُمُرِ (حم ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَنَتْهُ

هَدِيَّةٌ وَعِنْدُهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُمْ شُرَكَاوُهُ فِيهَا (طب ـ عن الحسن بن على ) \* ـ ز ـ مَنِ ٱلْخَذَ كَلْبًا إِلا كَلْبَ زَرْعٍ ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أُحْرِ هِ كُلَّ يَوْمُ قِيرَ اطْ (حمم د ـ عن أبى هريرة ، م ـ عن ابن عمر ) \* مَن ٱتَّخَذَ مِنَ الْحَدَم ِ غَيْرَ مَا يَمْدَكِيحُ ثُمُّ بَمَيْنَ فَعَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ آتَاكُم مِنْ شَيْء (البزار، عن سلمان) \* مَنِ أَتَّقِي ٱللهُ أُهَابَ ٱللهُ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ ، وَمَنْ كَمْ يَتَّقِ ٱللَّهَ أَهَابُهُ ٱللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (الحَكيم ، عنواثلة) ؛ مَن أَتَّقَى اللهُ عَاشَ قَويًّا ، وَسَارَ في بِلاَدِهِ آمِينًا ( حل ـ عن على ) \* مَنِ ٱتَّقَى ٱللَّهَ كَلَّ لِسَالُهُ وَكُمْ يُشْفَ غَيْظُهُ ﴿ ابن أَبِّي الدِّنيا فِي التَّقْوِي ، عن سهل أبن سعد ) \* مَنِ ٱتَّقَى ٱللَّهَ وَقَاهُ كُلَّ شَيْء ( ابن النجار ، عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَنْ أَتَمَّ الْوُصُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَارَاتُ لَا بَيْنَهُنَّ (من ه ـ عن عثمان ) \* ـ ز ـ مَنْ أَتِي عِنْدَ مَالِهِ قَقُونِلَ قَفَاتَلَ قَمْتُلَ فَهُوَ شَهِيدٌ (م ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَثْكُلَ ثَلَاثَةٌ منْ صُلْبهِ في سَبِيلِ أَللهِ فَأُحْنَسَبَهُمْ عَلَى آللهِ وَجَبَتْ لَهُ الجَمَّةُ ( طب \_ عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ أَثْنَيْثُمْ عَلَيْهِ خَبْراً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاء آللهِ في الْأَرْضِ (حم ق ن ـ عن أنس) \* مَن آجْتَنَبَ أَرْبَعًا دَخَلَ الْجِنَّةَ : الدِّمَاء ، وَالْأَمْوَالَ ، وَالْفُرُ وْجَ ، وَالْأَشْر بَهَ (البزار، عن أنس) \* مَنْ أَجْرَى اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَرَجًا لِلْسَلِمِ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ( خط ، عن الحسن بن على ۖ ) \* مَنْ أَجَلَّ مُلْطَانَ اللهِ أَجَلَّهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقيامَةِ (طب عن أبي بكرة) \* مَنْ أَحَاطَ

عَائِطًا عَلَىٰٓ أَرْضِ فَهِيَ لَهُ ۗ (حم د\_والضياء عن سمرة ) \* مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ ٱللَّهُ ، وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ ٱللَّهُ ﴿ حَمَّ تَخِـــ عَن معاوية ، ه حب عن البراءِ ﴾ \* مَنْ أَحَبُّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبِّني ، وَمَنْ أَبْفَضَهُمَا فَقَدْ أَبْضَنَى ( حم ه ك ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ تَحِيفَتُهُ فَلْيُكُثِرُ فِيهَا مِنَ الْإِسْتِغِفَار ( هب \_ والضياء عن الزبير ) \* مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ( ق دن \_ عن أنس ، حمخ \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قيامًا فَلْيَنَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (حمدت ـ عن معاوية ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانَ فَلْيُحِبُّ للَمْوْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لللهِ ( هب\_عن أبي هريرة ) \_ ز \_ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَالله لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاًّ أَخْبَرُ ثُنكُمُ ۚ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَٰذَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرْضَتْ عَلَيَّ الجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِهَا فِي عُرْضِ هَذَا الحَاشِطِ وَأَنَا أُصَلِّي فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْشِ وَالشَّرِّ ( حم ق - عن أنس ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْبَقَ الدَّالِبَ الْمُعْتَهَدَ فَلْيَكُفُّ عَنِ ٱلدُّنُوبِ ( حل \_ عن عائشة ) \* مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ في تَبْرِهِ فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ مِنْ بَنْدِهِ (ع حب عن ابن عمر ) \* -ز- مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرُأُ القُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنزِلَ فَلْيَقُرْأُ هَلَى قِرَاءةِ آبْن أُمِّ عَبْدِ ( حم . ك - عن أبي بكر وعمر ) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكَثِّرُ ٱللهُ خَنْرَ بَيْته فَلْمَتَهَ صَّأْ إِذَا حَضَرَ غِذَاوُهُ وَإِذَا رُفِعَ (٥ ـ عن أنس) \* مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى شَهيد يَمْنِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى طَلْعَةَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ (ت ك \_ عن جابر )

\* من أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَايَبُقًا عَلَى مَايَفُنيٰ ( حم كـ عن أبى موسى ) \* مَن أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ منْ ذِكْرِهِ ( فر ــ عن عائشة ) \* مَنْ أَحَبُّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي ، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا نَقَدْ أَبْضَنِي ( ك \_ عن سلمان ) \* مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَسِنَ بسُنَّتِي ، وَإِنَّ مِنْ سُلَّتِي النِّكَاحَ ( هق ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أُحَبَّ قَوْمًا حَشَرَهُ أللهُ في زُمْرَتِهِمْ ( طب ــ والضياء عن أبى قرصافة ) \* مَنْ أَحَبّ لِفَاء ٱللَّهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كُرِهَ لِقَاءَ اللهِ كُرَّهَ اللهُ لِقَاءَهُ ( حم ق ت ن \_ عن عائشة ، وعن عبادة ) \* مَنْ أَحَبَّ لِلهِ ، وَأَبْغَضَ لِلهِ ، وَأَعْطَى لِلهِ ، وَمَنْعَ لِلهِ ، فَقَدِ ٱسْتَكُمْلَ الْإِيمَانَ ( د\_ والضياء عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ مَنْ أُحَبِّي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةً ( م ـ عن فاطمة بنت قيس ) \* ـ ز ـ مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هُذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فَى دَرَجَتِي فَى الْجَنَةِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿ حَمْ تَ ــ عن على " \* \_ ز \_ مَن آحْتَبَسَ فَرَساً في سَبيل اللهِ إِيمَاناً بِاللهِ ، وَتَصْدِيقاً بوَعْدِهِ كَانَ شِيعُهُ وَرِيُّهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة (حم خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَن آهْنَجَبَ عَن النَّاسِ كَمْ يُحْجَبُ عَن النَّار (ابن منده ، عن رباح ) مَن آخْتَجَمَ لِسَبْعَ عَثْمَرَةً مِنَ الشَّهُو ، وَتِسْعَ عَشْرَةً وَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ لَهُ شَفِاء منْ كُلِّ دَاء ( دك \_ عن أبي هريرة ) مَن آخْتَجَمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ ، أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَرَأَى فى جَسَدِهِ وَضَا فَلَا يَلُومَنَّ إِلاًّ نَهْسَهُ ( ك هق ـ عن أبي هريرة ) \* مَن أَحْتَجَمَ يَوْمُ الثَّلَاثَآءِ لِسَبْعُ عَشْرَةً ﴿ منَ الشُّهُرُ كَانَ دَوَاء لِدَاءِ سَنَة ( طب هق \_ عن معقل بن يسار ) \* مَنِ

أَخْتَجَمَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَمَرِضَ فِيهِ مَاتَ فِيهِ ﴿ ابن عَمَاكُ مِ عَنَ ابن عَبَاسُ ﴾ \* \_ ز\_ مَنِ آحْتَسَبَ ثَلَاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ ، قَالَتِ آمْرًأَ ۚ وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ وَآثَنَانِ (ن حب ـ عن أنس) \* مَن آحْتَكُرَ حُكُورًةً يُرِيدُ أَنْ يُعْلَى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ ، وَقَدْ بَرِئْتْ مِنْهُ ذِمَّةُ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ( حم ك \_ عن أبي هريرة ) \* مَنِ ٱحْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بَهِ كَمْ يُقْدِلُ مِنْهُ ( ابن عساكر \_ عن معاذ ) \* مَنِ احْتَكُرَ عَلَى الْسُلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهَ اللهُ بِالْجُنَامِ وَالْإِفْلَاسِ ( حم ه - عن عمر ) \* مَنْ أَحْدَثَ فى أَمْرِ فَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (ق د ه ـ عنعائشة) \* ــزــ مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالْمُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَسَعَىٰ وَاحِدْ مِنْهُمَا وَكَمْ يُحِلَّ حَتَّى يَقْفِى حَجَّهُ ، وَيُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِياً (ت ه ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ أَخْرَمَ بِحَجَّ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى كَانَ كَيَوْمٍ وَلَدَتُهُ أَتُمُهُ (عب\_عن أم سلمة) \* مَنْ أَخْرَنَ وَالِدَيْهِ قَقَدْ عَقَّهُمُ ۚ ( خط ـ فى الجامع عن على ٓ ) مَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَنيمِ أَوْ يَتيِمَةً كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَا تَيْنِ (الحكيمِ ، عن أنس) مَنْ أَحْسَنَ الرَّمْيَ ، ثُمَّ" تَرَكَهُ فَقَدٌ تَرَكُ نِمْمَةً مَنَ النُّغَمَرِ ( التراب في الرمي ، عن يحيي بن سعيد مرسلا) مَنْ أَحْسَنَ الصَّلاَةَ حَبَثْ بَرَّاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَسَاءَهَا حَبِثُ يَخْلُو فَتِلْكَ اسْتِهَانَةُ اسْتَهَانَ بِهَا رَبُّهُ ( عب ع هب \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلاَم لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا حَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالْأُوَّل وَالْآخِرِ ( حم ق ه ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أُحْسَنَ فِيهَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ٱللهِ كَمَاهُ اللهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ أَصْلَحَ سَريرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلاَنيتَهُ

(ك ـ ف ناريخه ، عن ابن عمرو ) \* مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمُ بِالْعَرَ بِيةِ فَلَا يَتَكَكَّلُّنَّ إِالْفَارِسِيَّةِ فَإِنَّهُ يُورِثُ النِّفَاقَ (ك ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّنَّةً ۚ فَلَهُ فِيهَا أَجْرُ ۗ ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَّقَةٌ (حم ن حب \_ والضياء عن جابر ) \* \_ ز \_ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّنَةً فَهِيَ لَهُ (ت \_ عن جابر) \* مَنْ أَحْياً أَرْضاً مَيِّلَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقُّ (حم دت \_ والضياء عن سعيد بن زيد ) \* مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِيَ الأَرْبَمَ وَجَبَتْ لَهُ الْجِنَّةُ : لَيْلَةَ التَّرْويَةِ ، وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ ، وَلَيْلَةَ النَّحْرِ ، وَلَيْلَةَ النَّهْر (ابن عساكر ، عن معاذ ) \* \_ ز \_ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مَنْ سُنَّتَى فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ، وَمَن آبْتَدَعَ بِدْعَةٌ فَمَيلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يُنْفَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْنًا ( ٥ \_ عن عمرو بن عوف ) \* مَنْ أَخْيَا سُنَّتَى فَقَدْ أَحَبَّنى ، وَمَنْ أَحَبَّنى كَانَ مَعَى فَى الْجَنَّةِ ( السجرى ، عن أنس ) \* مَنْ أَخْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، وَلَيْلَةُ الْا تَضَى لَمْ يَمْتُ قَلْمُهُ يَوْمَ مَمُوتُ الْقُلُوبُ (طب عن عبادة) \* مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللَّدِينَةِ أَخَافَهُ ٱللَّهُ ﴿ حَبِّ عَن جَابِر ﴾ \* مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللَّدِينَةِ فَقَدُّ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيٌّ (حم ـ عن جابر) \* مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا كَانَ حَقًّا عَلَى ٱللهِ أَنْ لاَ يُؤَمِّنَّهُ مِنْ أَفْرَاءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ( طس ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بجز يَتَهَا فَقَدِ ٱسْتَقَالَ هِيجْرَتَهُ ، وَمَنْ نَزَعَ صَفَارَ كَافِر مِنْ عُنْقِهِ كَفِيَمَالُهُ ۚ فِي غُنْتُهِ ۚ فَقَدْ وَلَى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ ﴿ د ــ عن أَبِي الدرداء ﴾ مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ فَهُوَ خَيْرٌ ۚ ( كَ هب \_ عن عائشة ) \* مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُريدُ ۗ

أَدَاءِهَا أَدَّى آللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِنْلاَفَهَا أَتَلَاهُ ٱللهُ (حمخ - عن أَبِي هريرة ﴾ \* مَنْ أَخَذَ بِسُلَّتِي فَهُوَ مِنَّى ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُلَّتِي فَلَيْسَ مِنَّى ( ابن عساكر ، عن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ أَخَلَ دَيْنًا وَهُوَ يُريدُ أَنْ يُؤدِّيَّهُ أَعَانَهُ ۚ اللَّهُ ۚ (ن ـ عن ميمونة ) \* مَنْ أَخَذَ عَلَى الْقُرْ آنِ أَجْرًا ۚ فَلَاكَ حَظُّهُ مِنَ النُّهُ آنِ ( حل ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَخَدَ عَلَى تَعْلِيمِ الْفُرْآنِ قَوْسًا قَلَّدُهُ اللهُ مَكَانَهَا قَوْسًا مِنْ فَارِ جَهَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حل هق ـ عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِهَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلَى سَبْع ِ أَرَضِينَ (خ ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا ظُلُمًّا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَحْمَلُ ثُرًا بَهَا إِلَى الْمَحْشَر (حم طب ـ عن يعلى بن مرة ) \* مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ السُلِمِينَ شَيْئًا جَاء بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَحْسِلُهُ مِنْ سَمْعِ أَرَضِينَ (طب \_ والضياء عن الحكم بن الحارث ) \* مَنْ أَخْرَ مَ أَذَّى منَ السَّجِدِ بَنَى آللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ (٥-عن أبي سعيد) \* مَنْ أُخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ الْسُلِمِينَ يَشَيْنًا يُؤْذِيهِمْ كَتَبَ اللهُ لَهُ إِ حَسَنَةً ، وَمَنْ كَتَبَ لَهُ عِنْدُهُ حَسَنَة أَدْخَلَهُ ﴾ الجَنَّةَ ( طس \_ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ أَخْطَأَ خَطِينَةً ، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا ثُمَّ نَدَمَ فَهُوَ كَفَّارَثُهُ ﴿ طَبِ هِبِ \_ عَنِ ابنِ مُسْعُودٍ ﴾ مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ظَهَرَتْ يَنَابِهِمُ الْحِكُمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَالِهِ ( حل ـ عن أَبِي أَيوب ) \* مَن آدَّانَ دَيْنَا يَنُوى قَضَاءَهُ أَدَّاهُ ٱللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (طب ــ عن ميمونة ) \* ــ ز ــ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسَاً بَيْنَ فَرَسَيْن وَهُوَ لاَ يَأْمَنُ . أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ آمِنْ أَنْ يُسْبَقُ

فَهُوَ قِمَارٌ ( حم د ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَدَّى إِلَى أُمَّتَى حَدِيثًا لِتُقَامَ بِهِ سُنَّةٌ ۚ أَوْ تُثْلَمَ بِهِ بِدْعَة فَهُورَ فِي الْجَنَّةِ ( حل \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدِّي الحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضُلُ ( هق \_ عن الحسن مرسلاً ) \* مَن أَدُّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ ، أَو ٱنْتَعَٰى إِلَى عَيْرٍ مَ الِيهِ فَمَلَيْهِ لَعْنَةُ أَلَيْهِ الْمُتَعَامِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (د عن أنس) \* - ز -مَنِ أَدَّعٰى إِلَى غَيْرِ أَبِيدِ لَمْ يَرِحْ رَائِعَةَ الجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيعَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ خَمْسِيانَةِ عَلم ( ٥ ـ عن ابن عمرو ) \* مَن آدَّعٰی إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ وَهُوَّ يَهْلَمُ ۚ فَالْجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَّامُ ﴿ حَمَّ قَ دَهُ ۚ عَنْ سَعَدُ وَأَبِّى بَكُرَةً ﴾ \* مَنِ أَدًّعَى مَالَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِناً وَلْبِنَبَوا أَ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّار (ه ـ عن أبي ذر") \* مَن آدَّهَنَ وَكُمْ يُنْرَمُ ۗ آدَّهَنَ مَعَهُ سِيتُونَ شَيْطَانًا ﴿ ابن السنى في عمل يوم وليلة ، عن دريد بن نافع القرشي موسلاً ) \* مَنْ أَدْرَكَ الْأَذَانَ فِي الْسَجِدِ ثُمَّ خَرَجَ كُمْ يَخْرُمُ ۚ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ (٥ ـ عن عَمَان ) \* مَنْ أَدْرَكُ رَكُفَةٌ مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى ( ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَدْرَكَ رَكُمةً مِنَ الشُّنْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُمَ الشَّسْ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكُهُ مَنَ الْفَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغُرُّبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ (حم ق ٤ ـ عن أبي هريرة ، حم م ن ه ـ عن عائشة ، وعن ابن عباس) \* \_ ز\_ مَنْ أَدْرَكُ رَكْفَة منَ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ( حم م \_عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَيْرِهَا فَقَدْ أَمَّتْ صَلاَتُهُ (ن ٥ \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَن أَدْرَكَ رَمَضَانَ مَكَّة

فَصَامَهُ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ كَتَبَ آللهُ لَهُ مِائَةً أَلْفِ شَهْرٍ رَمَضَانَ فِيما سِوَاهَا وَكَتَبَ لَللهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِنْقَ رَقَبَةً ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِنْقَ رَقَبَةً ، وَكُلِّ يَوْم خَمْلاَنَ فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً ، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً ( . ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ ثَيْءٍ كَمْ يَمْضِهِ فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنهُ حَتَّى يَصُومَهُ (حب ـ عن أبى هريرة) \* مَنْ أَدْرَكُ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعٍ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ (طب أَعن ابن عباس) \*-ز-مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِمَيْنِهِ عِنْدَ رَجُل قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ إِدِ مِنْ غَيْرِهِ (ق د - عن أَبِي هِرِيرة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَدْرُكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ صَلاَةَ الْغُدَاةِ وَقَدْ أَتَى عَرَ فِاتَ قَبْلَ دَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَقَدْ قَضَى نَفَقَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ ( حم دن له ـ عن عروة بن مضرس) \* مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكُمَّةٌ قَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ( ق ٤ \_عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكُعَةٌ فَقَد أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ( ن ك ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَدْرُكَ مِنْ صَلاَةٍ رَكُمَّةً نَقَدُ أَدْرَكَهَا (ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ عِيسَى أَبْنَ مَوْ يَمَ فَلَيْثُورِ ثُهُ مِنَّى السَّلَامَ ( ك ـ عن أنس ) \* مَنْ أَذَّنَ ثِنْنَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِى كُلِّ يَوْم سِتُّونَ حَسَنَةً وَ بِإِقَامَتِهِ ۚ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً ۚ ( ه ك ـ ءن ابن عمر ) \* مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ أَمَّ أَصْحَابَهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِيمَانًا وَآحْنِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِهِ ﴿ هَقِ ــ عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَنْ أَذَّنَ ينين مُختَسِبًا كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءةً مِنَ النَّارِ (ت ٥ ـ عن ابن عباس)

\* مَنْ أَذَّنَ سَنَةً لاَ يَطْلُبُ عَلَيْهِ أَجْرًا دُعِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَقَفَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَقَيلَ لَهُ ٱشْفَعُ لِمَنْ شَيَّتَ (ابن عساكر ، عن أنس ) \* مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمَنْ ^ فَلَمْ يَنْصُرُهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرُهُ أَذَلَّهُ اللهُ عَلَى رُبُوسِ الْأَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ـ عن سهل بن حنيف) \* مَنْ أَذَلَّ نَفْسُهُ فَى طَاعَةِ ٱللهِ فَهُوَ أَعَرُّ مِمَّنْ تَعَرَّزَ بِمَعْضِيَةِ اللهِ (حل - عن عائشة) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَفِلِمَ أَنَّ اللهُ تَمَالَى قَدِ ٱطْلَعَ عَلَيْهِ غَفُرَ لَهُ ، وَإِنْ كُمْ يَسْتَغْفِر ۚ (طص ــ عن ابن مسعود ) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا إِنْ شَاءَ أَنْ يَغَفِرَ لَهُ عَفَرَ لَهُ ،وَإِنْشَاءَ أَنْ يُعَذَّبُهُ عَذَّبَهُ كَانَ حَقًّا عَلَى ٱللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ (ك حل ـ عن أنس) \* مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَا وَهُوَ يَضْحَكُ دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبْكِي (حل ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَرَى النَّاسَ فَوْقَ مَاعِنْدَهُ مِنَ الْخُشْيَةِ فَهُوَ مُنَافِقٌ ( ابن النجار ، عن أبى ذر ۖ ) \* \_ ز\_ مَنْ أَرَادَ الْحِيَحَامَةَ فَلْيَتَحَرَّ سَبِغَةَ عَشَرَ ، وَتِسْعَةَ عَشَرَ ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ لاَ يَتَبَيِّهُ ۚ بِأَحَدِكُمُ ۗ ٱلدُّمُ فَيَقْتُلُهُ ( • - عن أنس) \* مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ (حم دك هق \_عن ابن عباس) \* مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيَتَعَكَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ للَرَ يَضُ وَتَضِلُ الضَّالَّةُ ۚ وَتَعُرُ صُ الْحَاجَةُ ﴿ حَمَّ هَ ۚ عَنِ الْفَصْلِ ﴾ \* مَنْ أَرَادَ أَمْراً فَشَاوَرَ فِيهِ آمْراً مُسْلِماً وَقَقَّهُ آللهُ لِأَرْشَدِ أَمُورِهِ ( طس - عن ابن عباس ) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَحَابَ دَعْوَتُهُ وَأَنْ تُكَشَّفَ كُوْ بَتُهُ فَلْيُفَرِّحْ عَنْ مُعْسِر (حم ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَعَّرُ بشَيْءِ (حم ـ والضياء عن جابر ) \* مَن أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَالَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنظُو مَالِلهِ عِنْدَهُ ( قط \_ فى الأفراد ، عن أنس ، حل \_ عن أبى هريرة وسمرة ) \* مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى

آللهُ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّج إِلْحَرَائِرَ (هـ عن أنس) \* - ذ - مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرِ اشِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأً : قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ . مِانَهُ مَرَّةٍ ، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِي آدْخُلُ عَلَى يَمِينِكَ الجَنَّةَ ( ت ـ عن أنس ) \* مَن أَرَادَ أَهْلَ اللَّهَ يَنْدَ بِسُوءَ أَذَابَهُ ٱللَّهُ كَا يَذُوبُ الْلِلْحُ فِي المَّاءِ ( حم م ه ـ عن أبي هريرة ، م ـ عن سعد ) \* ـ ز ـ مَنِ آرْ تَبَطَ فَرَسًا في سَبيلِ اللهِ ، ثُمَّ عَالَجَ عَلَفَهُ بِيدِهِ كَانَ لَهُ بَكُلٌّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ ( ه حب \_ عن تميم الدارى ) \* مَن آر "تَدَّ عَنْ دِينِهِ كَأْ قَتْلُوهُ ( طب \_ عن عصمة بن مالك ) \* \_ ز \_ مَن أَرْسَلَ فَقَةً في سَكِيلِ ٱللهِ وَأَقَامَ في بَيْنِهِ ۚ فَلَهُ بَكُلِّ دِرْهُمَ سَبَغُمِائَةً دِرْهُمَ ، وَمَنْ غَزَا بنَفْسِهِ ف سَبيل ٱللهِ وَأَنْتَقَ فِي وَجْهِهِ ذَٰلِكَ ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهُم سَبْعُمُوائَةً أَلْفِ دِرْهُم ( ٥ - عن الحسن بن على ، وأبى الدرداء ، وأبى هريرة ، وأبى أمامة ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وجابر ، وعمران بن الحصين ) \* مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ ، وَمَن أَسْخَطَ النَّاسَ برضا ٱللهِ كَفَاهُ ٱللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ (ت حل \_ عن عائشة ) \* مَنْ أَرْضَى سُلْطَانًا بِمَا يُسْفِطُ رَبَّهُ خَرَجَ مِنْ دِين آللهِ ( ك \_ عن جابر ) \* مَنْ أَرْضَى وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَرْضَى آللهُ ، وَمَنْ أَسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَسْخَطَ اللَّهُ ﴿ ابن النجارِ ، عن أنسِ ﴾ \* مَنْ أُريدَ مَالُهُ بِغَيْرٍ حَقٌّ فَقَاتَلَ فَقُتُلِ فَهُوُ شَهِيكٌ (٣\_ عن ابن عمرو) \* مَن أَزْدَادَ عِلْمًا وَكُمْ يَزْدَدْ فِي ٱلدُّنْيَا زُهْدًا كُمْ يَزْدَدْ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ بُعْدًا ( فر ـ عن عليّ ) \* مَنْ أَسْبَعَ الْوُصُوءَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كِفْلَانِ ( طس ـ عن على )

\* مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيلاً؛ فَلَيْسَ مِنَ آللهِ فِي حِلَّ وَلاَ حَرَامِ ( د ـ عن ابن،مسعود ) \* مَنِ ٱسْتَجَدُّ قَمَيصًا فَلَبسَهُ فَقَالَ حِينَ بَلَغَ تَرْتُونَهُ: الحَمْدُ لِيَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَنْجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثُّوْبِ الَّذِي أَخْلُقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي ذِمَّةِ ٱللهِ ، وَفِي جِوَارِ ٱللهِ ، وَف كَنَفَ اللهِ حَيًّا وَمَيْنًا (حم ــ عن عمر) \* مَن ٱسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِر ۚ ثَلَاثًا (طب عن ابن عمر) \* مَنِ ٱسْتَحَلَّ بِدِرْهَمِ قَقَدِ ٱسْتَحَلَّ ( هق ـ عن ابن أبي لبيبة ) \* ــ زــ مَن آسْتَسَنَّ خَيْراً فَأَسْنُنَّ بِهِ كَانَ لَهُ أَخْرُهُ كَامِلاً وَمنْ أُجُور مَن آسْتَنَّ بِهِ وَلاَ يَنْتَقَصُ مِنْ أُجُور هِمْ شَيْنًا ، وَمَن آسْتَنَّ سُنةً " سَيِّئَةً فَأَسْثُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وزْرُهُ كَامِلاً ، وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ آسْتَنُوا بِهِ وَلاَ يُنتُقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ( ٥ ــ عن أبى هريرة ) \* مَنِ آسْتَطَابَ بِثَكَرَثَةِ أَحْجَار لَيْسَ فِيهِنَّ رَجِيعٌ كُنَّ لَهُ طَهُوراً ( طب \_ عن خزيمة بن ثابت ) \* مَن ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْدَيِنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَهُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا (حم ت صِ \_ عن ابن عمر) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِيْلَتِهِ أَحَلَا فَلَيْفَلُ (دـعن أبي سعيد) \* ـ زـ مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشُقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفَعَلُ (م ـ عن عدى بن حاتم ) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتُرَ أَخَاهُ المُؤْمِنَ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَكَيْفَكُ ﴿ فِرِ ـــ عن جابر ) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ دِينَهُ وَعِرْضُهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلُ (ك - عن أنس) \* مَن ِ أَسْتَطَاعَ مِنْ كُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خِبْ مِنْ عَمَل صَالِح فَلْيَفْكُ ( الضياء ، عن الزبير ) \* مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْسَكُمْ أَنْ يَنْفَعَ

أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ ( حم م ه ـ عن جابر ) \* مَن ٱسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَـكُمْ بوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْلُوهُ (حم د ـ عن ابن عباس) \* مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بَاللَّهُ فَأَعِيذُوهُ ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْلُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ ۖ فَأَحِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعَرُونُا فَكَافِيثُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَأَدْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْ تَمُوهُ (حمدن حبك عن ابن عمر) \* مَن أَسْتُعْجَلَ أَخْطَأُ (الحسكم ـ عن الحسن مرسلا) \* مَنِ أَسْتَعَفَّ أَعَلَّهُ اللهُ ، وَمَنِ ٱسْتَغْنِي أَغْنَاهُ آللهُ ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ عَذَلُ خُس أَوَاق فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا (حم ــ عن رجل من مزينة) \* مَن ٱسْتَعْمَلَ رَجُلاً منْ عِصَابَةٍ وَفِهمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ آللهُ وَرَسُولُهُ وَالْوَمْنِينَ (ك \_ عن ابن عباس) \* مَن أَسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَل فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا كَفَ أَخَذَ بَعْكَ ذَٰلِكَ فَهُو غُلُولٌ (دك ـ عن بريدة ) \* مَن أَسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَكَنَمَنَا يَخْيَطًا فَى فَوْقَهُ كَانَ ذَٰلِكَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (مد عن عدى بن عميرة) \* - ز - مَن أَسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَلْيَجِيُّ فِلْكِلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُونَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ ٱنْتَهٰى ( م د \_ عن عدى بن عميرة ) \* مَن ٱسْتَغَفَّرَ ٱللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةِ ثَلَاثَ مِرَّاتٍ فَقَالَ : أَسْتَغَفِّرُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي لاَ إِلهَ إِلاًّ هُوَ الحَىَّ النَّبُوْمَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنْ يَوْمٍ الزَّخْفِ (ع ـ وابن السني ، عن البراء ) \* مَن آسْتَغُفْرَ ٱللهَ في كُلِّ يَوْم سَبْفِينَ مَرَّةً كُمْ يُكْتَبُّ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَمَنِ ٱسْتَفَفَرَ ٱللَّهُ فَي لَيْلَةٍ سَبْفِينَ مَرَّةً كُمْ يُكُنَّبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ( ابن السني ، عن عائشة ) \* مَنِ آسْتَغْفَرَ

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٌ ( طب . عن عبادة ) \* مَنِ ٱسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ كُلُّ يَوْم سَبْعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُسْتَجَابُ لَمَهُ \* وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ ( طب \_ عن أَبِي الدرداء ) \* مَنِ آسْتَغَنَّىٰ أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنِ آسْتَمَفَّ أَغَفَّهُ ٱللهُ ، وَمَنِ أَسْتَكُنِّي كَنْهَاهُ آللهُ ، وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةً فَقَدْ أَلْخَفَ (حمن ـ والضياء عن أبي سعيد) \* مَن آستَفَادَ مَالاً فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ( ت ـ عن ابن عمر ) \* مَن ٱسْتَفْتَحَ أُوَّالَ نَهَارِهِ بِخَيْرُ وَخَتَمَهُ مِالْخَيْرُ . قالَ آللهُ لِلْأَيْكَتِهِ لا تَكْتُبُوا عَلَيْهِ مَابَيْنَ ذَلِكَ مِنَ آلَةُ نُوب (طب، والضياء عن عبد الله بن بسر ) \* مَن أَسْتَلْحَقَ شَيْئًا لَيْسَ مِنهُ حَتُّهُ ٱللهُ حَتَّ الْوَرَق ( الشاشي ، والضياء عن سعد ) \* مَن آسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ ٱللهِ كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً مُضَاعَفَةً ، وَمَنْ تَلَا آيَةً مِنْ كِتَابِ ٱللهِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ـ عن أبي هريرة ) \* مَن ٱسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبًّا فِي أَذْنَيْهِ الْآنُكُ ، وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَالَمْ يَرَ كُلُّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً ( طب ـ عن ابن عباس ) \* مَن آسْتَمَعَ إِلَى صَوْتِ غِناءً كُمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ الرُّوعَانِيِّينَ في الجَنَّةِ (الحكيم ، عن أبي موسى ) \* مَنِ ٱسْتَعَعَ قَيْنَةَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (ابن عساكر، عن أنس) \* مَن أَسْتَنْجِي مِنَ الرِّيمِ فَكَيْسَ مِناً ( ابن عساكر ، عن جابر ) \* مَن أَسْتُودٍ عَ وَدِيمَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ﴿ وَ هُلَ عَنِ ابْنَ عَمْرُو ﴾ ﴿ \_ ز \_ مَن ٱسْتَيْقُظَ مِنَ الَّيْلُ وَأَيْفَظَ آمْرَأَتُهُ فَصَلَّمَا رَكُمْتَينِ جَمِيمًا كُتِبَا لَيْلَتَيْذِ مِنَ الذَّا كِرِينَ اللهَ

كَشِيرًا وَالذَّاكِرَ اتِ ﴿ دَكُ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٌ ، وأَبِي هَرِيرَةٌ ﴾ \* مَنْ أَسْدَى إِلَى قَوْمٍ نِعْمَةً ۚ فَلَمْ يَشْكُرُ وَهَا لَهُ فَدَعَا عَلَيْهِمُ ٱسْتُجِيبَ لَهُ ۚ (الشيرازى ، عن ابن عباس ) \* مَنْ أُسِفَ عَلَى دُنْيَا فَأَنَتُهُ أَفْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ أَلْف سَنَةٍ ، وَمَنْ أُسِفَ عَلَى آخِرَةٍ فَأَتَنَهُ ٱفْتَرَبَ مِنَ الْجَنَّةِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ ( الرازى في مشيخته ، عن ابن عمرو ) \* مِنْ أَسْلَفَ في شَيْءٍ فَلْيُسْلِفُ في كَيْلُ مَعْلُوم ، وَوَزْنِ مَعْلُوم إِلَى أَجَلِ مَعْلُوم ( حم ق ٤ ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ( د\_عن أبي سعيد ) \* مَنْ أَسْلَمَ عَلَى نَتَى ۚ فَهُوَ لَهُ (عد هق ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَارِسِ فَهُوَ قُرَشِيٌّ ( ابن النجار ، عن ابن عمر ) \* مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَىْ رَجُل فَلَهُ وَلاَوْهُ ( طب عد قط هق ــ عن أبى أمامة ) \* مَنْ أَسْلَمَ كَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ َ الجَنَّةُ ﴿ طَبِ \_ عن عقبة بن عامر ﴾ \* مَنْ أَشَارَ عَلَى مُسْلِمٍ عَوْرَةً يَشِينُهُ بِهَا بِهَيْرِ حَقَّ شَانَهُ أَللهُ بِهَا فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( هب ـ عن أبي ذر" ) \* مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بَحَدِيدَةً فَإِنَّ الْلَائِكَةَ تَلْعُنُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ( م ت ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَشَارَ بحَدِيدَةٍ إِلَى أَحَدِ مِنَ النُّــْلِمِينَ يُرِيدُ َقَتْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ دَمُهُ (ك ـ عن عائشة ) \* مَن آشْتَاقَ إِلَى الجَنَّةِ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ ، وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ لَهَا عَنِ الشَّهُوَاتِ ، وَمَنْ تَرَقَّبَ المَوْتَ هَانَتْ عَلَيْهِ ٱللَّذَّاتُ ، وَمَنْ زَهِدَ فِي ٱلدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْصِياتُ (هب \_ عن على ) \* مَنِ أَشْتُرَى ثُوْبًا بِمَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمَ ۚ حَرَامْ كُمْ يَقْبُلَ ٱللَّهُ لَهُ صَلاَّةً مَادَامَ عَلَيْهِ ﴿ حَمْ \_ عَنَ ابْنَ عَمْو ﴾ \* مَن أَشْتَرَى سَرَقَةٌ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا

سَرَقَةُ ۖ فَقَدُ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَإِنَّهُمَا (ك هق \_ عن أبي هر رة) \* \_ ز \_ مَن . آشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ ۚ بِالْحِيَارِ ثَلَاثًا ۖ أَيَّام فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَام لَاَسَمُواءَ (حم م د ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَن آشْــ تَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بَحْمَيْرِ الْنَظْرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ لاَ سَمْرَاء ( م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَن آشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْحِيَارِ ثَلَاثَةَ َ أَيَّامِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا وَإِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَكْمِ (حم مت ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز - مَن آشتكي من حَدُ شَيْنًا أُو آشْتَكَاهُ أَخْ لَهُ فَلْيَقُلُ: رَبُّنَا آللهُ ٱلَّذِي فِي السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ كَهَارَ "مَتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلُ رَحْمَتَكَ فِي ٱلْأَرْضِ اغْفِرْ لَنَا حُو بَنَاوَخَطَايَا نَا أَنْتَرَبُّ الطَّيِّبِينِ أَنْزِلْرُ حَمَّةً مِنْرَ حَتَكَ وَشِفَاء مِنْ شِفَا يُكَ عَلَى هذا ٱلْوَجَعِرَ فَيَبْرُأُ (د ـ عن أبي الدرداء) \* ـ ز ـ مَنْ أَصَابَ بِفَيهِ مِنْ ذِي حَاجَةِ غَيْرَ مُتَّخِذِ خِبِنُةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْء مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَٱلْفُقُوبَةُ ۚ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْثًا بَعْدَ أَنْ يُؤُويَهُ ٱلْجَرَيْنُ فَبَلَمَ ثَمَنَ الْمِتَنَّ فَعَلَيْهِ ٱلْقَطْمُ ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَمَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْدِ وَالْمُقُوبَةُ (٣\_ عن ابن عمرو) \* مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَفَحْلَ عُقُوبَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُلَغَّى عَلَى عَبْدِهِ الْمُقُوبَةَ فِي ٱلْآخِرَةِ ، وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَّ ۖ ، ٱللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ أَكْرُ مُ مِنْ أَنْ يَنُودَ فِي شَيْءُ قَدْ عَفَا عَنْهُ (ت ه ك ـ عن على ) \* مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأْ قِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَٰلِكَ أَلدُّنْ فَهُو كَفَّارَتُهُ (حم - والضياء عن خزيمة من ثابت) \* مَنْ أُصَابَ مَالاً في نَهَاوِشَ أَذْهَبَهُ ٱللهُ في نَهَابِرَ ( ابن النجار عن أبي سلمة الحصى) \* مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءَ فَلْيَلْزَمْهُ ( ٥ ـ عن أنس ) \* ـ زْ ـ مَنْ

أَصَابَهُ فَيْهِ أَوْ رُعَافَ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذَى فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لَيْهِنِ عَلَى صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَشَكَلُّمْ ( ٥ \_ عن عائشة ) \* مَنْ أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ غَمٌّ أَوْ شَقَّمْ اَوْ شِدَّةٌ نَهَالَ : اللهُ رَبِّي لاَ فَرِيكَ لَهُ كُشِيفَ ذَلِكَ عَنْهُ (طب ـ عن أسما، بنت عميس) \* مَنْ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ ۖ فَأَنْزَ لَمَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ أَنْزَ لَمَا بِاللهِ أَوْ شَكَ ٱللهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتِ آجِيلِ أَوْ غِنَّى عَاجِلِ (حم د ك ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا لِلهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدٌ ﴿ ابن عساكر عن ابن عباس) \* مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ آمِناً في سِرْ بِهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكُمَّا تَمَا حِيزَتْ لَهُ ٱلدُّنْبَا بَحَدَ اَفِيرِهَا (خدت ه \_ عن عبد الله بن محصن ) \* مَنْ أَصْبَحَ وَهُمُّهُ ٱلنَّقُّوكَى ثُمَّ أَصَابَ فِيمَا بَهْنَ ذُلِكَ ذَنْبًا غَفَرَ ٱللهُ لَهُ ( ابن عسا كر عن ابن عباس ) \* مَنْ أَصْبَحَ وَهُمُهُ غَيْرُ ٱللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ ، وَمَنْ أَصْبَحَ لاَ يُهْمَ لِالْسُلِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ (ك \_ عن ابن مسعود) \* مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ لاَبَهُمْ لِظَلْمِ أَحَدِ غُفِرَ لَهُ مَاآجْتَرَمَ (ابن عساكو ـ عن أنس) \* مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ ٱلجُمُّةَ صَائَّمًا وَعَادَ مَرِيضاً وَأَطْعَمَ مِسْكِيناً وَشَيِّعَ جَنَازَةً لَمْ يَتْبَعَهُ ذَنْبُ أَرْبَعِينَ سَنِهَ ﴿ عَدَ هَب عن جابر) \* مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ ٱلجُمُنَةِ صَامَّمًا وَعَادَ مَرَ يَضًّا وَشَهَدَ جَنَازَةٌ وَتَصَدَّقَ بصَــدَقَةٍ ۚ فَقَدْ أُوْجَبَ ( هب ـ عن أبى هريرة ) \* ـ زــ مَنْ آصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبَلَ فَهُوَ بِالْحِدَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثِلَاثِ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ ٱلْمَقْلَ أَوْ يَقْفُو فَإِنْ أَرَادَ الرَّالِمَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ فَإِنْ فَمَلَ شَيْشًا مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدُ فَقَتَلَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا كُنَّلًا فِيهَا أَبَدًا (حمد ـ عن أبي شريج) \* مَنْ أُصِيبَ

بُصِيبَةِ فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ فَأَحْدَثَ أَسْـتِرْ جَاءًا وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْـلَهُ ۚ بَوْمَ أُصِيبَ ( ٥ ـ عن الحسين بن على ) \* مَنْ أُصِيبَ بُصِيبَةٍ فِي مَالِهِ أَوْ جَسَدِهِ وَكَنَّمَهَا وَلَمْ يَشْكُهَا لِلَى الْنَاسِكَانَ حَمًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَنْفِرَ لَهُ (طب ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ أُصِيبَ فِي جَسَدِةِ بشَيْءَ فَتَرَسَكَهُ لِلْهِ كَانَ كُفَّارَةً لَهُ (حم - عن رجل ) \* مَنْ أُسْحَى يَوْماً نُحْرِماً مُلَبِّياً حَتَّى غرَ بَتِ السَّمْسُ غَرَ بَتْ بِذُنُو بِهِ فَعَادَ كَمَا وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ (حم ـ عن جابر) \* مَن أَضْطَجَعَ مَضْجَعًا كُمْ يَذْ كُو اللَّهِ فِيهِ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِكَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ (دـعن أبي هريرة) مَنْ أَمَاعَ اللَّهُ ۚ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ وَإِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ ۗ وَصِيامُهُ وَتِلاَوَتُهُ لِلقُرْ آنِ ، وَمَنْ عَصَى اللهَ كَفَمْ يَذْ كُونُ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاّتُهُ وَصِيامُهُ وَيُلاَوَتُهُ لِلثَّرُ آن (طب\_ عن واقد ) \* ــ ز ــ مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله ، وَمَنْ يُطِعِ ٱلْأَمِيرَ نِقَدُ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَعْضِ ٱلْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (حم ق ن ه -عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ السُّلِمَ شَهُوْتَهُ حَرَّمَهُ اللهُ كَلَى النَّارِ ( هب عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ مِنَ آلِخُبْرِ حَتَّى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مِنَ المَـاءِ حَتَّى بُرُويَةٌ بَعَدَهُ ٱللهُ منَ الْنَارِسَبْعِ خَنَادِقَ كُلُّ خَنْدَق مَسِيرَةُ سَبْعِيا لَةِ عَلَمِ (نَ كُ \_ عن ابن عمرو) \* مَنْ أَطْعَمَ مَرَ يضًا شَهْوَتُهُ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ إِمَّارِ ٱلْحِنَّةِ ( طب \_ عن سلمان الفارسي ) \* مَنْ أَطْعَمَ مُسْلِمًا جَأَيُّهَا أَطْعُمَهُ اللهُ مِنْ يُمَار الجُنَّةِ (حل - عن أبي سعيد) \* - ز - مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ ۚ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِينَهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنَا فَلْيَقُل :

اللَّهُمَّ ۚ بَارِكَ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٍ يُجْزِي مِنَ الطَّمَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرً ٱلَّذِينِ (حم ٥- عن ابن عباس) \* مَنْ أَطْفَأَ عَنْ مُؤْمِنِ سَيَّتَةٌ كَانَ خَيْرًا بِمِّنْ أَخْيَا مَ \* يُودَةً (هب عن أبي هريرة ) \* - ز - مَنِ ٱطَّلَمَ فِي بَيْثِ قَوْم ِ بِغَيْر إِذْن أَنَقَتُوا عَيْنَة لَ فَلا دِيَة لَهُ وَلا قِصاص (حمن ـ عن أبى هريرة) \* مَنِ أَطْلَمَ فِي بَيْثِ قَوْمٍ رِبْمَـيْرِ إِذْنِهِمْ قَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُفْقَنُوا عَيْنَهُ (حم م- عن أبي هريرة ) \* ــزــ مَن أَطَّلَمَ في دَار قَوْم بِنَـيرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هُدُرَتْ ( د ـ عن أبي هريرة ) \* مَن اَطَّلَمَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِنَسَيْرِ أَمْرُ هِ َ فَكُمْ "َمَا أَطَّلَمَ فِي النَّارِ ( طب ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ أَعَانَ ظَالِتًا سَلَّطَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ ابن عِمَا كُرَ عَنَ ابن مُسعودًا \* مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا لِيُدْحِضَ بِمَاطِلِهِ حَمًّا قَقَدٌ بَرَ نَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ ٱللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ (ك \_عن ابن عباس) \* مَنْ أَعَانَ كَلَّى خُصُومَةً بِظُلْمٍ كُمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ ( ٥ لُتُ - عن ابن عمر) \* مَنْ أَعَانَ هَلَى قَنْلِ مُؤْمِنِ بِشَطْرِ كَلِهَ إِلَىَّ اللَّهُ مَكُنُّوماً بَيْنَ عَيْنَيهْ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهِ ﴿ ( ٥ ـ عن أَبِّي هريرة ) \* مَنْ أَعَانَ بُجَاهِدًا فِي سَبيل ٱللَّهِ أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَفَبَتِهِ أَطْلَهُ ٱللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاًّ ظِلَّهُ (حم ك ـ عن سهل بن حنيف) \* مَنِ إِنَّاعْتَذَرَ إِلَيْهِ أَخُوهُ بِمَدْرَةٍ فَلَمْ تِقْبِلُهَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخُطِيئَةِ مِيثُلُ صَاحِبِ مَكْس (هـ والضياء عن جودان) مَنِ آغَتَزًا بِالْعَبِيدِ أَذَلَّهُ ٱللَّهُ (الحكيم عن عمر ) \* ـ زـ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً " مُؤْمِنَةً كَانَتْ فِلدَاءُهُ مِنَ ٱلنَّارِ (حم د ن ـ عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ أَعْتَقَى رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَى آللهُ لَهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُشُوًّا مِنْهُ مِنَ ٱلنَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ

بْهَرْجِهِ (ق ت ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَعْثَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ هَــُكَانَ لَهُ مَالَ يَبِثْلُغُ ۚ ثَمَنَ الْمَبْدِ قُوِّمَ الْمَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِ فَأَعْطَى شُرَ <sup>سَ</sup>كَاءَهُ حَصَصَيْهُ وَعَتَقَ عَلَيْ الْعَبْدُ وَ إِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ (حم ق ٤ ـ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ تَمْلُوكُ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ تُوْمَ المَسْأُوكُ قِيمَةَ عَدْلِ ثُمَّ أَسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (حم ق ٤ -عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ َهَـَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْسَيِّبُدُ مَالَهُ فَيَكُونُ لَهُ (ده\_عن ابن عر) \* مَنِ آعْتَقَلَ رُمْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ عَقَلَهُ لَللهُ مِنَ ٱللَّهُ نُوبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حل \_ عن أبي هريرة ) \* مَن آعْتَكُفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ . ( هب ـ عن الحسين بن على) \* مَن آعْتَكُفَ إِيمَانًا وَآحْتِساً أَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ( فر ـ عن عائشة ) \* مَنْ أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ ٱلرِّفْقِ فَقَدُ أُعْطِي حَظَّهُ مِنَ آلَخِيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ ٱلرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ ٱلْخَـيْرِ (حم ت \_ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَوَجَدَ فَلْيَجْز بِهِ وَمَنْ كُمْ يَجِدْ فَلْيُنْنَ بِهِ فَإِنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَ إِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ وَمَنْ تَحَلَّى إِمَا كُمْ يُفطَّ فَإِنَّهُ كَلاَبس ثَوْبَى زُورِ (خد د ت حب \_ عن جابر) \* \_ ز \_ مَنْ أَعْظَى فِي صَدَاقِ آمْرَأَةٍ مِلْ عَسَلَمْ اللهِ بُرًّا أَوْسَوِيقًا أَوْ تَمْرًا أَوْ دَقيقاً فَقَدْ ٱسْتَعَلَّ (د هق - عن جابر) مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى حِفْظَ كِنَابِهِ فَظَنَّ أَنَّ أَحَدًا أَعْطِي أَفْضَلَ مِمَّا أَعْطَى نَقَدُ غَمَطَ أَعْظُمَ الْنَعْمَ ( يخ هب ـ عن رحاه الغنوى مرسلا) \* ـ ز ـ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (حمخ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ أَعْرَ

رَجُلاً عُمْرَى فَهِي لَهُ وَلِمَقْدِهِ يَرِ ثُهُمَامَن يَرِثُهُ مِن عَقِيهِ (م دن ٥ ـ عن جابر) . ز\_ مَنْ أَعْرَ شَيْنًا فَهُوَ لِلْمُنَرِّهِ تَحْيَاهُ وَكَمَاتَهُ وَلاَ تَرْتُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوْ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ ( دن \_ عن زيد بن ثابت ) \* \_ز\_ مَن ۚ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَبَاتَهُ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ (ن حب ــ عن جابو) \* مَنْ أَعْيَمَهُ ٱلْمَـكَاسِبُ فَعَلَيْهِ بِمِصْرَ وَعَلَيْهِ بِالْجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ مِنْهَا ( ابن عساكر عن ابن عمرو) \* مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوفًا كَتَبَ ٱللَّهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْغِينَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ فِيهَا صَلاَحُ أَمْرِ هِ كُلِّه وَيْنْتَانِ وَسَبْغُونَ لَهُ ذَرَجَاتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( تَح هب ـ عن أنس) \* مَن آغْبَرَتْ قَدَماهُ فِي سَبيل اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّادِ (حمخ ت ن - عن أبي عيسى) \* مَن أغْتَابَ عَازِياً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ مُؤْمِناً (الشيرازي عن ابن مسعود) ـ زـ مَن آغْنَــَـلَ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ ثُمَّ أَنَى ٱلجُمُعَةَ فَصَلَّى مَاقُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَهْرُنُعَ ٱلْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ (م ـ عن أبي هويرة ) \* ـ ز ـ مَنِ آغْنَسَلَ يَوْمَ ٱلجُمُفَةِ غُسْلَ آلَجُنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ النَّالِيْةَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي الْسَّاعَةِ ٱلرَّابِعَةِ فَكَأَ ثَمَا قَرَّبَ دُجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي الْسَّاعَةِ ٱلْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ ٱلْإِمَامُ حَضَرَتِ الْلَاَئِكَةُ يَشْتَمِعُونَ ٱلذِّ كُرَ (ق٣ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ مَن أَغْنَسَل يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ ۖ فَأَحْسَنَ الْفُسُلِّ ، وَتَطَهَّرُ ۖ فَأَحْسَنَ ٱلْطُّهُورَ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَن ثبيا بهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبٍ أَوْ دَهْنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَنَّى الْسَجْدَ فَلَمْ يَلْغُ وَلمْ

يُفِرِّقَ أَنْ آَنْنَنِ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُنَةِ الْأَخْرَى (حم ه ك - عن أَنِي ذَرْ ﴾ \* مَنِ آغْنَسَلَ يَوْمَ آلْجُمُعَةِ كَانَ فِي إِطَهَارَةِ إِلَى ٱلجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَى (كـ عن أبي قتادة ) \* ـ زـ مَن ٱغْتَسَلَ يَوْمَ ٱلْجُمُنَةِ وَٱسْتَاكَ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَهِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثَيابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِي الْسَحِدَ وَلَم يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ رَكَمَ مَاشَاء اللهُ أَنْ يَوْكُمَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ ٱلْإِمَامُ ٱلْأَخْرَى (حم ه ك \_ عن أبي سعيد وأبي هريرة ) \* \_ ز \_ من أُغْنَسَلَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ أَمْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَمَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثَيَابِهِ ثُمَّ كُمْ يَتَغَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَكُمْ يَلْغُ عِنْدَ للَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِكَ بَيْمَا وَمَنْ لَعَا وَتَغَطَّى رَقَابَ ٱلنَّاسَ كَانَتْ لَهُ ظُهُوًا (د ـ عن ابن عمرو) \* مَن أغْتيبَ عِندَهُ أَخُوهُ اللَّهِ مُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَسْتَطَيعُ نَصْرَهُ أَذَلَّهُ اللهُ تَعَالَى فِي الدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ ( ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن أنس ) \* مَنْ أُفْتِيَ بِغَسِيْرِ عِلْمِكَانَ إِنْهُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فَى غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ (دك عن أبي هريرة) \* - ز - مَنْ أَنْتَى بَفْتُيا غَيْرِ ثَبَتْ فَإِنَّمَا إِنْهُهُ كَلِّي مَنْ أَفْتَاهُ ( هَ لُـ \_ عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ أَفْتَى بِغَـيْرِ عِلْمِ لَعَسَنَهُ مَلاَئِكَةُ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ( ابن عسا كر عن على ) \* مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِياً فَلَا قَصَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ (ك هق ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَفْطُرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيةُ فَعَلَيْهِ بَكُلٌّ يَوْم مُدٌّ لِيسْكِينِ (حل ـ عن ابن عمر) \* مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي ٱلحَضَرَ فَلْيُهُدِ بَدَنَةً

( قط عن جابر ) \* مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخْصَهَا ٱللهُ لَهُ لَمْ يَقَضْ عَنْهُ صِيامُ ٱلدَّهْرَ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ (حم ٤ ـ عن أبى هريرة) # \_ز\_مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُل مَتَاعَهُ بِمَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ ( د\_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللهُ تَعَالَى عَثْرَتَهُ (ده له \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَقَالَهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( هق ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أُسِيرٍ فَلَهُ سَلَبُهُ (هن ـ عن أبي قتادة ) \* مَنْ أَقَامَ مَعَ الشُركِينِ فَقَدْ بَرَ نُتْ مِنْهُ ٱلذِّمَّةُ (طب هق \_ عن جرير) \* مَن ٱقْدَبَسَ عِلْتًا مِنَ الْنَجُومِ ٱقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّعْرِ زَادَ مَازَادَ (حمده ـ عن ابن عباس ) \* مَن ٱقْتُصَدَ أَغْنَاهُ ٱللهُ ، وَمَنْ بَذَّرَ أَفْقَرَهُ ٱللهُ ، وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ آللهُ ، وَمَنْ تَجَبَّرُ قَصَمَهُ آللهُ (البزار ـ عنطلحة ) \* مَن آفْتَكُمَ أَرْضًا ظَالِمًا لِقَىَ ٱللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حم م \_ عن وائل ) \* \_ ز ـ مَن ٱقْتَطَمَ حَقٌّ أَمْرِيءُ مُسْلِمٌ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أُوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ ِ ٱلجُنَّةَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ (حم م ن ٥ ـ ـ عن أبى أمامة الحارثي ) \* مَن ٱ ْقَتَنَى كَلْبًا إِلاًّ كُلْبَ مَاشِيَة أَوْضَارِيًّا نَقَصَ مِنْ عَلِيكُلٌّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (حمق ت ن ـ عن ابن عمر) \* ــ زــ مَن ٱ تْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيةٍ وَلاَ أَرْضِ فَإِنَّ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ بَوْمِ (متن عن أبيهريرة) \* - ز -مَن أَقْتَنَىٰ كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا لَهَمَنَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ (حم ق ن ه ـ عن سفيان بن أبى زهير ) \* مَنْ أَفَرَ ۖ بِمَانِي مُوْمِنِ أَقَرَ ۚ اللَّهُ ۖ بِمَيْنِهِ يَوْمَ ٱلْقِيالَمَةِ (ابن المبارك عن رجل موسلا) \* مَنْ أَقْرَضَ وَرِقًا مَرَّ تَبَيْنِ كَانَ

كَمَدُلُ صَدَقَةٍ مِرَّةً ( هـق ـ عن ابن مسعود ) \* مَنِ ٱكْتَحَلَ بِالإِنْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كُمْ يَرْمَدُ أَبْدًا (هب ـ عن ابن عباس) \* مَنِ ٱكْتَحَلَ فَكْيُورِ. مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ، وَمَن ٱسْتَجْمَرَ فَلْيُو تِرْ مَنْ فَقَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ أَكُل َ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَاثُوظْ ، وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَكِمْ وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَّبَجَ ، وَمَنْ أَتَّى الْفَائِطَ فَلْ يَسْتَبْرُ فَإِنْ كَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجِمْعَ كَيْبِهَا مِنْ رَمْل فَلْيَسْتَدْبُرُهُ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَلْمَبُ بَمْاَعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ (ده حب ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَن أَكْتُوكي أَوِ أَسْتَر ْقَ فَقَدْ بَرَئَ مِنَ ٱلنَّوَّكُل (حم ت ه الله عن المنسيرة) \* مَنْ أَكْمَرَ ذِكْرَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ تَعَالَى ( فر عن عائشة ) \* مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ ٱللَّفْاقِ ( طس \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَكْثَرَ مِنَ ٱلاِسْتِيْفَارِ جَمَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ ۚ فَرَحًّا وَمِنْ كُلِّ ضِيقِ تَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ (حم ك ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَكْرُ مَ الْقِبْلَةَ ۚ أَكُرْ مَهُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ قط عِنْ الوضينَ بِنَ عطاء مرسلا ﴾ \* مَنْ أَكْرُمَ آمْرًا مُسْلِمًا فَإِنَّمَا يُكُرْمُ ٱللَّهَ تَعَالَى (طس \_ عن جابر ) \* مَنْ أَكُلَ الْطِّينَ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ هَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ (طب ـ عن سلمان) \* ـ زـ مَنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فَلاَ يُفْطِرْ ۚ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ ٱللهُ (ت عن أبى هزيرة ) \* مَنْ أَكُلَ بِالْسِلْمِ طَمَسَ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَدَّهُ عَلَى عَقبَيْهِ وَكَانَتِ النَّارُ أُولَى بِهِ (الشيرازى عن أبى هريرة) \* ــ ز ــ مَنْ أَكَلَ بِرَجُلِ مُسْلِمِ أُكْلَةً ۚ فَإِنَّ اللَّهِ يُطْفِئُهُ مِثْلُهَا مِنْ جَهَنَّم ۚ ، وَمَنِ ٱكْنَسَى بِرَجُلِ مُسْلِمٍ

ثَوْبًا فَإِنَّ ٱللَّهُ كَيْكُسُوهُ مِنْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلِ مُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَة وَرِياء فَإِنَّ آلَٰهَ ۚ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْمَةً وَرِياءً يَوْمَ ٱلْقِياْمَةِ (حم دك ـــ عن المستورد بن شداد ) \* مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْ تَزِلْناً وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنا وَلْيَتْعُدْ فِي بَيْدِ (ق - عن جابر) \* - ذ - مَنْ أَكُلَ سَبْعَ كَرَاتٍ مِمَّا كَيْنَ لاَبَنَّيْهَا حِينَ يُصْدِيحُ كُمْ يَصُرُّهُ ذَالِكَ الْمَوْمَ سَمُّ حَتَّى يُمْدِي (م ــ عن سعد ) \* ــ ز ــ مَنْ أَ كُلَّ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ : آلحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّمَامَ وَرَزَّقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنِّي وَلاَقُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ ٱلحَمْدُ لِلهِ ٱلدِي كَسَانِي هٰذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَبْرِ حَوْلِيةِيَّ وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَلَهُ مَا نَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه وَمَا نَأْخُرَ (حم ٤ ك \_ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ أَكُلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةً وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَاثِقَهُ دَخَلَ ٱلجَنَّةَ (تك عن أبي سعيد) \* مَنْ أَكُلَ فَشَبِعَ وَشَرِبَ فَرَوَى فَقَالَ : الحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَطْعَتَني وَأَشْبَعَني وَسَقَانِي وَأَرْوَانِي خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (ع ـ وابن السنى عن أبى موسى ) \* مَنْ أَ كُلَّ فِي قَصْفَةٍ ثُمَّ لَخُسَهَا اسْتَفَفَّرَتْ لَهُ ٱلْقَصْفَةُ (حم ت ه ـ عن نبيشة) \* مَنْ أَكُلَ قَبْلُ أَنْ يَشْرَبَ وَتَسَعَّرَ وَمَسَّ شَيْنًا مِنَ الطِّيبِ قَوِى عَلَى الصِّيام (هب \_ عن أنس) \* مَنْ أَكُلَ عَلَماً فَلْيَتَوَضَّأُ (حم طب \_ عن سهل بن الحنظلية ) \* مَنْ أَكُلَ مَمَ قَوْمٍ تَمْرًا فَلَا يَقْرِ نُ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ (طب\_ عن ابن عمر ) \* - ز - مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ النُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاتِ فَلاَ يَقْرُ بُنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ اللَّائَكَةَ تَتَأَذَّى يِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ (م ت ن \_ عن حابر) \* \_ ز \_ مَن أَ كُلَ مِن هُذِهِ ٱلشَّحَرَةِ ٱلْحَبِيثَةِ شَيْعًا فَلَا

يَمْرُ بْنَا فِي ٱلْمُسْجِدِ : يَا أَبُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ وَلَـكِنَّهَا شَجَرَةُ أَكُرُ مُ رِيحَهَا (مم م - عن أبي سعيد) \* - ز - مَن أَكَلَ مِن هٰذِهِ الشُّجَرَةِ آلْخَبِيثَةَ ِ فَلَا يَقُرُبُنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ ٱلْمَلَزِّيكَةَ تَتَأَذَّى مِنْهُ ُ ٱلْإِنْسُ (ق - عن جابر) \* - ز - مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ ٱلشَّجْرَةِ ٱلْحَبِيثَةِ فَلاَ يَقُرُبُنَّ مُصَلاًّ نَا حَتَّى يَذْهَبَ ريحُهَا (حم دحب ـ عن المفيرة بن شعبة) \* \_ ز\_مَن ۚ أَكُلَ مِن ۚ هَٰذِهِ ٱلْشَّجَرَةِ فَلاَ يَقُر ُبَنَّ الْسَاجِدَ (ده حب ـ عن ابن عمر) \* \_ زَ\_ مَنْ أَ كُلِّ مِنْ هُلِيهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرُ بَنَّ مَسْجِدَ فَا وَلاَ يُؤْذِيناً بريم النُّوم (م ه - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَن أَ كُلِّ مِن هذهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقُرْ بُنَا وَلاَ يُصَلِّينَ \* . مَنَا (ق \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ أَ كُلِّ مِنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ يَعْنِي ٱلْثَقَمَ فَلَا يَقْرُبُنَّ مَسْجِدَنَا ﴿ قَ ـ عَنِ ابن عَمْرٍ ﴾ \* مَنْ أَ كَلَ مِنْ هَٰذِهِ ٱللَّهُومِ شَيْئًا فَلَيْغُسِلْ يَدَّهُ مِنْ رَبِحِ وَضَرَهِ وَلاَ يُوَأَذِ مَنْ حِذَاءهُ (ع ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنِ ٱلْتَعَسَ رِضَا ٱللهِ بَسَخَطِ ٱلنَّاسَ كَفَاهُ ٱللهُ مَوْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ (ت ـ عن عائشة ) \* مَنْ أَلْطَفَ مُؤْمِنًا أَوْ خَفَّ لَهُ فِي شَيْء مِنْ حَوَالْمُعِدِ صَغْرَ أَوْ كَبُرُ كَانَ حَمًّا عَلَى آللهِ أَنْ يُخْدِمَهُ مِنْ خَدَم ِ الْجُنَّةِ (البزار عن أنس) \* مَنْ أَلِفِ ٱلمَسْجِدَ أَلِفَهُ ٱللهُ تَعَالَى ( طس ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ أَلْقَى جَلْبَابَ الحَبَاءِ فَلا غِيبَةَ لَهُ ( هق ـ عن أنس ) \* مَنْ أَمَاطَ أَذَّى عَنْ طَرِيقِ ٱلمُسْلِينَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَن ثُقُبُلُت مِنهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ ٱلجَنَّةُ (حد عن معقل بن يسار) ﴿ مَنْ أَمْرَ بِعَوْرُونِ فَلْيَكُنْ أَمْرُ أَمْرُ وَمِي مَعْرُونِ ( هب - عن ابن عموو )

مَنْ أَمَرَ كُمْ مِنَ ٱلْوُلَاةِ بِمَعْصِيَةً فَلَا تُطِيعُوهُ (حم ه ك ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ أَمْدَى كَالاَّ مِنْ عَمَل يَديهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ (طس ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَمْسَكَ بركاب أَخِيهِ ٱلمُسْلِم لا يَرْجُوهُ وَلا يَحَافُهُ غُفِرَ لَهُ (طب - عن ابن عباس) \* ـ ز ـ مَنْ أَمْسَكُ كَلْماً فَإِنَّهُ يَمْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ إِلَّا كَلْبَ حَرَّثِ أَوْ كَلْبَ مَا شِيَةٍ ( خ ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ أَمَّ الْنَاسَ فَأَصَابَ ٱلْوَتْتَ وَأَتْمَ ۗ الْصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنِ ٱنْتَقَصَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيِئْنَا فَعَلَيْرِ وَلاَ عَلَيْهِمْ (حم ده ك ـ عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ أُمَّ قَوْمًا وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَقْرَأُ مِنْهُ لَكِتابَ آللهِ وَأَعْلَمُ كُمْ يَزَلُ فِي سِفَالَ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ (عق ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَإِنْ صَــلاَتَهُ لاَ تُجَاوِزُ تَرْ قُوَّتَهُ ( طب ـ عن جنادة) \* مَنْ أَمَّنَ رَجُلاً هَلَى دَمِهِ فَقَتَـلَهُ ۖ فَأَنَا بَرَى ﴿ مِنَ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ ٱلْمُتُّولُ تَكَافِرًا ( يَخِن \_ عن عمرو بن الحق ) \* مَن ٱنْنَسَبَ إِلَى تِسْمَةِ آبَاء كُفَّار يُريدُ بِهِمْ عِزًّا وَكَرَّماً كَانَ عَاشِرَهُمْ فِي النَّار (حم ـ عن أَبِي رَبِحَانَةً ﴾ \* ـــ زــ مَنِ آنْنَسَبَ إِلَى غَدْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَاليهِ فَمَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (ه ـ عن ابن عِباسُ) \* مَن ٱنْتَقَلَ لَبَتَعَلَّمْ عِلْمًا غُفِرَ لَهُ قَبَلَ أَنْ يَخْطُو ﴿ الشَّيْرَازِي مِن عَائِشَةٍ ﴾ ﴿ مَن ٱنْتَهَبَ فلَيْسَ مِناً (حم ت \_ والضياء عن أنس ، حم ده \_ والضياء عن جابر) \* مَنْ أَنْظُرَ مُمْسِرًا إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظُرَهُ ٱللهُ بِذَنْبِهِ إِلَى تَوْبَتِهِ (طب ـ عن ابن عباس) \* مَنْ أَنْظُوَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَمَّ عَذْ ۖ أَظُلَّهُ ۚ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لأَظِلَّ إلاَّظِلُّهُ (حمم - عن أبى اليسر ) \* ـ ز ـ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَمَ لَهُ أَظَلُّهُ ٱللَّهُ

يَوْمَ الْقِيامَةِ تَحْتُ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ ( حم ت - عن أبي هريرة ) مَنْ أَنْظَرَ مُعْشِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً قَبْلَ أَنْ يَجِلَّ ٱلدَّيْنُ فَإِذَا حَلَّ ٱلدَّيْنُ فَأَنْظُرُهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلاَهُ صَدَقَةً (حم ه ك ـ عن بريدة) \* مَنْ أَنْهُمَ ٱللهُ عَلَيْهِ نِعْمُةً ۖ فَأَرَادَ بَقَاءَهَا فَلَيْكُثْرِ ۚ مِنْ قَوْلِ لَاحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاّ بِاللَّهِ (طب ــ عن عقبة بن عامر) \* مَنْ أُنْهِمَ عَلَيْهِ نِهْمَةُ ۖ فَلْيَحْمَدِ ٱللَّهِ ، وَمَن ا سْتَبْطَأَ الرِّزْقَ مَلْيَسْتَغَفِّرِ اللهَ ، وَمَنْ حَزَّ بَهُ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ: لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلاَّ بِاللهِ (هب - عن على ) \* - ز - مَنْ أَنْقَى زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ نُوْدِي مِنْ أَبْوَابِ آلْجِنَةً : يَاعَبُدُ آللهِ هَذَا خَيْرٌ : هَنَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصَّلَاةِ دُعِي مِنْ بَابِ الْصَلاَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجُهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ٱلجهادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْصِّيامِ دُعِي مِنْ بَابِ أَلرَّ أِنْ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّدَ قَةِ دُعِي مِنْ بَابِ السَّدَقَةِ . قَالَ أَبُوبَكُرٍ هَلَ يُدْعَى أَحَدْ مِن قِلْكَ ٱلْأَبْوَابِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُوأَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ (حم ق ت ن ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ ٱللهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْغَمَالَةَ صِيفُ (حم ت ن ك ـ عن خزيم بن فاتك) \* ـ ز ـ مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ ٱللَّهِ فِي ٱلْأَرْضِ أَهَانَهُ ٱللَّهُ (ت\_عن أبي بكرة) \* مَنْ أَهَانَ قُرُ يْشَا أَهَانَهُ ٱللَّهُ (حم له \_ عن عنمان) \* \_ز ـ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ ٱلمَسْجِدِ ٱلْأَقْمَٰى إِلَى ٱلمَسْجِدِ ٱلحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرُ (حم د. عن أم سلمة ) \* مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَقْدِس غُفِرَ لَهُ ( - عَنْ أَمْسُلُهُ ) \* \_ ز ـ مَنْ أَهَلُ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ ٱلمَّذِسِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلُهَا مِنَ ٱللَّهُ نُوبِ ( ٥ ـ عنسلمة ) \* ـ ز ـ من آؤى إِلَى فِرَ اشِهِ طَاهِرًا ا

يَذُكُو ۚ اللَّهَ حَتَّى يُدْرِكَهُ النُّعَاسُ لَمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللهَ شَيْنًا مِنْ خَيْرِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ ٱللَّهُ إِنَّاهُ (ت \_ عن أبى أمامة ) \* مَنْ بَاتَ عَلَى طَهَارَةِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيدًا ( ابن السنى عن أنس ) \* مَنْ بَاتَ كَلِّي ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ فَقَدْ بَرَ ثَتْ مِنْهُ ٱلذَّمَّةُ (خدد عن على بن شيبان ) \* مَنْ بَاتَ كالا مِنْ طَلَبِ ٱلْحَلَال بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ ( ابن عساكرعن أنس ) \* مَنْ بَأَتَ وَفِي يَدِهِ رَ يُمْ خَمَرٍ فَأَصَابَهُ وَضَحُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (طس ـ عن أبي سعيد ) ﴿ مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ عَمَرُ ۗ فَأَصَابَهُ شَيْءٍ فَلَا كِلُومَنَ ۚ إِلَّا نَفْسَهُ (خد ت ك ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ بَاعَ ٱلْخَمْرَ فَلْيَشْقِصِ آلحَنَازِيرَ (حم د ـ عن الغيرة ) \* ـ ز ـ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسُهُمَا أَوِ آلرِّبَا (دك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز ـ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأُصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْنًا عَلَامَ يَأْ كُلُ أَحَدُ كُمْ مَالَ أَخِيهِ الْسُلْمِ \* ( • حب ك \_ عن جابر ) \* مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُصْمِيتِهِ فَلَا أُصْمِيَّةَ لَهُ (ك هـق - عن أبي هريرة ) \* مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ كَمْ يَجْعُلْ ثَمَدَنَهَا فِي مِثْلُهَا كَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهَا ( ٥ ـ والضياء عن حذيفة ) \* مَنْ بَاعَ عَقْرَ دَار مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ سَلَّطَ ٱللهُ عَلَى ثَمَـنِهَا بَمَالِهَا يُتَلَلِهُ ۚ ( طس \_ عن معقل بن يسار ) \* مَنْ بَاعَ عَيْبًا كُمْ يُبَيِّنهُ لَمْ يَرَلُ في مَقْتِ اللَّهِ وَكُمْ تَزَلَ للْلَاَّئِكَةُ تَلْمَنُهُ ( ٥ ــ عن واثلة ) \* ــ ز ــ مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَالٌ فَيْنَ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ فَيهِ إِلاَّ أَنْ يَجْسَلَهُ فِي مِشْلِهِ (ح ٥ ـ عن سعيد بن حريث) \* مَنْ بَدَأَ بِالسَّلاَمَ فَهُوَ أَوْلَى بِاللَّهِ وَرَسُو اِدِ (حم \_ عن أبي أمامة ) \* مَنْ بَدَأَ بِالْكَلَامَ قَبْلَ الْسَلَامَ فَلَا تُجيبُوهُ ( طس حل \_ عن ابن عمر ) \* مَنْ بَدَا جَفاَ ( حم \_ عن البواء ) \* مَنْ بَدَا جَفَا وَمَنَ ٱنَّبَعَ الْصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنَ أَنَّى أَبُواتِ السُّلْطَانِ افْتَكَنَّ (طب \_ عن ابن عباس) ۚ \* مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (حم خ ٤ ــ عن ابن عباس) \* مَنْ بَرَّ وَالدَيْهِ طُو بَى لَهُ زَادَ ٱللّٰهُ فِي عُمْرُو ﴿ خَدَ لُــُ عَنِ مِعَادَ بِنِ ٱنْسِ ﴾ \* ـــ زـــ مَنْ بَلَغَ إِسَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ (دن حب ك ـ عن أبي نجيج) \* مَنْ بَلَغَ حَدًا في غَيْرِ حَدٍّ فَهُو ۖ لَهُ مِنَ ٱلْمُعْتَذِينَ ( هق ـ عن النعان بن بشير) \* مَنْ بَلَنَهُ عَن آللهِ فَضِيلَةٌ فَلْمَ يُصَدِّقْ بِهَا لَمْ يَتَلْهَا ( طس عَنْ أَنْسَ ﴾ \* مَنْ بَنَّى بِنَاءَ أَكْثَرَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ وَبَالاَّ يَوْمَ القيامَةِ (هب \_ عن أنس) \* من بَني بناء فَوْق مَا يَكْفيهِ كُلُّفَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَنْ يَحْهِـلَهُ عَلَى عُنُقِهِ ﴿ طُبِ حَلَّ ـ عَنَّ ابْنِ مُسْعُودٌ ﴾ \* مَنْ بَنَى فَوْقَ عَشْرَةٍ ـ أَذْرُع نَادَاهُ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ يَاعَدُو ٓ اللهِ إِلَى أَيْنَ تُريدُ ? (طب ـ عن أنس) \* مَنْ بَنِي للهِ مَسْجِدًا بَنِي اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الجَنَّةِ (٥ \_ عن على) \* مَنْ بَنِي لله مَسْجِدًا كَنِي اللهُ لَهُ فِي الجُنَّةِ أَوْسَعَ مِنْهُ (طب عن أبي أمامة) \* ـ ز ـ مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بَنِي ٱللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي ٱلْجَنَّةِ (ت\_ عن أنس) \* \_ ز \_ مَنْ بَنِي لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْدًا فِي آلَجِنَّةً (٥ ـ عن جابر) \* مَنْ بَنِّي للهِ مَسْحَدًا وَلُو كَمَفْحَص قَطَاقٍ لِمِينَشِهَا بَنِي ٱللهُ لَهُ بَيْنًا فِي ٱلجُنَّةِ (حم - عن ابن عباس) \* - ز - مَنْ بَنَي مَسْجِدًا لِيُّهِ يُذْ كُرُ اللهُ فِيهِ بَنِي اللهُ لَهُ "بَيْنًا فِي آلِبُهُ لَهُ "بَيْنًا فِي آلِبُهُ لَهُ "بَيْنًا فَالْجِنَّةِ (حم ن - عن عمرو بن عبسة ه عن عمر ) \* مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فَى اَجْمَةً (حم ق ت ه ـ عن عثمان ) \* مَنْ قَابَ إِلَى آلَٰهِ قَبْلَ أَنْ يُمَرْ غِرَ قَبْلَ آللهُ مِنْهُ (كُ عن رجل) \* مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعُ الْشَمْسُ مِنْ مَغْر بِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (م\_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَأْنِّي أَصَابَ أَوْ كَادَ ، وَمَنْ عَجِلَ أَخْطَأُ أَوْ كَادَ (طَب عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ أَهْلَ فِي بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ اللَّهِيمِ (حم ــ عن عْمَانَ) \* مَنْ تَنَبَتَّلَ فَلَيْسَ مِنَّا (عب \_ عن أبىقلابة مرسلا) \* \_ ز\_ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ قِيرَاط ، وَمَنْ مَشَى مَمَ ٱلجِنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ قِيرَاطَانِ وَٱلْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدِ (حمَّ ن \_ عن البراء، حم م ه عن ثوبان ) \* \_ ز \_ مَنْ تَبَعَ جَنَازَةٌ حَتَّى يُصَلِّي عَلَمْهَا وَيُفْرَغُ مِنْهَا فَلَهُ قِيرِ اطَانِ ، وَمَن تَبعَهَا حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرِ اطْ ، وَالَّذِي نَهْسُ نُحَمَّدٌ بِيدِهِ لَهُو أَثْقُلُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ أُخْدِ (حم ه ـ عن أبي ) \* ز ـ مَنْ تَبِـمَ جَنَازَةً حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَدُ قِيرَاطَانِ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَّهُوْعُ مِنْهَا فَلَهُ ۚ قِيرَاطُ ۚ (ن ـ عن عبدالله بن مغلل ) \* ـ ز ـ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمُّ أَنْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطُ مِنَ ٱلْأَجْدِ ، وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَمَدَ حَتَّى فُر غَ مِنْهَا وَمِنْ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرِ اطَانِ مِنَ ٱلْأَجْرَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا أَمْظُمُ مِنْ أَخُدِ (ن - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَأُحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتَّى يُصَسلِّي عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِن دَفْنهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ ٱلْأَجْرِ بِقِيرِ الْمَيْنِ كُلُّ قِبِرَ اللَّهِ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا مُمَّ رَجَمَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ بَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ مِنَ ٱلْأَجْرِ (خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَقَدْ قَضِي مَا عَلَيْدٍ مِنْ حَقِّهَا ( ت - عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَتَبَعُمَ مَا يَسْقُطُ مِنَ السُّفْرَةِ غُفْرَ لَهُ (الحاكم، في الكني عن عبدالله بن أمّ حرام) \* من تَحَـلُمُ كَاذِبًا كُلُّفَ يَوْمَ

الْقَيَامَة أَنْ يَمْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَ تَنْنِ وَلَنْ يَعْدِدَ بَيْنَهُمُمَّ ( ت ه ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ تَعَطَّى الْحُرْمَتَيْنَ كَخُطُّوا وَسَطَهُ بِالسَّيْفِ (حم ك \_ عبدالله بن أبي مطرف) \* مَنْ تَخَطَّى رِ قَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ٱتَّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ ( حم ت ٥ ـ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ تَخَطَّى حَلْقَةَ ۚ قَوْمٍ بِغَيْثِ إِذْنِهِمْ فَهُوَ عَاصٍ ( طب \_ عن أبي أمامة ) \* مَنْ تَدَاوَى بَحْرَام كَمْ يَجْعُلُ اللهُ فيهِ شِفَاء ( أبو نصر في الطب ، عن أبي هريرة ) \* منْ تَرَكَ الجُمُّةَ بِفَيْر عُنْر فَلْيتَصَدَّقْ بدرْهُم. أَوْ نِيفِفِ دِرْهُمَ ، أَوْ صَاعَ ، أَوْ مُكَّمَّ (هق ـ عن سمرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تَرَكُ الْحُمُّةُ ثَلَاثُ مَوَّاتٍ مُتُوَالِياتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ ٱللهُ عَلَى قَلْبِهِ (حمد ك \_ عن أبى قلابة ، حم ن هُ ك \_ عن جابر ) \* مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ منْ عَيْر عُدُو فَلْيَتَصَدَّقْ بدِينَار ، فَإِنْ كَمْ يَجِدْ فَنَصِّفِ دِينَارِ (حَمَّ دَنَ حَبِّ كَ ـ عَنْ سَمَّرة ` \_ ز \_ مَنْ تَرَكَ الحَيَّاتِ تَخَافَةَ طَلَبِينَ فَلَيْسَ مِنًّا مَا سَالْمُنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَ بْنَاهُنَّ ( حم د \_ عن ابن عباس ، د \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَرَكَ الرُّمْيَ مَدْدَ مَاعَلُهُ وَعْمَةٌ عَنْهُ فَإِنَّهَا نَعْمَةٌ كَفَرَهَا (طب عن عقبة بن عامر) \* مَنْ تَرَكَ الصَّادَةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا ( طس ـ عن أنس ) \* مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ نَجَع تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ آللهُ عَلَى قَلْبِهِ ﴿ ٤ حَمْ لُتُ \_ عَنْ أَبِي الجَمْد ﴾ \* مَنْ تَرَكَ ثُلَاثَ مُجُمَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُدْرِ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ( طب \_ عن أسامة بن زيد ) \* \_ ز\_ مَنْ تَرَكُ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ ثَبَيَ لَهُ قَصْرُ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ تَرَكَّ الِمُرَّاءَ مُحِقٌّ بَنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهاً ، وَمَنْ حَسَّنَ خُلْقَهُ ُ بَنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا ( ت ه ـ عن أنس ) \* مَن ۚ تَرَكُ الَّبِاسَ تَوَاضُهَا لَلَّهُ

ُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ آللهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ عَلَى رُدُوسِ الْحَكَزْقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ منْ أَيِّ حُلَل الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا (ت ك ـ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ رَ لَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبَطَ عَمَلُهُ ( حم خ ن \_ عن بريدة ) \* مَنْ تَرَكَ صَلاَةً لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ( طب \_ عن ابن عباس ) ـ \* \_ ز \_ مَنْ نَرَكَ مَالاً فَاوَرَثَقِهِ ، وَمَنْ نَرَكَ كَلاَّ فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَنَا وَارْثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرثُهُ ، وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنَّهُ وَيَرِثُهُ ( حم . \_ عن أبى كريمة ) \* \_ ز \_ مَنْ تَرَكُ مَوْضِعَ ـ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لمْ يَنْسِلْهَا فُعَلِ بَهَاكَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ (حم د ه - عن على ) \* مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ آسْتَكُمْلَ نِصْفَ الْإِعَانِ فَلْيَتَقَّ اللَّهَ في النَّصْف الْبَاقِي ( طس \_ عن أنس ) \* مَنْ تَزَيَّنَ بِعَمَلَ الْآخِرَةِ وَهُوَ لا يُر مدُها وَلا يَطْلُهُما لُعنَ في السَّنواتِ وَالْأَرْضِ (طس \_ عن أبي هريرة) \_ ز \_ مَنْ تَسَمَّى بِأُسْمِى فَلَا يَكْنَن بَكُنْيَتِي ، وَمَن آكُنتَنَى بَكُنْيَتِي فَلَا يَنْسَمُ ۗ باشْمِي (حمد حب ـ عن جابر ) \* مَنْ تَشَبَّهُ بَقُوْم فَهُوَ مِنْهُمُ (د \_ عن ابن عمر ، طس \_ عن حذيفة ) \* مَنْ تَصَبَّحَ كُلُّ يَوْم بسَّبغرِ قَرَ اللَّهِ عَجْوَةٍ كُمْ يَضُرُّهُ فِي ذَٰلِكَ الْبَوْمِ سَمَرٌ وَلاَّ سِعْرِ الرَّحِم ق د \_ عن سعد ) مَنْ تَصَدَّقَ بَنَّيْءَ مِنْ جَسَدِهِ أُعْطِي بَقَدْر مَاتَصَدَّقَ (طب \_ عن عبادة ) \_ ز\_ مَنْ نَصَدُقَ مِمَدُلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمْيِنِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِبُهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُم فُلُوهُ حَتَّى تَـكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ ( حم ق ـ عن أبى هر يرة ) \* مَنْ تَطَبَّبَ وَكُمْ 'يُثْلُمُ

منهُ طِبٌّ فَهُوَ صَامَنُ ( دن ه ك ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ مَنْ تَطَهَّرُ في بَيْنِهِ ، ثُمَّ أَنَّى مَسْجِدَ قُبُاءَ فَسَلَّى فيهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرٍ مُمْرَةٍ (هـ عن أبي أمامة أن سهل بن حنيف) \* \_ ز\_ مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْنَه ثُمٌّ مَشَى إِلَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ليَقْضَىَ فَر يضَةً مَنْ فَرَائِضَ اللَّهِ كَانَتْ خَطَوَاتُهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطَيئةً " وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً ( م ـ عن أَبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تُعَارً منَ الَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَنَيْقِظُ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْملْكُ ، وَلَهُ الحَمْدُ ، يُحْدِي وَكُيمِيتُ بِيدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سُبْحَانَ الله ، وَالْحَمْدُ بِيْهِ ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَ كَبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ، ثُمَّ قَانَ : اللَّهُمَّ آغَفُر ۚ لِي أَوْ دِكَا آسْتُجيبَ لَهُ ۖ ، ۖ فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمٌّ صَلَّى قُبلَتْ صَلَاتُهُ ( حم خ د ت ه \_ عن عبادة بن الصامت ) \* مَنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ التُّجَارَةُ فَعَلَيْهِ بِعُمَانَ ( طب \_ عن شرحبيل بن السمط ) \* مَنْ تَعَظَّمَ في نَفْسِهِ وَآخْتَالَ فِي مِشْدَتِهِ لَقِي ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حم خد ـ عن ابن عمر) \* مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ (حم ت ك ـ عن عبد الله بن حكيم ) \* مَنْ تَعَلَّمَ الزَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي ﴿ ﴿ ۖ عَن عَقْبَةً بن عَامَرٍ ﴾ \* \_ ز \_ مَنْ تَمَلَّمُ الْمِلْمَ لِيبُهَاهِيَ بِهِ الْمُلْمَاءِ، أَوْ بُهَارِيَ بِهِ السُّفْهَاءَ: أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ ٱللَّهُ جَهَنَّمَ ( ٥ ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ تَعَلَّمَ حَرْفَ الْمُكَلَّمَ لِيَسْنِيَ بِهِ ۚ قُلُوبَ النَّاسِ كَمْ يَقْبَلَ ٱللَّهُ مِنْهُ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ﴿ د \_ عن أَبِي هريرة ﴾ \* مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَلْيَكَبَوَّأْ مَقْمَدُهُ مِنَ النَّارِ (ت\_عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ مَنْ تَعَلَّمْ عِلْمًا يَمَّا يُبْتَغَلَى بِهِ وَجُهُ

أَلَهُ لاَ يَتَمَلُّهُ ۚ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عِوْضاً مِنَ ٱلدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّدُّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ( حم ده ك ــ عن أبى هريره ) \* مَنْ تَقَكَّمَ فى اَلدُّنْيَا فَهُوَ يَتَقَكَّمُ فى النَّار (هب\_عن أبي هريرة )\*\_ ز\_مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاء يَوْمَ الْقِيلَمَةِ تَفْلُهُ بَيْنَ عَيَنْكَيْهِ، وَمَنْ أَكُلَ مِنْ هَلْيِهِ الْبَقْلَةِ الْخَمِيثَرِ فَكَا يَقُرُبُنَّ مَسْحِدَنَا ( د حب \_ عن حَدَيْفة ) \* \_ ز \_ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَى مَالَمُ أَقُلُ فَلْبِنَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ( ٥ ــ عن أبى هريرة ) \* ــ ز ــ مَنْ تَكَلَّمَ فى شَيْءً مِنَ الْقَدَرِ سُثِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَمْ يَشَكَلَّمْ فِيهِ كَمْ يُسْأَلُ عَنْهُ ﴿ ٥ ـ عن عائشة ﴾ \* مَنْ تَمَسُّكَ بِالسُّنَّةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ( قط في الافراد عن عائشة ) \* مَنْ تَمَنَّى عَلَى أَنَّتَى الْفَكَاءَ لَئِلَةً وَاحِدَةً أَحْبَطَ اللهُ عَمَلُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴿ ابن عساكُو ، عن ابن عمر ) \* مَنْ نَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ ٱللّٰهُ ﴿ حَلَّ – عَنْ أَبِى هُوبِرَةً ﴾ مِنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ النُّسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا ( طب \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ نَوَضًّأ عَلَى طُهُرْ كُتبَ لَهُ عَشْرُ حَسِنَاتِ ( د ٿ ہ ۔ عن ابن عمر ) \* ۔ ز ۔ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْظَاهُ ٱللهُ مِثْلَ أَجْر مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْثُصُ ذٰلِكَ مَنَ أَجْرِ هِمْ شَيْئًا (حمدن ك \_ عن أَبِي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نُحَدُّنا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيُعَتَ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ (ن • ك ـ عن عمر ) ـ زـ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء ثُمَّ صَلَّى رَكُمْتَيْنِ لا يَسْهُو فِيهِما غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ حَمَّ دَكَ ـ عَنْ زَيْدَ بِنْ خَالِدَ الْجَهِنَّى ﴾ ﴿ ـ ز ـ مَنْ

تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكَمْتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْبِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (ن ـ عن عقبة بن عامر) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء ثُمَّ قالَ أَيْهِذُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ ٱجْمَانِي مِن التَّوَّابِينَ ، وَٱجْمَانِي مِنَ الْمَتَطَهِّرِينَ فُتِيَحَتْ لَهُ كَمَانِيةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّمَا شَاء (ت عن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ تَوضّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوء ثُمَّ قالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نُحَدًّا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ فَتِيحَتْ لَهُ كَمَانِيةٌ أَبْوَابِ الجِنَّةِ مِنْ أَيَّمَا شَاء دَخَلَ (حم ه \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ تُوَضًّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوء خَرَحَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُحَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ( حم م - عن عَبَان ) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوء ، وَدَعَا أَخَاهُ السُّلِمَ مُحْتَسِبًا بُوعِدَ مِنْ جَهَيَّم مَسِيرَة سَبَفِينَ خَرِينًا (د\_عن أنس) \* \_ز\_ مَنْ تَوَضًّأ فَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُصُولًه : سَبُعْمَانَكَ اللَّهُمُ ۗ وَجَمَدُكَ أَنْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغُورُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقّ ، ثُمَّ جُولَ في طَابَع فَلَمْ يُكُسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ (ن ك \_ عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ مَنْ تَوَضّاً مِثْلَ وَصُونًى هذا ثُمَّ قامَ فَصَلَّى رَكُمَتَينَ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِما نَفْسَهُ بِشَيْءٍ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (ن\_عن عَهَانَ ) \* \_ ز\_ مَنْ تُوضَّأُ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْسَعْدَ فَرَكُمْ رَكُمْتَانُ ثُمَّ جَلَسَ غُفِر لَهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْهِ وَلاَ تَفْتَرُوا (خ . - عن عَبان) \* - ز -مَنْ تَوَضَّأُ فَلَيْسُتَنْثِرْ ، وَمَنِ ٱسْتَجْمَرَ فَلْبُوتِرْ (حم ق ن ه ـ عن أبي هريرة م - عن أبي سعيد ) \* مَنْ تَوَضَّأُ فِي مَوْضِعٍ بَوْلِهِ فَأَصَابَهُ الْوَسَوَاسُ فَلَا يَاوِمَنَّ

إِلَّا نَفْسَهُ ﴿ عد ـ عن ابن عمرو ﴾ \* مَنْ نَوَضَّأَ كَما أُمِرَ وَصَلَّى كَا أُمِرَ غَفُرَ لَهُ ۗ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِ (حم ن ه حب ـ عن أبى أيوب ، وعقبة بن عامر) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَأَسْبَعَ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ مَثْنِي إِلَى الصَّلاَةِ لِلَـكَثْنُوبَةِ فَصَلاَّهَا مَمَ النَّاسِ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ (حم م ن ـ عن عَمَان ) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَضًّا نَحْقَ وُضُونًى هٰذَا ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكَمْتَمَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ منْ ذَنْهِ (حمق د ن \_ عن عثمان ) \* \_ ز \_ مَنْ تَوَضَّأُ هٰكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْسَجِدِ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ غُفِرَ لَهُ مَاخَلاَ منْ ذَنْبِهِ (م ـ عن عُمان ) \* مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا غَفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً (م ـ عن عَبَان) \* ـ ز ـ مَنْ نَوَضّاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ، ثُمُّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غَفُرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُمُعَة الْأُخْرَى ، وَزَيَادَةَ ثَلَاثَةٍ أَيَّام ، وَمَنْ مَسَّ الحَطَى فَقَدْ لَغَا (حم م د ت ه ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ تَوَضَّأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهِمَا وَنِعْمَتْ ، وَمَن أَعْلَسَلَ َ فَالْفُسْلُ أَفْضَلُ ( حم ٣ \_ وابن خزيمة عن سمرة ) \* مَنْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَاليهِ · فَقَدْ خَلَمَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ ( حم ـ والضياء عن جابر ) \* ـ ز ـ مَنْ تَوَلَى قَوْمًا بِفَيْرِ إِذْن مَوَالْبِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَيَقْبَلُ آللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقَبِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً (م د\_ عن أبي هريرة ) # \_ ز\_ مَنْ ثَابَرَ عَلَى ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةً رَكُمْةَ مَنَ السُّنَّةِ بَنَىٰ اللَّهُ لَهُ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَمِ رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكُمْتَايْنِ بَعْدُهَا ، وَرَكْمَنَايْنِ بَعْدَ الْغَرْبِ ، وَرَكْمَتَايْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ ، وَرَكَمْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ (ت ن . ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ جَاء

مَسْحدى هذا كم يأته إلا خَيْر يَتَعَلَّهُ ، أو يُعلِّهُ فَهُو مَنْزلَة الْحَاهِد في سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَهُ لِغَيْرِ ذَٰلِكَ فَهُوَ بِمَنْزَلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَنَاء ِ غَيْر و ( ه ك ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتِى الزَّكاةَ ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ ، وَيَنَّقِى الْـكَبَائِرَ ، ۖ فَإِنَّ لَهُ ۗ الْجَنَّةَ . قَانُوا مَا الْسَكَبَاتُرُ ؟ قالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَقَتَلُ النَّفْسِ للسُّلِمَةِ ، وَفرَارُ يَوْمِ الزَّخْفِ ( حم ن حب ك \_ عن أَبِي أَيُوبِ ) \* مَنْ جَادَلَ في خُصُومَةٍ يِفَيْرِ عِلْمَ كُمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ ﴿ ابن أَبِي الدَّنيا فِي ذُمَّ الغيبة ، عن أبي هريرة ) \* مَنْ جَاء مَعَ المُشْرِكِ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ ( د \_ عن سمرة ) ؛ \_ ز \_ مَنْ حَحَدَ آيَةً مَنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ عُنْقُهِ ، وَمَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلاَ سَبِيلَ لِأَحَدِ عَلَيْهِ إِلاَ أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيْقَامُ عَلَيْهِ ( ٥ ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ مَنْ حَرَّ إِذَارَهُ لاَ يُريدُ بذٰ إِن إِلاَّ النَّخِيلَةَ ، فَإِنَّ أَللْهَ لاَ يَنظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقيامَةِ (م\_ عن ابن عمر ) \* مَنْ جَرَّ ثُوْبَهُ خُيلاءً لَمْ يَنْظُرِ ٱللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ق ٤ - عن ابن عمر ) \* مَنْ جَرَّدَ ظَهْرٌ ٱمْرِي مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقَّ لَقِي ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (طب ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ مَنْ جَعَلَ الْمُمُومَ هُمَّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَادِكَفَاهُ اللهُ سَائَرَ مُمُومِهِ ، وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْمُمُومُ مِنْ أَحْوَالِ الدُّنيَا لَمْ يُبَالَ اللهُ في أَىِّ أُودِيتَهَا هَلَكَ ( ه ـ عن ابن مسمود ) \* مَنْ جُمِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُرِيمَ بِغَيْرِ سِكِّينِ ﴿ حَمَّ دَهُ كَ \_ عَنِ أَبِي هَرِيرَةً ﴾ \* مَنْ ا جَلَبَ عَلَى الخَيْلُ يَوْمِ الرِّهَانِ فَلَيْسَ مِنَّا (طب عن ابن عباس) \* ـزــ

مَنْ جَلَسَ فِي تَجْلِسِ فَكَثُرُ فِيهِ لَغَطُّهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ تَجْلِسِهِ ذَٰلِكَ : سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغَفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِلاَّ غَفُرَ لَهُ مَا كَانَ فَى تَجْلِسِهِ ذَٰلِكَ ( ت حب له \_عن أبى هريرة ) \* مَنْ جَمَعَ القُرْ آنَ مَتَّهُ ٱللهُ بِعَقْلِهِ حَتَّى يَمُوتَ (عد \_ عن أنس) \* مَنْ جَمَعَ المَـالَ مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ سَلَّطَهُ ٱللهُ عَلَى المَـاءِ وَالطِّينِ (هب ـ عن أنس ) \* منْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ منْ غَيْر عُدْر فَقَدْ أَتَى بَابًا منْ أَبْوَابِ الْكَبَائِر (ت ك . عن ابن عباس ) \* مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا حَتَّى يَسْتَقَلَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجْرِ مِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ ( ٥ ـ عن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ جَهَزَّ غَازيًا في سَبيل اللهِ قَلَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَّفَ غَازًا في سَبِيلِ ٱللَّهِ في أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا (حمق٣ ـ عن زيد بن خالـ ) \* ـ ز ـ مَنْ جَهَّزَ عَازيًا في سَبيل ٱللهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْفَازِى شَيْئًا ( • ـ عن زيد بن خالد ) \* مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَمِ رَكَهَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَمِ بَعْدَهَا حُرِّتُم عَلَى النَّار ( ٤ ك ـ عن أمّ حبيبة ) \* مَنْ حَافَظَ عَلَى الْأَذَانِ سَنَةً وَجَبَتُ لَهُ الْحَنَّةُ الْ ( هب ـ عن ثوبان ) \* مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْهَ ِ الضَّيْخي غُفُرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبِّدِ الْبَنْغُو (حم ت - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ ٱللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ ٱللَّهَ فَى أَمْرِ وِ ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَٱلدَّرْهُمَ وَلَـكِنْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ، وَمَنْ خَاصَمَ فَى بَاطِلِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ كُمْ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ قالَ فِي مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ ٱللهُ رَدْعَةَ الْحَبَالِ حَتَّى يَعْرُحَ مِمَّا قالَ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ ( د طب ك

هق ـ عن ابن عمر) \* مَنْ حَاوَلَ أَمْرًا يِمَعْضِيَةٍ كَانَ أَبْعَدَ لِكَا رَجَا وَأَمْرَ بَ لِمَجِيء مَا آتَتَىٰ (حل - عن أنس) \* مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ قَقَدْ قَصَٰى عَنْهُ حَجَّقَهُ وَكَانَ لَهُ فَضَلُ عَشْرِ حِجَجِ ( قط ـ عن جابر ) \* مَنْ حَجَّ عَنْ وَالدَّيْهِ أَوْ قَطَى عَنْهُمَا مَغْرٌ مَّا بَعْمَهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَعَ الْأَبْرَاد (طس قط - عن ابن عباس) \* مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْدِي بَعْدَ وَفَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي في حَيَاتِي ( طب هق \_ عن ان عمر ) \* مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَكُمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (حمخ ن ہ ۔ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ حَجَّ وَكُمْ يَرْفُتُ وَكُمْ يَفْشُقْ غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (ت\_عن أَبِي هريرة) \* مَنْ حَجَّ هَٰذَا الْبَكِيْتَ أو أعتمر فَلْيَكُنْ آخِر عَدْدِهِ الطُّوافُ بِالْبَيْتِ (حم ٣ ـ والضياء عن الحارث الثَّمْنِي ﴾ \* مَنْ حَدَّثَ بِحَدِّيثِ فَعُطِسَ عِنْدُهُ فَهُوَ حَقُّ ( الحَّكْبِيمِ ، عن أبي هريرة، ) \* مَنْ حَدَّثَ عَتَّى بَحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِيثٍ فَهُو ٓ أَحَدُ الْكَاذِبَينِ (حمم ه ـ عن سمرة ) \* مَنْ حَسَبَ كَالَامَةُ مِنْ عَمَلِهِ قُلَّ كَالاَمُهُ إِلاَّ فِيما يَمْنْيِهِ ﴿ ابن السَّنَّى ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴾ مَنْ حَضَرَ إِمَامًا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ ( طس ـ عن ان عمر ) \* مَنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً فَـكَرِ هَهَا فَكُأَتُّمَا غَابَ عَنْهَا ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا فَكَأَنَّهُ حَضَرَها (هق ـ عن أَبى هريرة) \* ـ ز ـ مَنْ حَفَرَ بِشُرًّا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًّا لِمَاشِيتِهِ ( ٥ \_ عن عبد الله بن مغفل ) \* مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أُوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُمْرِمَ مِنْ فِتْنَةِ آلدَّجْالِ ( حم م دن ــ عن أبى الدرداء ) \* مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنَ السُّنَّةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيامَةِ ( عد ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ

حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِينًا مِن سُنَّتِي أَدْخَلْتُهُ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي شَفَاعَتِي ( ابن النجار ، عن أبي سعيد ) \* مَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ ۖ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ يَوْمَ عَرَافَةَ غُفُرَ لَهُ مِنْ عَرَفَةَ ۚ إِلَى عَرَفَةَ ۚ (هب ـ عن الفضل ، عن أبى هريرة ) \* مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ قَقْمَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ ۚ (حم ك ـ عن أبى موسى ) \* مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا ( د ــ عن بريدة ) \* مَنْ حَلَفَ َ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ( حم ت له \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ مَنْ حَلَفَ عَلَى كَيْنِ آثِمَةٍ عِندَ مِنْهَ ي هٰذَا فَلْيَكَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ عَلَى سِوَاكُ أَخْضَرَ ( ٥ كُ ـ عن جابر ) \* مَنْ حَلَفَ فَاسْنَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرً حِنْثِ (ن. ـ عن ابن عمر) \* مَنْ حَلَفَ عَلَى كِينِ صَبْرِ يَفْتَطِعُ بَهَا مَالَ أَمْرِى \* مُسْإِرٍ هُوَ فِيهَا فاجِرِ ۗ لَقِيَ ٱللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ (حم ق ٤ ـ عن الأشعث ابن قيس وابن مسعود ) \* مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا · فَلْمُأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ (حم م ت ـ عن أبي هريرة ) \_ ز\_ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُ ۖ كُمَّا فَإِنَّ تَرْ كَمَا كَفَّارَتُهُمَّا (حم ه ـ عن ابن عمرو ، حم ـ عن أبي سعيد ) \* مَن ْ حَلَفَ كَلَّى يَمِينَ فِقَالَ : إِنْ شَاءَ آللُهُ فَقَدِ آسْتَثْنَى (دن لئے عن ابن عمر) \* \_ز\_ مَّنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ بِالْخِيارِ ، إِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (حم ن ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُورَ بِالحِيارِ إِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثِ (ن ٥ ـ عن ابن عمر ) \* ــ زـــ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ ِ

(ت ه ـ عن أبن عمر ، وعن أبي هريرة ) \* ـزـ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين مَصْبُورَةٍ كاذِبًا مُتَعَمِّدًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ الْسُيْلِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار (حمدك ـ عن عمران بن حصين ) \* مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلَفْ برَبِّ الْكَفْيَةِ ( حم هق ـ عن قتيلة بنت صيني ) \* ـ ز ـ مَنْ حَلَفَ في قَطِيعَةِ رَحِم أَوْ فِيما لاَ يَصْلُحُ فَبرُهُ أَنْ لاَ يُبرُ عَلَى ذٰلِكَ (٥ ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَنْ حَلَفَ منْ كُمُ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَالَّذَتِ وَالْمُزَّى فَلْيَقُلْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ . وَمَنْ قالَ لصَّاحِبِهِ تَمَالَ أَقامِرُ كَ فَلْمِتَصَدَّقُ شَيْءٍ ﴿ الشَّافِعِي ، حَمَّ قَ ٤ \_ عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ ـ ز ـ مَنْ حَلِي مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِق يَغْتَابُهُ بَعَثَ ٱللهُ مَلَكُمَّا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَمَّ ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِثِيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جسْر جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قالَ ( حم د \_ عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ عَلَى شِيْعِ فَكَأَنَّمَا خَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فى سَبِيلِ ٱللهِ (خط\_عن أنس) \* مَنْ خَمَلَ بِجَوَانِ السَّريرِ الْأَرْبَمِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعُونَ كَبِيرَةٌ ( ابن عساكر ، عن واثلة ) \* مَنْ حَمَلَ سِلْمَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْسَكِيبْرِ (هب ـ عن أبى أمامة) \* مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا (مالك ، حم ق ن ه ـ عن ابن عمر ) : \_ ز\_ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِننَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِننَّا ( م ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي أَرْ بَعِينَ حَدِيثًا بَعَنَهُ لَللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقِيهاً عَالًى (عد عن أنس) \* مَنْ حُوسِبَ عُذَّبَ (ت \_ والضياء ، عن أْس ) \* - ز - مَنْ خُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوَ لَيْسَ يَقُولُ آللُهُ: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً. قال لَيْسَ ذَلِكِ بِالْحَسَابِ إِنَّمَا ذَلِكِ الْوَرْضُ

وَلُـكَنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ ﴿ حَمَّ قَ تَ ـ عَنْ عَائْشَةً ﴾ \* ـ ز ـ مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ الَّذِل فَلْبُورِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْمُودَةٌ وَذَٰلِكَ أَفْضَلُ ( حم م ت ه عن جابر ) \* مَنْ خَلْفَ أَدْلِجَ ، وَمَنْ أَدْلِجَ بَلَغَ لَلَنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْمَةَ اللهِ عَالِيَةٌ ۚ أَلَا إِنَّ سِلْمَةَ ٱللَّهِ الْجَنَّةُ (تك ل عن أبي هريرة ) \* مَنْ خَبَّ زَوْجَةَ آمْرِي ، أَوْ تَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا (د ـ عن أَبي هريرة) \* مَنْ خَتَمَ القُرْآنَ أَوَّلَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ لِلَلاَئِكَةُ حَتَّى مُمْنِيَ ، وَمَنْ خَتَمَهُ آخِرَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْلَائِكَةُ حَنَّى يُصْبِحَ (حل \_ عن سعد ) \* مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِبَامِ يَوْمِ دَخَلَ الْجَنَةُ ۚ ( البزار ، عن حذيفة ) \* - ز - مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْنِيَ هَذَا الْسَجْدَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَبُصَلِّي فِيهِ كَانَ لَهُ عَدْلَ مُحْرَةٍ (حم ن ك – عن سهل بن حنيف ) \* مَنْ خَرَجَ فَى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فَى سَكِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ (ت\_والضياء عن أنس) \* \_ز\_ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ فِيرِ اطَانِ مِنْ أُجْرِ كُلُّ قِيرِ اطرِ مِثْلُ أُحُدِ ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُخُدِ (حم م د ـ عن أبى هو يرة حَامِليَّةٌ ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَابَةٍ عِمِّيَّةٍ بَفْضَبُ لِمَصَدِيَّةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبيَّة أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَيَّةً قَتُنِلَ فَقَيْلَتُهُ كَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُنَّتِي يَصْرِبُ بَرَّهَا وَ فَاحِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَا مِنْ مُؤْمِينِهَا وَلاَ يَفِي لِذِي عُهْدَةٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ (حم م ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْنَهِ إِلَى الصَّلاَّةِ

فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ تَمْشَاىَ لهٰذَا َ فَإِنَّى كُمْ أَخْرُجُ أَشَرًا ، وَلاَ بَطَواً ، وَلاَ رِيَاءٍ ، وَلاَ سُمْمَةً ، وَخَرَجْتُ ٱلتَّمَاء سَتَطَكَ ، وَٱبْتِمَاء مَرْ ضَاتِكَ . فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعْمِذَنِي مِنَ النَّارِ ، وَأَنْ تَغْرِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ أَقْبَلَ ٱللَّهُ عَلَيْهُ ۚ بِوَجْبِهِ ، وَآسْتَغَفَرَ لَهُ سَبَعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى تَنْقَضَى صَلاَتُهُ ( ه \_ وسمويه ، وابن السني ، عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِرًا إِلَى صَلاَةِ مَكْنُوبَةِ فَأَخِرْ هُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُعْرِمِ ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضَّلَىٰ لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُ الْمُ كَأَجْرِ اللَّهُ تَمَلِي ، وَصَلاَةٌ كَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَفُو َ بَيْنُهُمَا كِتابُ في عِلْيِّينَ ( د\_عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ ( د ك \_ عن ِ سَمَرَةً ﴾ \* مَنْ خَضَبَ بِالسُّوَّادِ سَوَّدَ اللهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (طب\_عن أبي الدرداء ) \* \_ ز \_ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَتِي ٱللهَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَا حُجَّة لَهُ ، وَمَنْ مَاتُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْفَةٌ مَاتَ مِينَةٌ جَاهِليَّةٌ (م ـ عن ابن عمر) \* مَنْ حَلَقَهُ لَللهُ لِوَاحِدَةٍ مِنَ لَلنَّزِلَتَيْنِ وَفَقَّهُ لِمَمَلِهِمَ ( طب \_ عن عمران ) \* مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فَى حَسَنَةً ، وَخَرَجَ مِنْ سَيِّئَةً مَفْفُورًا لَهُ (طب هق \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ دَخَّلَ الْحَكَّامَ بِغَيْرِ مِثْرَرِ لَعَنَهُ اللَّهَ كَانِ (الشيرازي ، عن أنس) \* \_ ز\_ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ : لاَ إِلٰهُ إلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرَيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّكُ ، وَلَهُ الْحَمَدُ ، يُحْسِى وَكُيمِتُ وَهُوَ حَى لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ مَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ . كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ خَسَنَةً ، وَمُحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفُوسَيِّينَهُ وَرَنْهَ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَبَنِّي لَهُ بَيْناً في الجَنَّةِ (حمرت مك

\_ عن ابن عمر )\*\_ ز \_ مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْ كُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خَبَيئَةٌ (ت \_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ دَخَلَ في هٰذَا المَسْجِدِ فَبَرَقَ فيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْ فَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعُلُ فَلْيَبْرُنُقُ فَى ثُوْبِهِ ثُمَّ لَيَخْرُمْ ج به ( د - عن أْبِيهريرة) \* مَنْ دَخَلَتْ عَيْنُهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَأْنِسَ وَيُسَلِّمَ فَلَا إِذْنَ لَهُ وَقَدْ عَصْلِي رَبَّهُ (طب \_ عن عبادة ) \* مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُور مَنْ تَبعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ منْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةً كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَام مِنْ تَبعَةُ لاَينَقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا (حم ، ٤ \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ دَعَا رَجُلاً بِفَيْرِ ٱشْهِهِ لَمُنَتَّهُ الْلَائِكَةُ ( ابنالسني، ، عن عمير بن سعد ) \* مَنْ دَعَا هَلَى مَنْ ظَلَّهَ فَقَدِ أَنْتَصَرَ (ت ـ عن عائشة ) \* مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قالَ اللَّكَ الْمُوَكِّلُ بِهِ آمِينِ وَالَّكَ بِمِثْلِهِ ( م د \_ عن أبي الدرداء ) \* \_ ز\_ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَام وَهُوَ صَائْمُ ۖ فَلْيُبِعِبْ ، فَإِنْ شَاءَ طَعِيمَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكُمُ ( ه ـ عن جابر ) \* مَنْ دُعيَ إِلَى عُرْس أَوْ نَجُوْهِ فَلْيُحِبُ ( م ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ دُعيَ فَلَمْ يُجِبُ فَقَدْ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ ۚ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةِ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغْدِرًا ﴿ د ـ عِنْ ابن عمر ) \* مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ أَلَّهُ عَوْرَتَهُ (طس \_ عن أنس) \* مَنْ دَفَنَ ثَلَاثَةً منَ الْوُلْدِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ (طب ـ عن واثلة) \* مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرِ وَلَهُ مِثْلُ أُجْرِ فَاعِلِهِ (حم م دت ــ عن ابن مسعود ) \* مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا كُلِّي أَلَيْهِ أَنْ يَقِينَهُ مِنَ النَّارِ (حم طب\_عن أسماء بنت زيد ) \* \_ ز\_ مَنْ

ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُشُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ النَّسْلِينَ ( خ ـ عن البراء ) \_ز\_ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَا يُمَا يَذْبُحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْسُلِمِينَ (خــ عن أنس) \* مَنْ ذَبَحَ لِضَيْفِهِ ذَبيحَةً كَانَتْ فِدَاءَهُ مَنَ النَّارِ (له ـ في تاريخه ، عن جابر ) \* مَنْ ذَرَعَهُ ُ الْقَرْهِ وَهُوَ صَائَّمُ فَكَيْسَ عَلَيْهِ قَصَاء ، وَمَن آسْتَقَاء فَلْيَقْض ( ٤ الله عن أبي هريرة ) \* مَنْ ذَكَرَ ٱللهُ عِنْدَ الْوُصُوءِ طَهُرَ جَسَدُهُ كُلَّهُ ، فَإِنْ كَمْ يَذْكُر أَسْرَ اللَّهِ كُمْ يَطْهُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَصَابَ الْمَالَ ( عب \_ عن الحسن الكوفي مِسلاً) \* مَنْ ذَكَرَ ٱللهَ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ حَتَّى يُصِيبَ ٱلْأَرْضَ مَنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (ك ـ عَن أنس) \* مَنْ ذَكَرَ آمْرًأُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ لِيَعِيبَهُ حَبَسَهُ ٱللهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ حَتَّى يَأْتِي بِنَفَاذِ مَا قالَ (طب \_ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ ذَكَرَ رَجُلًا بِمَا فيهِ فَقَدِ آغْتَابَهُ ( ك \_ في تاريخه عن أبي هريرة ) \* مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ كَفَطِئُ الصَّلاَةُ عَلَىَّ خَطَئَ طَرِيقَ الجَنَّةِ (طب \_ عن الحسين) \* مَنْ ذُكُرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ مَلَى "فَقَدْ شَقَّى (ابن السني ، عن جابر) \* مَنْ ذُكر تُ عِندُهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّم. عَلَى َّ مَرَّةً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَشْراً ( ت- عن أنس ) \* مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ في الدُّنيا جَعَلَ اللهُ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقيامَةِ إِنْ كَانَ صَالِّحًا (طس - عن ابن مسعود) \* مَنْ ذَهَبَ فِي حَاجَةِ أُخِيهِ الْسُلِمِ فَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ كُتبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، ا وَإِنْ لَا تُقْضَ كُتبَتْ لَهُ عُمْرَةٌ ( هب \_ عن الحسن بن على ) \* مَنْ رَأَى حَيَّةٌ ۚ فَلَمْ يَقْتُمُلُهَا نَخَافَةَ طَلَبِهَا فَلَيْسَ مِنَّا ۚ (طب\_عن أبى ليلى) \* مَنْ رَأَى ۚ

شَيْئًا يُفْجِبُهُ فَقَالَ : مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَمْ تَضُرَّهُ الْعَيْنُ ( ابن السنى ، عن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلاَءٍ فَقَالَ : الحَمْدُ اللهِ الَّذِي عَا فَانِي مِمَّا ٱبْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيهِ عِنَّ خَلَقَ تَفْضِيلًا عُوفِيَ مِنْ ذلكِ الْبَلَاءِ كَالنِّأ مَا كَانَ مَاعَاشَ (حم ت ه ، وابن السني هب \_ عن ابن عمر ) \* مَنَ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَيَنْ أَحْياً مَوْ بُودَةً مِنْ قَبْرِها ( خد د ك - عن عقبة ابن عامر ) \* مَنْ رَأًى مُبْتَلَى فَقَالَ : الحَمْدُ ثِلِّهِ الَّذِي عَا فَانِي مِمَّا ٱبْتَكَاكَ بهِ ، وَفَشَّلَنِي عَلَى كَشِيرٍ مِنْنَ خَلَقَ تَفْضِيلًا كُمْ يُصِبُّهُ دلكَ الْبَلاَهِ ( ت ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ رَأَى منْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ ۖ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِينَةً جَاهِلِيَّةً (حم ق - عن ابن عباس) \* مَنْ رَأَى مِنْ كُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيكِيهِ ، فَإِنْ كُمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ كُمْ يَسْتَطِعُ فَبِعَلْبِهِ وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ( حم م ٤ - عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ مَنْ رَأَى مِنْ حُكُمْ ﴿ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَمِّى فَلاَ يَأْخُذُنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّى (تن ه ك ـ عن أمسلة) \* \_ ز \_ مَنْ رَآنِي فَإِنِّي أَنَا هُوَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقِّ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَزَايَا بِي حم ق \_ عن أبي قتادة ) \* \_ ز\_ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الحَقَّ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَزَايَا بِي (حمخ ـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ رَآنِي فِي الْنَامِ فَسَيَرَ انِي فِي الْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثّلُ الشَّيْطَانُ بِي ( ق د \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي، إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلشَّيْطَان-أَنْ يَتَمَثَّلَ فِي صُورَتِي

(حم م ٥ - عن جابر ) \* مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الْشَّيْطَانَ لاَيتَمَشَّلُ بي (حم خ ت - عن أنس) \* - ز - مَنْ رَأَتْ ذَلِكَ مِنْكُنْ فَأَزَلَتْ فَلْتَغْنَسِلُ (حم م ن ٥ ـ عن أنس) \* مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَذْ كُرُ أَبَا بَكُو وَعُمَرَ بسُوءَ فَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱلْإِمْلَامَ (ابن قانع عن الحجاج السهمى) \* ــ زــ مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُنْشِدُ شِعْرًا فِي المَسْجِدِ فَتُولُوا : فَضَّ اللَّهُ فَاكَ ثَلَامًا ، وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ بَنْشُدُ ضَالَةً فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا : لاَ وَجَدْثَهَا ثَلَانًا ، ومَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَبِيهِ أُوْ يَبَنَّاعُ فِي السَّجِدِ نَقُولُوا : لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتُكَ ( ت ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ رَابَطَ فُوالَ نَاقَةً حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ (عق \_ عن عائشة ) \* مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ أَلْهُ كَانَتْ لَهُ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيامِهَا وَقِيامِهَا (هـ عن عَمَان) \* - ز ـ مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ أَللُّهِ كَانَ لَهُ كَأْجْرِ صِيامٍ شَهْرُ وَقِيامِهِ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَالِطًا جَرَى لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلْأَجْدِ وَأَجْرِى عَلَيْهِ ٱلرِّزْقُ وَأَمِنَ الْفَتَأَنَ (ن ك \_ \_ عن سلمان) \* مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَاأُصَابَهُ مِنَ الْفُبَارِ مِسْكُمَّا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( ٥ - والضياء عن أنس) \* مَنْ رَاياً بِاللَّهِ لِيَمَيْرِ ٱللَّهِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ ٱللَّهِ ﴿ طَبِ ـ عَنَ أَبِي هَنَدَ ﴾ \* مَنْ رَبَّى صَغِيرًا حَتَّى يَقُولَ لاَ إِلٰهَ إِلاًّ اللهُ كُمْ يُحَاسِبُهُ اللهُ (طس دعد ـ عن عائشة) \* مَنْ رَحِمَ وَلُوْدَبِيحَةَ عُصْفُور رَحِّهُ ٱللَّهُ ۚ بَوْمَ الْقِياَمَةَ ِ (خد طب ـ والضياء عن أبي أمامة ) \* مَنْ رَدُّ عَادِيَّهَ مَاءِ أَوْ عَادِيَةً نَارٍ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ ( الغرسي في قضاء الحواج عن على ) \* مَنْ رَدٌّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِدِ النَّارَ يَوْمَ الْعَبَامَةِ (حم ت ـ عن أبي الدرداء ) \* مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ كَانَ لَهُ حِجابًا مِنَ النَّارِ (هني ـ عن

أبي الدرداء ) \* مَنْ رَدَّتُهُ الْطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (حم طب ـ عن ابن عمرو) \* مَنْ رُزْقَ ثُقِّي فَقَدُ رُزْقَ خَيْرَ اللَّهُ نَيَا وَٱلآخِرَةِ ﴿ أَبُوالشَّيخِ عَن عائشة ) \* مَنْ رُزِقَ فِي شَيْءُ فَلْيَلْزَمَهُ ( هب ـ عن أنس ) \* مَنْ رَزَقَ مُ اللهُ آمْرَأَةً صَالَحِةً فَقَدْ أَعَانَهُ كَلَى شَطْرٍ دِينِهِ فَلْيَتَّنِّي اللَّهَ فِي الْشَطْرِ الْبَاقِي (ك عن أنس) \* مَنْ رَضِيَ عَنِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ( ابن عسا كرعن عائشة ) \* مَنْ رَضِيَ مِنَ اللهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ ٱلرِّزْقِ رَضِيَ ٱللهُ مِنْهُ إِالْقَلِيلِ مِنَ الْقَمَلِ. (هب عن على) \* مَنْ رَفَمَ حَجَرًا عَن الْطَّريق كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ ، ومَنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دُخُلَ الْجَنَّةَ (طب \_ عن معاذ). \* مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ ٱلْإِمَامِ أَوْ وَضَعَ فَلَا صَلاَةً لَهُ ﴿ ابن قانع عن شيبان ﴾ ﴿ مَنْ رَكَعَ ثِنْنَتَى عَشَرَةً رَكَفَةً ۗ 'بنيَ لَهُ بَيْتُ فِي آلَجِنَةٌ ( طس \_ عن أبي ذر ) \* مَنْ رَكَمَ عَشَرَ رَكَعَاتِ فِياً بَبْنَ المَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ بَنِي لَهُ قَصْرٌ فِي أَلْجَنَّةِ (ابن نصر عن عبد الكريم ابن الحارث مرسلا) \* - ز - مَنْ رَكَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَّغَ سَهْمُهُ ٱلْمَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ يَمْدِلُ رَقَبَةٌ (حم ن ه طب ك ـ عن عمرو بن عبسة) \* مَنْ رَخَى بسَهُمْ فِي سَبيلِ اللهِ فَهُوَ لَهُ عَدَّلُ مُحَرِّر (ت ن ك ــ عن أبي نجيح) \* مَنْ رَكَى مُؤْمِناً بَكُفُر فَهُو كَمَنْ لِهِ (طب ـ عن هشام بن عامر) \* مَنْ رَمَانَا بِالَّيْلُ فَلَيْسَ مِنَّا (حم ــ عن أبي هريرة) \* مَنْ رَوَّعَ مُؤْمِناً كُمْ يُؤمِّن آللُهُ رَوْعَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ سَنَى بُمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللهُ مَقَامَ ذُلَّ وَخِزْى يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( هب ـ عن أنس ) \* مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبُويَهِ \_ أَوْ أَحدِهِمَا فِي كُلِّ مُجْمَلًا مَرَّةً غَفَرَ ٱللهُ لَهُ وَكُنِبَ مَرًّا (الحكيم عن أبي هويرة)

مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَرَأَ عِنْدَهُ يَسَ غُفِرَ لَهُ ( عد ــ عن أبي بكر) \* من ذار كَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتى (عد هب ـ عن ابن عمر) مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَوْمُهُمْ وَلْيَوْمُهُمْ رَجُكُ مِنْهُمْ (حمدت عن مالك س الحويرث) \* مَنْ زَارَنِي بِاللَّدِينَةِ مُحْتَسِباً كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعاً يَوْمَ الْقَيَامَةِ (هب ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَن ْ زَرَعَ أَرْضاً بنَدِيرٍ إِذْنِ أَهْلَهَا فَلَهُ لَفَقَتُهُ وَلَيْسَ لَهُ فِي ٱلزَّرْعِ شَيْءٍ (حمدت ٥ ــ عن رافع بن خديمٍ) \* مَنْ زَرَعَ زَرْعاً فَأَ كُلَّ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ عَافِيَةٌ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (حر\_وابن خزيمة عن خلاد بن السائب ) \* مَنْ زَنَّى أَمَةً كَمْ يَرَهَا تَزْنَى جَلَمَهُ اللَّهُ بَوْمَ الْقَيَامَةِ بِسَوْطِ مِنْ نَارٍ (ح \_ عن أبى ذر ) \* مَنْ زَنَى أَوْشَرِبَ ٱلْحَمْوَ نَزَعَ ٱللهُ مِنْهُ ٱلْإِيمَانَ كَمَا يَخْلَمُ ٱلْإِنْسَانُ الْقَمْمِينَ مِنْ رَأْسِهِ (ك ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ زَنِّي خَرَجَ مِنْهُ ٱلْإِيمَانُ فَإِنْ تَابُّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ (طب\_عن شريك) \* مَنْ زَكَى زُنِيَ بِرِ وَلَوْ بِحِيطَانِ دَارِهِ ( ابن النجار عن أنس ) \* مَنْ زَهِدَ فِي ٱلدُّنيَا عَلَّمَهُ ٱللهُ بِلاَ تَعَـلُّم ، وَهَدَاهُ بِلاَ هِدَايَةٍ ، وَجَعَلَهُ بَصِيرًا ، وَكَشَفَ عَنْهُ الْعَتَى (حل ـ عن على ) \* مَنْ سَاء خُلْقَهُ عَذَّبَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ كَثُرَ حَمَّهُ سَقِمَ بَدَنُهُ ، وَمَنْ لاَحَى آلِ جَالَ دَهَبَتْ كَرَامَتُهُ وَسَقَطَتْ مُرُوءَتُهُ ( الحارث وابن السنى وأبَوَ نعيم فى الطب عن أبى هر برة ) \* ــ زــ مَنْ سَأَلَ الْقَصَاءَ وُ كَالَ إِلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ يُسَدِّدُهُ (حم ت ه - عن أنس) مَنْ سَأَلَ اللهُ آلَجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ آلَجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ آلَجَنَّةَ، وَمَن آسْتَجَارَ مِنَ ٱلنَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَجِرهُ مِنَ ٱلنَّارِ (ت نَ لَـ عن

أنس) \* مَنْ سَأَلَ اللهُ السَّهَادَةَ بِصِدْقِ بَالَّهُ مُنَازِلَ السُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ (م ٤ ـ عن سهل بن حنيف) \* ـ ز ـ مَنْ سَأَلَ ٱللهُ الْقَـٰلُ في سَبيل اللهِ صَادِقًا مِنْ قَلْمِهِ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِبِدٍ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ (ت عن معاذ ، ك \_ عن أنس ) \* مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَ الْهُمْ تَكَنُّوا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ حَمْرَ جَهَتُمْ فَلَيْسْتَقَلَّ مِنْهُ أُولِيَسْتَكْثِرِ (حم مدعن أبي هريرة) \* ـ زـ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقَبَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ نُخُوشُ أَوْ خُدُوشُ أَوْ كُدُوحٌ، قيل وَمَا الْغِنَى قَالَ تَمْدُونَ دِرْهُمَّا أَوْ قيمَثُهَا مِنَ الذَّهَب (حم ٤ ك ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ سُئِلَ باللهِ فَأَعْطَى كُتِبَ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةَ (هب ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ سَأَلَ شَيْثًا وَعِنْدُهُ مَايُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسَتَكْثِرُمُ مِنْ جَبْرِ جَهَنَّمُ قَالُوا وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ قَدْرُ مَايُدًيهِ وَيُعَشِّيهِ (حم دحب كـ عن سهل بن الحنظلية ) \* مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقُرْ فَكُأُ نَّمَا كِأْ كُلُ ٱلجَمْرَ (م\_ وابن خزيمة والضياء عن حبشي بن جنادة) \* ـ ز ـ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْ بَعُونَ درْ هَمَّا فَهُو اللَّمْحِثُ (ن\_ عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قَيْمَةُ أُوقيَّةٍ فَقَكْ أَلَمْتَ ( د حب ــ عن أبي سعيد ) \* مَنْ سُثِلَ عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَهُ ۚ أَلَٰجُمَهُ ٱللّٰهُ يَوْمَ القيامَةِ بِلِجامَ مِنْ فَارٍ (حم ٤ ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ سَبُّ أَصَّابِي فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ لَقُو وَاللَّذِيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ (طب ـ عن ابن عباس) \* مَنْ سَتَّ ٱلْأَنْبِياءَ قُتِلَ ، وَمَنْ سَبَّ أَصَّابِي جُلِدَ (طب ـ عن علي ) \* مَنْ سِبَ الْعَرَبَ فَأُولَٰذِكَ هُمُ الْمُنْرِكُونَ (هب عن عمر) \* مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَنِّي وَمَنْ سَبَنِّي فَقَدْ سَبَّ أَلَلُهُ ﴿ رَمِّ لَـُ \_ عَنْ أُمْ سَلَمَةً ﴾ ﴿ ﴿ رَ مَنْ سَبَّحَ ٱللَّهُ فِي ذُبُر كُلِّ صَلاَةٍ ثَلَانًا وَثَلَاثِينَ ، وَحِمِدَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَ كَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلَائِينَ . فَتَلِكُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ عَمَامَ الْبِائَةِ : لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لأَشَرِ بِكَ لَهُ لَهُ لَلُكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيء قَدِيرٌ غُفِرِتْ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَعْدِ (حم م – عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ سَبَّحَ ٱللهَ مِائَةً الْفَدَاةِ وَمِائَةً اللَّفَيِّ كَانَ كَنَ حَبَّ مِائَةً حَجَّةً ، وَمَنْ حَمِدَ اللَّهُ مِائَةً الْفَدَاةِ وَمِالْةٌ اللَّهْمَى كَانَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى مِالْةَ فَرَّسِ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ، أَوْ قالَ غَزَا مِائَةً غَزْوَة ، وَمَنْ هَلَّلَ ٱللهُ مِائَةٌ بِالْغَدَاةِ وَمِائَةٌ بِالْفَشِيِّ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ، وَمَنْ كَبِّرَ آللهُ مِائَةٌ الْفَرَاةِ وَمِائَةٌ الْفَشِيّ كُمْ يَأْتِ فِي ذَٰلِكَ الْبَوْمِ أَحَدُ إِ أَكْثَرَ مِثَا أَنِّي إِلاَّ مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَى مَاقَالَ (ت \_ عن ابن عمرو) \* مَن ْ سَبَّحَ سُبْحَةَ ٱلصَّحَى حَوْلاً مُجَرِّمًا كَنْبَ ٱللهُ لَهُ بَرَاءةً مِنَ النَّارِ (سمويه عن سعد) \* مَنْ سَبَّحَ في دُبُرِ صَلاَةٍ الْنَدَاةِ مِائَّةَ تَسْبِيحَةً وَهَلَّلَ مِائَةً تَهْلِيلَةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُو بُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدٍ الْبَحْرِ (ن ـ عن أبى هريرة) \* مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاكُمْ يَسْبِقَهُ إِلَيْهِ مُسْلِمْ فَهُوَّ لَهُ ا (د\_والصياء عن أم جندب) \* مَنْ سَتَوَ أَخَاهُ الْمُثْلِمَ فِي ٱلدُّنْمَا فَلَمْ يَفْضَعُهُ سَــتَرَهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم ــ عن رجل) \* مَنْ سَـــتَرَ عَلَى مُؤْمِن عَوْرَةَ فَكُمَّا أَمْنَا مَيْنًا (طب\_ والضياء عن شهاب) \* \_ ز\_ مَنْ سَنَرَ عَوْرَةً أَخِيـهِ السُّلمِ سَتَرَ ٱللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيـهِ السُّلِمِ كَشَفَ ٱللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فَى بَيْنِهِ (٥ ـ عن ابن عباس) # مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنَزَوَّجَ آمْ أَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ فَلْيَكَزَوَّجْ أُمُّ أَيْنَ ﴿ ابن سعد عن سفيان بن عقبة مرسلا) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ حَسلاَوَةَ ٱلْإِيمَـانِ فَلْيُحِبُّ الْمَرْء لَاَيُحِبُّهُ ۚ إِلَّا لِلَّهِ (حم لئـ ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ فَلْيَقْرُ أَ فِي الْمُتْحَفِّ (حل هب ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجيبَ آللُهُ لَهُ عِنْدَ ٱلْشَدَّالَمْدِ وَالْحَرُبِ فَلْمُكْثِرِ الدَّعَاء فِي الرَّخَاءِ (ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَـٰلَمَ فَلْيَلْزُم الْصَّمْتَ (هب عن أنس) \* - ز- مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنظِيمُ ٱللهُ رِزْقَ وَأَنْ يُمِكُّ فِي أَجِلِهِ فَلْبَصِلْ رَحَهُ (حمد دن عن أنس) \* - ز- مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْنَالَ بِالْكِكْيَالِ ٱلْأُوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلَيْقُلُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَدَّ النِّيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْنَةِ كُمَّا صَلَّيْتَ مَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ خَيِيدٌ مَجِيدٌ ﴿ دْ ـ عَنْ أَبِّي هُر يرة ﴾ مَنْ سَرَهُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ( ابن أبىالدنيا فىالنوكل عن ابن عباس ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آمْرَأَةٍ مِنَ آلحُورِ ٱلْهِ بِنِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أُمِّ رُومَانَ ( ابن سـعد عن القاسم بن محمد مرسلا ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنظُرَ إِل تَوَاضُع عِيسَى فَلْمَنْظُرُ إِلى أَبِي ذَرِّ (ع ـ عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيِنْظُرُ إِلَى الْحَسَنِ (٤ ـ عن جابر) \* - ز- مَنْ سَرَّة أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنِ فَلَيْقُرْ أَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، وَإِذَا اللَّمَامَ الْفَطَرَتْ ، وَإِذَا اللَّمَاءَ ٱنْشَقَّتْ ( حرت ك \_ عن ابن عمر) \* مَنْ سَرَّهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيْنَتُهُ فَهُو مُؤْمِنٌ (طب عن أبي موسى ) \* - ز - مَنْ سُرِقَ فَرَجَدَ سَرِقَتَهُ عِنْدَ رَجُــلِ غَيْرِ مُتَّهُم ۖ فَإِنْ شَاءٍ أَخَذَهَا بِالْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَّمَ صَاحِبَهُ ﴿ حَمْ دَ فَي مُواسِيلًا ، نَ لُتُ عَنِ أَسْيِد

ابن حضير، ن عن أسيد بن ظهير) \* مَنْ سَعَى بِالنَّاسِ فَهُوَ لْغَـيْرِ رِشْدَةٍ أَوْ فيهِ شَيْءٍ مِنْهُ ۚ (ك ـ عن أبي موسى ) \* مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَّةَ جَفَا ، وَمَن أَتَّبُمَ اْلُصَّيْدَ غَفَلَ ، وَمَنْ أَنَّى الْسُلْطَانَ آ فَتَتَنَ (حم ٣ ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ مَنْ سَلَكَ طَر يَقًا يَطْلُبُ فيهِ عِلْمًا سَلَكَ ٱللهُ بِهِ طَريْقًا مِنْ طُرُق ٱلجَنَّةِ ، وَإِنَّ اللَّائِكَةَ لَتَضَمُ أَجْنِعَتُهَا لِطَالِبِ الْبِلْمِ رِضًا بِمَا يَضْنَهُ ، وَإِنَّ الْمَا لِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ، وَإِنَّ فَضْـلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَاهِدِ كَفَصْلُ الْنَمَو لَيْـٰلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرُ الْـٰكُوَ كِبِّ ، وَإِنَّ الْمُلَمَاء وَرَثَهُ ٱلْأَنْبِياءِ ، وَإِنَّ ٱلْأَنْبِياءَ لَمْ يُورَّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمَا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِيْمُ فَنَ أَخَذَهُ أَخَذَ بِخَطِّ وَافِرِ (حم ع حب ـ عن أبي الدرداء) \* مَنْ سَلَكَ طَريقاً يَلْتَمِسُ فيهِ عِلْمًا سَهِلَ اللهُ لَهُ طَريقاً إِلَى آلَجِنَة (ت - عن أبي هريرة) مَنْ سَلَّ سَيْفَهُ فَى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَقَدُّ بَايَمَ ٱللَّهُ ﴿ ابن مردويه عِن أَبِّي هريرة ﴾ \* مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا ٱلْسَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا (حم م ـ عن سلمة بن الأكوع) \* مَنْ سَـلِّمَ عَلَى قَوْمِ فَقَدْ فَضَلَهُمْ بَعَشْرِ حَسَنَاتٍ وَإِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ (عد ـ عن رجل) \* مَنْ سَمِعَ الْمُؤذِّنَ فَقَالَ مِيْلُ مَا يَقُولُ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ( طب ـ عن مُعَاوِيةً ﴾ \* \_ ز\_ مَنْ سَمِمَ ٱلْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعُهُ مِن ٱتَّبَاعِهِ عُذَٰرٌ : خَوْفٌ أَوْ مَرَ صَنْ كَمْ نَفْكَلْ مِنْهُ ٱلْصَّلَاةُ أَلَتِي صَـلًى (دك\_عن ابن عباس) \* ـ ز\_ مَنْ سَمِمَ النَّدَاء فَلَمْ يَأْنِهِ فَلَا صَلاَةً لَهُ إِلاَّ مِنْ عُدْر ( • حب ك \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَنْ سَمِمَ بالدَّجَّالِ فَلْمَنْأَ عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَأْنِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُومَنُ فَيَكَّبِعُهُ مِمَّا يَبَعْثُ بِدِ مِنَ الشَّهُآتِ ( حردك ـ عن عمران

ابن الحصين ) \* - ز - مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي ٱلْمُنجِدِ فَلْيَقُلُ : لاَرَدُّهَا آللهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ ٱلْسَاحِدَ كُمْ ثَبْنَ لِهِذَا (حم م ده ـ عن أبي هريرة ) \* مَن سَمَّمَ سَمَّمَ اللَّهُ بِهِ ، وَمَن رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ (حم م ـ عن ابن عباس ) \* - ز - مَن ْ سَمَّمَ سَمَّعَ اللهُ به ، وَمَن ْ رَاءى رَاءى اللهُ به ، وَمَن شَاقَ شُقَّ اللهُ عَلَيه يَوْمَ الْمَهِيَامَةِ (حم خ ه ـ عن جندب) \* مَنْ سَمَّى ٱلمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْرِ أَلْلَهُ ، هِيَ طَأَبَهُ فِي طَأَبَهُ (حم - عن البراء) \* - ز - مَنْ سَنَّ في ٱلإِسْلاَم سُنَّةٌ حَسَنةً فَلَهَ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ نَّىٰ؛ ، وَمَنْ سَنَّ فِي ٱلْإِسْلاَمِ سُسنَّةً سَيِّنَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْدِ (حم م ت ن ه ـ عنجرير) - ز - مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عُمِلَ بِهَا بِعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ هِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ سُنةً سَيِّئَةً فَمُولَ بِهَا بَعْدَهَ كَانَ عَلَيْهِ وِذِرُهَا وَمِيْلُ أُوزَارِهِمْ مِنْ غَبْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٍ (٥-عن أبى جحيفة ) \* مَنْ سَوَّدَ مَعَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ رَوَّعَ مُسْلِمًا لِرِضاً سُلْطَانَ حِيءَ بِهِ يَوْمَ القيامَةِ مَنَهُ (خطـعن أنس) \* مَنْ سَهَا في صَلاَتِهِ في قَلَاثِ أَوْأَرْبُمِ فَلْدُتِم ۖ فَإِنَّ الرِّبَادَةَ خَيْرُ مِنَ الْمُقْصَانِ (ك \_ عن عبدالرحن ابن عوف ) \* ـ ز ـ مَنْ شَاء فَرَعَ وَمَنْ شَاءَكُمْ يَفْرَعَ وَمَنْ شَاءَ عَثَرَ وَمَنْ شَاءً كَمْ يَدْرِ ، وَفِ الْغَنَمِ أَصْحِيتُهَا أَلَا إِنَّ دِمَاءً كُمْ وَأَمْوَ الْحَكُمُ عَلَيْكُمُ خَرَامٌ كَثُومَةً يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هَٰذَا فِي بَلِيكُمْ هَٰذَا إِلْ حَمْ خَدُ دَن كُ عِن الحارث بن عمرو السهدي ) \* مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي ٱلْإِسْلاَم كَانَتْ لَهُ نُورًا مَاكُمْ

'يُفَـبِّرْ'هَا (الحاكم في الكني عن أم سليم) \* مَنْ شَابَ شَيْبَةً في ٱلْإِسْلاَمِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ (ت ن ـ عن كعب بن مرة) \* ـ ز ـ مَنْ شَابَ شَيْبَةً في سَبِيلِ أَللَّهِ تَبَاعَدَتْ مِنْهُ جَهَرَّمٌ مُسِيرَةً خَشَائَةً عَام (ابن عساكر عن أنس) \* - ز- مَنْ شَابَ شَيْبةً في سَبيل الله كانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ ( حم ت ن حب \_ عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ شَدَّدَ سُلْطَانَهُ ^ مَعْصِيَةِ اللهِ أَوْهَنَ اللهُ كَلدَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم ـ عن قيس بن سعد) # مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ أَتَى عَطْشَانَ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ــ عن قيس بن سعد وابن عمرو ) \* ــ ز ــ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الْنَاْنِيَةَ ۚ فَٱجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الْنَالِيَّةَ ۚ فَا جْلِلُوهُ ۚ فَإِنْ عَادَ الرَّالِمِيَّةَ ۚ فَا تُعْلَوٰهُ (حم دن ك \_ عن ابن عمر، د ت ك عن معاوية ، د هق عن ذؤيب ، حم دت ك عن أبي هريرة ، طب ك والضياء عن شرحبيل بن أوس ، طب قط ك والضياء عن جرير ، حم ك عن ابن عمرو وابن خزيمة ، ك عن جابر ، طب عن غضيف ، ن ك والضياء عن الشريد ابن سويد ، ك عن نفر منالصحابة ) \* ــ ز ــ مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فَى بَطْنِهِ ِ كُمْ يَقْبَلَ ٱللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً سَبِعًا فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ أُذْهِبَ عَقْلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَ الْفِض كُمْ تُقْبُلُ لَهُ صَلاَّةٌ أَرْ بَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ مَاتَ فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا (ن ـ عن ابن عمرو) \* مَنْ شَربَ ٱلْحَمْرَ فَى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ كَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فَى الْآخِرَةِ ( حِم ق ن ه ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ شَرِبَ ٱلْحَمْرَ فِي ٱلدُّنْمِيَا لَمْ يَشْرَبُهَا فِي ٱلآخِرَةِ ( ٥ ـ عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ شَرِبَ بَصْفَةً مِنْ خُمْرِ فَأَجْلِدُوهُ تَمَمَانِينَ (طب \_ عن ابن عمرو) \* مَنْ شَرِبَ

خُمْرًا خَرَجَ نُورُ ٱلْإِيمَـانِ مِنْ جَوْفِهِ ( طس ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زـ مَنْ شَرِبَ ٱلْخَمْرُ كَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ۖ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْ \_ فَإِنْ عَادَ كَمْ تُقْدِلَ لَهُ صَلاَّةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَّةٌ أَرْبَهِينَ صَمِاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ آللهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ ٱلرَّالِمَةَ كَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَمِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ بَابَلَمْ يَتُكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْرٍ ٱلْخَبَالِ (حم ت\_عن ابن عمر ، حم ن لئـ عن ابن عمرو ) \* ــ زــ مَنْ شَرِبَ ٱلْحَيْرَ وَسَكِرَرَ كُ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتُ دَخَلَ الْنَارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَـكِرَ لَمْ تُمْبِلُ لَهُ صَـلاَةٌ أَرْبَيِينَ صَبَاحًا ۖ فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ الَنَّارَ وَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَمِينَ صَبَاحًا ۖ فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ ٱلنَّارَ وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ۖ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَمًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقيَهُ مِنْ رَدْعَةِ الْخَبَالِ بَوْمَ الْقيَامَةِ : عُصَارَةِ أَهْلِ النَّار (ه - عن ابن عمرو) \* - ز- مَنْ شَرِبَ في إِنَّاءِ فِضَّةٍ فَكَأَنَّمَا يُجَرُّجُرُ في بَطُّنهِ نَارَ جَهَنَّمَ ۚ ( ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ شَر بَ في إِنَاء مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةً فَإِنَّمَا يُجَرُّ جِرُ فِي بَطْنِهِ فَارًّا مِنْ جَهَمَّ ﴿ (م ـ عن أُم سلة ) \* . تَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا مَا كَانَ لَمْ يَقْبُلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا (طب ـ عن السائب ابن يزيد) \* \_ ز \_ من شَفَعَ لأُخِيهِ شَفَاعَةٌ فَأُهْدَىَ لَهُ هَدِيَّةٌ عَلَمْ الْقَسَلَمَا منهُ فَقَدْ أَنَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبُوابِ ٱلرِّبًا (حم د \_ عن أبي أمامة ) \* \_ ز\_ مَنْ شَكٌّ في صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَ نَهْنِ بَعْدَ أَنْ يُسلِّمَ (حردن عن عبد الله بن جعلر) \* - ز - مَنْ شَهِدَ أَلَجُنَازَةً حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرِ اطْ، وَمَنْ شَهِدَهَا

حَتَّى ثُدْ فَنَ كَانَ لَهُ تِتِرَاطَانِ مِثِلُ ٱلْجَبَائِينِ الْفَظِيمَيْنِ ( ق ن \_ عن أبي هريرة ) مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ آلِجَنَّةَ (البزار عن ابن عمر) \* مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهُ ۚ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ (حم م ت ـ عن عبادة ) \* - ز ـ مَنْ شَهِلَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَدًّا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُه وَرَسُولُهُ وَآئِنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْتُمَ وَرُوحْ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ . أَدْخَلَهُ اللهُ الحنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ مِنْ أَى َّأَبُوابِ الْجَنَّةِ ٱلنَّمَّانِيَةِ شَاء (حم ق ـ عن عبادة ابن الصامت ) \* مَنْ شَهِدَ شَهَادَةً يُسْتَبَاحُ بِهَا مَالُ أَمْرِيءَ مُسْلِمٍ أَوْ يَسْفِكُ بِهَا دَمَّا فَقَدْ أَوْجَبَ النَّارَ ( طب \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَٰذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِمَرَنَةَ قَبْلَ ذَٰلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا نَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَىٰ تَفَقُّهُ (ت ه \_ عن عروة بن مضرس) \* مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمُّ وَضَمَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ ( ن ك ـ عن ابن الزبير ) \* مَنْ صَامَ ٱلْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ (حم ن ه ك \_ عن عبد الله بن الشخير ) \* مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ مِنْ شَهْرِ حَرَامٍ : ٱلخَمِيسَ وَٱلْجُمُعَةَ وَالْسَبْتَ كُتِبَ لَهُ عِبَادَةُ سَنَةَيْنِ (طس ـ عن أنس) \* مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ ٱلدَّهْرَ كُلَّهُ ﴿ حَمَّ ت ن ٥ ـ والضياء عن أبي ذر) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمُ أَنَّا وَآخْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَتُمْ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرَ (خط ـ عن ابن عباس) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِنْمَانًا وَآخْنِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (حَمَّ قَ ٤ ـ عَنْ أَبِي هُو يَرَةً ) \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِنًّا مِنْ شَوَّالَ كَانَ كَصَوْمِ ٱلدَّهْرِ (حم م ٤ ـ عن

أَبِي أَيُوبٍ ﴾ \* مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالِ وَٱلْأَرْبِعَاءَ وَٱلْحَمِيسَ دَخَلَ ٱلجَنَّةُ (حم ــ عن رجل) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَلَّى الْصَّـــاَوَاتِ وَحَجَّ الْبَيْتَ كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يَنْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَكَثَ بأَرْضِهِ التي وُلِدَ فِيهَا (ت ـ عن معاذ) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّام بَمْدَ الْفَطْر كَانَ تَمَامَ الْسَنَةِ . مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِكَ ا (ه ـ عن ثوبان ) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا تَطَوُّعًا كُمْ يَطَّلِعِ عَلَيْهِ أَحَدْ كُمْ يَرْضَ لَللَّهُ لَهُ بَثُوابِ دُونَ الجَنَّةِ (خط\_عن سِهل بن سعد) \* \_ ز\_ مَنْ صَامَ يَوْمًا فَى سَبِيل اللهِ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْبَوْمِ حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفاً (ن ه ـ عن أبي سعيد) \* ـ زــ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبِيلِ ٱللهِ بَاعَدَ ٱللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِاللَّةٍ عَامَ (ن عن عقبة بن عامر) \* \_ ز \_ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل ٱللهِ بَاعَدَ ٱللهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّرَ سَبْدِينَ عَاماً (ن ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ صَامَ يَوْماً في سَبيل اللهِ يَمَّدُ ٱللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا (حم ق ت ن ـ عن أبي سعيد ) \* ـ زــ مَنْ صَامَ يَوْمًا في سَبيل اللهِ جَعَلَ اللهُ كَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا كَيْنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ (ت ـ عن أبي أمامة) \* ـ ز ـ مَنْ صَامَ يَوْماً إِنِّي سَبيلَ أَللَّهِ زَحْزَحَ ٱللهُ وَجْهَهُ عَلَى الْنَارِ بذَالِكَ ٱلْيَوْمِ سَبَعْيِنَ خَرِيفًا (حم ت ن . ـ ـ عن أبي هويرة ) \* مَنْ صَامَ يَوْماً كُمْ يَخُو قُهُ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ (حل عن البراء) \* مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنَ الْمُحَرَّمَ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمُ ثُلَاثُونَ حَسَنَةً (طب عن ابن عباس ) \* مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غَفَرَ اللهُ لَهُ سَنَتَيْنِ : سَنَةً أَمَامَهُ وَسَنَةً خَلَفَهُ (ه ـ عن قتادة بن النعان) \* مَنْ صَبَرَ عَلَى الْقُوتِ السَّدِيدِ صَبْرًا حَمِيلًا

أَسْكَنَهُ لَلَّهُ الْفِرِدَوْسَ حَيْثُ شَاء ( أبو الشيخ عن البراء ) \* مَنْ صُدِعَ رَأْسَهُ في سَبيل ٱللهِ فَأَحْنَسَبَ غُورَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلُ ذَالِكَ مِنْ ذَنْبِ (طب\_ عن ابن عمرو) \* مَنْ صُرعَ عَنْ دَابَّتِهِ فَهُو شَهِيدُ (طب \_ عن عقبة بن عامر) \* - ز - مَنْ صَلَّى ثِنْنَيْ عَشَرَةَ رَكَفَّةً فِي يَوْم بَنِي اللهُ لَهُ بِهَابَيْنَا فِ أَلِجَنَّةِ أَرْبَعُ رَكَمَاتِ قَبْلَ الْظَهْرْ ، وَأَثْنَتَانِ بَعْدَهَا ، وَآثَنْنَانِ قَبْلَ الْعَصْر ، وَأَثْنَتَانِ بَعْدُ الْمَغْرِ بِ ، وَآثَنْنَانِ قَبْلُ الْصُّبْحِ (نحبك ـ عن أم حبيبة) \* مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْن دَخَلَ ٱلْجَنَّةُ (مــ عن أبى موسى) \* مَنْ صَـلَّى الْصُّبْحَ فَهُوَ في دِمَّةِ اللهِ فَلَا يَمْبَعَنَّكُمْ اللهُ بِنَيْءِ مِنْ ذِمَّتِهِ (ت\_عن أبي هريرة) \* ـ زــ مَنْ صَـــلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبُنَّكُمُ ٱللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بشَيْء َ فَإِنَّ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِنَيْءَ بُدْرَكُهُ ثُمَّ يَكُبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فَى نَار جَهَيَّرَ ( ح م ت ــ عن جندب البجلي ) \* مَنْ صَـــلِّي الْمُشَّحَى أَرْ بِمَّا وَقَبْلُ ٱلْأُولَىٰ أَرْبُهَا مُبِيَ لَهُ بَيْتُ فِي آلَجِنَّةِ (طس ـ عن أبي موسى) \* مَنْ صَـلَّى الشُّحَى ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنِي اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الجِّنَةِ مِنْ ذَهَب (ت ٥ ـ عن أنس) \* مَنْ صَلَّى الْمِشَاء في حَمَاعَةٍ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظَّهِ مِنْ لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ (طب ـ عن أب أمامة ) \* مَنْ صَلَّى الْمِشَاء في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَام نِصْفَ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صلَّى الْصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكُمَّا نُمُا صلَّى ٱللَّيْلَ كُلَّهُ (حم م ـ عن عَمَان) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى الْعِشَاء فِي جَمَاعَةَ كَانَ كَقْيَام نِصْفِ لَبْلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاء وَالْفَجْرَ فى جَمَاعَةِ كَانَ كَقْمِيَامِ لَيْلَةِ (د ت \_ عن عثمان) \* مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ كَانَ في ذِمَّةِ ٱللَّهِ حَتَّى كِمْسِيَّ (طب ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهُو َ

في ذِمَّةِ ٱللهِ فَلاَ يَطْلَبَنَّكُمُ ٱللهُ بَشَيْء مِنْ ذِمَّتِهِ ( ٥ - عن سمرة ) \* مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهُوَ فَى ذِمَّةً لَدُّ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ (طب ـ عن والد .أب مالك الأشجعي) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى الْفَحْرَ في حَمَاعَة ثُمَّ قَعَدَ يَذْ كُرُ ٱللَّهَ حَتَّى رَطْلُعَ ٱلُسَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَسْمُعَتَمْنِ كَامَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَغُرَةٍ تَامَّةً تَامَّةً (ت ـ عن أنس) \* مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْغَوْبِ رَكَعَمَّيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقَكَلَّمْ كُتبتَا في عِلَّيِّن (عب ـ عن مكحول مرسلا) \* مَنْ صَـلَّى بَعْدَ اللَّغْرِب سِتَّ رَكَمَاتِ كُمْ يَتَكَلِّمْ فِيهَا تَبْيَنَهُنَّ بِسُوءُ عَدَلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْلَتَى عَشْرَةً سَـنَةً (ت. عن أَبِي هَرِيرَةً ﴾ \* مَنْ صَلَّى بَيْنَ اللَّهُرِ بِ وَالْمِشَاءِ عِشْرِينَ رَكُمْةَ بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْشًا فِ آلْجِنَةِ (ه ـ عن عائشة ) \* مَنْ صَلَّى خَلْفَ ٱلْإِمَامَ فَلْيَقْرَأُ بْفَاتِحَةِ الْـكنتَاب (طب ــ عنعبادة) \* مَنْ صَلَّى رَ كَفَّةٌ مِنَ الْصُّبْح ثُمَّ طَلَعَتِ الْشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ اَلَصُّبْحَ (ك ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ صَلَّى رَّ مُعَنَيْنِ فِي خَلَاءَ لاَ يَرَاهُ إلاَّ آللهُ وَاللَّادُيْكَةُ كُتِيبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ (ابن عساكر عن جابر) \* مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَمَاتٍ بَعْدَ الغَرْبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَكَّلِّمَ غُفرَ لَهُ بِهَا ذُنُوبُ خَسْيِنَ سَنَةً ﴿ ابن نصر عن ابن عمرو ﴾ \* مَنْ صَّلَّى صَلَاةَ فَر يَضَةٍ فَلَهُ ۚ دَعْوَةٌ مُسْتَحَابَةٌ ٣ وَمَنْ خَتْمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَعَالَةٌ (طب ـ عن العرباض) \* مَنْ صَلَّى صَلَاةً كُمْ يُتِمُّهَا زيد عَلَيْها مِنْ سُبُعاتِهِ حَتَّى آتِ إِ (طب ـ عن عالمذ بن قرط) \* - ز- مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرُّ أَفِهَا يَأْمُ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَييَ خِدَاجٌ غَيْرُ كَمَامِ (حم م ٤ - عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى صَلَانَنَا وَاسْنَقْبَلَ فَبْنَلَتَنَا وَأَ كَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَا كُمُ الدُّلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ

رَسُولِهِ فَلَا تُحْفِرُوا ٱللَّهَ فَى ذِمَّتِهِ (خ ن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ صَـلى صَلَانَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الْصَلاَةِ فَلاَنْسُكَ لَهُ ( ق د ـ عن البراء ) \* ـ ز ـ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَ اطْ فَإِنْ شَهِدَ دُّ فَنَهَا ۚ فَلَهُ ۚ قِيرَ اطَانِ ٱلْقِيرَ الْمُ مِثْلُ أُخُدِر (م ٥ - عن ثوبان ) \* - ز - مَنْ صَلَّى كَلَّى جَنَازَةٍ فَلَهُ ۚ قِيرَاطُ وَمَنِ ٱنْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي ٱللَّهْدِ فَلَهُ ۚ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطَانِ مِثْلُ ٱلْجَلَانِي الْعَظيمَيْنِ (حم نه -عن أبي هريرة) \* مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي السَّحِدِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (د\_عن أَبِي هريرة ) \* \_ ز\_مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِى اللَّمْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٍ (جم ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ــ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ وَكُمْ يَنْبَعُهَا فَلَهُ قَدْ اللَّهُ فَإِنْ تَبِهَمَا فَلَهُ قِيرَ اطَأن (مت عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَالَةٌ صُنُوفٍ فَقَدْ أَوْ حَبَ ( ت \_ عن مالك بن هبيرة ) \* مَنْ صَـلِّى عَلَيْدِ مِائَةٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ غُفَرَ لَهُ ( . \_ عن أبي هريرة) \* مَنْ صَلَّى عَلَى ّ حِينَ ٱصْبِحُ عَشْرًا ، وَحِينَ ٱيْشِي عَشْرًا أَدْرَ كَنْهُ شَفَا عَتَى يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ (طب ـ عن أَبِي الدرداء) \* مَنْ صَلِّي عَلَيَّ صَارَةً كَتَبَ أَلَّهُ وَبِرَاطًا وَٱلْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدِ (عب \_ عن على ) \* مَنْ صَلَّى عَلَى عَنْدُ قَبْرى سَبِمْنَهُ ، وَمَنْ صَـلَّى عَلَى َّ نَائِياً أَبْلِفِتُهُ ( هب \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ صَلَّى فَلَى ۗ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرًا (حم م ٣ - عن أبي هريرة) مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدُةً صَلَّى أَلَهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئات وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ (حم خد ن ك \_ عن أنس) \* مَنْ صَلَّى في ٱلْيَوْم وَاللَّيْلَةِ آثْنَتَىٰ عَشْرَةَ رَكُمْةً تَطَوُّعًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْنَا فِي الْجَنَّةِ (حم م دن ه ـ

عن أم حبيبة ) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى فى ثَوْبِ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ( خ\_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ صَـلَّى في مَسْجِدٍ حَمَاعَةً أَرْبَسَنَ لَئِلَةً لَا تَفُوتُهُ ٱلرَّ كُعَةُ ٱلْأُولَى مِنْ صَلَاةٍ الْعَشِاءِ كَتَبَ ٱللَّهُ بِهَا عِتْمًا مِنْ ٱلنَّارِ ( ٥ ــ عن عمر ) \_ ز \_ مَنْ صَلى في يَوْمٍ مِنْنَيْ عَشْرَةَ رَكَمْةً بَنِي اللهُ لَهُ بَيْنَا فِي الْجِنَةِ : رَكَمْنَين قَبْلَ ٱلْفَجْرِ ، وَرَ كُمْنَانِ قَبْلَ ٱلطُّهْرِ ، وَرَ كَمْنَايْنِ بَدْدَ الْظُّهْرْ ، وَرَكُمْنَانِ قَبْلَ ٱلْفَصْرِ ، وَرَ كُمْنَائِنْ بَمْدَ ٱلْمَنْو ب، وَرَ كَمْنَائِنْ بَعْدَ ٱلْمِشَاءِ ٱلآخِرَةِ (ش ه ٤ ــ عن أبيهريرة) \* \_ ز \_ مَنْ صَلَّى في بَوْم وَلَيْلَةٍ إِنَّنَيُّ عَشْرَةً رَكَفَّةً أَبِي لَهُ بَيْتُ في أَلِمَنَّةِ: أَرْبَما قَبْلَ الْظَهْر ، وَرَ كَمْقَيْنِ بَعْدَها ، وَرَ كَمْقَيْنِ بَعْدَ الْغُرْب، وَرَ كَمْقَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِوَرَ كُمَتَيْنِ قَبْلَ صَارَتِهِ الْعَدَاةِ (ت ـ عن أم حبيبة) \*ـ ز ـ مَنْ صَلَّى قَائَمًـا ` فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَـلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائْمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَامُّنَّا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ( خ ت ن ہ ـ عن عمران بن حصين ) \* مَنْ صَـلَّى قَبْلَ الُطَّهُرْ أَرْبَعًا غُفِرَ لَهُ ذُنُو بُهُ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ (خط ـ عن أنس) \* مَنْ صَـلَّى قَبْلَ النظُّهْرِ أَرْبَعًا كَانَ كَمَدُلِ رَقَّةً مِنْ آبِنِي إِسْمَاعِيلَ (طب ـ عن رجل) \* \_ ز\_ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الطُّهْرِ أَرْبَما وَ بَعْدَها أَرْبَعا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّار (حرق ن ه ... عن أم حبيبة ) \* مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبُمّا حَرَّمَهُ ٱللهُ عَلَى النَّار (طب \_ عن ابن عمره) \* \_ ز \_ مَنْ صَـلَّى يِنْدِ أَرْ بَعِينَ يَوْمًا فِي جَاعَةِ يُدْرِكُ النُّسَكُمْبِيرَةَ ٱلْأُولَى كُتِبَ لَهُ بِرَاءَتَانِ : بَرَاءَةُ مِنَ النَّارِ ، وَبَرَاءَةُ مِنَ الْنَفَّاقِ (ت ـ عن أنس) \* مَنْ صـلَّى مَا يَنَ ٱلْفَرِبُ وَٱلْمِشَاءِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ ٱلْأُوَّابِينَ ( ابن نصر عن محمد بن المنكدر مرسلا ) \* ــ زــ منْ صَـلَّى

وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ كُمْ يَزَلُ في صَلاَةٍ حَتَّى نَأْنِيَهُ الصَّلاَةُ الَّتِي يُلاَقِيها (ن\_ عن عبد الله بن سلام ، وأبى هريرة) \* مَنْ صَمَتَ نَجَا (حم ت عن ابن عمرو) \* مَنْ صَنَعَ إِلَى أُحَدِ مِنْ أَهْلِ بَدْتِي يَدَّا كَأَفَّانُهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( ابن عساكر ، عن على " ) \* مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُ وَفْ ، فَمَالَ لِفَاعِلِهِ حَزَ التَّ ٱللَّهُ خَيْرًا ۚ فَقَدْ أَبْلَغَ فَى الثَّنَّاءِ ﴿ تَ نَ حَبِ لَـ عَنِ أَسَامَةً بِنَ زَيِدٍ ﴾ ﴿ \_ ز ــ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِ نَا فَهُوَ رَدٌّ ( د ــ عن عائشة ) ﴿ منْ صَنعَ صَذيعَةٌ إِلَى أَحَدِ منْ خَلَفِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي ٱلدُّنْيَا فَعَلَىَّ مُكَا فَأَنَّهُ إِذَا لَقِيمَى ( خط ــ عن عثان ) \* \_ ز \_ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ ٱللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَنفُخُ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِيخٍ ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَمَقْدَ شَمِيرَ تَيْنِ وَلَيْسَ بِمَاقِدِ ، وَمَن أَسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَهَرُّونَ مِنْهُ صُبٌّ فِي أُذُنِّيهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حمدت ـ عن ابن عباس) \* مَنْ صَوَّرَ صُورَةً في ٱلدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِيخِ (حم ق ن ـ عن ابن عباس) \* مَنْ ضَارَ صَارَ ۚ اللهُ بهِ ، وَمَنْ شَاقَ سَاقَ ۗ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ حَمْ ٤ ـ عَنْ أَبِّي صَرِمَةً ﴾ \* مَنْ صَحَّى طَبِّبَةً مَّا نَفْلُهُ مُحْتَسِبًا لِأَنْضِيَّتِهِ كَانَتْ لَهُ حيحًابًا مِنَ النَّارِ (طب\_ عن الحسن بن على") \* مَنْ تَحَتَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّكَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الطَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصابَ سُنَّةَ النُّلِينَ (ق ـ عن البراء) \* مَنْ تَحَكَ فِي الصَّلاَةِ فَلَيْهِدِ الْوُصُوءِ وَالصَّلاَّةَ (خط \_ عن أَبِي هربرة) \* مَنْ ضَرَبَ بسَوْ ﴿ ظُمُّ اللَّهِ عَلَى مَن مُ مَن مُ مَن مُ مَن صَرَب الْقِيامَةِ (خد هق عن أبي هريرة ) \* مَن ضَرَب غُلامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْنِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَارَتَهُ أَنْ يُعْتَقِهُ (م \_ عن ابن عمر)

\* مَنْ ضَرَبَ تَمْلُوكَهُ ظَالِكَ أُقيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (طب - عن عمار) \* مَنْ ضَمَّ يَذِياً لَهُ أَوْ لِفَيْرِهِ حَتَّى يُشْنِيةُ ٱللهُ عَنَهُ ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (طس عن عدىّ بن حاتم ﴾ \* مَنْ صَنَّ بِالْمَـالِ أَنْ يُنفِّقَهُ وَبِاللَّبْلِ أَنْ يُكَايِدَهُ فَمَلَيْهِ بسبَّحَانَ ٱللَّهِ وَبَحَمْدِهِ ﴿ أَبُونُمِيمِ فِي المُعرِفَةِ ، عن عبد الله بن خبيب ﴾ \* مَنْ ضَيَّقَ مَثْرُ لا مَ أَوْ قَطَعَ طَرَيقا ، أَوْ آذَى مُؤْمِناً فَلاَ جِهَادَ لَهُ (حمد ـ عن معاذ بن أنس ) \* مَن طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيَوْم وَلَدَتُهُ أَمُّهُ (ت ـ عن ابن عباس) \* مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبَعًا وَصَلَّى رَكَمْتَيْن كَانَ كَفِيثْقِ رَقَبَةً ۗ (ه ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ طَافَ بِالْجَيْتِ سَبَعًا وَهُوَ لَا يَتَكَكِّمُ ۚ إِلا بِسُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَ سُرَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةً إِلاَّ بِاللهِ مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَحَاتٍ ، وَمَنْ طَأَفَ فَشَكَلَّ فِي زِلْكَ الحَال خَاضَ فِي الرُّحْمَةِ رَجْلَيْهِ كَفَائِض المَّاءِ برجْلَيْهِ (ه ـ عن أبي هويرة) \* ـ ز ـ مَنْ طَافَ بهَٰذَا الْبَيْنِ أَسْبُوتًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَيْنِقِ رَقَبَةٍ لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى إِلاَّ حَطَّ ٱللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً (تن ك \_ عن ابن عمر) \* مَنْ طَلَبَ الْبِدْعَةَ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ (هق عن معاذ) \* مَنْ طَلَبَ الشُّهَادَةُ صَادِقًا أُعْطِيهاً وَلَوْ كَمْ تُصِيهُ (حم م ـ عن أنس) \* مَنْ طَلَبَ الْمِيْمَ تَكَفَّلُ اللهُ لَهُ بِرِزْقِهِ (خط عن زياد بن الحارث الصدائي) \* مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَهُوَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ حَتَّى يَرْجِمَ (حل ـ عن أنس) \* مَنْ طَلَبَ الْمِيْمَ كَانَ كُفَّارَةً لِمَا مَضَى (ت\_عن سخبرة) \* \_ ز\_ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمِ َ

لِغَرْ الله ، أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ ، فَلَيْنَبَوَّأُ مَقْعُدَهُ مِنَ النَّارِ ( ٥ ـ عن خالد آبن دريك) \* \_ ز \_ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيبُكِهِي بِدِ الْعُلَمَاء ، أَوْ لِيمُارِيَ بِدِ السُّفَهَاء ، أَوْ لِيمَسْر فَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُو فِي النَّارِ (هـ عن ابن عمر) \* مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِى بِهِ الْمُلَمَاءِ ، أَوْ لِيمُارِى بِهِ السُّفَهَاءِ ، أَوْ يَصْرفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ ٱللَّهُ فِي النَّارِ ( ت ـ عن كعب بن مالك ) \_ ز\_ مَنْ طَلَبَ الْقَصَاء وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ وُ كُلِّ إِلَيْهِ ، وَمَنْ كُمْ يَطْلُبُهُ وَكُمْ يَسْتَعَنْ عَنَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ (دتك عن أنس) \* \_ز\_ مَنْ طَلَبَ حَمًّا فَلْيَطْلُبُهُ في عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافِي ( . حب ك \_ عن ان عمر وعائشة ) \* \_ ز \_ مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ عَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجُنَّةُ ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ ( د ــ عن أَبِي هَرِيرَةً ﴾ \* مَنْ ظُلَمَ قَيِدَ شَهْرِ مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَةٌ مِنْ سَبَعْ ِ أَرْضِينَ ( حم ق \_ عن عائشة ، وعن سعيد بن زيد ) \* \_ ز\_ مَنْ عَادٰى عَمَّاراً عَادَاهُ آللًا ، وَمَنْ أَبْفَضَ عَمَّاراً أَبْفَضَهُ آللهُ (حم ن حب ك ـ عن خالد بن الوليد ) ـ زـ مَنْ عَادَ مَر يضًا أَوْ زَارَ أَخَا لَهُ فِي ٱللَّهِ نَادَاهُ مُنَادِ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ تَمْشَاكَ وَتَدَوَّأَتَ مِنَ الْحُلَّةِ مَاثُرُ لاَ (ت. - عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ عَادَ مَرَ يَضًا كُمْ يَحْضُر ۚ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبَعْ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ آللهُ الْعَظِيمَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلاَّ عَافاهُ آللهُ مِنْ دَٰلِكَ الْرَضِ ( د ك \_ عن عباس) \* مَنْ عَادَ مَرِيضًا كُمْ يَزَلُ فَى خُوْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعِ ۚ ( م ـ عن ثوبان ) \* مَنْ عَاذَ بِٱللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذٍ ﴿ حَمْ \_ عَنْ عَلَمَانَ وَابْنَ عَمْرٍ ﴾ \* مَنْ عالَ أَهْلَ بَيْتِ مِنَ الْسُلِمِينَ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ (ابن عساكر، عِن على ٓ ﴾ \* مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُالْجَمَّةُ (د \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً منَ الْأَيْنَامِ كَانَ كَنَنْ قَامَ لَيْلَهُ، وَصَامَ نَهَارَهُ، وَعَدَا وَرَاحَ شَاهِراً سَيَفَهُ فَسَبِيلِ اللهِ وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ ف الْجَنَّةِ أَخَوَرُنْ كَهَانَيْنِ (هـعن ابن عباس) \* مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى يُدْرِكَا دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجُنَّةَ كَهَاتَيْنَ (م ت ـ عن أنس) \* مَنْ عَدَّ غِدًا مِنْ أَجَلِم فَقَدْ أَسَاءَ نُحْبَةَ لَلُوْتِ ( هب \_ عِن أنس ) \* مَنْ عُر ضَ عَلَيْهِ رَيْحَانُ فَلَا يَرُدُهُ فَإِنَّهُ حَلَيفُ لَلَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيمِ (م دعن أبي هريرة) \* - ز- مَنْ عُرُضَ عَلَيْهِ طِيتٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلُ طَيِّبُ الرَّائِحَة (حم ن \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ عَزَّى ثَكُلَى كُدِيَ بُرْدًا فِي الْجَنَّةِ ( ت ــ عن أبي برزة ) \* مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ( ت ه ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا ﴿ خط ـ عن عائشة ﴾ \* مَنْ عَنْيِقَ فَــكَتُمَ وَغَفَّ كَهُـاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ (خط\_عن ابن عباس) \* مَنْ عَفَا عِنْدَ الْقُلْدَرَةِ عَفَا ٱللَّهُ عَنَّهُ يَوْمَ الْمُسْرَةِ ﴿ طَبِ عِن أَبِي أَمَامَةً ﴾ ﴿ وَمَنْ عَفَا عَنْ دَم كُمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ إِلاًّ الْجُنَّةَ (خطـــعن ابن عباس) \* مَنْ غَفَا عَنْ فَاتِلِهِ دَخَلَ الْجُنَّةُ ۚ ( ابن منده ، عن جابر الراسِبي ) \* ــ ز ــ مَنْ عَقَدَ غُقْدَةً ثُمَّ لَفَتَ فِيهَا فَقَدْ سَحَوَ ، وَمَنْ سَعَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَدْينًا وُكُلّ إِلَيْهِ (ن - عن أبي هريرة ) \* مَنْ عَلَّقَ تَميمَةٌ فَقَدْ أَشَرَكَ (حم ك ـ عن عَقْبَةُ بن عامر ) \* مَنْ عَلَقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ ، وَمَنْ عَلَّقَ تَمْيَمَةً ۖ فَلاَ تَمَّ

أللهُ لَهُ ﴿ حَمَّ كَـ عَنْ عَلَمْ تَا عَامِرٍ ﴾ مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِيتَابِ ٱللهِ أَوْ بَابًا مَنْ عِلْم أَنْهَىٰ اللهُ أَجْرَهُ إِلَى يَوْمِ القَيِامَةِ (ابن عساكر، عن أبي سعيد) \* مَنْ عَلِرَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ( مــ عن عقبة بن عامر ) \* مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلاَةَ عَلَيهِ حَقٌّ وَاحِبُ دَخَلَ الجَنَّةَ ﴿ حَمْ لُـ - عَنْ عَمَانَ ﴾ \* مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللهُ رَبُّهُ وَأَنِّي نَبيتُهُ مُوقِناً مِنْ قَلْبِهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ (البزار، عن عمران) \* مَنْ عَلِمَ أَنَّ ٱللَّيْلَ يَأُويهِ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَشْمَدِ الْجُمُعَةَ (هق - عن أبي هريرة ) \* مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ ( . - عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ عَمَّرَ جَانِبَ لَلَسْجِدِ الْأَيْسَرِ لِقِلَّةِ أَهْلِهِ فَلَهُ ۚ أَجْرَانِ ( طب ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ عَمَّرَ مِنْ أُمِّتِي سَبَعْينِ سَنَةً فَقَدْ أُعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي العُمُورِ ( لـ ـ عن سهل بن سعد ) \* مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ السَّحِدِ كَتَبَ اللهُ لَهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأُجْرِ ( ه ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ ِ أَمْرُ نَا فَهُوَ رَدٌّ ( حم م ـ عن عائشة ) \* مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بذَنْبِ كَمْ يَمْتُ حَتَّى يَعْمَلُهُ ( ت \_ عن معاذ ) \* مَنْ غَدَا إِلَى الْمُسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدُّ آللهُ لَهُ نُرُلاً مَنَ الْجَمَّةِ كُلَّما غَدَا وَرَاحَ ( حم ق ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ غَدَا إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ غَدًا رِ اللَّهِ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ غَدًا إِلَى السُّوق غَدًا بر اللَّهِ إِبْليس ( • ـ عن سلمان ) \* مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ وَهُوْ فَى تَعْلِيمِ دِينِهِ فَهُوَ فَى الْجَنَّةِ (حل ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ غَرَسَ غَرْساً كُمْ يَأْكُلُ مِنهُ ٱدَعِيُّ وَلاَ خَلْقُ مُ منْ خَلْقِ ٱللهِ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً (حم\_عن أبي الدرداء) \* مَنْ غَزَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُمْ يَنُو إِلَّا عِقَالًا فَلَهُ مَانَوَى (حم ن ك ـ عن عبادة بن الصامت)

\* مَنْ غَمَّلَ لَلَيْتَ فَلْيَغُنْسَلْ ، وَمَنْ حَمَّلُهُ فَلْيَتُوضَّأْ ( د م حب أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَنْ غَسَّلَ مَيِّنًّا فَسَتَرَاهُ سَنَرَهُ اللَّهُ مِنَ ٱلذُّنُوبِ ، وَمَنْ كَفَّنَّهُ كَمَاهُ اللهُ مِنَ السُّندُسِ (طب عن أبى أمامة ) \* مَنْ غَمَّلَ مَيَّنَا فَلْيَبَدْأُ مِعَصْرِهِ (هن \_عن ابن سيرين موسلا) \* مَنْ غَسَّلَ مَيْنَّا فَلْيغْنَسِلْ (حم \_ عن المغيرة ) \* \_ ز\_ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَّهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَّلُهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى مِنْهُ خَرَجَ مِنْ خَطِيلَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَنَّهُ أَمُّهُ ( ه \_ عن على ) \* \_ز\_ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَأَغْنَسَلَ ، ثُمَّ بَكِّرَ وَأَبْتَكَرَ وَمُشَى وَكُمْ بَرْ كُبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمْعَ وَأَنْصَتَ وَكُمْ يَانُمُ كَانَ لَهُ بَكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ بَيْنِهِ إِلَى الْمُسْجِدِ عَمَلُ سَنَةٍ أُجْرُ صِيابِهَا وَقِيامِهَا ( حم ٤ حب ك ـ عن أوس بن أوس ) \* مَنْ غَشَّى الْمَرَبَ كَمْ يَدْخُلُ فى شَفَاعَتى ، وَكُمْ ۚ تَمَلَّهُ ۗ مَوَدُّنِي ( حم ت ۔ عن عثمان ) \* مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنًّا ( ت ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ( ٥ \_ عن أبي الحراء ) \* مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكُرُ وَالْمِدَاءُ فِي النَّارِ ( طب حل \_ عن ابن مسعود ) \* مَنْ غَلَنَ عَلَى مَاءِ فَهُوَ أَحَقُّ بهِ ﴿ طَبِ ـ وَالضَّياءَ عَن سَمْرَة ﴾ \* مَنْ غَلَّ مَيرًا ، أَوْ شَاةً أَنَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم \_ والضياء عن عبد الله بن أنيس) - ز ـ مَنْ فَاتَنَهُ الْجُمْعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذُرِ فَلْيَنْصَدَّقْ بِدِرْهُمَ ، أَوْ نِصْفِ دِرْهُمَ ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ ، أَوْ نِصْفِ صَاعَ (د ـ عن قدامة بن وبرة مرسلا ) \* مَنَ فَانَهُ النَّزُو مُعَى فَلْيَغُو فِي البَّحْرِ (طس ـ عن واثلة ) \* ـ ز ـ مَنَ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ شِبْرًا قَقَدْ خَلَعَ رَبُّقَةً الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنْقِهِ ( حم د ك ـ عن

أَبِي ذَرِ ۗ) \* ــ ز ــ مَنْ فَارَقَ ٱلدُّنْيَا عَلَى الإِخْلاَصِ لِلهِ وَحْدَهُ ، وَعِبَادَتِهِ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِبَنَاءِ الزَّكَاةِ ، مَاتَ وَٱللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ ( هلا \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ فَارَقَ الرُّوحُ جَسَدَهُ وَهُوَ بَرِي، مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ : الْسَكِيْرِ وَٱلدَّيْنِ وَالْغُلُولِ (حم ت ن ه حب ك ـ عن ثوبان ) \* \_ ز \_ مَنْ فُتحَ لَهُ مِنْكُمْ بَاكُ ٱلدُّعَاءِ فُتحَتْ لَهُ أَبُوَ الِ الرَّحْمَة ، وَمَا سُئُلَ آللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشأَلَ الْعَافِيةَ إِنَّ ٱلدَّعَاء يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَيمَّا كَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ ٱللَّهِ بِٱلدُّعَاءِ ( ت لهُ \_ عن ابن عمر ) \* مَنْ فَدَى أَسِيراً منْ أَيْدِي الْعَدُو ۗ فَأَنَا ذٰلِكَ الْأُسِيرِ ( طص \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُحِبَّتِهِ يَوْمَ الْبَيَامَةِ (حم ت ك \_ عن أبي أيوب) \* مَنْ فَرَّقَ فَلَيْسَ مِنَّا (طب \_ عن معقل بن يسار) \* مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارْ ثِهِ قَطَمَ أَلَلْهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْحُنَّةِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ( ٥-عن أنس) \* \_ ز\_ مَنْ فَصَلَ في سَجِيلِ اللهِ فَصَاتَ ، أَوْ قُتِلَ ، أَوْ وَقَصَلُهُ فَرَسُهُ ، أَوْ بَمِيرُهُ ، أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بِأَى ّحَتْفِ شَاءَ اللهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجِنَّةَ ( دك ـ عن أبي مالك الأشعريّ ) \* مَنْ فَطَّرَ صَائًا ، أَوْ جَهَزَّ عَازياً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ (هق ـ عن زيد بن خالد ) \* مَنْ فَطَّرَ صَائمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الطَّائْمِ شَيْنًا (حم ت ، حب \_ عن زيد بن خالد ) \* مَنْ قَالَلَ في سَبَيل ٱللهِ فُوَاقَ نَاقَةً حَرَّمَ ٱللهُ عَلَى وَجْهِهِ النَّارَ (حم ـ عن عمرو بن عنبسة) \* ـ ز ـ مَنْ قاتَلَ في سَبِيلِ اللهِ فُوَاقَ فَاقَتِهِ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ ، وَمَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتَلَ ف

سَجِيلِ ٱللهِ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقًا ، ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ ، وَمَنْ جُرُ حَ جُرُحًا في سَبِيلِ آللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً ، فَإِنَّهَا تَجِي ، يَوْمَ الْقِيلَة كَأَغْرَر مَا كَانَتْ، لَوَنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، وَرِيحُهَا رِيْحُ الْمِسْكِ ، وَمَنْ خَرَجَ به خُرَاجٌ في سَبيل الله كانَ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ (حم ٣ حب ـ عن معاذ) \* مَنْ قَاتَلَ لِنَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ اللهِ (حم ق ٤ ـ عن أَبِي مُوسِي ) مَنْ قَادَ أَعْمِي أَرْ بَعِينَ خَطْوَةً غُفُرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (خط \_ عن ابن عمر ) \* مَنْ قَادَ أَعْلَى أَرْ بَعِينَ خَطْوَةً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ (ع طب عد حل هب \_ عن ابن عمر ، عد \_ عن ابن عباس وعن حابر ، هب \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ آللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْلِمِيلَ ، وَكُنبَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ فِي حِرْزِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى كُيْسَيَ ، وَإِذَا قَالَهَـا إِذَا أَمْنَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ ﴿ حَمَّ دَهْ ـ عَنْ أَبِّي عَياشَ الزَّرْقَ ﴾ \* - ز - مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : بِسْمَ أَلَلْهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى أَلَٰهِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوْةَ إِلاَّ بِاللهِ ، يُقَالُ لَهُ كُفيتَ وَوُقيتَ وَتَنَجَّى عَنْهُ الشَّطَانُ ( ت - عن أنس ) \* - ز - مَنْ قالَ : أَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، إِلْماً وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا كَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا ، وَكَمْ يَكُن لَهُ كَفُواْ أَحَدُ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَرْبَيِينَ أَلْفَ أَنْفِ حَسَنَةٍ (حمت \_ عن يم الدارى ) \* \_ ز\_ مَنْ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَلْبَ

( خ ت ه ـ عن أبي هو يرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ إِنِّي بَرَى بِ مَنَ الْإِسْلاَمِ فَإِنَّ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا كُمْ يَعُمُوْ إِلَى الْإِسْلَامِ سَايِلًا ( ن ه ك عن بريدة) \* -ز- مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَ اشِهِ: أَسْتَغَفِّرُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلهُ ۚ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ الْفَيُّومَ وَأُنُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَعْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْل عَالِج ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا (حم ت \_ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ للْمُؤَدِّّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَر يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُأَنَّ نُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِائْلُهِ رَبًّا، وَ بُمُحَمَّدٍ رَسُولًا ، وَ بِالإسْلاَمِ دِينًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَانَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (حم م ٤ \_ عنسعد) \* \_ ز\_ مَنْ قالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ ٱلدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلاَةِ الْفَائَّمَةِ ، آتِ مُحمّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَٱلْبَعْثَةُ مَقَامًا مَحْرُواً الَّذِي وَعَدْتُهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتَى أَيَوْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم خ ٤ ـ عن جابر) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبحُ ، اللَّهُمُّ إِنَّا أَصْبَحْنَا نُشْهِدُكَ وَنُشْهِدُ تَعَمَّلَةً عَرْشِكَ وَمَلاَّئَكَمَنَّكَ ، وَجَمِيعَ خَلْقُكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ نُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا أَصَابَ فِي يَوْمِهِ ذَٰلِكَ مِنْ ذَنْبٍ ، وَإِنْ هُوَ قَالْهَا حِينَ بُمْسِي غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ مَا أَمَابَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنْ ذَنْبِ (٣\_عن أنس) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بَى مِنْ نِعْمَةٍ ، أَوْ بِأَخَدٍ مِنْ خَلَقِكَ فِمَنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، فَلَكَ الحَمْدُ ، وَلَكَ الشُّكُرُ عَلَى ذٰلِكَ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ جِينَ كُمْسِي فَقَدْ أَدَّى شَكْرُ ۖ لَيْلَتِهِ ( د حب وابن السنى

ب ـ عن عبد الله بن غنام ) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حِينَ يُصْمِحُ أَوْ حِينَ كُمْسى الَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي ، وَأَنَّعَبْدُكَ ، وَأَنَا هَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاٱسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ أَبُوهِ لَكَ بِنِعِمَتِكَ عَلَى ۗ، وَأَبُوهِ بِذَ ْنِي فَاُ غَفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَصَاتَ منْ يَوْمِهِ ، أَوْ لَيْلَتِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ (حم د ن ه حب ك ـ عن بريدة) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبحُ أَوْ حينَ ُيُسَى : الَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَعْتُ أَشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ خَمْلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَنَكَ وَجَمِيع خَلَقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ لَلْهُ الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ نُحَمَّدًا عَبَدُكَ وَرَسُولُكَ أَعْتَقَ اللهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ ، فَمَنْ قَالَمَا مَرَّكَيْنِ أَعْتَقَ اللهُ نِضْفَهُ ، فَمَنْ قَالَمَا ثَلَامًا أَعْتَقَ اللهُ ثَلاَقَةَ أَرْبَاعِهِ ، فَإِنْ قَالَمَا أَرْبَمًا أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ ( د\_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ قال حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللهِ السَّبِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِوِ سُورَةِ الحَشْرِ ، وَكُلِّ ٱللهُ بِهِ سَبَيْنِ َ أَلْفَ مَلَّكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِى ، وَإِنْ مَاتَ فَى ذٰلِكَ الْمَوْمِ مَات شَهِيدًا إِنْ وَمَنْ قَالْهَا حِينَ أَيْسِي كَانَ بِيتَلْكَ اللَّهْرِلَةِ (حم ت \_ عن معقل أَبِن يَسَارٍ ﴾ ﴿ ﴿ رَا اللَّهِ مِنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : سُبُعُمَانَ أَلَلْهِ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشِيًّا ، وَحِينَ تُظْهِرُونَ إِلَى وَكُذُّ لِكَ تُخْرُجُونَ أَدْرَكُ مَا فَاتَهُ في يَوْمِهِ ذَالِكَ ، وَمَنْ قَالَمُنَّ حِينَ كَيْمِي أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ (د ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حِينَ يُصْبِحُ ، وَحِينَ نُمْسِي ثُلَاثَ مَرَّاتٍ : رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَ بُمُحَمَّد نَبِيًّا كَانَ حَقًّا عَلَى آللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حمدن ه ك ـ عن رجل)

 \* \_ ز\_ مَنْ قالَ حِبِنَ يُصْبِحُ وَحِبِنَ 'يُمْمِى : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظيمِ وَبِحَمْدِهِ مِائّةَ مَرَّةٍ كُمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءِ بِهِ إِلاَّ أَحَدُ قَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَرَادَ عَلَيْهِ (حم م د ت ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قالَ حِينَ كَمْسِي : بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ أشمِهِ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ السَّمَاءِ ، وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُمْ يُصِبُهُ 'فَجَأَةً بَلَاء حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَمَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كُمْ يُصِيْهُ كُفِأْةً بَلاَلا حَتَّى يُمْنِينَ ( د حب ك ـ عن عثمان ) \* ـ ز ـ مَنْ قَالَ حِينَ مُهْمِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بَكَلَمَاتَ آللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ كَمْ يَضُرَّهُ لَدْغَةُ حَيَّةٍ فِي رِّلْكَ اللَّيْلَةِ ( ت حب ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ قَالَ حِينَ كُمْسِي رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَ بُمُحَمَّدٍ نَبِيًّا كَانَ حَقًّا عَلَى آللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ ( ت \_ عن ثوبان ) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَ بُمُحَمَّدٍ نَبيًّا ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ (د حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* مَنْ قال : سُبْحَانَ آللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَدْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ بِهَا نَخْلَةٌ فِي الْجِنَةُ ِ (ت حب ك \_ عن جابر) \* \_ ز \_ مَنْ قالَ سُبْعَانَ آلَيْهِ وَبِحَمْدِه ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغَفْرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ ، فَإِنْ قَالَمَا فَى تَجْلِسِ ذِكْرِكَانَتْ كَالطَّابَمِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَمَا فِي تَجْلِسِ لَغُوْكَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ ﴿ نِ لَتُهِ عِن جِبِيرِ بنِ مطعم ﴾ \* مَنْ قالَ سُبْحَانَ ٱللهِ وَيِحَدْدِهِ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ خُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَعَدِ ( حم ق ت ه \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ قالَ فى الْقُرْ آنِ بِرَأْبِهِ فَأَصَابَ فَقُدْ أَخْطَأُ (٣ ـ عن جندب ) \* مَنْ قالَ فى الْقُرْ آنِ بِعَيْرِ عِلْم

فَلْيَكَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (ت\_عِن ابن عباس) \* \_ز\_ مَنْ قالَ في ذُبُرِ صَلَاةِ النَّهْوِ وَهُوَ ثَانِي رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلِّمَ لَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمَاكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْنِي وَكُيمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ عَشْرَ مِ "َاتِ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَحَاتِ ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ وَحُرسَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَكُمْ يَنْجُمَ لِنَدْبُ أَنْ يُدْرِكَهُ فَى ذٰلِكَ الْبَوْمِ إِلاَّ الشَّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (ته - عن أبي ذر ] \* - ز - مَنْ قالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَالْإِمامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا ﴿ تَ نَ \_ عَنَ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* مَنْ قَالَ لاَّ إِلَّا ۖ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجُنَّةَ ( البزار ، عن أبي سعيد ) \* مَنْ قالَ لاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِ مِ يُصِيبُهُ قَبْلَ ذلكِ مَا أَصَابَهُ ﴿ البزار هِبِ ﴿ عَنِ أَبِّي هُرَيْرَةً ﴾ \* \_ ز \_ مَنْ قالَ لا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْلَكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ عَنْمِاً . كَانَ كَنَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً منْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ (ق ت ن ـ عن أبي أيوب ولفظ ، ت ) كَانَتْ لَهُ عَدْلَ أَرْ بَمر ر قاب من وَلَدِ إِشْمَاعِيلَ \* \_ ز\_ مَنْ قالَ لاَ إِلهُ إِلاَّ ٱللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلكُ ، وَلهُ الْـٰلَمَٰدُ يُحْمِي وَنُهِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ۚ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى أَثَر للَغْرِ بِ بَمَثَ لَهُ مَسْلَحَةً ۚ يَعْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكُتيبَ لَهُ بها عَشْرُ حَسَنَاتِ مُوجِباتِ ، وَمُحِيّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّناتِ مُو بِقَاتٍ ، وَكَانَ لَهُ بِعَدْل عَشْر رَقَبَاتِ مُؤْمِناتِ ( ت ـ عن عمارة بن شعیب مرسلا ) \* ــ ز ــ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ مُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُ لَهُ اللَّكَ وَلَهُ الْحَمْدُ ، يُحْدِي وَيُميتُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ بِمَدْل نَسَمَةٍ ( حم ن حب ك \_َ عَنِ البِراء ) \* \_ ز \_ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهُ ۚ إِلاَّ اللهُ ۗ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الحَ. ثُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ في يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْر رقاب، وَكُثِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ ، وَنُحِيتٌ عَنْهُ مِائَةٌ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ ا حِرْ زَأَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ حَتَّى 'يُمْمِينَ وَكُمْ ۚ يَأْتِ أَحَدُ ۚ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء بهِ إِلاًّ أَحَدُ عَمِلَ عَمَلاً أَكُثَرَ مِنْ ذُلِكَ (حم ق ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَـفَرَ عِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَرُمٌ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( حم م ـ عن والد أبى مالك الأشجعي ) \* ـ ز ـ مَنْ قامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكُنَّبُ مِنَ الْعَافِلِينَ ، وَمَنْ قالَمَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْعَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةً كُتْبِ مِنَ الْقَنْظُوبِينَ ( دحب ـ عن ابن عمرو ) \* مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا غُفُورَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ إِلْقَ ٤ ـ عن أَبِي هريرة ) \* مَنْ قامَ في الصَّلاَةِ فَالنَّفَتَ رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ صَلاَّتَهُ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَا نَاوَ أَحْرِسَا با غَفُرَ لَهُ مَا تَقَدُّمُ مَنْ ذَنْبِهِ (خ ٣ ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ قَامَ لَيْكَتِي الْعِيدِ مُحْتَسِبًا للهِ تَعَالَى كَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ ( ٥ ـ عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* مَنْ قَامَ مَقَامَ رَيَاءٍ وَشُمْمَةٍ فَإِنَّهُ فِي مَقْتِ ٱللَّهِ حَتَّى يَجْلِسَ ( ط \_ عن عبد الله الخزاعي ) \* مَنْ قَبِّلَ بَيْنَ عَيْنَيْ أُمِّهِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ ( عد هب \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ قَبَضَ يَدِّياً مِنْ كَيْنِ المُسْلَمْينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَاهِ أَدْخَلَهُ آللهُ الْجَنَّةَ أَلْبَنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعَمْلَ ذَنْبًا لاَيْغُفُرُ (ت عناب عباس) ــزــ مَنْ قُنِلَ تَحْتَ رَايَةً عِمِّيَّةً يَنْصُرُ الْفَصَبِيَّةَ ، وَيَغْضَبُ لِلْمُصَدِيَّةِ

قَتِتْلَنَهُ جَاهِلِيَّةُ ۚ (م ن ـ عن جندب ، ه ـ عن أبى هريرة ) \* مَنْ قَتَلَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَاً فَكَأَنَّمَا قَنَلَ كَافِرًا ﴿ خط ـ عن ابن مسعود ﴾ \* مَنْ قَنَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّهَا قَتَلَ رَجُلاً مُشْرَكًا قَدْ حَلَّ دَمُهُ (حم ــ عن ابن مسعود) \* مَنْ قَتَلَ حَيَّةً ۚ فَلَهُ سَبَعُ ۚ حَسَنَاتٍ ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغَةً ۚ فَلَهُ حَسَنَةٌ ۗ ( حم حب \_ عن ابن مسعود) \* ــ ز ــ مَنْ قُدُلِ خَطَأْ فَدِيتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاتُونَ بِنْتَ تَخَاضٍ ، وَثَلَاثُونَ بنْتَ لَبُونِ ، وَثَلَاثُونَ حِثَّةً ، وَعَشَرَةُ بَنى لَبُونِ (حمن \_ عن ابن عمرو) \* ــ زــ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ (حم ق ت ن ــ عن ابن عمرو ، ت ہ حب ۔ عن سعید بن زید ، ن ۔ عن بریدۃ ) \* مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيثُ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيثُ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (حم ٣ حب \_ عن سعيد أَين زيد) \* \_ ز \_ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةُ (ن \_ عن ابن عرو) مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلُمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ( ن \_ والضياء عن سويد بن مقرّن ) مِنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ ٱلدِّمَّةِ كُمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مَنْ مَسِيرَةِ سَبْغِينَ عَامًا (حم ن ـ عن رجل ) \* ـ ز ـ مَنْ قَتَلَ عَبْدُهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدًا جَدَعْنَاهُ (حم ٤ ـ عن سمرة) \* مَنْ قَتَلَ عُصْنُورًا بِنَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ ٱللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( حم ـ عن ابن عمرو ) - ز- مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً عَجَّ لللهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فَلْاناً قَتَلَنِي عَبَثاً وَكُمْ يَقْتُلنِي لِمَنْفَقَة (حم ن حب - عن الشريد بن سويد) - ذ- مَنْ قُتِلَ فَى سَكِيلِ أَلْهِ فَهُو شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فَى سَكِيلِ اللهِ فَهُوَ

شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطُّن ۚ فَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيك ( م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قُتُلَ فَ عَمِيًّا أَوْ رَمْيًا يَكُونُ بَيْنَهُمْ مِحَجَر ، أَوْ سَوْطٍ فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَا ٍ ، وَمَنْ قُتَلَ عَمْدًا فَهَوَدُ يَدَيْهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ ( د ن ہ ۔ عن ابن عباس ) \* ۔ ز۔ مَنْ قُتُلَ فی عِمیًّا فی رَمْی یَکُونُ بَیْنَهُمْ بمِجَارَةٍ ، أَوْ بِالسَّيَاطِ ، أَوْ ضَرْب بِمَصَّا فَهُوَ خَطَأٌ وَعَثْلُهُ عَمْلُ الْحَطَا ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَلِي ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ لاَ يَقْبَلُ منهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ( د ن \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ قَتَلَ كَافِراً ۖ فَلَهُ سَلَّبُهُ (ق د ت \_ عن أبي قتادة ، حم د \_ عن أنس ، حم ه \_ عن سمرة ) \* \_ ز \_ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتَدِلُ فَهُوَ بَخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى (ن ه ـ عن أَبِي هِرِيرةً ﴾ \* مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً فَأَعْتَبَطَ بَقَتْلِي كُمْ يَقْبَلَ. ٱللهُ مِنهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً (د\_والضياء عن عبادة بن الصامت) \* \_ز\_ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِمَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَتْتُولِ ، فَإِنْ شَامُوا قَتَلُوا ، وَ إِنْ شَامُوا أَخَذُوا اللَّـٰيَّةَ ، وَهِىَ ثَلاَتُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَنَعَةً ، وَأَرْ بَعُونَ خَلِفَةً ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَمُمْ ( حم ت ه \_ عن ابن عمرو ﴾ \* مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فى غَيْرَ كُنْهِهِ حَرَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ (حمدن ك \_ عن أبي بكرة ) \* مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا كُمْ يَرَحْ رَأَعُهَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ ريحَهَا لَيُوجَدُ مَنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا ﴿ حَمْ خِ نَ مْ ﴿ عَنِ ابْنَ عَمُوهِ ﴾ \* \_ ز \_ مَنْ قَنَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ أَللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ أَللهِ ، وَلاَ يَرَ ﴿ يِعَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَبُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبَعْيِنَ عَامًا ﴿ . كُ \_ عن

أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنْ قَـلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بَعَيْر حِلَّهَا حَرَّمَ الله عَلَيْه الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِبِحَهَا (حمن ـ عن أَبى بَكْرة ) \* ـ ز ـ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ كَفَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِنًا نُخَلَّنًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَتَحَسَّاهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا نُخَلَّـا فِيهَا أَبْدَا (حم ق ت ن ٥ ـ عن أبى هريرة) \* مَنْ قَتَلَ وَزَغًّا كَفَّرَ ٱللهُ عَنهُ مَعْ خَطِيئات (طس ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ مَنْ قَتَلَ وَزَعَةً فِي أَوَّل ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ ، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ النَّالِئَةِ فَلَّهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً (حمم دت ه ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ كَمْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ ( حم ت ن حب ـ عن خالد بن عر فطبة وسليان بن صرد ) \* ـ ز ـ مَنْ قَدَّمَ ثَلَانَةً كَمْ يَمْلُفُوا الحينث كانُوا لَهُ حِصْناً حَصِيناً مِنَ النَّارِ وَآثَنَيْنِ وَوَاحِداً وَلَـكِنْ ذَاكَ فِي أُوَّل صَدَّمَةٍ (ته ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ قَدَّمَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ أَخْرَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ﴿ هُقَ \_ عَنِ ابْنِ عِباسِ ﴾ \* مَنْ قَذَفَ ذِمِّبًا حُدٌّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارِ ( طب\_عن واثلة ) \* \_ ز\_ مَنْ قَذَفَ تَمَلُوكَهُ بِالرَّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ الْقيامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قالَ (م ــ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَذَفَ تَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرَى ﴿ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَدًّا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ( حم ق د ت \_ عن أَبي هريرة ) \* مَنْ قَرَأً آيَةَ الْكُرْسَى دُنُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ كُمْ يَمْنَعَهُ مِنْ دُخُولِ الْجِنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ ( ن حب

عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ مَنْ قَرَأَ إِذَا زُ لْزِلَتْ عَدَلَتْ لَهُ بِنصْفِ الْقُرْ آن ، وَمَنْ قَرَّأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْسَكَافِرُونَ عَدَلَتْ لَهُ بِرُ بْعِ الْقُرْآنِ ، وَمَنْ قَرَّأَ قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدُ عَدَلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ ( ت ـ عن أنس ) \* مَنْ قَرَأَ إِذَا سَـلَّمَ ٱلْإِمَامُ يَوْمَ ٱلجُمُنَةِ قَبْلَ أَنْ يَثْنِي رِجْلَيْهِ فَاتِحَةَ الْسَكِينَابِ ، وَقُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ، وَقُلْ أَعُوذُ برَبِّ الْفَكَقِ ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ سَبْقًا سَبْقًا غُفِيرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبهِ وَمَا تَأْخُرَ ﴿ أَبُو الْأَسْعِدِ القَشْيْرِي فِي الْأَرْ بِعِينِ عَنْ أَنْسَ ﴾ \* مَنْ قَرَأَ ٱلْآيَتَائِنِ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقْرَةِ فِي لَيْلَةِ كَفْتَاهُ (٤ - عن ابن مسعود) \* مَنْ قَرَأُ السُّورَة التي بُذْ كُرُ فِيهِا آلُ عِمْوَانَ مَوْمَ ٱلجُمُعَةِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَتُهُ حَتَّى تَجِبَ الُشَّمْسُ (طب \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ قَرَأُ الْعَمْسُ الْأَوَاخِرَ مِنْ سُورَةِ الْسَكَهُفِ عُصِيمَ مِنْ فِينْنَةَ ٱلدَّجَّالِ (حم م ن ـ عن أبي الدرداء) \* ـ ز ـ مَنْ قَرَّاً الْقُرْآنَ فَحَنِظَهُ ۚ وَاسْتَظْهَرُ ۗ، وَأَحَلَّ حَلاَلَهُ وَحَرَّمَ خَرَامَهُ ۚ أَذْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ وَشَفَّةُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدِ أَسْتُو جَبُوا النَّارَ (ت . ـ عن على) مَنْ قَرَأً ٱلْقُرْ آنَ فَلْيَسْأَلِ ٱللَّهُ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءِ أَقْوَالْمَ يَقْرَءُونَ ٱلْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ (ت - عن ابن عمران) \* - ز - مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ وَعَمِلَ عَما فِيهِ أُلدِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيمَامَةِ ضَوْ وْهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الْشَمْسِ فِي بُيُوتِ آلدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنَّكُ وِالَّذِي عَمِلَ هَذَا (حم دا و عن معاذبن أنيس) \* مَنْ قَرَأَ الْقُرْ آنَ يَتَأَكَّلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَوَجَهُهُ عَظْمْ لَيْسَ عَلَيْهِ عُلَمْ ( هب ـ عن بريدة ) \* مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلَاةٍ ٱلجُمْهَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحدُ ، وَقُلُ أَعُونُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَقُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعادَهُ

اللهُ بِهَا مِنَ السُّوءِ إِلَى الجُمُهُ الْآخْرَى (ابن السنى عن عائشة) \* مَنْ قَرَّأُ بِمِا أَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُنبِ لَهُ قُنُونُ لَيْلَةٍ (حمن - عن تميم) \* مَنْ قَرَأَ لَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ أُوَّلِ الْسَكَهُفِ عُصِيمَ مِنْ فِينْنَةِ ٱلدُّجَّالِ (ت\_عن أبي الدرداء) \* - زــ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ ٱللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَهُ ۚ وَٱلْحَسَنَةُ ۚ بِعَشْرِ أَمْنَالِكَ لاَ أَقُولُ آلَم حَرْفَ ، وَلَكِينَ أَلِفُ حَرْفُ ، وَلاَمْ حَرْفُ ، وَمِيمٌ حَرْفُ ( يَخِت ك ـ عن ابن مسعود ) \* مَنْ قَرَأَ حَمِ الشَّحَانَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَمَفُّورُ لَهُ سَيْفُونَ أَلْفَ مَلَكَ ِ ( ت ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَرَأَ حَم ٱلدُّخَانَ فِي لَيْـ لَهُ ٱلحُمُهَةِ غُفِرَ لَهُ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَرَأَ حَمَ ٱلدُّخَانَ فِي لَيْدَلَةِ مُجْعَةِ أَوْ يَوْمِ مُجْمَةً بَنَى ٱللهُ لَهُ بَيْنَاً فِي الْجَنَّةِ ﴿ طب \_ عن أَبِي أَمَامَةً ﴾ \* \_ ز\_ مَنْ قَرَّأَ حَمَ الْوَامِنَ إِلَى إِلَيْهِ اللَّمِيرُ ، وَآيَةَ الْـكُرُ سِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حُلِظَ بِهِمَا حَقَّ يُمْسِي وَمَنْ قَرَ أَهُمَا حِينَ يُمْسِى خُفِظَ بِهِماً حَتَّى يُصْمِيحَ (ت\_عن أبي هريرة) \* مَنْ قَرَأَ خَوَاتِيمَ ٱلْحَشْرِ مِنْ لَبْلِي أَوْ مَهَارٍ فَتُنْصَ فِي ذَلِكَ الْبَوْمِ أَوِ ٱللَّيْلَةِ فَقَدْ أَوْجَبَ ٱلْجَنَّةُ (عد هب \_ عن أبى أمامة ) \* مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُوِّجَ بِتَاجِ فِي ٱلجَنَّةِ (هب\_عن الصلصال) \* مَنْ قَرَّأُ سُورَةَ ٱلدُّخَانِ فِي لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُ مَا نَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ( ابن الصريس عن الحسن موسلا ) \* مَنْ قَرَأً سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمُ ٱلْجُهُمَةِ أَضَاءً لَهُ مِنَ النَّوْرِ مَا بَيْنَ ٱلْجُمْعَتَيْنِ (ك هق عن أبي سعيد ) \* مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْحَكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النَّوْرُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْمُتَمِيقِ (هب \_ عن أبي سعيد) \* مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْواقِيَةِ في كُلِّ لَيْـ لَهُ كُمْ تُصِيِّهُ ۚ فَاقَةَ ۚ أَبَدًا (هب\_عن ابن مسعود) \* مَنْ قَواْ في

لَيْلَةٍ مِانَةً آيَةً لَمْ يُكُنَّبُ مِنَ الْغَافِلِينَ (ك \_ عن أبي هريرة) \* مَنْ قَرَأً فى يَوْم قُلْ هُوَ آللهُ أَحَدُ مِا نَتَى مَرَ ۚ تَكْتَبَ آللهُ لَهُ أَلْنَا وَخْسَالِلَةٍ حَسَنَةً إِلاَّ أَنْ يَكُرُنَ عَلَيْهِ دَيْنُ (عد هب \_ عن أنس) \* مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ أَلفَ مَرَّةٍ فَقَدَ ٱشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ ٱللهِ ( الخيارى في فوائده عن حذيفة ) \* مَنْ قَرَأً قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَلَتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَأَنَّكَمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَجْعَ (عق ـ عن رجاء الغنوى ) \* مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ تَخْسِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَسْبَ سَمَةً ( ابن نصر عن أنس ) \* مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ عَشَرَ مَرَاتِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ ( حم ـ عن معاذ بن أنس ) \* مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ اللهُ أَحَــــ لا عِشْرِينَ مَرَّةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا في الجَنَّةِ ( ابن زنجويه عن خالد بن زيد ) \* مَنْ قَرَّأُ قُلُ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ وَكَأَنَّهَا قَرَأُ ثُلُثَ ٱللهُ \* آن ( حم ن \_ والضياء عن أبي ۗ ) \* مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ مِائةَ مَرَّةً غَفَرَ ۖ أللهُ لَهُ خَطِيئَةَ خَسْيِنَ عَامًا مَا أَجْتَنَبَ خِصَالًا أَرْبَعًا : ٱلدُّماء ، وَالْأَمْوَالَ ، وَالْفُرُوجَ ، وَٱلْأَشْرِ بَهَ ۚ (عد هب ـ عن أنس) \* مَنْ قَرَأَ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ مِائَةً مَرَّةٍ فِي الصَّلَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَنَبَ آللهُ لَهُ بَرَاةً مِنَ النَّارِ (طب ـ عن فيروز الديلمي ) \* مَنْ قَرَّأً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَكُ مِائَتَيَّ مَرَّةً غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ذُنُوب مِا أَتَى سَنَةً ( هَبُ \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ مَنْ قَرَأً كُلَّ يَوْم مِا أَقَىٰ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ مُحِيَّ عَنْهُ ذُنُوبٌ خَمْسِينَ سَنَةً ۚ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَنْ (ت عن أنس) \* ـ ز ـ مَنْ قَرَأُ مِنْكُمْ بِالتَّبِنِ وَالرَّبْتُونِ فَاثْتَهَىَ إِلَى آخِرِهَا أَلَيْسَ اللَّهُ ۚ بِأَحْكُم ۗ ٱلْحَاكِمِينَ فَلَيْقُلُ: كَلِّي وَأَنَاكَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ، وَمَنْ

قَرَّاً لاَ أُقْدِيمُ بِيَوْمُ الْمُتَهَامَةِ فَا تُنْهَى إِلَى: أَلَيْسَ ذَلِكَ بَقَادِرِ عَلَى أَنْ بُحْيَى المَوْتَى فَلْمِقُلْ بَلَى ، وَمَنْ قَرَأُ وَالْمُ سَلاتِ فَبَلَغَ : فَبِأَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ (دت \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ قَرَّأُ يسَ ابْقِفَاء وَجْهِ اللَّهِ غَفَرَ اللهُ أَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَاقْرَ وهَا عِنْدَ مَوْ تَأَكُمْ (هب ـ عن معقل بن يسار) مَنْ قَرَأً يس مَرَّةً فَكُأُلِّمَا قَراأً ٱلْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ (هب - عن أبهريرة) مَنْ قَرَأً يسَ فِي لَئِيلَةٍ أَصْبَحَ مَعْفُورًا لَهُ ﴿ حـل ــ عن ابن مسعود ﴾ \* مَنْ قَرَأً يسَ كُلَّ لَيْلَةَ غُفِر لَهُ (هب ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ قَرَّأً يسَّ مَرَّةً فَكَأَنَّكَا قَرَأَ الْقُرْآِنَ مَرْ َيْنِ (هب ـ عن أبي سعيد) \* مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرِ بَعْدَ الْمِشَاءِ كَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ تِلْكَ أَللَّهِلَةَ حَتَّى يُصْبِحَ (حم ـ عن شداد ابن أوس ) \* مَنْ قَرَنَ رَبْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَ تِهِ أَجْزَأُهُ لَهُمَا طَوَافُ وَاحِدْ (حم \_ عن ان عمر ) \* مَنْ قَصَى لِأُخِيـهِ المُسْلِمِ حَاجَةً كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ كَمَنْ حَجَّ وَأَعْتَمَرَ (خط ـ عن أنس) \* مَنْ قَضَى لِأَخِيـهِ النُّسْلِم حَاجَةً "كَانَ لَهُ مِنَ ٱلأَجْرَكَيْنُ خَدَمَ اللَّهَ مُمْرَهُ (حل \_ عن أنس) \* مَنْ قَفَى نُسُكَةُ وَسَلِمَ الْمُسْالِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَكِنِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (عبد بن حميد عن جابر) مَنْ قَطَعَ رَحِمًا أَوْحَلَفَ مَلِي يَهِينِ فَاجِرَةٍ رَأَى وَ بَالَهُ قَبْلُ أَنْ يَمُوتَ ( نخِــ عن القاسم بن عبد الرحمن موسلا) \* مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي الْنَار ( د \_ والضياء عن عبد الله بن حبشي ) \* مَنْ قَمَدَ مَلَى فِرَ اشْ مَعْيِبَةٍ قَيْضَ ٱللهُ لَهُ ثُمُّماناً يَوْمَ الْقِيامَةِ ( حم ـ عن أبي قتادة ) \* ـ ز ـ مَنْ قَعَلَ في مُصَــلاً مُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْيْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْمَتَّى الْصُّحَى لاَ يَقُولُ إِلاَّ خَيْرًا

غُفِرً لَهُ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ (د\_عن معاذ بن أنس) \* ـ زــ مَنْ قَمَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْ كُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ ثِرَةً وَمَنِ أَضْطَجَعَ مَضْحَمًا لاَ يَذْ كُرُ ٱللهُ فيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱللهِ تِرَةً (د\_عن أبي هريرة) # \_ ز\_ مَنْ قَلِّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ وُقِيَ مِنَ السُّوءِ إِلَى مِثْلُهَا (طس ـ عن عائشة ) \* ــ زــ مَنْ كَاتَبَ مَمْـ أُوكَهُ عَلَى مِائَةً ِ أُوقيةٍ ۖ فَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَ أَوَاق ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ رَقِيقٌ ( ت ـ عن ابن عمرو ) \* مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لاَ إِلهُ إِلاًّ آللهُ دَخَلَ ٱلجَنَّةَ (حم د ك ـ عن معاذ ) \* ـ ز ـ مَنْ كانَ بَيْنَهُ وَ بَبْنَ قَوْمٍ عَهْدُ فَلَا يَشُدَّ عَقْدَهُ وَلاَ يحُلُّهَا حَتَّى يَنفْضَىَ أَمَدُهاَ أَوْ يَنْبِدَ لَهُمْ عَلَى سَوَاء (حم د ت \_ عن عمرو بن عبسة ) \* مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلاَّ باللهِ ( ن \_ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ ذَكَحَ أُنْحِيتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذْ بُحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَمْ يَكُنْ ذَكَحَ فَلْمِذَكِحْ بِسْمِ اللَّهِ (حم ق ن ه ـ عن جندب) \* ـ زــ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الْصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ (حم ق ن هــ عن أنس) \* مَنْ كَانَ سَهْلاً هَيِّناً لَيِّناً حَرَّمَهُ ٱللهُ عَلَى الْنَار (ك هق ـ عن أبي هويوة) \* مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ فَهُمَّ بَقَضَائُهِ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ مِنَ ٱللَّهِ حَارِسٌ ( طس \_ عن عائشة ) \* مَنْ كَانَ فِي ٱلمُسْجِدِ يَنْتَظِرُ الْصَّلَّةَ فَهُوَ فِي الْصَّلَاةِ مَا لمْ يُحُدِّثُ ( حم ن حب \_ عن سهل بن سعد ) \* مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مَوَدَّةٌ لِأَخِيهِ ثُمَّ لَمْ يُطلِّعهُ عَلَيْهَا فَقَدْ حَانَهُ ( ابن أبي الدنيا في الاخوان عن مكحول مرسلا ) \* مَنْ كَانَ قَاضِيًّا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَمَا كُورِيٍّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا (ت \_ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ ۖ فَلْيَكَنْ لَهُ إِنَّا لَهُ

زَوْجَةً ، فَإِنْ كُمْ يَكُن لَهُ خَادِمْ فَلْيَكْتَسِبْ لَهُ خَادِمًا ، فَإِنْ كُمْ يَكُن لِهُ مَسْكَنْ ۚ فَالْيَكْنَسِبْ مَسْكَنَّا مَن ٱلْخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ صَالٌّ أَوْ سَارَقُ (دك عن المستورد بن شداد ) \* مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ ٱلْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةُ (حم ه ـ عن جار ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتَ فَصَابَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْمَمُهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جَدَنِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ الْنَاَّرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (حم هـ عرم عقبة بن عامر) \* ـ زـ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحُ يَذْبُحُهُ فَإِذَا أَهَلَ ۗ هِلاَلُ ذِي ٱلْحِيَّةِ فِلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِ مِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْنًا حَتَّى يُضَحِّي (م د ــ عن أم سلمة ) \* مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةً " وَكَمْ يُضَحُّ فَلَا يَقْرُ بُنَّ مُصَلًّا ۚ ( ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَالِطٍ فَلَا يَبَـعُ فَصِيبَهُ مِنْ ذَٰلِكَ حَتَّى يَمْرِضَهُ مَلَى شَرِيكِهِ (حم ت ك ـ عن جابر) \* ـ ز ـ مَنْ كانَ لَهُ شَرِيكُ فِي رَبْمِ أَوْ تَخْلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَكِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ رَضِي أَخَذَ وَإِنْ كُرَةَ تَرَكُ ( م ـ عن جابر ) \* مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْمِكُوْمَهُ أَخَذَ (د - عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَانَ لَهُ صَبِي فَلْيَتَصَابَى لَهُ ( ابن عساكر عن معاوية) \* - ز- مَنْ كَانَ لَهُ فَرَحَالَنِ مِنْ أَمَّتِي أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ يَا مُؤَفَّتُهُ كُنَّ لَمْ يَكُن لَهُ فَرَطُ فَأَنَا فَرَطُ أُمِّتِي لَن تُصَابَ بِمثْلِي ( حم ت - عن ابن عباس ) \* مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ صَالِحْ تَعَبَّنَ ٱللهُ عَلَيْهُ ( الحسكيم عن يزيد ) \* مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْرَ عَلَيْهِ أَثَرُ وُ (طب \_ عن ابي حازم) \* ــزــ مَنْ كَانَ لَهُ مَالُ يُبَلِّفُهُ حَجَّ بَيْثِ رَبِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ فيهِ ` آلَّ كَاهُ فَلَا يَهْدُلُ سَأَلَ ٱلرَّجْعَةَ عِنْدَ المَوْتِ (ت ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ

مَنْ كَانَ لَهُ نَخُلُ أَوْ أَرْضُ فَلَا يَبَعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَر يَكِهِ (٥ ـ عن جابر) \* مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ بَوْمَ الْقَيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارِ ( د\_ عن عمار ) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لاَظَهْرَ لَهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدُ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ (حم مد ــ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ ۚ ذَا طُولُ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِالْفَرْجِ ، وَمَنْ لاَ فَالصَّوْمُ لَهُ وجَاء (ن ـ عن عَمان) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ ٱلْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً (دت عن أبي هريرة) \_ زِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرِ أَوْ لِيَسْكُتْ ، وَأَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَمَ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْء فِي الْصَّلَّمَ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتُهُ كُمْ يَزَلُ أَعْوَجَ ، اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِر فَلْيُحْسِنْ إِلَى جارهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلْيُكُوْمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكَتْ (حم ق ن ہ ــ عن أبى شريح وأبى هريرة ) \* ــ زــ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْمِوْمِ ٱلآخِرِ فَلَيْكُرِمْ ضَيْفَةُ جَائِزَتُهُ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ ، وَالْضِّيافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثَمَّا بَعْدَ دَاكِ فَهُوْ صَدَقَةٌ ، وَلاَ يَحِلُ لَهُ أَنْ يَهُوِىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُغُوْجِهُ (حم ق ٤ ـ عن أبي شريم ) \*- ز- مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا كَأْخُدَنَّ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْل كَعْنَى ٱلَّذَّهَبَ بِٱلذَّهَبِ (مـــ عن فضالة بن عبيد) # ــ زـــ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ ^ بِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ۗ ٱلآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَٱسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَــيْرًا (خــ عن أبى

هريرة ) \* ــ ز ــ مَنْ كَانَ يُومِينُ باللهِ ۚ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ ٱلْحَمَّامَ إِلاًّ بِمِـنَّزَرِ (ن ـ عن جابر) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ ٱلآخِرِ فَلَا يُدْخُلُ ٱلحَمَّامَ بَغَيْرِ إِزَارِ ، وَمَنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حَليلَتَهُ ٱلْحَمَّامَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ هَلَى مَائْدَةٍ يُدَار عَلَيْهَا ٱلْحَمَّرُ (ت لئـ عن جابر) \* مَنْ كَانَ 'يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمُ ٱلآخِرُ فَلَا يُرَوِّعَنَّ مُسْلِمًا (طب ـ عن سليمان بن صرد ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَ 'يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَيْوَمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ زَرْعَ غَرْرِهِ ، وَمَنْ كَانَ 'يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ فَادَ بَأْتِ سَبِيًّا مِنَ الْسَبِّي حَتَّى يَسْتَبْرِئُهَا ، وَمَن كَانَ بُوْمِنُ اللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَاكَ يَكِيمَنَّ مَغْنَا ۚ حَتَّى يُقْسَمَ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَؤم ٱلآخِرِ فَلَا يَرْ كَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفُهَا رَدَّهَا فِيهِ ، وَمَن كَانَ 'يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلَا يَلْبَسَنَ تُوْبًا مِن ۚ فَيْءِ ٱلْمُسْلِمِينَ بِحَتَّى إِذَا يأَخْلَقَهُ رَدُّهُ فِيهِ ( د ـ عن رويفع بن ثابت ) \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِر فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَكَ غَيْرِهِ (ت ــ عن رويفع ) \* مِنْ كَانَ 'يُؤْمِن' بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا وَلَاذَهَبًا (حم لئـ ـ عن أبيأمامة ) \* مَنْ كَانَ 'يَوْمِنُ إِللَّهِ وَالْمَوْمِ ٱلآخِرِ فَاكَ يَلْبَسُ خُلَّيْهِ حَتَّى يَنْفُضَهُمَا (طب عن أب أمامة) مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ فَلْيُحِبُّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ (حم ـ عن عائشة ) \* ــ زـــ مَنْ كَانَتِ ٱلآخِرَةُ هَمَّهُ جَمَل اللهُ غِنَاهُ في قَلْمِهِ ، وَجَمَ لَهُ شَمْلُهُ ، وَأَتَمَهُ ٱلدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتِ ٱلدُّنْيَا هَمَّهُ جَمَلَ ٱللهُ فَقْرَءُ كَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَفَرَّ يَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَكُمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ (ت \_ عن أنس) \*

ـ زُـ مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ مِنْ عِرْضِ أَوْ مَالِ فَلْمِتَحَلَّلُهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُوْخَذَ مِنْهُ كَوْمَ لاَ دِينارَ وَلاَ دِرْهَمَ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِح ۖ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ (حم خ - عن أبي هريرة ) \* - ز - مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَلْيَعْرْ ضْهَا قَلَى جَارَهِ ( ه \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضْ فَلْمَرْ رَعْهَا أَوْ لِلْهُ رَعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِهَا بِثُلُثِ وَلاَ رُبُم ِ وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى (حمده - عن رافع بن خديج ) \* - ز- مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْـ يَزْ رَعْهَا فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْ رَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمَنْخُهَا أَخَاهُ السُّيْرِ وَلاَ يُؤَاجِرُهَا فَإِنْ كُمْ يَفْعَلُ فَلْيُسْكِ أَرْضَهُ (م قن ه \_ عن جابر ، ق ن عن أبي هريرة ، م ت ن عن رافع بن خديم ، حم د عن رافع بن رفاعة ) \* \_ ز \_ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَمْرَ أَنَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِيَّةُ مَائِلٌ (حردن . ـ عن أب هريرة) ـــزـــ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَ"نَتَى فَلَمْ يَثِيدُهَا وَلَمْ يُهِنَّهَا وَلَمْ يُوثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ آللهُ ٱلْجَنَّةَ (دـعن ابن عباس) \* ـزـ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَواتٍ أَو ٱبْنُمَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ مُعْبَتَهُنَّ وَٱنَّتَى آللَهُ فِيهِنَّ فَلهُ ٱلجَنَّةُ (حم ت حب ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ أَوْ إِلَى أَحَدِمِن مَني آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِن ٱلْوُصُوءَ ثُمَّ لَيُصَلِّ رَ كُعَتَيْنِ ثُمُّ لِيُهُنِّ عَلَى اللهِ ، وَلِيصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَيَطِيَّتُهِ ثُمَّ لَيْقُلُ : لاَ إِلهُ إِلاَ اللهُ الحَلِيمُ الْكُويمُ ، سُبْعَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : أَسْأَلُكَ مُوجِباَتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَاتُمَ مَعْفُرَ تِكَ ، وَالْعَنْسِمَةَ مِنْ كُلِّ برِّ ، وَالْسَّلامَةَ مِنْ

كُلِّ إِنْهِمٍ ، لاَنَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَر ْنَهُ ، وَلاَ هَمَّا إِلاَّ فَرَّ جْتَهُ ، وَلاَ حَاجَةً هِمَ لكَ رضًا إِلاَّ قَصَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِينَ (ت ه ك ـ عن عبد الله بن أ ب أوفى ) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ لَهُ خُمُولَهُ تَأْوِى إِلَى شِبَعِ وَرِيِّ فَلْيَصُمُ رَمَضَانَ حَيثُ أَدْرَكَهُ (حم د ـ عن سلمة بن المحبق) \* ـ ز ـ مَنْ كَانَتْ مُمَّهُ. ٱلآخِرَةُ حَمَّ آللُهُ لَهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَنْتَهُ ٱلدُّنْيَا رَاغِمَةً ، وَمَنْ كَانَتْ هَمَّهُ اللَّهُ نَيَا فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ ۚ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَكُمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ( ه ـ عن زيد بن ثابت) \* مَنْ كَتُمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنَ شَهِدَ بِالزُّورِ ( طب ـ عن أبي موسى ) \* مَنْ كُثُمَ عَلَى غَالَ فَهُوَ مِثْـلُهُ ۚ (دـ عن سمرة ) ﴿ مَنْ كَنَّمَ عِلْمًا عَنْ أَهْلِهِ ٱلْحَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِحَامًا مِنْ نَارٍ (عد ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ مَنْ كَتَمَ عِلْمًا بِمَـّا يَنْفُمُ ٱللهُ بِهِ النَّاسَ في أَمْرِ الدِّينِ أَخْمَهُ اللهُ يَوْمَ الْمَيامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ ( ٥ ـ عن أبي سعيد) \* ــ زــ مَنْ كَتَمَ عَبْظًا وَهُوَ قَادِرْ ۖ هَلَى أَنْ يُنْفَذَّهُ دَعَاهُ اللَّهُ هَلَى رُءُوسِ ٱلْحَلَائِقِ حَتَّى يُخَبِّرَهُ مِنَ ٱلْحُورِ الْمِينِ يُزَوِّجُهُ مِنْهَا مَاشَاء (٤ ـ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ كَثُرُ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَمَنْ كَثُرُتُ ذُنُوبُهُ كَانَتِ النَّارُ أُولِي بِدِ (طس - عن ابن عمر) مَنْ كَثُرَتْ صَـــالاَتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ بِالنَّهَارِ ( ٥ ـ عن جابر ) \* مَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا جِئْتُ بِهِ (عد ـ عن ابن عمر) \* مَنْ كَذَبَ عَلَى ۚ فَهُو ۚ فِي النَّارِ (حم \_ عن حمر ) \* مَنْ كَذَبَ عَلَى َّ مُتَعَمَّدًا فَلْمِنَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ( حم ق ت ن ه \_ عن أنس ، حم خ د ن م عن الزبير ، م عن أبي

هريرة ، ت عن على ، حم ه عن جابر ، وعن أبي سعيد ، ت ه عن ابن مسعود ، حم ك عن خالد بن عرفطة ، وعن زيد بن أرقم ، حم عن سلمة بن الأكوع ، وعن عقبة بن عامر ، وعن معاوية بن أبي سفيان ، طب عن السائب بن يزيد ، وعن سلمــا بن خالد الخزاعي ، وعن صهيب ، وعن طارق بن أشيم ، وُءن طلحة بن عبد الله ، وعن ابن عباس ، وعن ابن عمر ، وعتبة بن غزوان ، وعن العرس بن عميرة ، وعن عمار بن ياسر ، وعن عمران بن حصين ، وعن عمرو بن حريث ، وعن عمرو بن عبسة ، وعن عمرو بن مرة الجهني ، وعن ألمف يرة ن شعبة ، وعن يعلى بن مرة ، وعن أبي عبيدة بن الجراح ، وعن أبي موسى الأشعري ، طس عن البراء ، وعن معاذ بن جبل ، وعن نبيط بن شريط ، وعن أبي ميمون ، قط في الأفراد عن أبي رمثة ، وعن ابن الزبير ، وعن أبي رافع ، وعن أمَّ أيمن ، خط عن سلمــان الفارسي ، وعن أبى أمامة ، ابن عساكر عن رافع بن خديج ، وعن يزيد بن أسد ، وعن عائشة ابن صاعد في طرقه ، عن أبي بكر الصديق ، وعن عمر بن الخطاب ، وعن سعد بن أبى وقاص ، وعن حذيفة بن أسيد ، وعن حذيفة ابن اليمان ، أبومسمود بن الفرات في جزئه عن عَمَانُ بن عَفَانَ ، البرَّارِ عن سعيد ابن زيد ، عدَّ عن أسامة بن زيد ، وعن بريدة ، وعن سفينة ، وعنأبي قتادة ، -أبو نعيم في المعرفة ، عن جندع بن عمرو ، وعن سعد بن المدحاس ، وعن عبد الله ان زغب ، ابن قانع عن عبد الله بن أبي أوفى ، ك في المدخل عن عفان بن حبيب، عقءن غزوان، وعن أبي كبشة، ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات عن أي ذر، وعن أبي موسى الغافقي ) \* منْ كَذَبَ في خُلُمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقَمْيَامَةِ

عَقْدَ شَعِيرَةً (حمت لئـ ـ عن على ) \* مَنْ كَذَبَ فى خُلُمِهِ مُتَعَمِّدًا فَلْمِنَدَّاوَا مَقْعَلَتُهُ مِنَ الْنَاّدِ (حم ـ عن على ) \* مَنْ كَرُمَ أَصْلُهُ وَطَابَ مَوْ الِـُهُ حَسُنَ تحضرهُ (ابن النجار عن أبي هريرة) \* - ز- مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرَ ضَ أَوْ عَرَجَ ُ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى مِنْ قَابِلِ (حم ٤ ك ـ عن الحجاج بن عمرو بن غزنة ) \* \_ ز \_ مَنْ كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُوْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًا لاَ يَجِلُ لَهُ أَنْ يَأْتِيهُ ، لَوْ أَنَّهُ حِنَ أدخَلَ بَصَرَهُ ٱسْتَقْبَلَهُ رَجُلُ فَنَقَأَ عَيْنَهُ مَا غَيْرُتُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَرَّ رَجُلُ عَلَى بَاب لَاسِتْرَ لَهُ غَيْرٍ مُعْلَقِ فَنَظَرَ فَلاَ خَطِينَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا ٱلْخَطِينَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ (ت ـ عن أبي ذر) \* ـ ز ـ مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قَادِرْ عَلَى إِنْفَاذِهِ مَلاَّهُ اللهُ أَمْنَا وَلِيمَانًا ، وَمَنْ تَرَكَ لَبْسَ ثَوْبِ جَالِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تُوَاضُعاً كَسَاهُ اللهُ حُلَّةَ الْمُكَرَّامَةِ ، وَمَنْ ‹زَوَّجَ لِلهِ تَوَّجَهُ آللهُ تَاجَ الْمُكْ ِ (د ـ عن وهب) \* ـ ز ـ مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ قادِرْ عَلَى أَنْ يُنفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُءُوسِ الْحَلَائِق حَّتَّى يُخَـيِّرَهُ مِنَ ٱلَّـوُرِ ٱلْعِينِ يُزَرِّجُهُ مِنْهَا مَا شَاءَ (٤ عن معاذ بن أنس) \* مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقُدرُ كَلَى إِنْفَاذِهِ مَلاَّ اللهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِمَّانًا ( ابن أبي الدنيا في ذم الفضب عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَــتَرَ ۖ ٱللهُ عَوْرَتَهُ ( ابن أبي الدنيا فيذم الغضب عن أبي هريرة وعن ابن عمر) ﴿ مَنْ كُفَّنَ مَيْنًا ۗ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنِهُ حَسَنَةٌ (خط ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ كُنْتُ مَوْلاًهُ مَنَالِيٌّ مَوْلاًهُ ( حم ه ـ عن البراء ، حم عن بريدة ، ت ن والضياء عن زيد بن أرقم ) \* مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٌّ وَلِيَّهُ (حم ن ك ـ عن بريدة ) \* مَنْ لَبِسَ

ٱلحَرِيرَ فِي ٱللَّهُ نَيْماً أَلْبُسَهُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْباً مِنْ نَارٍ (حم ـ عن جويرية ) # مَنْ لَبِسَ ٱلْحَرِيرَ فِي ٱلدُّنْيَا كُمْ يَلْبَسْهُ فِي ٱلآخِرَةِ (ح ق ن ٥ ـ عن أنس) \* \_ ز\_ مَنْ لَبسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : الْحَمْدُ يِنْهِ ٱلَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرِ تِي وَأَتَجِمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ في كَنَفِ الله وَفي حفظ الله وَفي سِتْرِ اللهِ حَيًّا وَمَيْنًا (ته - عن عمر) \* مَنْ لَبسَ ثُوبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ (ه ـ والضياء عن أبي ذر) مَنْ لَبِسَ ثُوْبَ شُهُورَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيامَةِ ثُوبًا مِنْلَهُ ثُمَّ يُلْهِبُ فِيسِهِ النَّارَ ( ده - عن ابن عمر ) \* - ز - مَنْ لَزِمَ ٱلْإُسْتَيْفَارَ جَعَلَ ٱللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقِ نَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ ( ده \_ عن ابن عباس) \* مَنْ لَطَمَ تَمْـلُوكَةُ أَوْ ضَرَبَهُ فَـكَفّارَتُهُ أَنْ يَشْقِهُ (حم م د ــ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ لَمِبَ إِللَّهُ دِشِيرِ فَكُمَّا ثَمَا غَسَ يَدَهُ فَى لِخَم آلِيانْز برِ وَدَمِهِ ( حم م ده \_ عن بريدة ) \* مَنْ لَيبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ (حم ده ك \_ عن أبى موسى) \* مَنْ لَعِبَ بطَلَاقِ أَوْ عِتَاقَ فَهُوّ كَمَا قَالَ (طب \_ عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_ مَنْ لِـكَمْبُ بْنِ ٱلْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولُهُ (خ ـ عن جابر ) \* مَنْ لَعِقَ الْصَّحْفَةَ وَلَعِقَ أَصَابِعَهُ أَشْبَعَهُ آللُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ( طب \_ عن العرباض ) # مَنْ لَمِقَ الْعَسَلَ ٱلكَثَ غَدَ وَاتِ كُلَّ شَهْرٍ كُمْ يُصِبُّهُ عَظِيمٌ مِنَ الْمَلاَءِ ( ه - عن أبي هويرة ) \* مَنْ لَقِيَ الْمَدُوَّ فَصَهَرَ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يَثْلِبَ لَمْ 'يُفْتَنْ فِي قَبْرِهِ ( طب ك - عن أبي أبوب) \* مَنْ لَقِيَ اللَّهُ بِغَيْرِ أَثَرِ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللَّهُ وَفِيهِ ثُلْمَةٌ (ت ه ك ـ عن

أبي هربرة) \* مَنْ لَقِيَ اللهُ لاَيْشُرِكُ بِهِ شَيْمًا دَخَلَ الجَّنَةُ (حرخ - عن أنس) مَنْ كَمْ تَنْهَهُ صَلاَئُهُ عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُو كَمْ يَزْدُدْ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ بُعْدًا (طب عن ابن عباس ) \* مَنْ كَمْ يَأْتِ بَيْتَ لَلْهَدِسِ يُصَلِّى فِيهِ فَلْيَبَعْثُ بزَيْتِ يُسْرَجُ فِيدِهِ ( هب \_ عن ميمونة ) ﴿ مَنْ لَمْ كَأْخُذْ مِنْ شَارِ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا (حم ت ن ـ والضياء عن زيد بن أرقم) \* مَنْ كُمْ يُؤْمِنْ وِالْقَدَرِ خَيْرِ وِ وَشَرِّهِ فَأَنَا مِنهُ بَرِيءٍ (ع ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ كَمْ يُبَيِّتِ الْصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوع الْفَجْو فَلَا صِيامَ لَهُ ( قط هق \_ عن عائشة ) \* \_ز\_ مَنْ كُمْ يُبَيِّتِ الْصِّيامَ مِنَ ٱلَّذِلُ فَلَا صِيَامَ لَهُ ۚ (ن ـ عن حفصة ) \* مَنْ كَمْ يَثِّرُكُ وَلَدًّا وَلاَ وَالِدًا فَوَرَ ثَنَّهُ كَالِأَةُ ﴿ ( هَق \_ عَن أَبِي سَلَمَة بِن عَبِد الرَّحْن مُرَسَلا ) \* \_ ز\_ مَنْ كَمْ يَجِدْ نَعْلَمْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّانِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْيَيْنِ (خـ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ مَنْ كَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَكْبَسْ خُفَّيْنِ ، وَمَنْ كَمْ يَجِدْ إِزَارًا ۗ فَلْيَلْدَسْ سَرَاوِيلَ الْمُحْرِمِ (هم م - عن جابر ، حم ق ن ، عن ابن عباس) \* مَنْ كُمْ يُجْشِمِ الْصَّيَامَ قَبْلَ الْفَخْرِ فَلاَ صِيامَ لَهُ (حم ٣ ـ عن حفصة ) \* مَنْ كَمْ يَحْلِنْ عَانَتَهُ وَيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَيَجُرُّ شَارَبَهُ فَلَيْسَ مِنًّا (حم ـ عن رجل) \* مَنْ كُمْ يُحَلِّلُ أَصَابِهُ ۚ بِالْمَاءِ خَلَّامًا آللهُ إِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (طب عن واثلة ) مَنْ كُمْ يُدْرِكِ ٱلرَّا سُمُّعَةً كُمْ يُدْرِكِ ٱلصَّلاَةَ ( هق ـ عن رجل ) \* مَنْ كُمْ يَدَعْ قَوْلَ ٱلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَة ۖ فِيأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (حم خ د ت ه \_ عن أبي هريرة ) \* مَنْ كُمْ يَلِدَر اللُّخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ( د ك ـ من جابر ) \* مَنْ كَمْ يَرْحَمْ صَفِيرَ نَا وَ يَشْرِفْ حَقَّ كَبْبِرِياً

فَلَيْسَ مِنَّا (خد د ـ عن ابن عمرو ) \* مَنْ كَمْ يَرْ صَ بَقَضَاءِ ٱللَّهِ وَيُؤْمِنْ بِقَدَر ٱللَّهِ فَلْمَنْتَمِسْ إِلْمَا غَيْرَ ٱللَّهِ (طس \_ عن أنس) \* مَنْ كَمْ يَشْكُرُ الْنَاسَ كَمْ يَشْكُرُ ٱللهَ (حم ت ـ والضياء عن أبي سعيد) \* مَنْ كُمْ يُصَلِّ رَكَعَتَى الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ مَاتَطْلُعُ ٱلشَّمْسُ ( حم ت ك \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ كَمْ يُطَهِّرُهُ ٱلْمَبْعُورُ فَلاَ طَهَرَهُ ٱللَّهُ ﴿ قط هق ــ عن أبى هر يرة ﴾ \* ــ ز ــ مَنْ كَمْ يَغْزُ أَوْ يُعِبَّرِ غَازِيًّا أَوْ يَحْلُفُ غَازِيًّا فِي أَهْلِهِ بِخَـيْرِ أَصَابَهُ ٱللهُ بقارعَةِ قَبْلَ يَوْمِ الْقَيَامَةِ ( د ه ـ عن أبي أمامة ) \* مَنْ كُمْ يَقْبَلُ رُحْصَةً اللهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلَّائِمْ مِثْلُ جِبَالَ عَرَفَةَ ﴿ حَمْ – عَنَ ابْنَ عَمْرٍ ﴾ مَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ ﴿ طَسَ ــ عَنَ أَبِي هَرِيرَةً ﴾ \* مَنْ كَمْ يُوصِ كَمْ يُؤُذِّنْ لَهُ فِي الْكَلاَمِ مَعَ للَوْتَى ( أَبُو الشيخ في الوصايا عن قيس ) \* مَنْ مَاتَ بُـكُرَةً فَلَا يَقِيلَنَّ إِلاًّ في قَيْرِهِ ، وَمَنْ مَأْتَ عَشِيَّةً فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ (طب ـ عن ابن عمر ) \* مَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءَ بَعَثَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ حَمَّ لُتُ \_ عَن جَابِرٍ ﴾ ﴿ ـ ز \_ مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةً مَاتَ عَلَى سَبِيلِ وَسُنَّةٍ ، وَمَاتَ عَلَى تُتَّى وَشَهَادَةٍ ، وَمَاتَ مَعْفُورًا لَهُ ( - \_ عن جابر ) \* مَنْ مَاتَ مُحْرِماً حُشِرَ مُلَبِّياً (خط - عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ مَنْ مَاتَ مَرِ يضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِىَ فِينْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِى وَرِ يَحِ عَلَيْهِ بِرِ زَقِهِ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ( ٥ ـ عنابي هريرة) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ مُرَ ابطاً في سَهيل ٱللَّهِ أَجْرَى ٱللهُ عَلَيْهِ عَمَلَهُ ٱلصَّالِحَ ٱلَّذِي كَانَ يَعْمَلُ عَلَيْهِ وَأَجْرَى عَلَيْهِ رزْقَهُ وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَانِ وَبَعَثَهُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ آمِنًا مِنَ الْفَزَع (٥ ـ عن أبي هريرة ) مَنْ مَاتَ مُرَ ابطًا في سَبِيلِ اللهِ أُمَّنَّهُ اللهُ مِنْ فِيتَنَّةِ الْقَبْرِ (طب - عن أبي أمامة)

مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ نَهَلَهُ ٱللهُ إِلَيْهِمْ حَتَّى يُحْشَرَ مَعَهُمْ (خط عن أنس) \* \_ ز \_ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْل آلجَنَةً مِنْ صَغيرٍ أَوْ كَبِيرٍ يَر دُونَ بَني لْلَاثِينَ فِي الْجِنَةُ لَا يَزِيدُونَ عَلَيْهَا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْنَارِ (ت ـ عن أَبِي سعيد) \* \_ ز\_ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمْ قُضَى مِنْ حَسَنَاتِهِ لِيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمُ ۚ ( ه ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامُ شَهْر فَلْيُطْعِمْ عَنَّهُ وَلَيُّهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا (ت ٥ ـ عن ابن عمر) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَ لِيُّهُ (حم ق د ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ وَكُمْ يَغُزُ وَكُمْ لَحَدَّثْ نَفْسَهُ بِنَزُو مَاتَ هَلَى شُعْبَهِ مِنْ نِفَاق (حمرم د ن \_ عن أبى هريرة ) \* مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُ خَمْرِ لَتَى ٱللَّهَ وَهُوَ كَمَا بِدِ وَثَنِ (طب حل ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ مَاتَ لأَيْشُرُكُ بِاللَّهِ شَيْثًا دَخُلَ ٱلْحَيَّةُ ﴿ حَمَّ قَ عن ابن مسمود) \* ـ ز\_ مَنْ مَاتَ لأَيْشُركُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ ٱلْجَنَّةُ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ ٱلنَّارَ (حم م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَثْلَمُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ آلَمِنَّةَ (حم م - عن عَبَان ) \* مَنْ مَثَّلَ بِالشُّعْرِ فَلَكِيْنَ لَهُ عِنْدَ ٱللَّهِ خَلَاقٌ (طب ـ عن ابن عباس) \* مَنْ مَثْلَ بِحَيَوَانِ فَعَلَيْهِ لِعَنْهُ ۚ اللَّهِ وَٱلْمَارَئِكَةِ وَالْنَّاسِ أَجْعِينَ (طب\_عن ابن عمر) \* مَنْ مَرِضَ لَيْلَةً ۚ فَصَبَرَ وَرَضِيَ بِهَا عَنِ اللَّهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُو بِهِ كَيُومُ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ( الحسكيم عن أبي هريرة ) \* مَنْ مَسَّ ٱلحَمَٰي َقَدُ لَغاً ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) مَنْ مَسَ أَ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ ( مالك حم ٤ ك \_ عن بسرة بنت صفوان ) \* \_ ز ـ مَن ْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتُوصَّأْ ( ٥ ـ عن أم حبيبة وأبى أيوب ) \* \_ ز ـ

مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلِ مِنْ أُمِّتِي لِيَقَتْلُهُ فَلْيُقْتَلُّ هَكَلَذَا فَالْتَاتِلُ فِي الْنَار وَاللَّقْتُولُ في ٱلْجِنَّةِ (د-عن ابن عمر) \* مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي ٱلْجَمَاعَةِ فَهَىٰ كَفَتِعَةً ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ تَطَوْع فَهِى كَمُورَةٍ نَافِلَةٍ (طب عن أبي أمامة ) \* مَنْ مَشَى بَيْنَ الْغَرَ صَيْنِ كَانَ لَهُ بَكُلِّ خَطُّوةَ حَسَنَةٌ ( طب \_ عِن أَبِي السردام ) . \* مَنْ مَنْتَى مَعَ ظَالِمِ لِيعْمِينَهُ وَهُوَ يَعْمَ ۖ أَنَّهُ ظَالِمْ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ ٱلْإِسْلَامِ ( طب ـ والضياء عن أوس بن شرحبيل ) \* مَنْ مَلَكَ دَا رَحِمِ مُحْرَم ِ فَهُوَ حُرُثُ (حم دت ه ك ـ عن سمرة) \* ـ ز ـ مَنْ مَلَكَ زَادًا أَوْ رَاحِلَةً تُبَلُّهُ إِلَى بَيْتِ ٱللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَحْجُ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَهُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانيًّا ( ن - عن على ) \* مَنْ مَنَحَ مِنْعُةٌ غَدَتْ بِصَدَقَةً وَرَاحَتْ بِصَدَقَةً صَبُوحُهَا وَغَبُوْهَا ۚ (م - عن أبى هريرة ) \* مَنْ مَنَحَ مِنْعَةَ وَرِقٍ أَوْ مِنْعَةَ لَبَنِ أَوْ أَهْدَى زُقَافًا فَهُو كَمِتْق نَسَمَة (حم ت حب ـ عن البراء) \* مَنْ مَنعَ فَشْلَ مَاءَ أَوْ كَلَرْ مُنْعَهُ ٱللَّهُ فَضَلَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (حم ـ عن ابن عمرو) \* مَنْ نَامَ بَعْدَ الْمَصْرَ فَأَخْتُلِسَ عَقْلُهُ فَلَا يَلُومَنَ إِلاَّ نَفْسَهُ (ع\_عن عائشة) \* \_ ز\_ مَنْ نَامَ عَنْ جِزْ بِهِ أَوْ عَنْ شَيْء مِنْهُ فَقَرَأُهُ فِياً بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاة الْظُهْرِ كَتَبَ أَلَهُ لَهُ كَا تُمَا قَرَأُهُ مِنَ ٱللَّيْلُ (م٤ عن عمر) \* مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ (حم ؛ ك ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ (ت - عن زيد بن أسلم مرسلا) \* - ز - مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ خَمَوْ وَلَمْ يَفْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٍ فَلَا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (حرد ـ عن أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ آللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْضَى ٱللَّهَ فَلا

يَعْضِهِ (حم خ ٤ ــ عن عائشة ) \* ــ ز ــ مَنْ نَذَرَ نَذُرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كِينِ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَنْصِيَّةٍ مَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كِين ، وَمَنْ نَدَرَ نَدْرًا لاَيُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كَيْنِ (د\_عن ابن عباس) \* \_ ز\_ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِيَّهُ ۚ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كِمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ ( ه \_ عن ابن عباس ) \* مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَكُمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ (ه - عن عقبة بن عامر ) \* - ز - مَنْ نَزَلَت بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَ لَمَا بِالنَّاسِ لَمُ تُسَدَّ فَاقَتُهُ ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَهُ ۖ فَأَنْزَلَكَ بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ برِزْقِ عَاجِلِ أَوْ آجِلِ (ت ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ نَزَّلَ عَلَى قَوْمٍ فَلاَ يصُومُ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ (ت\_عن عائشة) \* \_ ز\_مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَالِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٍ حَتَّى يَرْ تَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ (حم م دت\_ عن خولة بنت حكم م ) \* مَنْ نَسِيَى ٱلْصَّلَاةَ عَلَىٰٓ خَطَىٰٓ طريقَ آلَجْنَةً (ه ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ مَنْ نَسِيَ الْصَّـلَاةَ فَلْبُصَّلُّهَا إذا ذَكَرَهَا فَإِنَّ آللهُ قَالَ: «أَقِمِ السَّلاَةَ لِلهِ كُرى » (مدن م ـ عن أبي هريرة ﴾ ــــزـــــ مَنْ سَيِيَ شَيْشًا مِنْ صَلاَتِهِ ۖ فَلْيُسْحُدُ سَحَدَ تَيْنِ وَهُوَ حَالِسْ ( حم ن \_ عن معاوية ) \* مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَّلِّيهَا إذَا ذَكَرَهَا (حم ق ت ن ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ مَن نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كُفَّارَةً لَمَا إِلاَّ ذَاكِتُ (دته ـ عن أنْسٍ) \* مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمُ ۚ فَأَ كُلَ أَوْ شَرِبَ فَلْنَيْمِ ۖ صَوْمَهُ ۚ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ ۚ وَسَقَاهُ (حَمْ ق ه ـ عن أبى هريرة ) \* مَن نَصَرَ أَخَاهُ بِظَهْرِ الْفَيْبِ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَأُ

وَٱلْآخِرَةِ ( هَق ــ والضياء عن أنس ) \* مَنْ نَصَرَ قَوْمُهُ كَلَى غَيْرِ ٱلْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَهِبِرِ ٱلَّذِي تَرَدَّى فَهُوَ يَاثَرِعُ بِذَنَبِهِ (دـعن ابن مسعود) \* مَنْ نَظَرَ إِلَىٰ أَخِيهِ نَظْرَةَ وُدِّي غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ ﴿ الْحَكَمِ عَنَ ابْنَ عَمْرُو ﴾ مَنْ نَظَرَ إِلَى .ُسْلِم نَظْرَةً نَحْيِفُهُ بِهَا فِي غَيْرِ حَقِّ أَخَافَهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (طب\_عن ابن عمرو) مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ في ظِلِّ الْمَرْشِ يَوْمَ الْقيَامَةِ (حم م ــ عن أبي قتادة ) \* \_ ز \_ مَنْ نَفْسَ عَنْ مُولْمِنِ كُو بَهَ مِنْ كُرَبِ ٱلدُّنْيَا نَفْسَ اللهُ عَنْهُ كُو بَةً مِن كُوب يَوْمِ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُنْسِرِ يسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ ثَنِياً وَٱلْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَسِنُ فِيهِ عِلْتًا سَهَّلَ ٱللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى ٱلجَنَّةِ ، وَمَا ٱجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ ٱللهِ يَتْلُونَ كِنَابَ أَلَهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَرَّاتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّكِينَةُ وَغَشَيَتُهُمُ ٱلرُّحَة وَحَقَّتْهُمْ للْكَاثِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ أَبْطَأُ بِهِ عَمَلُهُ كَمْ يُسْرِغ به نَسَبُهُ (حم م د ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْ نُوقِشَ ٱلْحِسَابَ عَذَّب (ق عن عائشة ) \* مَنْ نُوقِشَ للمُعاسَبَةَ هَلَكَ (طب \_ عن ابن الزبير ) \* مَنْ رِنيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ مِمَا رِنيحَ عَلَيْهِ (حم ق ت ــ عن الفيرة ) \* مَنْ وَافَقَ ُ مِنْ أَخِيهِ شَهْوَةً غُفِرَ لَهُ (طب \_ عن أبى الدرداء) \* مَنْ وَافَقَ مَوْنَهُ عِنْدَ آفَقِهَاءِ رَمَضَانَ دَخُلِ ٱلْجَنَّةُ ، وَمَنْ وَافَقَ مَوْثُهُ عِنْدَ ٱنْقِهَاءِ عَرَفَةَ دَخَلَ ٱلجَنَّةُ وَمَنْ وَافَنَ مَوْنَهُ عِنْدَ ٱنْقِضَاءِ صَدَقَةٍ دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ (حل َعن ابن مسعود) \* مَنْ وَجَلَ نَمْوًا فَلَيْفُطِو عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ فَلْيُفُطِو عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ (ت ن ك

عن أنس ) \* \_ ز\_ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ خَبْرَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَمْلُفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا فَأَخْيَاهَا فَهِيَ لَهُ (د \_ عن رجال من الصحابة ) \* مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلْيُكِكُفَّنْ فِي ثُوْبٍ جِبْرَةٍ (حم ـ عن جابر) \* ـ ز ـ مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلِعٍ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ وَيَنَدْبَعُ الْبَيْمُ مَنْ بَاعَهُ ( د ـ عن سمرة ) \* ـ ز ـ مَنْ وَجَدَ لْنَطَةَ فَلْيُشْهِدْ ذَوَىٰ عَدْلِ وَلاَ بَكْثُمْ ۚ وَلاَ يَعْبَثْ: ۚ فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبُهَا فَلْ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَهُوَ مَالُ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء (حمده ـ عن عياض بن حماد ) \* مَنْ وَجَدَ مِنْ هَذَا الْوَسُو اس فَلْمَقُلْ : آمَنًا ۚ بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ لَكَافًا فَإِنَّ ذٰلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ ﴿ ابن السنى عن عائشة ﴾ \* \_ ز \_ مَنْ وَجَدْبُمُوهُ عَلَّ فى سَبِيلِ اللَّهِ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ (ت ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ مَنْ وَجَدْ نُمُوهُ وَقَمَ عَلَى جَهِيمَةٍ فَاقْتُدُاوُهُ وَآقَنْدُاوُا ٱلْبَهِيمَةَ (ت ك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ مَنْ وَجَدْ نُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا ٱلْفَاعِلَ وَٱلْمُقُولَ بِهِ (حم ٤ قط ك والضياء عن ابن عباس ) \* مَنْ وَسَّمَّ عَلَى عِيَالِهِ في يَوْم عَاشُورَاء وَسَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ فِي سَنَتِهِ كُلُّهَا (طس هب ــ عن أبي سعيد) \* مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ آللُهُ ، وَمَنْ قَطَمَ صَفًّا قَطَمَهُ ٱللَّهُ (ن لئه ـ عن ابن عمر) \* مَنْ وَضَعَ الخَمْرَ عَلَى كَفِّهِ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ دَعْوَةٌ ، وَمَنْ أَدْمَنَ عَلَى شُرْ بِهَا شُقِيَ مِنْ الْخَبَال (طب\_ عن ابن عمر) \* مَنْ وَطِيءَ أَمَتَهُ ۚ فَوَلَنَتْ لَهُ فَهِيَ مُنْتَقَةٌ عَنْ ذُبُرُ (حمــــ عن ابن عباس ) \* مَنْ وَطِيء آمْرُ أَنَّهُ وَهِيَ حَايْضْ فَقُضِي بَيْنَهُمَا وَلَا ۖ فَأَصَابُهُ خُذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ( طس ــ عن أبى هريرة ) \* مَنْ وَطِيَّ عَلَى إِزَار خُيَلاَءَ وَلِيْنَهُ فِي النَّارِ (حم ـ عن صهيب ) \* مَنْ وَقَامُ ٱللَّهُ شَرَّ مَا بَنْ كَلْبَيْهِ

وَشَرَّ مَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ وَخَلَ أَلْجَنَّةَ (ت حب ك ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ وَقْرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ قَلَى هَدْمِ ٱلْإِسْلاَمَ (طب ـ عن عبد الله بن بسر ) \* ـ زـ مَنْ وَقَمَ عَلَى ذَاتِ تَحْرَمِ فَأَقْشُلُوهُ ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةً فَأَقْشُلُوهُ وَآفَتُكُوا الْبَهَيمَةَ ( ه ك ـ عن ابن عباس ) \* مَنْ وُقِيَ شَرَّ لَقَلْقِهِ وَقَبَقْبَهِ ِ وَذَبْذَبِهِ فَقَدْ وَجُبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ (هب ـ عن أنس) \* مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَاكَةُ أَوْلاَدِ فَلْمْ يُسَمُّ أَحدَهُمْ نُحَمَّدًا فَقَدْ جَهِلَ (طب عد ـ عن ابن عباس) \* مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَكَ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْمُهْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْمُسْرَى لَمْ تَضُرُّهُ أَمُّ الصِّبْيان (ع ـ عن الحسين ) \* مَنْ وَ لِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُهِمَ بِفَيْرِ سِكِمِّينِ (دت ـ عن أبي هريرة) \* مَنْ وَلِيَ شَيْشًا مِنْ أُمُورِ الْسُلِمِينَ كُمْ يَنْظُرِ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يَمْظُرَ فِي حَوَالِّجِهِمْ (طب \_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ مَنْ وَلِيَ منْ أُمُور الْمُسْلَمِنَ شَيْئًا ۚ فَا خَتَجَبَ دُونَ خَلَّتْهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَفَقْرِ هِمْ وَفَا قَنْهِمْ أَحْتَجَبَ آللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ دُونَ حَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَاقَتِهِ وَفَقْرُ مِ (ده ك ـ عن أبي مريم الأزدى ) \* \_ ز ـ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً فَأَرَادَ اللهُ بِدِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزيرًا صَالِمًا إِنْ نَسَىَ ذَكَّرَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ (ن ـ عن عائشة) \* مَنْ وَهَبَ هِبَةٌ فَهُوَ أَحَقَيُّهُ بِمَا مَالَمٌ يُثُبُ مِنْهَا (ك هق ـ عن ابن عمر) \* مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَهُ فَهُوَ كَسَفْكُ دَمِهِ (حَمْ خد د ك \_ عن حدرد) \* \_ ز \_ مَنْ هٰذَا ٱللَّاعِنُ بَهْ بِيَ ۚ أَنْزِلْ عَنْهُ ۚ فَلَا تَصْعَبْنَا بِمَلْعُونَ لاَتَدْعُوا فَلَى أَنْهُ لِيكُ ۚ وَلاَ تَذْعُوا فَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ نُوَاقِتُوا مِنَ ٱللَّهِ سَاعَةٌ يُسْأَلُ فِيهَا عَطَابَه فَيَسْتَحِيبَ لَكُمْ (مد عن جابر) \* مَنْ لاَحَيَاء لَهُ فَلَاغِيبَةَ لَهُ (الحرائطي

في مساوى الأخلاق وابن عساكر عن ابن عباس) \* مَنْ لاَ يَرْحَمُ الْدَّاسَ لَا يَرْ حُمْهُ اللَّهُ (حم ق ت ـ عن جريو ، حم ت عن أبى سعيد ) \* مَنْ لاَيَرْ حَمُ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ لاَ يَرْ ُ ثُمُهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ( طب ــ عن جرير ) \* مَنْ لاَ يَرْ حَمُرُ لاَ يُرْحَمُ (حم ق دت \_ عن أبي هريرة ، ق \_ عن جرير ) \* مَنْ لاَ يَرْحَمُ \* لَا يُرْحَمْ ، وَمَنْ لَا يَنْفِرْ لَا يُغْفَرْ لَهُ (حم ـ عنجرير) \* مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ وَمَنْ لاَ يَنْفُر لاَ يُنفُر لَهُ ، وَمَنْ لاَ يَتُبُ لاَ يُتَبُ عَلَيْهِ (طب \_ عن جرس) \* مَنْ لاَيَسْتَحِي مِنَ النَّاسِ لاَيَسْتَحِي مِنَ اللهِ ﴿ طس \_ عن أنس ﴾ \* مَنْ لاَ يَشْكُرُ الَّنَّاسَ لاَ يَشْكُرُ ٱللهَ (ت \_ عن أبى هريرة) \* \_ ز \_ مَنْ لَا يَمَكُمُ مِنْ خَدَمِكُمْ فَأَطْعِبُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ ، وَمَنْ لاَ يُلاَ يُكُمُمُ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ ، وَلاَ تُعَدِّبُوا خَلْقَ اللهِ (حمد \_ عن أبي ذر) مَنْ يَنْزَوَّدْ فِي ٱلدُّنْيَا يَنْفُمُهُ فِي ٱلآخِرَةِ ( طب هب ـ والصياء عن جرير ) \* -ز-مَنْ يَتَقَبِّلْ لِي بُوَاحِدَةٍ أَنْقَبَلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ: لَا بِسْأَلِ الْنَاسَ شَيْئًا (حم ن ٥ ـ عن ثوبان ) \* مَنْ يَتَكَفَّلْ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ الْنَاسَ شَيْمًا أَتَكَفَّلْ لَهُ بِالْجُنَّةِ ( د ك ـ عن ثوبان ) \* ـ ز ـ مَنْ بِتَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً بَرْ فَنَّهُ ٱللَّهُ دَجَةً خَتَّى يَجْعَلَهُ في عِلْمِيِّن ، وَمَنْ يَتَكَبِّرْ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعُهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَـلَهُ ۚ فِي أَسْفَلَ سَافِلِينَ ( ه حب ك \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ مَنْ يَتُوَكُلُ لِي مَا يُنْ كَخْبَيْهِ وَمَا رَيْنَ رِجْلَيْهِ أَتُوكُلُ لَهُ بِالْخُنَّةِ (حم ت حب ك - عن سهل بن سعد ) \* مَنْ يُحْرَمُ ٱلرِّفْقَ يُحْرَمُ ٱلْخَيْرَ كُلَّهُ (حم م ده - عن جرير) \* مَنْ يُخْفِرْ ذِنَّتَى كُنْتُ خَصْمَةُ ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ خَصَمْتُهُ

( طب \_ عن جندب ) \* مَنْ يَدْخُلِ ٱلجَنَّةَ يُنعَمَّ فِيهَا لاَ يَبْأَسُ لاَ تَبْلَى ثَيْبَاكُ وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ (م ـ عن أبى هريرة ) \* مَن ْ يُرَائِّى يُرَائِى ٱللهُ بهِ ، وَمَن ْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعِ ٱللَّهِ بِهِ (حم ت ه ـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ يُر دِ ٱللَّهِ بهِ خَيْرًا ا يُصِبْ مِنْهُ (حم خ - عن أبي هريرة ) \* مَنْ يُردِ اللهُ بهِ خَسِرًا 'يُفَقَّهُ في الدَّينِ (حم ق ـ عن معاوية ، حم ت عن ابن عباس ، ه عن أبي هر ورة ) \* \_ ز\_ مَنْ يُر دِ اللهُ بِهِ خَيْرًا 'يُفَقَّهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَنَا أَنَا قَاسِمْ ، وَاللَّهُ يُمْطِي وَلَنْ تَزَالَ هَٰذِهِ ٱلْأُمَّةُ قَائَمَةً عَلَى أَمْرِ ٱللَّهِ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِى أَمْرُ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (حم ق \_ عن معاوية ) \* مَنْ يُر دِ ٱللَّهُ بهِ خَيْرًا 'يُقَيَّهُ في ٱلدِّينِ ، وَيُلْهِمْهُ رُشُدَهُ (حل ـ عن ابن مسعود) \* مَنْ يُرِدِ ٱللهُ يُهْدِيهِ ُ بُهَمِّهُ السَّجزى عن عمر ) \* مَنْ يُر دُ هَوَانَ قُرَيْشِ أُهَانَهُ ٱللهُ (حم ت ك \_ عن سعد ) \* مَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ ( ه ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ مَنْ يَمْرَبِ الْنَبْينَدَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبُهُ ۗ زَبِيبًا فَرْدًا ، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا ، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا (م ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ مَنْ يَصْعَدِ النُّمَّذِيَّةَ لَذِيَّ المُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَاحُطٌّ عَنْ بَنِي إِسْرَائبلَ (م ــ عن جابر) \* مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا يَنْ خُلِيِّهِ وَمَا يَنْ رَجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ ٱلْجَنَّةَ ( خ \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ مَن أيليم الله إذا عَسَيْنَهُ ؟ أَيُومَّنني اللهُ عَلَى أَهْلِ ٱلْأَرْضِ وَلاَ تُؤَمِّنُونِي إِنَّ مِنْ ضِنْضَى ۗ هٰذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْ آنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ۚ يَمْرُ تُونَ مِنَ ٱلدِّينِ مُرُوقَ ٱلْسَهْمِ مِنَ ٱلرِّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ ٱلْإِسْلَامِ ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ ٱلْأُوثَانِ: لَئُنْ أَنَا أَذَرَ كُثْبُمْ لَأَ تَتُلَاّمُ قَتْلَ

عَادِ (خ ـ عن أبي سعيد ) \* مَنْ يَهْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بهِ في ٱلدُّنْيَا (ك ـ عن أبي بكر) \* مَنْ بَكُنْ في حَاجَةِ أُخِيهِ يَكُن اللهُ في حَاجَتِهِ ( ابن أبي الدنيا فى قضاء الحوالم عن جابر ) مِنَّى مُناَخُ مَنْ سَبَقَ (ت ه ك ـ عن عائشة ) \* مُناوَلَةُ الْمُسْكِينَ تَقِي مِيتَةَ ٱلسُّوءِ ( طب هب والضياء عن حارثة بن النعان ) \* مِنْبَرِى هٰذَا عَلَىٰ ثُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ ٱلجَنَّةِ (حم ــ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ مَنْنُ لَمَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بَجَيفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاِّسُمُوا عَلَى الْسَكُفُرْ (ق عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْ مُهَمَا وَقَلِيزَ هَا ، وَمَنَعَتِ اَلْشَامُ مُدَّهَا وَدِينَارَهَا ، وَمَنَعَتْ مِصْرُ أَرْدَجًا وَدِينَارَهَا ، وَعُدْثُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْمُ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ (حم م د ـ عن أبي هريرة ) \* مَنْعَنِي رَبِّ أَنْ أَظْلِمَ مُعَاهِدًا وَلاَ غَيْرَهُ (ك عن علي ) \* مَنْهُومَانِ لاَيَشْبِعَانِ : طَالبُ عِلْمٍ ، وَطَالِبُ دُنْيَا (عد \_ عن أنس ، البزار عن ابن عباس) \* مَوَالِينَا مِنَّا (طس ـ عن ابن عمر) \* ـ زـ مَوْتُ الْعَالِم ۖ ثُلْمَةٌ ٣ في الإسلام لا تُسَدُّ مَا أَخْتَافَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ (البزار عن عائشة ، ابن لال عن ابن عمرو عن جابر) \* مَوْتُ أَلْغَرَ يَبِ شَهَادَةٌ ( ه ـ عن ابن عباس) \* مَوْتُ الْفَجَّأَةِ أُخَذَةُ أَسَفَ (حم د ـ عَن عبيد بن خالد ) \* مَوْتُ الْفَجَّأَةِ رَاحَةُ " اِلْمُؤْمِنِ ، وَأَخَذَهُ أَسَفَ الِلْفَاحِرِ (حم هق ـ عن عائشة ) \* مَوَ تَانُ ٱلْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَمَنْ أَخْيَا مِنْهَا شَيْنًا فَهُوَ لَهُ (هق ـ عن ابن عباس) \* مُوسَى ابْنُ عِمْرَانَ صَفِيٌّ ٱللَّهِ (ك عن أنس) \* ـ ز ـ مَوْضِعُ ٱلْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّا قَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبْيَتَ فَينْ وَرَاءِ السَّاقِ ، ولاحقّ

لِلْكَعْبَائِينِ فِي ٱلْإِزَارِ (ن ـ عن حذيفة) \* مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي ٱلجَنَّةِ خَيْرٌ ۗ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (خ ت ه ـ عن سهل بن سعد ، ت عن أبي هريرة ) \* ــ زـــ مَوْقِفُ سَاعَةٍ في سَبيل آللهِ خَـــيْرْ مِنْ قِيَام لَيْلَةٍ الْقَدَّر عِنْدَ ٱلحَجَر ٱلأَسْوَدِ (حب هب ـ عن أبي هريرة ) \* مَوْنَى ٱلرَّجُــل أُخُوهُ وَآبُنُ عَمِّهِ ( طب ـ عن سهل بن حنيف ) \* مَوْلَى الْقَوْم مِنْ أَنْشُيهِمْ ( خ ـ عن أنس) مَهْنَةُ إِخْدَا كُنَّ فَي رَبِّيتُهَا تُدْرِكُ جِهَادَ الْمُجَاهِدِينَ إِنْ شَاءَ اللهُ (ع \_ عن أنس) مَهُ عَلَيْكُمُ ۚ بِمَا تُطِيقُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ فَوَ ٱللهِ لاَ يَمَلُ ٱللهُ حَتَّى تَمَـلُوا (خ ن ه عن عائشة ) \* \_ ز\_ مَه يَاعَائِشَةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَأَيْحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا الْتَفَخُّشَ (م \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ مَهلًا يَاعَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْق ، وَإِبَّاكِ وَالْمُنْفَ وَالْفُحْسَ ( خ \_ عن عائشة ) \* مَهلاً يَا خَالِدُ لاَ تَسُبُّهَا ، فَوَ ٱلَّذِي نَفْسي بِيدِهِ لَقَذْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُورَ لَهُ (حم مدن ـ عن بريدة) \* ـ زـ مَهَلُّ أَهْلِ اللَّدِينَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَلِلْطُّرِيقِ الْآخَ ٱلْجُحْفَةُ ، وَمَهَلُّ أَهْل الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقِ ، وَمَهَلُّ أَهُل نَجْدِ مِنْ قَرْنِ ، وَمَهَلُّ أَهْلِ الْبِيَنِّ مِنْ يَلُمُ إِنَّ (م م \_ عن جابر ) \* مَيامِينُ ٱلْحَيْلُ في شُقْرْ هَا (الطيالسي عن ابن عباس) \* مَيْنَةُ ٱلْمُبَرِّرِ حَلاَلُ وَمَاوَهُ مَا مُؤُورٌ ( قط ك ـ عن ابن عمرو ) \*

# ﴿ فصل ﴿ في المحلى بال من هذا الحرف ﴾

الَـادَ طَهُورٌ إِلاَّ مَاعَلَمَ عَلَى رِيجِهِ أَوْ عَلَى طَعْمِهِ ( قط ـ عن ثوبان ) \*

\_ ز\_المَاه طَهُورٌ لأَيْنَجِّسُهُ شَيْء (حم \_ عن أبي سعيد ، ن حب ك عن ابن عباس) \* المَاءُ لأَيْنَجُّسُهُ شَيْءٌ (طس ــ عن عائشة) \* المَائدُ في الْبَعْر آلَّذِي يُصِيبُهُ الْقَيْءَ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ ، وَالْغَرِيقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنَ (د ـ عن أم. حرام) \* الْمُؤذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كالشَّهِينِ الْمُنْسَحِّطِ فى دَمِهِ إِذَا مَاتَ لَمْ يُدُوِّدْ فى قَبْرِهِ ( طب \_ عن ابن عمرو ) \* الْمُؤذِّنُ أَمْلُكُ بِالْأَذَانِ ، وَالْإِمَامُ أَمْلُكُ. بِالْإِقَامَةِ ﴿ أَبُو الشَّيخِ فِي كَتَابِ الأَذَانِ عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* الْمُؤَذِّنُ يُنْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ ، وَأَجْرُهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ ۚ (طب ـ عن أبي أمامة ) \* الْمُؤَذِّنُ يْفَوْرُ لَهُ مَدَى صَوْنِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَأْسِ ، وَشَاهِدُ الْصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاَةً ، وَيُمَكَفَّرُ عَنهُ مَا بَيْنَهُمَا (حم دن محب عن أبي هريرة ) \* المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم م ه ... عن معاوية ) \* المُؤذِّنُونَ أَمْنَاه المُسْلِمِينَ عَلَى صَلاَتهم وَحَاجَتهم ( هق \_ عن الحسن مرسلا) \* المُؤدِّنُونَ أَمْنَاء السُّيلِينَ عَلَى فِطْرِ هِمْ وَسُحُورِ هِمْ (طب \_ عن أبي محذورة ) \* \_ ز\_ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِالْمُؤْمِنِ أَنْ يَبِنْنَاعَ عَلَى بَيعُ أَخِيدٍ ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخْيهِ حَتَّى يَذَرَ (م ـ عن عقبة بن عامر) \* الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لاَيدَعُ نَصِيحَتَهُ عَلَى كُلِّ حَالَ (ابن النجار عن جابر) \* المُؤْمِنُ إِذَا أَشْتَهَى ٱلْوَلَدَ فِي آلْجِنَةً كَانَ خَلُهُ وَوَضَعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَة وَاحِدَةٍ كُمَّ يَشْتَهَى (حم ت ه حب عن أبي سعيد ) \* المُؤْمِنُ أَكْرُمُ عَلَى آللهِ مِنْ بَفْضِ اللَّائِكَةِ (٥ ـ عن أ ﴿ هُرُ بِرَهُ ﴾ ﴿ ـ ز ـ الْمُؤْمِنُ الْقَوَىٰ خَيْرٌ ﴿ وَأُحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْضَّعِيفِ وَفَ كُلِّ خَــيْرٌ ٱخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ

وَآسْتَمِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَمْحَرْ ، وَإِنْ أَصاَبَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كانَ كَذَا وَ كَذَا ، وَلَـكِنْ قُلْ : قَدَّرَ ٱللهُ ، وَمَا شَاء فَمَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الْشَّبْطَانِ ﴿ حَمَّ هِ - عَنَ أَبِّى هُرَيْرَةً ﴾ الْمُؤْمِنُ ٱلَّذِي يُخَالِطُ ٱلنَّاسَ وَيَصْبُرُ مَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنِ ٱلَّذِي لَا يُخَالِطُ الْنَاَّسَ وَلاَ يَصْبرُ عَلَى أَذَاهُمْ ﴿ حَم خَدْ تَ عن ابن عمر ) \* المؤمنُ بِخَيْر عَلَى كُلِّ حَال تُنْزَعُ نَفْسُهُ مِنْ رَبْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ ٱللَّهُ (ن ـ عن ابن عباس ) \* الْمُؤْمِنُ غِرُّ كَرْ بِمْ ، وَالْفَاجِرُ خِبُ ۗ لَيْحِ ( دت ك ـ عن أبي هريرة ) \* المُؤْمِنُ كَيْسٌ فَطِنْ حَذر ( القضاعي عن أنس) \* المُؤمِنُ المُؤمِن كَالْبُنْيَانِ يَشُكُ بَعْضُهُ بَعْضًا (ق ت ن \_ عن أَنِي مُوسِي ) \* المُؤْمِنُ مِنَ مَوْآةُ المُؤْمِنِ ( طس \_ والضياء عن أنس ) \* المُؤْمِنُ مرآةُ الْمُؤْمِن ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِن يَكُفُ عَلَيْهِ صَيْعَتَهُ ۚ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ ( خد د ـ عن أبي هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ مُكَفَّرُ (كُ دن ـ عن سعد) \* الْمُؤْمِنُ ْ مَنْ أَمِنَهُ ٱلذَّاسُ عَلَى أَمْوَ الهِمْ وَأَ نَفُسِهِمْ ، وَالْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ٱلْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ ( ٥ ـ عن فضالة بن عبيد ) \* الْمُؤْمِنُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بَمَـنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ بَأَلُمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا بَأَلُمُ الْجَسَدُ لِمَا فَ الرَّأْسِ (حرب عن سهل بن سعد) \* الْمُؤْمِنُ مَنْفَقَد : إِنْ مَاشَيْتُهُ فَقَمَكَ ، وَإِنْ شَاوَرْتَهُ فَعَكَ وَإِنْ شَارَكْتُهُ نَفَعَكُ وَكُلُّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ مَنْفَعَهُ ﴿ حَلَّ عِنِ ابنِ عَمْرٍ ﴾ ﴿ الْمُؤْمِنُ وَاهِ رَاقِعِهُ : فَالسَّمَيثُ مَنْ مَاتَ عَلَى رَقْمِهِ (البزار عن جابر) \* الْمُؤْمِنُ هَيِّنْ لَيِّنْ حَتَّى تَحَالُهُ مِنَ ٱللِّينِ أَحْمَقَ (هب ــ عن أبى هريرة ) \* الْمُؤْمِنُ لاَ يُهَزَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٍ أَصَابَهُ فِي آلهُ نَيَا إِنَّمَا مُهَرَّبُ عَلَى الْحَكَافِرِ (طب

عن ابن مسعود ) \* الْمُؤْمِنُ كَا كُلُ فِي مِتِى وَاحِدٍ ، وَالْمُكَافِرُ كَا كُلُ في سَبْقَةِ أَمْنَاءُ (حرقت هـ عن ابن عمر ، حم م عن جابر ، حم ق ه عن أبي هريرة ، م ه عن أبي موسى ) \* الْمُؤْمِنُ كَأْلَفُ ، وَلاَ خَيْرَ فيمَنْ لاَ كَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ ( حم ــ عن سهل بن سعد ) \* لَلُؤْمِنُ ۚ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ وَلاَ خَــيْرَ فيمَنْ لاَ يَأْلُفُ وَلاَ يُؤْلَفُ ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَهُمْ لِلنَّاسِ (قط ـ في الافراد والضياء عن جابر ) \* أَلُؤُمنُ يَسِيرُ المُؤْنَةِ (حل هب ـ عن أبي هريرة ) \* الْمُوْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعْنَى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءُ (حم م ت ـ عن أبي هريرة ) \* النُوْمِنُ يَفَارُ ، وَاللهُ أَشَدُ عَيْرَةً (م - عن أبي هريرة ) \* لْلُوْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَق آلجبين (حمرت ن ه ك ـ عن بريدة) \* ـ ز ـ الْمُوْمِنُونَ تَكَا فَأْ دِمَاوُهُمْ وَهُمْ يَدْ عَلَى مَنْ سِواهُمْ وَيَسْعَى بَذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ أَلَا لَا يَقْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرٍ ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ . مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ۖ نَعْلَى نَفْسهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى محْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَللْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَمِينَ ( د ن ك \_ عن على ) \* \_ ز\_ المؤمنُونَ كَرَّجُسل وَاحِدٍ إِن أَشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ ٱلْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالْسَهْرَ (م ـ عن النعان بن بشير) \* الُوْمِينُونَ كَرَجُلِ وَاحِيدٍ إِن آشَتَكَى رَأْسُهُ ٱشْتَكَى كُلُّهُ ۗ وَإِنِ ٱشْتَكَى عَيْنُهُ آشْتَكَىَ كُلَّهُ (حم م ـ عن النعان بن بشير) \* المُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ لَيِّنُونَ كَالْجَمَلِ ٱلْأَنْفِ إِنْ قَبِينَ ٱنْفَادَ ، وَإِذَا أُنْبِخَ كَلِّي صَغْرَةٍ ٱسْتَنَاخَ ( ابن للبارك عن مكحول مرسلا ، هب عن ابن عمر ) \* المَـاهِرُ بِالْقُرُ آنِ مُعَ الْسُنْفَرَةِ الْمَكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَوْهُ وَيَتَعْنَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ

( ق د ه \_ عن عائشة ) \* ٱلمُتَبَاريانِ لاَيُجَابَانِ وَلاَ يُؤْكُلُ طُعَامُهُما (هب \_ عن أبي هربرة) \* \_ ز \_ المُتَبَايِعان بِالْخِيارِ مَاكُمْ يَتَفَرَ قَا إِلاَّ أَنْ تَسكُونَ صَفْقة خِيَار ، وَلا يَحِلُ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقَيلَهُ ( دن ـ عن ابن عمرو) \* \_ ز \_ الْمُتَمَايِعَانِ بِالْحِيَارِ مَاكُمْ يَتَمَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ خِيَار فَإِنْ كَانَ الْبَيَعُ عَنْ خَيَار فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ (ن ـ عن ابن عمر) \* \_ز\_ الْنَبَابِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما بِالْجِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَاكُمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْمَ آيِنْيَارِ (ق د ن ـ عن ابن عمر ) \* المُتَعَابُّونَ فِي اللَّهِ عَلَى كَرَاسَى مِنْ يَاقُوت حَ ْلَ الْعَرَ شِ ( طب \_ عن أبي أيوب ) \* الْمُنَشِّعُ بِمَا كُمْ يُعْظَ كَلاَ إِس ثَوْتِينَ زُور (ق حرد \_ عن أسماء بنت أبي بكر ، م عن عائشة ) \* المُتَعَبِّدُ بَنَيْرٍ فِقَهِ كَالْحِمَارِ فِي الْطَّاحُونِ (حل ـ عن واثلة ) \* الْمَبِّرُ ٱلْصَّلَاةِ فِي السَّفَر كَالْقُصِر فِي ٱلْحَضَر (قط \_ فِي الأفراد عن أبي هريرة) \* الْمُتَمَسَّكُ بسُنِّين عِنْدَ أَخْيِلَافِ أُمَّتِي كَالْقَابِضِ عَلَى ٱلجَمْرِ ( الحَكيمِ عن ابن مسعود ) \* الْمُتَمِّكُ بِسُنَّتَى عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أُجْرُ شَهِيدٍ (طس - عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ الْمُتَوَنَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَنَلْبَسُ الْمُصَنْدَ مِنَ الْثَيَابِ وَلاَ اَلْمُشَّقَةَ وَلاَ الْحُلْ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَكُنْتَجِلُ (من - عن أم سلة) \* المَجَالِينُ بِالْأَمَانَةِ (خط عن على " ﴾ المَجالِسُ بِالْأُمَانَةِ إِلاَ ثَلَاثَةَ جَجَالِسَ : سَفْكُ دَم حَرَام ، أَوْفَرْ جُمْ حَرَامٌ ، أَوِ ٱقْتَطَاعُ مَالِ اِنْمَيْرِ حَقِّ (د\_عن جابر) \* الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَهُ مَنْ اللَّهِ (ت حب ـ عن فضالة بن عبيد) \* المُحْبَكِرُ مَلْعُونٌ ( ك ـ عن ابن عمر) \* المُحْرِمَةُ لاَتَنْتَقِبُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقَفَّازَيْنِ ( د ـ عن ابن عمر ) \*

الْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ ٱلْوَصِيَّةَ (هـ عن أنس) \* الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمَتَبَرِّجَاتُ هُنَّ ٱلْمُنَافِقَاتُ (حلَّ ـ عن ابن مسود ) \* المُخْتَلِمَاتُ هُنَّ ٱلْمُنَافِقَاتُ (تـ ـ عن ثُوبان) \* اللُّدَيِّرُ مِنَ الثُّلُّثُ (ه ـ عن ابن عمر) \* اللُّدَيِّرُ لاَ يُباَعُ وَلاَ يُوهَبُ وَهُ مُنْ مِنَ ٱلنَّلُثِ (قط هق ـ عن ابن عمر ) \* المُدَّعَى عَلَمْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلاَّ أَنْ تَفُومَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ﴿ هَقَ لِ عَنِ ابنَ عَمُو ﴾ \* ـ ز ـ المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيهَا نُحْدِثًا فَمَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَٱللَّارَٰكِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَآيَقْبَلُ اللهُ مِينَهُ يَوْمَ الْقيامَةِ صَرْفًا وَلَاعَدْلاً ، وَذِمْةُ ٱلْشَلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى جَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلمَلاَئكَةِ وَإِنَّاسٍ أَجْمِينِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً ، وَمَن أَدَّ عَي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَمَلَيْهِ لَمُنْذُ اللَّهِ وَالْلَائِكَةِ وَالْنَاس أَجْمِينَ لاَ يَقْبُلُ اللهُ مِنهُ يَوْمَ الْقيامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً ﴿ حِمْ ق د ت ـ عن على م - عن أبي هريرة ) \* - ز - المدينةُ حَرَامُ مَا رَبْنَ عَيْر إِلَى ثُور لاَ يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلاَ بِنَفَرُ صَيْدُهَا وَلاَ ثُلْتَقَطُ لَقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلاَ يَصِلُحُ لِرَجُل أَنْ يَعْمِلَ فِيهَا سِلاحًا لِقِينَالَ ، وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُـلُ ابَيرَهُ (د ـ عن على) \* ـ ز ـ اللَّهِ ينَةُ حَرَامٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقطَمُ شَجَرُها وَلاَ يُحدُثُ فِيها حَدَثُ ، مَنْ أَحدَثَ فِيها حَدَثًا أَوْ آوَى نَحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَمُغَةُ ۚ اللَّهِ وَالْلَاَّئِكَةِ وَالْنَاسَ أَجْمِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقيامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدُلاً (حم ق \_ عن أنس) \* المدينةُ حَرَهُ آمِن (أبو عوانة عن سهل ابن حديف) \* المَدِينَةُ خَـيَرُ مِنْ مَكَّةً (طب قط نه في الأفراد عن رافع بن

خديج ) \* الَّذِينَةُ قُبَّةُ ٱلْإِسْلاَمِ ، وَدَارُ ٱلْإِيمَـانِ ، وَأَرْضُ ٱلْهِيجْرَةِ ، وَمُتَبَوَّأُ آلحَارَلُ وَٱلْحُرَامُ (طس ـ عن أبي هريرة ) \* الْمُرَاءِ في الْقُرُ آنِ كُنفُرْ (دك عن أبي هريرة ) \* المَرْ \* في صَلاَةٍ مَا ٱنْتَظَرَهَا (عبد بن حميد عن جابر ) \* المَرْ ۚ كَثِيرِ مِ أُخِيهِ ( ابن أبي الدنيا في الاخوان عن سهل بن سعد) \* المَرْ ۗ مُعَ مَنْ أَحَبُّ (حم ق ٣ ـ عن أنس، ق عن ابن مسعود) \* المَرْ\* مَعَ مَنْ أَحَبُّ وَلَهُ مَا آ كُنَّسِبَ (ت\_عن أنس) \* \_ز\_ المَوْأَةُ إِذَا قَتَكَتْ عَمْدًا الأَثَّوْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَخَتَّى تَسَكَفُلَ وَلَدَهَا ، وَ إِنْ زَنَتْ بهرِ كُمْ تُوْجَهُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنَهَا وَحَتَّى تَكَفُّلُ وَلَدَهَا ( ه \_ عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس ) \* \_ ز\_ المَرَّأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَاريتَ : عَتِيقُهَا ، وَلَقِيطُها ، وَوَلَدَها ٱلَّذِي لأَعَنَتْ عَلَيْهِ (حم ع ك ـ عن واثلة ) \* ــ ز ــ المَرْ أَةُ تَرَثُ مِنْ "دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالَهَا مَاكُمْ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ۖ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًاكُمْ بَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَ إِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرَثْ مِنْمَالِهِ وَكُمْ يَرَثْ مِنْ دِيَتِهِ (هـ عن ابن عمرو) \* المَرْأَةُ عَوْرَةٌ ۖ فَإِذَا خَرَجَتْ ٱسْتَشْرَفَهَا ٱلسَّيْطَانُ (ت ـ عن ابن مسعود) \* المَرْأَةُ لِآخِر أَرْوَاجِهَا (طب ـ عن أبي الدرداء، خط عن عائشة ) \* المرَ صُ سَوْطُ ٱللهِ فِي ٱلْأَرْضِ يُؤَدِّبُ بِهِ عِبَادَهُ ( الخليلي فى جزء من حديثه عن جرير البجلي ) \* المَر يضُ تَحَاثُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ وَرَقُ ٱلشَّحْرَةِ ( طب ـ والضياء عن أسد بن كوز ) \* ـ زـ الْرْدَلْفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفْ (ن ـ عن جابر) \* المِزْرُ كُلُّهُ حَرَامُ أَبْيَضُهُ وَأَحْرُهُ وَأَسُودُهُ وَأَخْرُهُ

(طب ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ المَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ وَٱلِاَسْتِينْهَارُ أَنْ تُشْيِرَ ۚ بِأَصْبُمُ وَاحِدَةِ ، وَٱلَّا ْتَهَالُ ثَمُكُ يَدَيْكَ حَمِيعًا ( د ــ عز ابن عباس ) \* \_ ز\_ اَلمَسَائِلُ كُدُوخَ يَكُمْتُ بِهَا اَلرَّجُلُ وَجُهُمُ هَنَ شَاءَ أَابْقِ عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ ٱلرَّجُلُ ذَا سُلْطَانِ أَوْ فِي أَمْرِ لَا يَجِدُ مِنهُ بُدًا ( ح د حب ـ عن سمرة ) \* المُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ بَيْمَاتَرَ انِ وَيَتَكَاذَبَان ( م خد ـ عن عياض بن حاد ) \* السُّنَبَّان مَا قَالًا فَعَلَى الْبَادِيءِ مِنْهُمَا حَتَّى يَمْثَدَىَ ٱلْمَطْآفُمُ (حم م د ت ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ ٱلمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَثْرَاتُهَا ثُمَّ تَنْنَسِلُ وَتُصَلِّى وَٱلْوَضُوهِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ( ٤ - عن دينار) \* الْمُسْتَحَاضَةُ كَفْتَسِلُ مِنْ قُرْءِ إِلَى قُرْء (طس ـ عن ابن عمرو) \* السُّنَشَارُ مُوْ تَكُنْ ( ٤ \_ عن أبي هويرة ، ت \_ عن أم سلة ، ه \_ عن ابن مسعود) \* المُسْتَشَارُ مُوْ تَمَنُ إِنْ شَاءَ أَشَارَ وَ إِنْ شَاءَ كَمْ بُشِرْ (طب\_عن سمرة ) \* السُّنْشَارُ مُؤْتَمَنُ فَإِذَا آسْنَشِيرَ فَلْيُشِرْ بَمَا هُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ ( طس . عن على ) \* المَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى الْتَقْوَى مَسْجِدِي هٰذَا (م ت \_ عن أبي سعيد ، حم ك \_ عن أبي " ﴾ السَّحدُ بَيْتُ كُلِّ مُؤْمِنِ (حل \_ عن سلمان) \* النُّسْكُ أَطْيَبُ ٱلطِّيبِ (م ت \_ عن أبي سعيد) \* الْمُسْارُ أُخُو ٱلْمُسْلِمِ (د \_ عن سويد بن حنظلة) \* \_ ز\_ الْمُسْلِمُ أُخُو ٱلْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُ لِسُلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحْدِهِ بَيْماً فِيهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ (حره لا ـ عن عقبة ابن عامو) \* ـــزــ الْسَلِمُ أَخُو الْسَلِمِ لاَ يَخُونُهُ وَلاَ يَكُذِّبُهُ وَلاَ يَخَذُلُهُ كُلُّ ٱلمُنْ عَلَى ٱلْمُنْمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، الْتَقْوَى هَهُمَّا ، وَأَشَارَ إِلَى الْقَلْب بِحَسَّبُ آمْرِيءْ مِنَ النَّمْرِّ أَنْ يَعْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (ت \_ عن أب هريرة ) \*

. ز\_ الْمُسْلِرُ أُخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِيهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ في حَاجَةِ أُخِيهِ كَانَ ٱللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَوَ"جَ عَنْ مُسْلِم كُوْبَةً فَوَ"جَ ٱللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُوْبَةً مَنْ كُرِّب يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ( حم ق ٣ ـ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ المُسْلِمُ أَخُو الْمَسْلِمِ يَسَعُهُمَا المَـاءِ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفُتَّانِ ( د \_ عن صفية وَدُحَيْبَةَ آبنتي عُلَيْبَةَ ) \* \_ز\_ الْمُسْلِرُ إِذَا سُنا َ فِي الْقَدْ ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَللهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ ٱللَّهِ فَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ تَمَالَى : يُتَبَبُّ أَللُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ (حم ق ٤ \_ عن البراء) \* الْسُلِمُ مِرْ آةُ الْسُلِمَ وَإِذَا رَأَى بِهِ شَيْئًا فَلْيَأْخُذُهُ ﴿ ابن منيع عن أبي هريرة ) \* الْسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (م\_عن جابر) \* الْمُسْإِرُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْوَاْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَاتُهم وَأَمْوَ الْهِمْ (حم ت ن ك حب عن أبي هريرة ، طب عن واثلة) \* المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَٰي آللهُ عَنْهُ ( خ د ن ـ عن ان عمرو) \* الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةُ لَا فَضْلَ لِأَحَدِ عَلَى أَحَدِ إِلاَّ بِالنَّقْوَى (طب\_عن حبيب آبن خراش) \* ــ ز ـ الْسُلِمُونَ تَتَكَا فَأْ دِمَاوُهُمْ يَسْفَى بِنِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَهُمْ يَكْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِيدُهُمْ عَلَى مُضْفِفِهِمْ ، وَمُسْر عُهُمْ عَلَى قاعِدِهِمْ لأَيْمَتْلُ مُؤْمِنُ بِكَافِرِ ، وَلا ذُوعَهْد في عَهْدِهِ (ده - عن ابن عمرو) \* ــزــ الْمُسْلِمُونَ شُرَ كاه في ثَلَاثِ: في المّــاءِ وَالْـكَكَلِّرِ وَالنَّارِ وَتَمَمَّنُهُ حَرَامُ ( ه ـــ عن ابن عباس) \* الْمُسْامُونَ شُرَكَاهِ في ثَلَاثَةً : في الْكَلَّارِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ (حم د \_ عن رجل) \* الْسَالِوُنَ علَى شُرُوطِيمِ (دا الله عن أبي هريرة) \* الْسَالُونَ عِندَ شُرُوطِهِم فيا أُجِلَّ (طب ـ عن رافع بن خديم) \* الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم،

مَا وَافَقَ الْحَقُّ مِنْ ذَٰلِكَ ( كُ \_ عن أنس ، وعن عائشة ) \* المُشّاءونَ إِلَى لَمُسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ أُولَٰئِكَ الْحُوَّاصُونَ فِي رَحْمَةٍ ٱللَّهِ تَعَالَى ﴿ ٥ ـ عِن أَبِي هريرة ﴾ \* الْمُصِيَةُ تُبَيِّضُ وَجْهَ صَاحِبِهَا يَوْمَ تَسْوَدُ الْوُجُوهُ (طس - عن ابن عباس) \* المَصائبُ وَالْأَمْرَ اصْ وَالْأَحْرَ انْ فِي ٱلدُّنْيَا حَرَ الا ( ص حل \_ عن مسروق م سلاً ) \* المَضْمُضَةُ وَالأَسْنَنْشَاقُ سُنَّةٌ ، وَالْأَذُنَانَ مِنَ الرَّأْسِ (خط \_ عن ان عباس ) \* الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَمَا سُكْنَى وَلاَ نَقَقَةٌ ( ن \_ عن فاطمة بنت قيس ) \* المُعتَّدَى في الصَّدَّقَةُ كَانِيها (حم د ت ه ـ عن أنس ) \* الْمُتْمَكِفُ يَنْبَعُ الْجَنَازَةَ وَيَعُودُ اللَّريضَ (٥ ـ عن أنس) \* الْمُتَّكِفُ يَعْكُفُ ٱلذُّنُوبَ ، وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَأَجْرِ عَامِلِ الحَسَاَتِ كُلِّهَا ( ه هب \_ عن أبن عباس ) \* المَوْرُوفُ بَابُ منْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَهُو يَدْفَعُ مَصَارِ عَ السُّوءِ (أَبُو الشَّيخ ، عن ابن عمر ) \* المُّلُّثُ طَرَفٌ منَ الظُّلْمِ ( طب حل \_ والضياء عن حبشي بن جنادة ) \* المَعْبُونُ لاَ مُحُودٌ وَلاَ مَأْحُورٌ ( خط\_ عن على ، طب \_ عن الحسن ، ع \_ عن الحسين ) \* المُغرُّ بُ و تُرُ النَّهَارِ ، فَأُوْ تِرُوا صَلاَةَ ٱللَّيْلِ (طب عن ابن عمر) \* الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الشَّفَاعَةُ (حل هب ـ عن أبي هريرة ) \* الْقَيمُ كُلِّي الزُّنَا كَمَّا بِدِ وَثَنِّ ( الحرائطي في مساوى الأخلاق، وابن عساكر عن أنس ) \* الْكَاتَبُ عَبْدُ مَا يَقَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمُ ( د هق ـ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ الْمُكَاتَبُ يَعْنَقُ بَقَدْر مَا أَدَّى وَيُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ بَقَدْر مَا عَتَقَ مِنهُ ، وَيَرِثُ بِقَدْر مَا عَتَقَ مِنهُ ( ن \_ عن ابن عباس ) \* الْمُسكَّمْرُ ونَ هُمْ الْأَسْفُلُونَ يَوْمَ الْقَيامَةِ ( الطيالسي ، عن أبى ذر" ) \* الَـكُرْ ُ وَالْحَدِيمَةُ ۚ فِي النَّارِ ( هب ـ عن قيس بن سعد ) \* المَـكَرْ ُ

وَالْحَدِيْعَةُ وَالْحِيَانَةُ فِي النَّارِ ( د ـ في مراسيله عن الحسن مرسلا ) \* الْمُخْمَةُ الْـكُنْرَى، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَخُرُوجُ ٱلدَّجَّالِ فِي سَبْغَةِ أَشْهُرُ (حمد ت ه ك \_ عن معاذ ) \* المُلْكُ في قُر يش، وَالْقَضَاء في الْأَ نْصَار ، وَالْأَذَانُ في في الحَبَشَةِ ، وَالْأَمَانَةُ في الْأَزْدِ ( حم ت ـ عن أبي هريرة ) \* الْمَافِقُ لا يُصَلِّى الضُّحٰي وَلا يَقْر مُ أَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (فر ـ عن عبد الله بن جراد) \* الْمَنَافِقُ يَمْدِكُ عَيْنَيْهِ يَشِكِي كَا يَشَاهِ ( فر ـ عن علي ) \* الْمُنْتَعِلُ بَمَنْز لَةِ الرَّاكِب (سمويه ، عن جابر) \* المُنتَعِلُ رَاكِبُ ( ابن عساكر ، عن أنس ) \* الْمُنْحَةُ مَرْ دُودَةُ ، وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافْقَ الْحَقُّ (البزار ، عن أنس) \* \_ ز \_ الْمُنْفِقُ عَلَى الْحَيْلِ فَى سَبِيلِ اللَّهِ كَبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبُضُهَا (حمد لـ الله عن ابن الحنظلية ) \* المُوتُ كَفَّارَةُ لِكُلِّ مُشْلِم (حل هب عن أنس) \* الْهَدِيُّ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِي وَجْهُهُ كَالْـكُو كَ الدُّرِّيِّ (الروياني، عن حديفة) \* المَهْدِيُّ مِنْ عِثْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ (ده ك ـ عن أم سلمة) \* الَمهْدَىُّ مَنْ وَلَدَ الْعَبَّاسِ عَمِّى (قط في الأفراد ـ عن عَبَان ) \* الْمهْدِيُّ منَّا أَهْلَ الْبَكِيْتِ يُصْلِحُهُ ٱللَّهُ فِي لَيْدَلَةٍ (حم ه ـ عن على ) \* الْهَدْيُّ مِنِّي أَجْلَى الْحَيْمَةِ ، أَتْنَىٰ الْأَنْفِ ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْمًا يَمْـلِكُ سَبْعَ سِنِينَ (دك\_عن أبي سعيد) \* \_ز\_ الْلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُمْ : اللَّهُمَّ آغَفُو لَهُ ، اللَّهُمَّ أَرْحَمُهُ ( حم د ن \_ عن أبى هريرة ) \* الْلَائِكَةُ شُهَدَاء اللَّهِ ف السَّمَاءِ ، وَأَنْتُمُ شُهَدَاء اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ( ن – عن أبي هريرة ) \* الْمِيزَانُ بِيكِ الرَّهُمْنِ يَرْ فَعُ أَقْوَامًا ، وَيَضَعُ أَقُوالمًا آخَرِينَ ﴿ البزارِ ، عن نعيم بن همار ﴾

\* الَّيْتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبُ شَهِيدُ (حم طب - عن عقبة بن عامر) \* اللَّتُ يُبْعَثُ في ثِيابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا (دحب ك - عن أبي سعيد) \* - ز - اللَّتُ يُعَدَّبُ بِبُكَاءِ الحَيِّ إِذَا قَالُوا: وَاعَضُدَاهُ وَاكَاسِياهُ وَانَاصِرَاهُ وَاجَبَلاَهُ وَنَحُوهَذَا يُعَدِّعَذَا يُتَعَنَّعُ وَيَقَالُ: أَنْتَ كَذَلِكَ أَنْتَ كَذَلِكَ (حم - عن أبي موسى) \* اللَّتِّتُ يَتَعَنَّعُ وَيَقَالُ: أَنْتَ كَذَلِكَ أَنْتَ كَذَلِكَ (حم - عن عمر) \* - ز - اللَّتِّتُ يَعَذَبُ فِي قَبْرِهِ مِمَا نِيحَ عَلَمْهِ (حم ق ن ه - عن عمر) \* - ز - اللَّتِتُ يُنْضَحُ عَلَيْهِ الْحَمِيمُ بِبُكَاءِ الحَيِّ (الشيرازي، عن أبي بكر) \* .

## حرف النون

عَنْ طَرَيقِ الْسُلِمِينَ (ع حب ـ عن أَبي برزة ) \* ـ ز ـ نَحَرْثُ هَاهُنَا وَمِنَّى كُلُّهَا مَنْحَرْ ۚ فَٱنْحَرُ وَا فِي رَحَالِكُمْ ۚ ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةٌ كُلُّهَا مَوْقِفْ ، وَوَقَفْت هَاهُنَا وَجُمْمٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ (م د\_عن جابر) \* \_ ز \_ نَحْنُ آخِرُ الْامَمِ ، وَأُوَّالُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ: أَيْنَ الْأُمَّةُ الْامِّيَّةُ وَنَبيتُهَا فَنَحْنُ الآخرُونَ الْأَوَّلُونَ ( ٥ ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْمِي المَوْتَى . قَالَ أَوَ كُمْ ثُوْمِنْ ؟ قَالَ بَلَى وَلَـكِنْ لِبَطْمَئَّ ۚ قَالَى ، وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدَ كَانَ يَأْوَى إِلَى رُكُن شَدِيدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّيْفِي طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبِثُ الدَّاعِيَ (حم ق م ـ عن أبي هريرة ) \* -ز- نَحْنُ أَحَقُ وَأُولَى بِمُوسَى مِنْكُمُ (حم ق ده - عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ نَحْنُ الآخِرُ ونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ النَّيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتابَ منْ قَبْلِنا ، وَأُوتيناهُ منْ بَعْدِهِمْ ، ثُمَّ هذا يَوْمُهُمُ الَّذِي فرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا ٱللهُ لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعَ ۗ ٱلْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَمْدُ عَدٍّ ( حم ق ن ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ نَحْنُ بَنُو النَّصْر بن كِنالَةَ ـ لاَ تَقَنُّو أُمَّنَا ، وَلاَ نَنْتَنَى منْ أَبيناً (حم هـ عن الأشعث بن قيس) \* \_ ز\_ نَحْنُ أَازِ لُونَ عَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَا نَةَ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْـكَفُوْ (ه \_ عن أسامة بن زيد) \* \_ ز\_ نَحْنُ وَلَدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَادَةُ أَهْلِ الْجُنَّةِ أَنَا وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَجَعْفُرُ ۖ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالْمَدِئُ ( . ۚ كَ ـ عن أَنس ) \* \_ ز \_ نَزَعَ رَجُلُ لَمْ يَعْمُلُ خَيْراً قَطَ غُصْنَ شَوْكِ عَن الطَّريق إِمَّا كَانَ في شَجَرَةٍ مُقطَّقةٍ فَأَلْفَاهُ ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضُوعًا فَأَمَاطَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةُ ( دحب \_ عن أبي هربرة ) \* نَزَلَ الْحَجُّرُ الْأَسْوَدُ من الْجَنَّةِ وَهُوَ

أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ الَّابَنِ فَسَوَّدَتُهُ خَطَايًا بَنِي آدَمَ ( ت \_ عن ابن عباس ) \_ ز\_ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّى فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ قالَ بهذَا أُمِوثَ ( ق د ن ہ \_ عن ابن مسعود ﴾ \* \_ ز \_ نَرَلَ مَلَكُ مِنَ السَّمَاءِ فَكَكَذَّبُهُ بَمَا قالَ لَكَ ، فَلَمَّا ٱنْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَجْلِسَ إِذَا وَقَعَ الشَّيْطَانُ ( د ــ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِياءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَعْتَهُ تَعْلَةٌ فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأَخْرِ جَ مِنْ تَحْتَمِا ، ثُمَّ أَمَرَ بَيْتُهَا فَأَحْرِ قَ بِالنَّارِ ، فَأَوْلَى اللهُ إِلَيْدِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً ( حمخ د ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ نَزَلَتْ هٰذِه الآيَةُ في أَهْلِ قِيبًا : فيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَآللَهُ يُحِبُّ الْطُهِّرِينَ (ت ـ عن أبى هريرة ) \* نَصْبرُ وَلاَ نُمَاقِبُ ( عم ـ عن أَبي ) \* نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكُتْ عَادْ بِالدَّبُورِ ( حم ق ـ عن ابن عباس ) \* نُصِرْتُ إِلصَّبًا ، وَكَانَتْ عَذَابًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلِ (الشافعي ، عن محمد بن عمرو مرسلاً) \* نِصْفُ مَا يُحْفَرُ لِأُمَّتِي مِنَ الْقُبُورِ مِنَ الْعَيْنِ ( طب ـ عن أسماء بنت عبس) \* نَضَّرَ اللهُ آمْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَفَظَهُ حَتَّى يُبَلِّفَهُ غَثْرَهُ ، فَرُبَّ حَامِلِ فِنَّهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْلَهُ مِنهُ ، وَرُبُّ حَامِلِ فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ (ت\_والضياء عن زَيد بن ثابت ) \* نَضَّرَ ٱللهُ آمْرَأَ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلُّفَهُ كَمَا سَمِيَّهُ فَرُبَّ مُبَلَّغُ أُوعٰی منْ سَامِع ( حم ت حب ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ نَصَّرَ ٱللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّهُمَا عَنِّي فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ عَيْنُ فَقَيهِ ، وَرُبِّ حَامِلِ فِقْهِ إِلِّي مَنْ هُوَ أَقْلَهُ مِنْهُ (حم ه ـ عن أنس) \* ـ ز ـ نَصَّرَ ٱللهُ عَبْدًا ۖ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفَظَهَاءُثُمُّ ۚ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَتُهَا فَوْ بُحَامِلِ فَقَهْ غَيْرُ

قَتَيهِ ، وَرُبَّ حَامَلَ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْقُهُ مِنْهُ ، ثَلَاثٌ لاَ يَعَلُّ عَلَمْنَ قَلْبُ أَمْرِ يُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلَ لِلهِ ، وَالنَّصْحُ لِأَمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهم ، فَإِنَّ دَعُو ٓهُمْ ۚ كَعُوطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ ۚ (حم ه ك ــ عن جبير بن مطعم ، د هــ عن زيد بن ثابت ، ت ه \_ عن ابن مسعود ) \* نُطْفَةُ الرَّجُل بَيْضَاء عَليظَةٌ ، وَنُطْفَةُ المَرْأَة صَفْرًا و رَقيقَة مُ فَأَيُّهُما غَلَيت صَاحيَتُهَا فَالسَّبَهُ لَهُ ، وإن آجْتمعا جَمِيعًا كَانَ مِنْهَا وَمِنْهُ ﴿ أَبُو الشَّيخِ، فَي العظِمة عن ابن عباس ﴾ ﴿ نَظَرُ الرَّجُلُ إِلَّى أَخِيهِ عَلَى شَوْقِ خَيْرُ مِنَ آعْتِكَافِ سَنَةٍ فِي مَسْجِدِي هَٰذَا ( الحكيم ـ عن ابن عمرو) \* نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَعْنِقَ وَلَدَ الزُّنَا ( حم . ك ـ عن ميمونة بنت سعد ) \* نِعْمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ ( حم م ٤ ـ عن جابر ، م ت ــ عن عائشة ) \* ــ ز ــ نِعْمَ الْإِدَامُ الحَلُّ : اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي الحَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْأَنْهِيَاءِ قَبْلِي وَكُمْ يَقَفُرْ بَيْتُ فيهِ خَلُّ (ه ـ عن أم سعد ) \* يَعْمَ الْبِينُ بِبْرُ غِرْسٍ هِيَ مِنْ عُيُونِ الْجِنَّةِ ، وَمَاوُهَا أَطْيَبُ الْبِياهِ ( ابن سعد ، عن عمر بن الحـكم مرسلاً ) \* نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ (خ\_عن عائشة) \* \_ ز \_ نِيْمَ الحَىُّ الْأَزْدُ ، وَالْأَشْعَرَ يُؤْنَ لاَ يَفَرُونَ فى الْقِتَال ، وَلاَ يَهَلُّونَ، هُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (حم ت ك ـ عن أبى عامر الأشعريِّ ) \* \_ ز \_ نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو بَكْرٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُحَمُّ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ أَسَيْدُ أَبْنُ حُضَيْدٍ ، نِعْمَ الرَّجُلُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنَ كَشَّمَّاسِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ آبَنُ جَبَل ، نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بنُ عَمْرُو بن الجَمُوحِ ، نِعْمَ الرَّجُلُ سُهَيَلُ ا أَنْنُ بَيْضَاءَ ( يَحْ تَ كُ \_ عَن أَبِي هُرِيرة ) \* \_ ز \_ نِعْمَ الرَّجُلُ خُلَيْمْ ^ الْأَسْدِئُ لَوْلاَ طُولُ مُجَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ ﴿ حَمَّ يَحْ دَ ـ عَن سَهَلَ بَنَ الْحَنظلية ﴾

\_ ز \_ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ( حم ق \_ عن حفصة ) \* نَعْمَ السَّحُورُ النَّمْرُ (حل ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ نِعْمَ السُّورَ تَان نَمْ يَقْرَآنِ فِي الرَّ كُمْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُ وَنَ ، وَقُلْ هُوَ ٱللهُ عن عائشة ) \* نيغمَ الشَّيْءُ الْهَلَدِيَّةُ أَمَامَ الحَاجَةِ ( طب. \_ ز \_ نِعْمَ الصَّدَّقَةُ اللَّقْحَةُ الصَّنِيُّ مِنْحَةً ، وَالشَّاةُ الصَّفِيَّةُ مِنْحَةً يَفْدُو بِإِنَاءٍ ، وَيَرُوحُ بِإِنَاء ( مالك خ \_ عن أَبِي هريرة ) \* نَعْمَ الْعَبَدُ الْحَجَّامُ يَذْهَبُ بِالدَّم ِ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ ، وَيَجْلُو عَنِ الْبَصَر ( ت ه ك \_ عن ابن عباس) \* نِعْمَ العَطِيَّةُ كَامِةُ حَقَّ تَسْمَعُهَا ، ثُمَّ تَحْمِلُهَا إِلَى أَخ لَكَ مُسْلِم ۖ فَتُعَلِّمُهَا إِيَّاهُ ﴿ طَبِ ــ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ ﴾ فِيمْمَ الْعَوْنُ كَلَى ٱلدِّينِ قُوتُ سَنَةٍ ( فر \_ عن معاوية بن حيدة ) \* نِعْمَ الْمِيتَةُ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقَّه (حم \_ عن سعد) \* نِعْمَ تُحُقَّةُ الْمُؤْمنِ النَّمْرُ (خط \_ عن فاطمة ) \* نِعْمَ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ الصَّبْرُ وَٱلدُّعَادِ ( فر ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ نعْمَ عَبْدُ ٱللَّهِ خَالَهُ آئِنُ الْوَلِيدِ سَيْفُ مَنْ سُيُوفِ اللَّهِ (حم ت ـ عن أبى هر يرة) \* ـ ز\_ نِمِمَّا اِلْمَالُوكِ أَنْ يُنْوَقِّى بِحُسْنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَيَنْصَحَ لِسَيِّدِهِ نِمِيًّا لَهُ (ق ت ـ عن أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* فِعْمَتِ الْأَشْخِيَةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ﴿ تَ \_ عَنِ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ \* فِعْمَتَانَ مَغْبُونُ فِيهِمَا كَشِيرُ منَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفُرَاغُ (خ ت ه \_ عن ابن عباس ) \* نَفْسُ الْمُوْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بدَّيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ( حم ت ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* نَقَقَةُ الرَّجُل عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ ( خ ت \_ عن ابن مسعود ) \* كَنِّى مِعَدْهِمْ وَنَسْتَعِينُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ (مـ عنحذيفة) \* نَوْمُ الصَّائْمِ عِبَادَةٌ وَصِيْتُهُ نَسْدِيحٌ ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ ، وَدُعَاوْهُ مُسْتَحَابٌ ، وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ (هب

\_ عن عبدالله بن أبى أوفى ) \* نَوْمْ مَلَى عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ صَلاَةٍ عَلَى جَهْلِ ( حل \_ عن سلمان ) \* نَوِّرُوا بِالْفَحْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ إِنَّ جُرِ (سمويه طب ـ عن رافع أَبِن خديمٍ ) \* نَوِّرُ وا مَنَازِ لَكُمْ إِللسَّلاَةِ وَقَرَاءَةِ الْقُرْ آنَ ( هب ـ عن أنس ) \* نَهْرُ ان مِنَ الْجَنَّةِ: النِّيلُ وَالْفُرَاتُ ( الشيرازي ، عن أبي هريرة ) \* نُهيتُ أَنْ أَمْشِيَ عُرْ يَانًا ( طب ـ عن العباس ) \* نُهيتُ عَن التَّعَرِّي ( الطيالسي ، عن ابن عباس ) \* نُهِيتُ عَنِ الْمُعَلِّينَ (طب \_ عن أنس) \* \_ز\_ نَهَيْنُكُمُ عَنِ الظُّرُوفِ ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ لاَ تَحِلُّ شَيْنًا وَلاَ تُحَرِّمُهُ ، وَكُمُّ؟ مسْكِرِ حَرَامٌ (م ـ عن بريدة) \* ـ ز ـ نَهَيْتُكُمْ عَن النَّبيذِ إِلاَّ في سقاء فَأَشْرَ بُوا فِي الْأَسْقَيَةِ كُلُّهَا ، وَلاَ تَشْرَ بُوا مُسْكِرًا ( م \_ عن بريدة ) \* \_ ز \_ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثِ وَأَنَا آمُرُكُمْ بِينَ ، نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذُ كِرَةً ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا إِلاَّ فِي ظُرُوفِ الْأَدْمِ ۖ فَأَشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ، وَنَهَيْفُكُمْ عَنْ لُمُومِ الْاضَاحِي أَنْ تَأْكُلُوهَا بَعْدَ ثَلَاثِ فَكُلُوا وَآسْتَمْ تَعُوا بِهَا فِي أَسْفَارَكُ ۚ ( د \_ عن بريدة ) \* نَهَيْثُكُمْ عَنْ زيَارَةِ الْقَبُورِ فَزُ ورُوها فَإِنَّ لَـكُمْ فِيها عِبْرَةً (طب \_ عن أم سلمة ) \* نَهَيْتُكُمْ عَنْ زَيَارَةِ الثُّمُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ كُمُ إِلَوْتَ ( ك ـ عن أنس ) \* نُهيناً عَنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِلاَّ بِالنُّو آنِ وَٱللَّهِ كُو (طب ـ عن ابن مسعود ) \* نِيَّةُ الْوَأْمِنِ خَيْرٌ مَنْ عَمَلِهِ (هب ـ عن أنس) \* نِيَّةُ المؤمنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ ، وَعَمَلُ الْنَافِقِ خَيْرٌ مَنْ نَيِّتِهِ وَكُلُّ يَمْمُلُ عَلَى نِيَّتِهِ ، فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمَنُ عَمَلاً نَارَ فِي قَلْمِهِ نُورٌ ( طِب ــ عن سهل بن سعد ) \*

## فصل \* في المحلى با َّل من هذا الحرف

النَّائِحَةُ إِذَا كُمْ تَنَكُ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقَبِكَمَةِ وَعَلَيْهَا سِرْ بَالْ مِنْ قَطِرَانٍ ، وَدِرْغُ مِنْ جَرَبِ ( حم م \_ عن أبى مالك الأشعرى ) \* النَّائُمُ الطَّاهِرُ كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ ( الحكيم ، عن عمرو بن حريث ) \* النَّاجِشُ آ کیلُ رِبّاً مَلْعُونٌ ( طب \_ عن عبدالله آبن أبی أوفی ) \* النّارُ جُبَارٌ (ده ـ عن أبي هريرة ) \* النَّارُ عَدُونٌ فَأَحْذَرُوهَا (حم ـ عن ابن عمر ) \* النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ( حم م - عن جابر ) \* النَّاسُ تَبَعَ لَـكُمْ يَا أَهْلَ للَّدِينَةِ فِي الْعِلْمِ ( ابن عساكر ، عن أبي سعيد ) \* النَّاسُ ثَلَاثَةٌ : سَالُمْ وَغَانِمٌ وَشَاجِبٌ ( طب \_ عن عقبة بن عامر وأبي سعيد ) \* النَّاسُ رَجُلانِ:عَالِمُ وَمُتَعَلِّمُ ، وَلاَ خَيْرَ فِياسِواهُما (طب - عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الْإِسْلَامِ إِذَا فَتَهُوا النَّاسُ تَبَعُ لِقُرَيْشِ في هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعُ لِمُسْلِمِهِمْ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعُ لِكَافِرِ هِمْ تَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَ اهِيَةً لِمُذَا الشَّأْنِ حَتَّى يَقَمَ فِيهِ (ق ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ آلدَّهَ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلَيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا ، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ بُجَنَّدَةٌ فَمَا تَمَارَفَ مِنْهَا آثْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا أَخْتَلَفَ (مد عن أبي هريرة) \* الذَّاسُ مَعَادِنُ ، وَالْمِرْ قُ دَسَّاسٌ ، وَأَدَبُ السُّوءِ كَمِرْ قِ السُّوءِ ( هب \_ عن ابن عباس ) \* النَّاسُ وَلَهُ آدَمَ ، وَآدَمُ مِنْ ثُرَابِ ( ابن سعد ، عن أبي هريرة) \* النَّاكِحُ فى قَوْمِهِ كَالْمُصِّبِّ فى دَارِ هِ ( طب ـ عن طلحة ) \* النَّبِيُّ فى الْحِنَّةِ ِ

وَالشَّهِيدُ فِي الْجُنَّةِ ، وَالْوَ الْوَدُفِ الْجَنَّةِ ، وَالْوِئِيدُ فِي الْجِنَّةِ (حم د - عن رجل) \* النَّبيُّ لا يُورَثُ (ع - عن حذيفة) \* النَّبيُّونَ وَالمُرْسَاوُنَ سَادَةُ أَهْلِ الْحَيَّةِ ، وَالشُّهَدَاهِ قُوَّادُ أَهْلِ الْجِنَّةِ ، وَحَمَلَةُ الْقُرْآنَ عُرَافِهِ أَهْلِ الْحَنَّةِ ( حل \_ عن أبي هريرة ) \* النُّجُومُ أَمَانُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانُ لِأَمَّتِي (عـعن سلمة بن الأكوع) \* النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّاءِ ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّحُومُ أَتَى السَّمَاء مَا تُوعَدُ ، وَأَنَا أَمَنَةُ ۚ لِأَصْابِي فَإِذَا ذَهَبَتُ أَنَّى أَصْابِي مَا يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِي أَمَنَهُ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَسْحَابِي أَنِّي أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ (حم م - عن أبي موسى ) \* \_ ز \_ النُّخَاعَةُ في المُسْحِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُمَا دَفْنُهُمَا (حم ق \_ عن أنس) \* النَّذْلُ وَالسُّجِّرُ بَرَكَةٌ عَلَى أَهْلِهِ وَعَلَى عَقِبِم " بَعْدَهُمْ ۚ إِذَا كَانُوا لِلَّهِ شَا كِرِينَ (طب ـ عن الحسن بن على") \* النَّدَّمُ تَوْ بَهُ ﴿ حَمْ تَخِ هَ لُتُ ـ عَنِ ابن مسعود ك هب \_ عن أنس ) \* النَّدَمُ تَوْبَةٌ ، وَالتَّائِبُ مِنَ الدَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ ( طب حل \_ عن أبي سعيد الأنصاري ) \* \_ ز \_ النَّذْرُ نَذْرَان فَمَا كانَ مَنْ نَذُر فِي طَاعَةِ ٱللهِ فَذَٰ لِكَ يَلْهِ وَفَيْهِ الْوَفَاهِ ، وَمَا كَانَ مَنْ نَذُر فِي مَعْصِيّةِ ٱللهِ فَذَلْكَ لِلسَّيْطَانِ وَلا وَفاء فيهِ ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ (ن ـ عن عمران أَبن حصين ) \* النَّذْرُ يَمِينُ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كِفَّارَةُ كِين ( طب \_ عن عقبة آبن عامر ) \* النَّصْرُ مَعَ الصَّابْرِ ، وَالْفَرَّجُ مَعَ الْسَكَرُبِ : وَإِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسْرًا (خط \_ عن أنس) \* النَّظَرُ إِلَى الْكَعْبَةِ عِبَادَةُ (أبو الشيخ، عن عائشة ) \* النَّظَرُ إِلَى المَرْأَةِ الحَسْنَاءِ وَالْخُصْرَةِ يَزِيدَانِ فِي الْبَصَرِ (حل ـ عن جابر ) \* النَّظُرُ إِلَى عبادَةُ (طب ك \_ عن أبن مسعود ، وعن عمران

أبن حصين ) \* النَّفَقَةُ في الحَجُّ كالنفقَةِ في سَكِيلِ ٱللهِ سَبَعْمَا تُقرَ ضِيفْ (حم ـ والضياء ، عن بريدة ) \* النَّفَقَةُ كُلُّهَا في سَبيل اللهِ إِلاَّ الْبِناء فَلاَ خَيْرَ فِيهِ (ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ النَّكاح سُنَّتِي ، فَمَنْ كُمْ يَعْمَلُ بسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا فَالِنِّي مُكَاثِرٌ بَكُمُ الْأَمْمَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلِ فَلْيَنْكِحُ ، وَمَنْ كَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وجَاء ( ه ـ عن عائشة ) \* النَّميمَةُ ، وَالشَّنيمَةُ ، وَالحَميَّةُ فِي النَّارِ لاَ يَجْنَمِعْنَ فِي صَدَّر مُؤْمِنِ ( طب ـ عن ابن عمر ) \* النَّوْمُ أَخُو المَوْتِ ، وَلاَ يَمُوتُ أَهْلُ الْجَنَّةِ (هب ـ عن جابر) \* النِّيَّةُ الحَسَنَةُ تُدُخلُ صَاحِبَهَا الْحَنَّةَ (ق ـ عن حابر) \* النِّيَّةُ الصَّادِقَةُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، فَإِذَا صَدَقَ الْعَبَدْ نَيَّتَهُ تَحَرَّكَ الْعَرْش فَيَغْفُرُ لَهُ (خط \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ النَّيَاحَةُ عَلَى المَبِّتِ من أَمْر الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا كَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ القيامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانِ ، ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِنُرُوعٍ مِنْ لَمَبِ النَّارِ ( ٥ ـ عن این عباس) \*

#### باب المناهي

نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِيْقُ أَنْ تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَهَا ( ت ن - عن على ) \* نَهْى أَنْ يُصَافَحَ نَهْى أَنْ يُصَافَحَ الْمُشْرِكُونَ ، أَوْ يُكَنْوُا ، أَوْ يُرَحَّبَ بِهِمْ ( حل - عن جابر ) \* نَهْى أَنْ يُصَافَحَ ثُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ ( ق د ن ه - عن أنس ) \* نَهْى أَنْ تُقَامَ الصَّلِيكُ في الصَّفِّ الْفَرِكُونَ ( ابن نصر ، عن راشد بن سعد مرسلا ) \* نَهْى أَنْ تُكَنَّمَ لَصَّبَرَ سِكَةُ الْأُولُ ( ابن نصر ، عن راشد بن سعد مرسلا ) \* نَهْى أَنْ تُكَنِّمَ سَكِنَةُ الْمُعَلِّمُ مَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

الْسُهُ إِنَّ الْحَالَةُ أَنْهُ مَنْ مُنْ مُلِّينٍ ﴿ حَمْ دَهُ لُتُ مِنْ مَلِّهِ اللَّهُ اللَّذِي ﴾ أَنْ تُنْتِىٰ النَّوَّاةُ كَلَى الطَّبَقِ الَّذِي يُوَّ كَلُّ مِنْهُ الرُّطَبُ أَوِ النَّمْرُ ﴿ الشيرازى ، عن على" ) \* نَهٰى أَنْ يُبَالَ بِأَبُوَّابِ الْسَاجِدِ ( د ـ في مراسيله عن مكحول مرسلا) \* نَهٰى أَنْ يُبَالَ فِي الجُعْرِ ( د ك ـ عن عبد الله بن سرجس ) نَهٰى أَنْ يُبَالَ فِي المَـاءِ الجَارِي (طس - عن جابر) \* نَهٰى أَنْ يُبَالَ فِي المَـاءِ الرَّا كِلِهِ (م ن ٥ - عن جابر) \* نَهْى أَنْ يُبَالَ في قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ ( د ـ في مراسيله عن أبي مجلز مرسلاً ) \* نَهِلي أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ في مُسْتَحَمَّةِ (ت\_عن عبد الله بن مغفل) \* نَهْي أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَأَمًّا ( ٥ \_ عن حار ) \* نَهْي أَنْ يَنَبَاهَى النَّاسُ في الْسَاجِدِ (حب ـ عن أنس) \* نَهْيَأَنْ تُنْبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَةٌ ( ه \_ عن ابن عمر ) \* نَهْنِي أَنْ يُتَّخَذَ شَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (حم ت ن \_ عن ابن عباس ) \* نَهٰى أَنْ يَتَخَلَّى الرَّجُلُ تَحَتَ شَحَرَةِ مُشْوِرَةٍ ، وَنَهْلَى أَنْ يَتَخَلَّى عَلَى ضَفَةً نَهُو جَارِ ﴿ عَدِ ـ عَنِ ابْنِ عَمْرٍ ﴾ \* نَهْل أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ( ق ٣ ـ عن أنس ) \* نَهْلِي أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً (حمدت له ـ عن جابر) \* نَهْى أَنْ يَتَمَطَّى الرَّجُلُ في الصَّلاّةِ ، أَوْ عند َ النِّسَاءِ إِلاَّ عِنْدَ أَمْرَأَتِهِ ، أَوْ جَوَارِيهِ ﴿ قَطْ لِـ فَى الْإِفْرَادِ عِن أَبِي هُرِيرة ﴾ \* نَهْمِي أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَّاءِ أَوْ يُنفُخَ فِيهِ ( حم دت ه \_ عن ابن إعباس ) · نَهٰى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا ( هٰق ـ عن ابن عمرو ) \* نَهٰى أَنْ يَجْلِسَ الرَّجْلُ فى الصَّلاَةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، وَقَالَ إِنَّهَا

صَلاَةُ الْيَهُودِ (ك هق ـ عن ابن عمر ) \* نَهٰى أَنْ يُجْلَسَ بينَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ وَقَالَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ ( حم ـ عن رجل ) \* نَهْى أَنْ يَجْمَعَ أَحَدُ بَيْنَ آسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ ( ت \_ عن أبي هريرة ) \* نَهْلي أَنْ يُخْطَى أَحَدُ منْ وَلَدِ آدَمَ (طب \_ عن ابن مسعود) \* نَهٰى أَنْ يُدْخَلَ لَلَـاء إِلاَّ بِمِينَرَر (ك \_ عن جابر) \* نَهٰى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْ آنِ إِلَى أَرْضِ الْمُذُوِّ (ق ده ـ عن ابن عمر) \* نَهٰى أَنْ يَسْتَقْبُلَ الْقِبْلَتَيْن ببَوْل أَوْ غَائِطٍ (حمده ـ عن معقل الأسدى) \* نَهٰى أَنْ يَسْتَنْحَىَ أَحَدُ بِمَظْم ، أَوْ رَوْثَة ي، أَوْ مُحَمَّة ( د قط هق \_ عن ابن مسعود) \* نَهٰى أَنْ يُسْتَنْجِلَى بِبَعْرَةٍ ، أَوْ عَظَمْ (حم م د \_ عن حابر) \* نَهْلِي أَنْ يَسْتَوْفُوزَ الرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ ﴿ كَ لِهِ عِن سَمْرَةٌ ﴾ \* نَهْلِي أَنْ يُسَمَّى أَرْبَعَةَ أَشْمَاءٍ: أَفْلَحَ وَيَسَاراً وَنَافِعاً وَرَ بَاكًا (ده عن سمرة) \* نَطْي أَنْ يُسَمِّيَ الرَّجُلُ حَرْبًا ، أَوْ وَلِيدًا ، أَوْ مُرَّةَ ، أَو الحَكَمَ ، أَوْ أَبَا الحَكَمِ ، أَوْ أَفْلَحَ أَوْ نَجِيحًا ، أَوْ يَسَاراً (طب ــ عن ابن مسعود) \* نَهْي أَنْ يُسَمَّى كَلْباً أَوْ كُلَّينِها ( طب \_ عن بريدة ) \* نَهٰي أَنْ يُشَارَ إِلَى الْمَطَر ( هق \_ عن ابن عباس) \* نَهٰى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قائمًا (م دت \_ عن أنس) \* نَهْى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي لِحَافِ لاَ يَتَوَشَّحُ بهِ ، وَنَهَى أَنْ يُصَلِّي َ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءُ ( داء - عن بريدة ) \* نَهٰى أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ ( طب \_ عن أم سلمة ) \* نهلي أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنُ ( . \_ عن أبي أمامة ) \* بَهٰي أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّاثُمِ (٥ \_ عن ابن عباس) \* نَهٰى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَاتُو بَيْنَ الْقُبُورِ ( طس ـ عن أنس ) \* نَهٰى أَنْ يُضَحَّى بَعَضْهَاءِ الْأَذُنِ وَالْقَرْنِ (حم ٤ لئـ ـ عن على ") \* نَهْى أَنْ يُضَحَّى لَيْلاً (طب \_ عن ابن عباس) \* نَهٰى أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرُهِ ( حم \_ عن أبي سعيد ) \* نَهٰى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا ( ق ـ عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يُعْجَمَ النَّوَى طَبْعُا ( د ـ عن أم سلمة ) \* نَهٰى أَنْ يُفَتُّسُ التَّمْرُ عَمَّا فِيهِ ( طب \_ عن ابن عمر ) \* نَهٰى أَنْ يُفْرَدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمُ ( حم \_ عن أبى هريرة ) \* نَهٰى أَنْ يُقَال لِلْمُسْلِمِ صَرُورَةٌ (هق ـ عن ابن عباس) \* نَهٰى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مَنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ ( خ ــ عن ابن عمر ) \* نَهٰى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ ( ه - عن عائشة ) \* نَهٰى أَنْ يُقْتَلَ شَيْء منَ ٱلدَّوَابِّ صَبْراً ( حم م ه - عن جابر) \* نَهَى أَنْ يُقَدُّ السَّيْرُ كَيْنَ إِصْبَعَيْنِ ( دَكْ ـ عن سمرة ) \* نَهٰى أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ الحَجِّ وَالْفُمْرَةِ ( د \_ عن معاوية ) \* نَهَىٰ أَنْ يَقْفُدُ الرَّجُلُ بَيْنَ الظَّلِّ وَالشَّسِ (ك ـ عن أبي هريرة ، ه ـ عن بريدة ) \* نَهِي أَنْ يُقْعُدَ عَلَى الْقَبْرِ ، وَأَنْ يُقَصُّصَ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ ( حم م دن \_ عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالذَّاسُ خَلْفَهُ (دلا \_ عن حذيفة) \* نَهٰي أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْء (ه له \_ عن جابر) \* نَهَى أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤذًّا ( هق \_ عن جابر) \* نَهٰى أَنْ يَمُسَّ الرَّجُلُ ذَكَّرَهُ بِيمِينِهِ ، وَأَنْ يَشِي فَ نَمْلِ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمَلَ الصَّمَّاء ، وَأَنْ يَحْتَبَى فَى ثَوْبِ لَيْسَ هَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْء ( ن -عن جابر ) \* نَهٰى أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ بَدَهُ بِمُوْبِ مَنْ كُمْ يَكُسُهُ ( حم د ـ عن إلى بكرة ) \* نَهٰى أَنْ يَمْشِي الرَّجُلُ بَيْنَ الْبَعِيرَ بْنِ يَقُودُهُمَا ( ك - عن

أنس ) \* نَهٰي أَنْ يَهْمَى الرَّجُلُ بَينَ لَلَمْ أَتَيْنَ ( د ك ـ عن ابن عمر ) \* نَهٰي أَنْ يَمْثِينَ الرَّجُلُ فِي نَعْلُ وَاحِدَاةٍ ، أَوْ خُفٍّ وَاحِدَةٍ ( حم ـ عن أَبي سعيد ) \* نَهٰى أَنْ يُمْنَعَ نَقَعُ الْبِيئْرِ (حم ـ عن عائشة) \* نَهٰى أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْح لَيْسَ بَحْجُورِ عَلَيْهِ (ت - عن جابر) \* نَهَىٰأَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائْمُ ( ت ـ والضياء عن أنس ) \* نَهٰى أَنْ يُنفُخَ فِي الشَّرَابِ ، وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ أَوْ أُذُنهِ ( طب \_ عن سهل بن سعد ) \* نَهٰى أَنْ يُنْفَخَ في الطُّمَامِ وَالشَّرَابِ وَالتُّمْرَةُ (طب ـ عن ابن عباس) \* نَهٰى عن إِجَابَةٍ طَعَامِ الْفَاسِقِينَ (طب هب ـ عن عمران) \* نَهَى عَنِ آخْتِناسِ الْأَسْقِيَةِ (حم ق دت . \_ عن أبي سعيد ) \* نَهِي عَن آسْنَيْجَار الْأُجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أُجْرَهُ (حم ـ عن أبي سعيد) \* نهى عَنْ أَكُلِ الْبَصَلِ (طب ـ عن أبي الدرداء) \* نَهٰى عَنْ أَكُلُ الْبَصَلِ وَالْكُرُ الْهِ وَالنُّومِ (الطيالسي ، عن أبي سعيد ) \* نَهٰى عَنْ أَكُلُ النُّومِ ( خ ـ عن ابن عمر ) \* نَهٰى عَنْ أَكُلُ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا (دت ه لئ ـ عن ابن عمر) \* نَهٰي عَنْ أَكُلُ الرَّخَمَةِ (عد هق ـ عن ابن عباس) \* نَهٰي عَنْ أَكُلُ الضَّبِّ ( ابن عساكر ، عن عائشة ، د \_ عن عبد الرحمن بن شبل) \* نَهٰي عَنْ أَكُلُ الطُّعَامِ الْحَارِّ عَنِّي مُعْكَنَ (هب - عن صهيب ) \* نَهَىٰ عَنْ أَكُلُ الْمُجَنَّمَةِ وَهِيَ الَّتِي تُصَيَّرُ بِالنَّبُلُ (تـ عن أبي الدرداء) \* نَهِي عَنْ أَكُلُ الْهُرَّةِ ، وَعَنْ أَكُلُ تَمْنِهَا (ت . ك \_ عن جابر ) \* أَهَىٰ عَنُ أَكُلُ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ ( ق ٤ \_ عن أَبِي مُسَلِّبَةً ﴾ \* نَهٰى عَنْ أَكُلِّ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَعَنْ أَكُلِّ ذِي

يُخلُّبِ مِنَ ٱلطَّيْرِ (حم م دن ــ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنَ أَ كُل كُومِ آلحُمُو ٱلْأَهْليَّةِ (قـعن البراء ، وعن جابر ، وعن على ، وعن ابن عمر ، ومن أبي ثُعلبة ) \* نَهَى عَنْ أَكُل كُوم ٱلخَيل وَالْبِعَالِ وَٱلْحَمِيرِ وَكُلِّ ذَى نَابِ مِنَ السِّبَاعِ (ده ـ عن خالد بن الوليد) \* نَهَى عَن ٱلْآخْتِصَار فِي الْصَّلاَةِ (حم د ت ۔ عن أبى هريرة ) \* نَهَى عَنِ ٱلْإِخْصَاءِ ( ابن عساكر \_ عن ابن عُمر ) \* نَهَى عَنِ ٱلْأُغْارِطَاتِ (حم د ـ عن معاوية) \* نَهَى عَنِ ٱلْإِقْرَ انِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ ٱلرَّجُلُ أَحَاهُ (حم ق د ـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنِ ٱلْإِقْمَاءِ في الْصَّــلاَةِ ( كُ هق ـ عن سمرة ) \* نَهَى عَن ٱلْإِقْعَاءِ وَالْتَوَّرُكِ فِي الْصَّلاَةِ إِ (هم هن -عن أنس) \* نَهَى عَنِ ٱلْأَكُلِ وَٱلنَّمْرُ بِ فِي إِنَاءِ ٱلدَّهَبِ وَالْفِصَّةِ (ن ـ عن أنس) \* نَهَى عَنِ النَّبْتَلُ (حم ق د ـِ عن سعد ، حم ت ن ه عن سمرة ) \* نَهَى عَنِ الْتَبْقُرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ (حم ــ عن ابن مسعود ) \* نَهَى عَنِ الْنَعْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمُ (دت\_ءن ابن عبلس) \* نَهَى عَنِ النَّحْتِّرِ اِلدُّ هَبِ (ت ــ عن عمران بن حصين ) \* نَهَى ءَن الْتَرَّجُّل إِلاَّ غِيًّا (حم ٣ عن عبد الله بن مغفل ) \* نَهَى عَن التَّكَأُفُ لِلضَّيْفِ (ك ـ عن سلمان ) \* نَهَى عَنِ ٱلْجِدَادِ بِاللَّيْلِ وَٱلْحَصَادِ بِاللَّيْلِ ( هَنْ ـ عن الحِسين ) \* نَهَى عَنِ أَجْدَالَ فِي الْقُرْ آنِ ( السجزي عن أبي سعيد ) \* نَهَى عَن ٱلْجُلُوسِ عَلَى مَاتْدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا أَلْمَنُ وَأَنْ يَأْ كُلِّ آلاَّ جُلُ وَهُوَ مُنْسَطِحٌ كَلِّي بَطْنِهِ (د ه الـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَن ٱلْجُمَّةِ لِلنَّحُرَّةِ وَالْمَقْصَة لِلْأُمَةِ (طب \_ عن ابن عرو) \* نَهَى عَن ٱلجَلاَّلَةِ أَنْ يُو كَبِّ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ ٱلْبَانِهَا (دك \_

عن ابن عمر) \* نَهَى عَن آلَــَبُوْةِ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ وَٱلْإِمَامُ بَخْطُبُ (حمدتك عن معاذ بن أنس ) \* نَهَى عَنِ آلْ كُرْرَةِ بِالْمَلَدِ ، وَعَنِ التَّكَفَّى ، وَعَنِ السَّوْم قَبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ، وَعَنْ ذَبْحِ ۚ قَنِيِّ الْعَنَمَ ِ ( هب \_ عن على ) \* نَهَى عَنْ آلِحَدُفِ (حم ق ده ـ عن عبد الله بن مغفل ) \* نَهَى عَنِ ٱلدَّوَاءِ ٱلْحَبيثِ (حردت، ك ـ عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَن أَلدٌ بِمَاحٍ وَأُخْرِيرٍ وَٱلْإِسْتَبْرُقَ ( . ـ عن البراء ) \* نَهَى عَن النَّا يبيحَة ِ أَنْ ثُفُر سَ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ (طب هق عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ ٱلرُّقَى وَالنَّامُّ وَالنُّولَةِ (ك ـ عن ابن مسعود ) نَهَى عَنَ الرُّ كُوبِ عَلَى جُلُودِ الْنَمَّارِ (دن ـ عن معاوية ) \* نَهَى عَنَ الزُّورِ ( ن ـ عن معارية ) \* نَهَى عَنِ السَّدْل فِي الْصَّسَلاَةِ وَأَنْ يُنَطِّى َ الرَّجُلُ فَأَهُ (حم ٤ ك ـ عن أبى هريرة ) \* نَهَى عَن الْسُوَّاكِ بِمُودِ ٱلرَّيْحَانِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ يُحَرِّكُ عِرْقَ ٱلْجُذَامِ (الحارث عن ضمرة بن حبيب مرسلا) \* نَهَى عَن ا السَّوْم قَبْلَ طُلُوع الشَّس، وَعَنْ ذَنْج ذَوَاتِ الدَّرِّ ( ه ك ــ عن على ) \* نَهَى عَنِ النَّرَاءِ وَالْمَنِعِ فِي الْسَجِدِ ، وَأَنْ تُنشَدَ فِيسِهِ صَالَّةٌ ، وَأَنْ يُنشَدَ فِيهِ شِعْرْ ، وَنَهَى عَنْ النَّمَّاقُ قَبْلَ الْصَّلاَّةِ يَوْمَ ٱلجُمُعَةِ (حم ٤ ـ عن ابن عمرو) \* نَهَى عَن الشَّرْبِ في آنيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ وَنَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْ كُبِّ عَلَيْهَا ، وَنَهَى عَنِ الْمُتَّةَ يِ ، وَنَهَى عَنْ تَشْييدِ الْبِنَاءِ (طب \_ عن معاوية ) \* نَهَىٰ عَنِ الشَّرْبِ قِائْمًا وَٱلْأَ كُل قَائْمًا (الضياء عن أنس) \* نَهَى عَنِ النَّمْرْبِ مِنْ كُلْمَةِ الْقَلَحِ ، وَأَنْ يُنْفَخَ في الشَّرَابِ (حمد لـ ـ عن أبي سعيد) \* نَهَى عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السُّفَاءِ (د

ت ه ـ عن ابن عباس ) \* نَهَى عَن الْشَرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، وَعَنَ رُ كُوبِ الجَلَّالَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ (حم ٣ ك ـ عن ابن عباس ) \* نَهَى عَن الشَّفَارِ (حم ق ٤ عن ابن عمر) \* نَهَى عَن الشَّهْرَ تَيْنِ : رقَّة الشِّياب ، وَغِلَظِها ، وَلينها ، وَخُشُو نَتَهَا ، وَطُو لِمَكَ ، وَقِصَرِ هَا ، وَلَكِنْ سَدَادٌ فِيمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَٱقْتِصَادُ (هب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت ) \* نَهَى عَن الْصَّرْفِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْن (البزار طب ـ عن أبي بكر) \* نَهَى عَن الْصَّأَءِ وَٱلِاَّحْتَبَاءِ في تُوْبِ وَاحِدٍ (د ـ عن جابر) \* نَهَى عَن الصُّورَةِ (ن ـ عن جابر) \* نَهَى عَن الصَّلاَةِ بَعْدَ الْصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعُ الْسَمَّسُ، وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَنْرُبَ (ق ن ـ عن عمر) \* نَهَى عَنِ الْصَّـٰلَاّةِ عَلَى الْقُبُورِ (حب ـ عن أنس) \* نَهَى عَنِ الُصَّلاَةِ فِي ٱلحَمَّامِ ، وَعَنِ الْسَّلاَمِ عَلَى بَادِي الْمَوْرَةِ ( عَق ـ عن أنس ) \* نَهَى عَنِ ٱلصَّلَاةِ فِي ٱلسَّرَاوِ بِل (خط ـ عن جابر ) \* نَهَى عَنِ ٱلصَّلاةِ نِصْفَ الُّهَّارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلاَّ يَوْمَ ٱلْحِمُهُ ۚ ﴿ الشَّافِعِي عَنِ أَبِي هِرِيرِةً ﴾ \* نَهَى عَن الْضَّحِكِ مِنَ الْضَّرْطَةِ (طس ــ عن حابر) \* نَهَىٰ عَن الْطَّعَامِ ٱلحَارِّ حَتَّى يَبْرُكُو (هب \_ عن عبدالواحد بن معاوية بن خديج مرسلا) \* كَهَى عن الْمَتِّ نَمَسًا وَاحِدًا ، وَقَالَ ذَلِكَ شُرْبُ السَّيْطَانِ ( هب ـ عن ابن شهاب مرسلا) \* نَهَى عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلُ الْحَجِّ (د\_عن رجل) \* نَهَى عَنِ الْغِنَاءِ وَالْإِسْتِهَاعِ إِلَى الْفِينَاءِ ، وَحَنِ الْفِيبَةِ وَالْإِسْتِهَاعِ إِلَى الْفِيبَةِ ، وَعَنِ النَّسِيمَةِ وَالْإَسْيَاعِ إِلَى النَّهْبِيمَةِ ( طب خطــ عن ابن عمر ) \* نَهَى عَن الْسَكِيُّ ا (طب \_ عن سعد الظفري ، ث ك عن عمران ) \* نَهَى عَنِ المُتَعَدِّ (حم \_

عن جابر ، خ عن على ) \* بَهَى عَن المُشْلَةِ (ك ب عن عمران ، طب عن ابن عمرو عن المغيرة ) \* نَهَى عَنِ الْمَجْرِ (هق ـ عن ابن عمرو ) \* نَهَى عَنِ للُحَاقَـلَةِ وَالْمُخَاصَرَةِ وَلَلْكَمَسَةِ وَالْمُنَابَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (خـعن أنس) \* نَهَى عَن ٱلْمُخَاتِرَةِ (حم ـ عن زيد بن ثابت ) \* نَهَى عَنِ ٱلْمَرَانِي ( ه ك ـ عن ابن أبي أوني ) \* نَهَى عَنِ ٱلْمُزَابَنَةِ ( ق ن ه - عن ابن عمر ) \* نَهَى عَن ٱلْمُزَابَلَةِ وَالْحَاقَلَةِ (ق ـ عن أبي سعيد) \* نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ (حم م ـ عن ثابت بن الضحاك ) \* نَهَى عَن الْمَزَايَدَةِ ( البزار عن سفيان بن وهب ) \* نَهَى عَنِ الْمُفَدُّمِ ( ٥ ـ عن ابن عمرو ) \* نَهَى عَن الْمُنَابَدَةِ ، وَعَن ٱلْمُمَسَّةِ (حم ق دن ٥ ـ عن أبي سعيد) \* نَهَى عَن ٱلْمُواقَةَ قَبْلَ الْلَاعَبَةَ (خطـ عن حابر) \* نَهَى عَنِ المَبَائِرِ ٱلْحُمْرِ وَالْقِينِّيِّ (خ ت ـ عن البراء) \* نَهَى عَنِ الْمِثِيرَةِ ٱلْأَرْجُوَانِ (ت ـ عن عمران ) \* نَهَسَى عَنِ النَّجْشِ ( ق ن . ـ عن ابن عمر ) \* نَهَى عَنِ الْنَذْرِ (ق دن ه \_ عن ابن عمر ) \* نَهَى عَنِ الْبَغِي ( حم ت ه ـ عن حذيفة ) \* نَهَنَى عَن الْنَفْخ في السُّجُودِ وَعَن الْنَفْخ في الشَّرَابِ (طب \_ عن زيد بن ثابت) \* نهمَّى عَن النَّفْخ في الشَّرَاب (ت ـ عن أبي سعيد) \* نَهَى عَن النَّفْخ في الطعام وَالنُّسَّرَاب (حم ـ عن ابن عباس) \* بَهَنَى عَنِ النَّوْحِ ، وَٱلْشَعْرِ ، وَالنَّصَّاوِرِ ، وَجُلُودِ السَّبَاعِ ، وَالْتَبْرَجِ ، وَالْفِنَاءِ ، وَالذَّهَبِ ، وَآلَوَ ، وَالْحَرِيرِ ( حم ـ عن معاوية ) \* نَهَنَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا (طب ـ عن ابن عباس) \* نَهُى عَنِ النَّيَّاحَةِ (د ـ عن أم عطية ) \* نَهَى عَنِ النَّهْيِ وَٱلْمُدَّلَةِ (حم خ عن عبد الله بن زيد ) \* نَهَى عَنِ ٱلنَّهْبَةِ وَٱلْخَلِيسَةِ (حم ـ عن زيد بن خالد ) \* نَهَى عَنِ ٱلْوَحْدَةِ أَنْ يَكِيتَ ٱلرَّجُلُ وَحْدَهُ (حم ـ عن ابن عمر ) نَهَنَى عَن الْوَسْمِ فَي ٱلْوَجْهِ وَالْضَّرْبِ فِي ٱلْوَجْهِ (حم م ت ـ عن جابر) \* نَهَى عَن ٱلْوَشْمِ (حم ـ عن أبي هريرة) \* نَهَى عَن ٱلْوصال (ق ـ عن ابن عمر، وعن أبي هريرة ، وعن عائشة ) \* نَهَنى عَن بَيْع النَّمَّار حَتَّى تَنْحُورَ مِنَ الْعَاهَةِ (طب ـ عن زيد بن أابت) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّمْرَ بِالتَّمْرُ (ق د ـ عن سهل بن خيثمة ) \* نَهَنَى عَنْ بَيْعِ النُّمْرَ بِالنَّمْرَ كَيْلًا ، وَعَنْ بَيْعِ الْمِنْبَ إِلاَّ بِيبَ كَيْلاً ، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ إِلْخِيْطَةِ كَيْلاً (د ـ عن ان عمر ) نَهَى عَنْ بَيْعِ الْنُمَّارِ حَتَّى يَبِدُوَ صَلاَحُهَا وَتَأْمَنَ الْعَاهَةَ (حر\_عن عائشة) # نَهَى عَنْ بَيْعُ ٱلْشَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ (حم ق ــ عن جابر) \* نَهَى عَنْ بَيْعُ الْثُمْرَ ۚ وَحَيَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا ، وَعَن النَّخُل حَتَّى تَزْهُوۤ (خ ـ عن أنس) # نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَدِ (م٤ - عن أبي هريرة) \* نَهَى عَنْ بَيْمِ ٱلْحَبَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (حم ٤ ــ والضياء عن سمرة ) \* نهَى عَنْ بَيْعُ ٱلذَّهَبِ بِالْوَرَقِ دَيْنًا (حم ق ن ـ عن البراء ، وزيد بن أرقم) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ الْسِّلاَحِ فِي الْفِينْنَةِ (طب هني \_ عن عمران ) \* نَهَى عَنْ بَيْمِ السِّنينَ (حم م دن ه - عن جابر) \* بَهَى عَنْ بَيْمِ السَّاةِ بِاللَّحْم (ك هن عن سمرة ) \* بَهَى عَنْ بَيْعِ الْصَّبْرَةِ مِنَ النَّمْرِ لاَ يُعْمَ مُكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْسُتَّى مِنَ النَّمْرِ (حم من ـ عن جابر) \* بَهَى عَنْ بَيْمِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِى فِيــهِ الصَّاعَانِ فَيَسَكُونُ لِصَاحِبِهِ أَلزَّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ (العزار عن أبي هريرة) \*

نَهَى عَنْ بَيْعُ ٱلْفُرْ بَانِ (حرده ـ عن ابن عمرو) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْكَالِيُّ إِلْكَالِيُّ ( كَ هَق ــ عن ابن عمر ) \* نَهَى عَنْ بَيْعٍ ٱللَّحْمِ بِالْحَيْوَ انِ (مالك والشافعي ك ــ عن سعيد بن المسيب مرسلا، البزار عن ابن عمر ) \* تَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْمُحَفِّلَاتِ (البرار عن أنس ) \* بَهَى عَنْ بَيْعٍ ٱلصَّامِينِ وَٱلْكَرْقِيحِ وَحَبَلُ أَخَبَلَةِ (طب عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ بَيْعِ ٱلْمُصْطَرِّ وَبَيْم ٱلْغَرَرُ وَبَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ (حم د ـ عن على ) \* بَهْتَى عَنْ بَيْعٍ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ ٱلْعَاهَةَ (مدت عن ابن عمر) \* نَهَنَى عَنْ بَيْعُ ٱلْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِّهِ (حم ق ٤ ـ عن ابن عمر) نَهَى عَنْ بَيْع حَمِلَ الْحَبَلَةِ (حم ق ٤ عن ابن عمر) \* نَهَـى عَنْ بَيْم غِرَابِ ٱلجَمَلِ ، وَعَنْ تَبِيْعِ ِ ٱلَّـاءِ وَٱلْأَرْضِ لِنَعْرَثَ (حم ن ـ عن جابر) نَهَى عَنْ رَيْع فَضْل أَلْمَاءِ (م ن ه ـ عن جابر ، حم ٤ عن اياس بن عبيد). \* نَهَى عَنْ بَيْهَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ (ت ن عن أبي هريرة) \* نَهَى عَنْ تَلَقّى الْبِيوع (ت ہ \_ عن ابن مسعود ) \* بَهَـِي عَن ۚ تَلَقِّى ٱلْحِلَفِ ( ہ \_ عن ابن عمر ) \* نَهَـَى عَنْ نَتَمَنِ الْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ الصَّيْدِ (ت\_عن أبى هريرة) \* نَهَـى عَنْ ثَمَنِ ٱلْكَالْبِ إِلاَّ ٱلْكَالْبَ ٱلْمُعَلَّمَ (حم ن عن جابر) \* نَهَى عَنْ تَمَن ٱلكَلْبِ ، وَتَهَنِ آلِهُ رَبِرِ ، وَتَهَنِ الْحَمْرِ ، وَهَنْ مَهْرِ ٱلْبَغِيِّ ، وَعَنْ عَسْبِ ٱلْفَحْلِ ( طس \_ عن ابن عمرو ) \* نَهْتَى عَنْ ثَمَنَ ٱلْكَالْبِ ، وَتَمَن ٱلدُّم وَكُسْبِ ٱلْبَغِيِّ (خ ـ عن أبي جعيفة ) \* نَهْنَى عَنْ نَهَنِ ٱلْكَلْبِ، وَعَنْ ُمَنَ السِّنَّوْرِ (حم ٤ ك ـ عن حابر) \* بَهَنَى عَنْ كَمَنَ ٱلْكَلْبِ وَمَهُرْ ٱلْمَغَىٰ ّ

وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ (ق ٤ ــ عن ابن مسعود) \* نَهَنَى عَنْ جَلْدِ الْحَدُّ فِي ٱلمُسَاجِدِ ( ٥ ـ عن ابن عمرو ) \* نَهَـتَى عَنْ جُــلُودِ السِّبَاعِ ( كـ ـ عن والد ابي المليح) \* نَهَـى عَنْ حَلْق ٱلْقَفَا إِلاَّ عِنْدَ ٱلْحُجَامَةِ (طب ـ عن عمر) \* نَهَـَى عَنْ خَاتَمَ ِ اللَّهُ هَبِ (م ـ عن أبى هريرة ) \* نَهَـى عَنْ خَاتَمَ ِ اللَّهُبِ وَعَنْ خَاتُمُ ٱلْحَدِيدِ ( هب ـ عن ابن عمرو ) \* نَهَسَى عَنْ خِصَاءِ ٱلْخَيْلُ وَالْبَهَامُم (حم - عن ابن عمر) \* بَهَى عَنْ ذَبيعَةِ ٱلمُعُوميّ ، وَصَيْدِ كَلْبهِ وَطَأْتُرِهِ ( قط - عن جابر ) \* نَهَى عَنْ ذَبيحَةِ نَصَارَى الْعَرّب (حل - عن ابن عباس) \* نَهَــى عَنْ ذَبَاتُم لَـجُنّ ( هق ـ عن الزهري موسلا ) \* نَهَــى عَنْ رُ كُوبِ النَّمْورِ ( ٥ - من أبي ربحانة ) \* لَهَي عَنْ سَبُّ ٱلْإُمْوَاتِ ( ك عن زيد بن أرقم) \* نَهَنَى عَنْ سَلَفَ ٍ ، وَبَيْعٍ ، وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَبَيْعٍ مَالَيْسَ عِنْدُكَ ، وَرِ نَعُ مَاكُمْ تَضْمَنْ (طب \_ عن حَكَيْم بن حزام) \* نَهَى عَنْ شَريطَةِ ٱلْشَيْطَانِ ( د ــ عن ابن عباس وأبى هريرة ) \* نَهَـى عَنْ صَعْرِ آرُّوح وَخِصاء الْبَهَائُم (هق ـ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ صَوْم سِتَّة أَيَّام مِنَ السَّنَةِ : ثَلَاثَةِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَيَوْمِ ٱلْأَضَى ، وَيَوْمِ ٱلْحُمُّةَ يُخْتَمَّةً مِنَ ٱلْأَيَّامِ (الطيالسي عن أنس) \* نَهَى عَنْ صَوْم يَوْم الْفِطْرِ وَالْنَحْرِ (ق ـ عن عمر ، وعن أبي سعيد) \* نَهَى عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَةً بَعَرَفَةً ﴿ حَمْ دَهُ لُــُ مِنْ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ نَهَى عَنْ صِيامَ رَجَبَ كُلِّهِ ( ه طب هب ـ عن ابن عباس ) \* بَهَى عَنْ صِيام يَوْم ٱلجُنُمُة ( حم ق ه ـ عن جابر) \* نَهَى عَنْ صِيام يَوْم السَّبْتِ (ن ـ والضياء عن بشر الماذي)

\* نهَى عَنْ صِيام ٍ يَوْم ٍ قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَالْأَصْحَى ، وَالْفِطْرِ ، وَأَيَّام التَّشْرُيقِ (هق ... عن أبي هريرة ) \* نَهَى عَنْ شَرْبِ ٱلدُّفِّ ، وَلِعْبِ الْصَّنْجِ ، وَضَرْب الزِّمَّارَةِ (قط من على) \* نَهَى عَنْ طَعَام الْمُتَبَار يَيْنَ أَنْ يُؤ كُلَ (دك عن أبن عباس ) \* نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (حم خ٣ ـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَقَنْبِنِ الْطَحَّانِ ( قط ــ عن أبي سعيد ) \* نَهَى عَنْ عَشر : أَنْوَشْر ، وَٱلْوَشْم ، وَٱلنَّنْفِ ، وَمُكَامَعَةِ ٱلرَّجُلِ ٱلرَّجُلَ بِغَـيْرِ شِعَاراً، وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعار ، وَأَنْ يَجِعْلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلَ ثَيَابِهِ خَريرًا مِثْلَ ٱلْأَعَاجِ ، وَأَنْ يَجْعُلَ عَلَى مَنْكَ كِبَيْهِ حَريرًا مِثْلَ ٱلْأَعَاجِ ، وَعَن النَّهْ بَي وَرُ كُوبِ النُّنُورِ ، وَلَدْسِ آلِحَاتُمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانِ (حمد ن ـ عن أبي ريحانة) \* نَهَى عَنْ فَتْح النَّمْرَةِ ، وَقَنْم الزُّطَبَةِ (عبدان وأبو موسى عن اسحق) \* نَهَى عَنْ قَعْلِ أَر بَعِ مِنَ الدَّوَاتِّ : الْنَسَّاةِ ، وَالْنَحْلَةِ وَٱلْهُدْهُدِ ، وَالْصُّرَدِ (حم د . \_ عن ابن عباس ) \* نَهَى عَنْ قَتْلُ ٱلْخَطَاطِيفِ ( هق \_ عن عبد الرحمن ابن معاوية المرادي مرسلا) \* نَهَى عَنْ قَتَلْ الْصَّبْرِ (د ـ عن أبي أيوب) \* نَهَى عَنْ قَتْلِ الْصُّرَدِ وَالْضَّفْدَعِ وَالْنَمَّاةِ وَأَلْهُدُهُدِ ( ٥ ــ عن أبى هريرة ) \* نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّصْفَدَع لِلدَّواءِ (ح د ن ك \_ عن عبدالرحمن بن عمان التيمي) \* نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْصِّبْيَانِ (ق ـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ قَتْلَ كُلِّ ذِي رُوحٍ إِلاَّ أَنْ يُؤْذِي (طب ـ عن ابن عباس) \* نَهَى عَنْ قِسْمَةِ ٱلْضِّرَار ( هق \_ عن نصير مولى معاوية مرسلا ) \* نَهَى عَنْ كَسْبُ ٱلْإِمَاءِ ( خ د \_ عن أبى هربرة ) \* نَهَى عَنْ كَسْبِ ٱلْأَمَةِ حَتَّى يَمْـلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ (دك ا

عن رافع بن خدیج) \* نَهَى عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ (ه ـ عن ابن مسمود) \* نَهَى عَنْ كُلُسْ مُسْكِرِ وَمُفَتِّرِ (حم دعن أم سلمة) \* نَهَى عَنْ كُلُسْمَيْنِ: الْمَشْهُورَةِ فَى حُسْنِهَا وَالْمَشْهُورَةِ فَى حُسْنِها (طب ـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ المَسْهُورَةِ فَى حُسْنِها وَالْمَشْهُورَةِ فَى حُسْنِها (طب ـ عن ابن عمر) \* نَهَى عَنْ الْمَسْدِ (حم م د ابن الحرن بن عَان التبعى) \* نَهَى عَنْ تُحَاشُّ النَّسَاءِ (طس ن ـ عن عبد الرحن بن عَان التبعى) \* نَهَى عَنْ تَحَاشُ النَّسَاءِ (طس ن ـ عن جبد الرحن بن عَنْ نَتْفُ الشَّيْمُ ، وَأَنْ يُوطِّنَ الرَّجُلُ المَكَانَ فَى السَّعِدِ كَمَا يَوْطَنُ الْبَعِيرُ (حم دن ه ك ـ عن عبد الرحن بن شبل) .

#### حرف الهاء

هَاجِرُوا تُورِثُوا أَبْنَاءَ كُمْ تَجْدًا (خط ـ عن عائشة) \* هَاجِرُوا مِنَ السُّنْيَا وَمَا فِيهَا (حسل ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ هذَا آبْنُ آدَمَ وَهذَا أَجَلُهُ وَمَمَّ أَمَلُهُ وَمَمَّ أَمَلُهُ وَمَمَّ أَمَلُهُ وَمَ وَهُذَا أَجْلُهُ اللّهِ إِرْاهِيمَ ، وَمَنْ تَوَضَّأَ هٰ كَذَا ، يَهْنِي اللّهِ إِرْاهِيمَ ، وَمَنْ تَوَضَّأَ هٰ كَذَا ، يَهْنِي اللّهِ إِرْاهِيمَ ، وَمَنْ تَوَضَّأَ هٰ كَذَا ، يَهْنِي اللّهِ إِرْاهِيمَ ، وَمَنْ تَوَضَّأَ هٰ كَذَا ، يَهْنِي اللّهِ إِرْاهِيمَ ، وَمَنْ تَوَضَّأً هٰ كَذَا ، يَهْنِي اللّهِ إِرْاهِيمَ ، وَمَنْ تَوَضَّأً هٰ كَذَا ، يَهْنِي وَرَسُولُهُ فَيْحَ لَهُ مَا يَائِهُ أَوْرَابِ الجَنَّذَ يَدُخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ (ه ـ عن ابن عمر ) وَرَسُولُهُ فَيْحَ لَهُ إِلّهُ اللّهُ مُلْ وَهُذَا أَلَابُهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُو كَذَاكُ إِذْ جَاءَهُ الْخَطُّ الْأَقْرَ بُ (خ ـ ـ عن ابن عمر ) حر ـ هذا الْأَمْلُ وَهُذَا أَجُلُهُ مُوسَلًا إِنْ اللّهُ مُوسَالًا إِذْ جَاءَهُ الْخَطْ الْأَوْرَ بُ (خ ـ عن انس ) \* ـ ز ـ هذا الْإنسانُ وَهذا أَجُلُهُ مُعِيطٌ بِهِ ، وَهذَا الّذِي

هُوَ خَارِ جُ أَمَلُهُ ، وَهٰذِهِ ٱلخُطُوطُ الْصَّفَارُ الْأَعْرَاضُ : فَإِنْ أَخْطَأُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا ، وَإِنْ أَخْطَأُ هٰذَا نَهُشَهُ هٰذَا (حم خ ه ت ـ عن ابن مسعود) \* هٰذَا الْقَرْعُ نُكَثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا (حم ن ہ ۔ عن جابر بن طارق) \* ۔ ز۔ هٰذًا آلِّي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ ، وَفُيْعَتْ لَهُ أَبُو الْ السَّاءِ ، وَشَهِدَ مُ سَبَعُونَ أَلْفًا مِنَ الْلَائِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ هٰذَا اَلَوْقِفُ ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفَ ( ٥ \_ عن على ) \* \_ ز\_ هٰذَا ٱلْوُضُوم فَنَ زَادَ عَلَى هَٰذَا ۚ فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَمَدَّى وَظُلَمَ ۚ (حم ه ـ عن ابن عموو ) \* ـ ز ــ هٰذَا أَوَانٌ يُخْتَلَسُ الْمِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لاَيَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَازِيَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَعَدُّكَ مِنْ فُتَهَاءٍ أَهْلِ للَّدِينَةِ ، هٰذِهِ النَّوْرَاةُ وَٱلْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَّارَى هَاذَا لُيننِي عَنْهُم ؟ (تك لئه عن أبي الدرداء ، حم ه ك عن زياد بن لبيد) \* \_ ز \_ هذَا جبْرِيلُ آخِيْدٌ برَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ ٱلحَرْب (خ ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ هٰذَا جَبَلَ يُحِبُّنَا وَنُحِيُّهُ ۚ (ق ت ـ عن أنس) \* \_ ز \_ هٰذَا حَجَرُ رُمِي بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْدِينَ خَرِيفاً فَلَهُو يَهُوى في النَّارِ ٱلآنَ حِينَ ٱ تُنهَى إِلَى قَعْرِها (حم م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ر ـ هَٰذَا خَالِي فَلْبُرِنِي أَمْرُو ۚ خَالَهُ (ت ك ـ عن جابر) \* ـ ز ـ هَٰذَا شَهْرُ ُ رَمَضَانَ قَدْ جَاءَكُمْ تُفْتَحُ فيسِهِ أَبْوَابُ آلِمَنَّةِ ، وَتُغْلَقُ فيهِ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَتُسَاسُلُ فِيهِ النُّسَّاطِينُ (حمن - عن أنس) \* - ز - هٰذَا قَبْرُ أَبِي رِعَال وَكَانَ بِهِٰذَا لَخَرَمَ بَدُفَعُ عَنْهُ فَلَتَا خَرَجَ أَصَابَتْهُ ٱلْنَقْمَةُ ٱلَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بهٰذَا المَـكَانِ فَدُونِ فيهِ ، وَآيَةُ ذَٰلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنُ مِنْ ذَهَب إِنْ أَنْتُمُ

نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَابَتُمُوهُ مَعَهُ (د \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ هٰذَا قَبْرُ فُلاَنِ بَشَمَهُ سَاعِياً عَلَى آلِ فُلَانِ فَغَلَّ نَمِرَةً فَذُرِّعَ الآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ (حم ن ـ عن أَبِي رافع ) \* - ز - هٰذَا قُرْحُ ، وَهُوَ المَوْقِفُ ، وَجَمْمُ كُلَّمَا مَوْقِفَ ، وَنَحَرْتُ هَاهُنَا ، وَمِنْيَ كُلُّهَا مَنْ عَرْ ۖ فَانْحَرُوا في رحَالِـكُمْ (دـعن على) \* ـ زـ هٰذَا قُرَّحُ ، وَهُوَ المَوْقِفُ ، جَعْ كُلَّهَا مَوْقِفْ ، هٰذَا المَنْعَرُ وَمِنِي كُلُّهَا مَنْعَرْ (ت ـ عن على ) \* ـ ز ـ هٰذَا مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ، يَهْنِي طَلْحَةَ (ت ـ عن طلحة ) \*\_ز\_ هٰذَا مِنِّي، يَهْنِي ٱلْحَسَنَ ، وَحُسَيْنَ مِنْ عَلِيِّ ( د\_ عن المقدام ابن معديكرب) \* \_ ز\_ هٰذَا مَوْضِعُ ٱلْإِزَارِ : فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِياً دُونَ ٱلْكَفْيَنِ (حمت ن ه حب عن حديفة) ـ زــ هٰذَا وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ ٱلنَّبِيمِ ٱلَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ : ظِلْ ۖ بَارِدْ ، وَرُطَبُ طَيِّبُ ، وَمَا يَه بَارِدُ (ت \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ هذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَكُمْ يَكْتُبُ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيامَهُ ، وَأَنَا صَائَمْ : فَنَ شَاءَ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَفْطِرْ ( ق ـ عن معاوية ) \* ـ ز ـ هٰذَانِ أَبْنَايَ وَأَبْنَا بِنْتَى ٱللَّهُمَّ إِنِّى أُحِيُّهُمَا فَأَحِيَّهُمَا وَأُحِبُّ مَنْ يُحِيِّهُمَا (ت حب ـ عن أسامة بن زيد) ـ ز ـ هٰذَانِ الْسَمْعُ وَالْبَصَرُ ، يَفْنِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ( تُ كُ ـ عن عبــ الله بن حنطب) \* ـ ز ـ هٰذَانِ سَيِّدًا كُهُول أَهْل ٱلجَنَّةِ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ إِلاَّ النَّابِيِّينَ وَالْمُوسَايِنَ لَاتُخْهِرْ هُمَا يَا عَلَى ۚ، يَعْنَى أَبَا بَكُرْ وَنُحَرَ (ت\_ عن أنس وطى ) \* - ز - هذه إدامُ هذه و (د - عن يوسف بن عبد الله بن سلام مرسلا) \* هذهِ ٱلحُشُوشُ مُحْتَضَرَةٌ : فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلَيْقُلُ : بسْمِ ٱللهِ

( ابن السنى عن أنس ) \* هَذِهِ النَّارُ جُزْلًا مِنْ مِائَةً جُزْءٌ مِنْ جَهَمَّ ﴿ (حم ــ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ هٰذِهِ بِتَاكُ ٱلسَّبْقَةِ (حم د ـ عن عَاشَة) \* - ز - هٰذه ثُمَّ ظُهُورُ ٱلحَصْرِ ، قَالَهُ مَيْكَاتُنَةُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ (حم د ـ عن أبي واقد) \* ـ ز ـ هذهِ وَ عَمَهُ كَيْجَمَلُهَا اللهُ في قُلُوبٍ مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلرُّحَاءِ (حم ق د ن ه ـ عن أسامة بن زيد) \* ـ زـ هُذِهِ صَــ لاَةُ الْبُيُوتِ، يَعْنِي الْسَّبْحَةَ بَعْدَ اَلْمُوبِ (دـعن كعب بن عِرة ) \* - ز - هٰذِهِ طَالَةٌ ، وَهٰذَا أُخُدُ ، وَهُوَ جَبَلُ يُحِيثُنَا وَنُحِيثُهُ (حم ق عن أبي حميد) \* – ز – هذه عَرَفَةُ وَهُوَ المَوْقِفُ، وَعَرَفَةُ كُمُّهَا مَوْقِفَ (ت\_عن على) \* \_ ز\_ هٰليهِ مُحْرَةُ أُسْتَمْتَعْنَا بِهَا : فَمَنْ كُمْ يَكُنْ عِنْدُهُ ٱلْهَدْئُ فَلْيُحِلَّ ٱلْحِلَ كُلَّهُ ۚ فَإِنَّ ٱلْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي ٱلْحَجِّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَاةِ (حم م - عن ابن عباس ) \* - ز- هذه مُعَاتَبَةُ أَلَهُ لِعَبْدُهِ بَمَا يُصِيبُهُ مِنَ ٱلْحُمَّى وَالذَّكْبَةِ حَتَّى ٱلْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فَى كُمِّ قَيَصِهِ فَيَفْتِدُهَا فَيَفْزُعُ لَمَا حَتَّى إِنَّ الْعَبْدُ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ النِّبْرُ ٱلْأَعْمَرُ مِنَ ٱلْكِيدِ (تــــ عن عائشة ) \* \_ ز\_ هذهِ وَهذهِ سَوَاءٍ ، بَهْنِي أَخْنِصَرَ وَٱلْإِنْهَامَ (حمخ ت ن ه ـ عن ابن عباس ) \* هَاشِمِ وَٱلْمُطَّلِبُ كَهَا تَيْنِ ، لَعَنَ ٱللهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، رَبُّونَا صِفَارًا ، وَمَفُونَا كِبَارًا ( هَقْ ـ عن زيد بن على مرسلا ) \* ـ ز ـ هٰـكَذَا الْوُضُوه ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا أَوْ نَقَصَ نَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ (حمد ن . ـ عن ابن عمرو ) \* ــ زـــ هَكَذَا فَإِنَّمَــا ٱلِأُسْتِينَدَّانُ مِنَ النَّظُو ﴿ ( د عن سعد ) \* ـ ز ـ هَكَذَا نُبعْتُ بَوْمَ الْقيامَةِ (ت ه ك ـ عن ابن عمر) \*

ـ زـ هُمُنَا أَحَدُ مِنْ بَنِي فُكَن إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ (حم دـ عن سمرة ) \* ــ زــ هٰهُنَا أَرْضُ الْفِتَنِ حَيْثُ يَطْلُمُ ۚ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ( تـــــ عن ابن عمر ) \* هُهُنَا تُسْكُنُ ٱلْعَبَرَاتُ، يَهْني عِنْدَ ٱلْحَجَرِ ( ه ك عن ابن عمر ) \* هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَنَى وَآسْنَشْنَى (م ــ عن عائشة ) \* هَجْرُ ٱلْمُسْلِم أَخَاهُ كَسَفَاتُ دَمِهِ ( ابن قانع عن أبى حدرد ) \* هَدَايَا الْهُمَّالَ حَرَامٌ كُلَّهَا (غ ـ عن حديفة) \* هدّاياً العُمَّال غُلُولُ (حم هق ـ عن أبي حميد الساعدي) هَدِيَّةٌ ۚ اللَّهِ ۚ تَعَالَى إِلَى الْمُؤْمِنِ الْسَّائِلُ عَلَى بَابِهِ (خط في رواة مالك عن ابن عمر ﴾ ـ ز ـ هَدَمَ الْمُتْعَةَ الْنُسَكَاحُ ، وَالْطَّلَاقُ ، وَالْهِدَّةُ ، وَالْهِرَّاتُ (حب ـ عن أبي هريرة ) - ز- هلَ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَهُ مَمِيتِ ، وَفِي سَبِيلِ آللهِ مَالَقِيتِ (حم ق ت ن \_ عن جندب البجلي ) \* \_ ز\_ هَلْ أُ نَتُمْ ۚ تَارَ كُولِي أُمْرَائِي لَـكُمْ ۗ صَفْوَةُ أَمْرِ هِمْ وَعَكَبْهِمْ كَدَرُهُ (د ـ عن عوف بن مالك) \* ـ ز ـ هَلْ أَنْتُمْ تَارَكُونَ لِى أُمْرَائِى إِنَّمَا مَفَكُـكُمْ وَمَقَلَهُمْ كَنَفَلَ رَجُلِ ٱسْتَرْعَى إِيلاً أَوْ غَنَا ً فَرَعَاهَا ثُمُ ۚ ثَعَيَّنَ سَقْيَهَا فَأُورْدَهَا حَوْضًا فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِ بَتْ صَفْوَهُ وَتَرَ كَتْ كَذَرَهُ ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَذَرُهُ عَلَيْهِمْ (م ــ عن عوف بن مالك) \* ــ ز ــ هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ تَفْرُبُ هَذِهِ ؟ تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَامِيةٍ (دـعن أبي ذر) \* \_ ز\_ هَلْ تَدْرُونَ كُمْ يَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْيما لَهَ سَنَةٍ ، وَمِنْ كُلِّ تَهَمَاهُ إِلَى سَمَاءِ مَسِيرَةُ تَخْسِما أَقْرِسَنَةً ، وَكِنْفُ كُلِّ سَمَاءَ تَخْسُما أَقْ سَنَةً وَفُوقَ ٱلسَّاءِ ٱلسَّابِلَةِ يَحْرُ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَّا بَيْنَ ٱلسَّاءِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ فَوْقَ ذَٰلِكَ كَمَانِيَةُ أَوْعَالِ بَيْنَ رُ كَبِهِنَّ وَأَظْلَافِهِنَّ كَمَا بَيْنَ ٱلسَّاءِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ

فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ تَبِيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ حَلَمَ آبِيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَمَالَىٰ فَوْقَ ذَٰلِكَ ، وَلَيْسَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ شَيْءٍ ( حم ت لهٔ ــ عن العباس ) \* ـ ز ـ هلُ تَدْرُونَ مَا ٱلْكُوْثَرُ ؟ هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي فِي ٱلجَنَّةِ عَلَيْ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي بَوْمَ الْقِيامَةِ ، آنِيتُهُ عَدَدُ الْكَوَّاكِ يُخْتَلَجُ الْمَبْدُ مِنْهُمْ ۚ فَأَقُولُ : يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمِّتِي ؟ فَيُقَالُ : إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ (حم م د ن \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمُ ٱللَّيْلَةَ ؟ قَالَ ٱللهُ : أَصْمِحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بِي وَكَافِرْ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِيرْنَا بَفَضْلِ ٱللهِ وَرَ مُحَتِهِ فَذَاكِ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرْ إِلْكُوَّا كِبِي ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطْرِنَا بِنَوْءِ كُذَا وَكَذَا: فَذَلِكَ كَافِرْ بِي وَمُؤْمِنْ بِالْكُوَاكِبِ (حم ق د ن ــ عن زيد بن خاله) \* ـ ز ــ هَلْ تَدْرُونَ مَاهَذَا ؟ هَذَا الْمَنَانُ ، هَذِهِ رَوَايَا ٱلأَرْضِ يَسُوقُهُ ٱللهُ إِلَى قَوْمِ لاَ يَشْكُرُ وَنَهُ ۖ وَلاَ يَدْعُونَهُ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْ قَكُمْ ۚ فَإِنَّهَا ٱلرَّقِيمُ سَنْفُ تَحْفُوظٌ وَمَوْجٌ مَكَفُوفٌ ، هَلْ تَدْرُونَ كُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا ? بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا خَشْهَائَة سَنَةٍ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ سَمَاءِين مَا بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَشِيائَةِ سَسنَةٍ في عَدَدٍ سَبغ سَمُوات مَا بَيْنَ كُلُّ سَمَاءِين كَمَا يَيْنَ الْسَمَّاءِ وَالْأَرْضِ ، هَلْ تَدْرُونَ مَافَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ ، وَ بَيْنَهُ وَ رَبِيْنَ السَّمَاءِ بُعْدُ مِثْلِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِينِ ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّذِي تَعْمَلَكُمُم \* فَإِنَّهَا ٱلْأَرْضُ، هَلْ تَدْرُونَ مَا ٱلَّذِي تَعْتَ ذٰلِكَ \* فَإِنَّ تَحْمَهَا أَرْضُ أُخْرَى بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَسِيالَةِ سَنَةٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرْضِينَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضَائِنِ مَسِيرَةُ خَسِمِائَة سَنَةٍ (ت ـ عن أَبي هريرة) \* ـ ز ـ هَلْ تَرَوْنَ

قِبْلَتِي هُهُنَا ، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُم ۚ وَلَا رُكُوعُكُم ۚ إِنِّي لَأَرَاكُم مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ( مالك ق ـ عن أبي هريرة ) \* هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى : إِنِّي لَأَرَىٰ مَوَ الْعِمَ الْفِيْنَ خِلَالَ بُيُو يَكُمُ كَمَوَ الْعِمِ الْقَطْرِ (حم ق ـ عن أسامة ) \* ــ زــ هَلْ تُضَارُونَ فَى رُوَٰيَةِ النَّشَمْسِ بِالظَّهِيرِيَّةِ تَحُوًّا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ ، وَهَلْ تُضَارَّوْنَ فِي رُوْ يَتِمَ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدَارِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ ، مَا تُضَارُّونَ فِي رُونَيَةِ ٱللهِ بَوْمَ الْقَيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِيرُونِيَّةِ أَحَدِهِمَا ، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيامَةِ أَذَّنَ مُؤذِن ليَنْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَمْبُدُ فَلاَ يَبْقَى أَحَدُ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ ٱلْأَصْنَامِ وَٱلْأَنْصَابِ إِلاَّ يَنَسَاقَطُونَ فِي ٱلنَّارِ حَتَّى إِذَا كَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱللَّهُ مِنْ بَرْ وَفَاجِر ، وَغَيْرَ أَهْلِ الْسَكِينَابِ فَيَدْعَى الْمَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمُ ۚ تَعْبُدُونَ ۚ قَالُوا : كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا بْنَ اللهِ فَيْقَالُ : كَذَ بَيْمُ ، مَا أَعْفَدَ آللهُ مِنْ صَاحِبَةِ وَلاَ وَلَهِ . فَمَاذَا تَبَنُونَ ﴿ قَالُوا : عَطِشْنَا بَارَبَّنَا فَا سَفْنَا فَيشَارُ إِلَيْهِمْ : أَلَا تَرْدُونَ فَيُعْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَنَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ . ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ لَلَسِيحَ آبْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ : كَذَّ بْبُرْ ، مَا آغَذَا اللهُ مِنْ صَاحِيةٍ وَلاّ وَلَهِ . فَيْقَالُ لَمُمْ : مَاذَا تَبِغُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَرَ دُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَاتِ يَحْطِيمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَنَسَاقَطُونَ فىالنَّار حَتَّى إِذَا كُمْ يَبَثَقَ إِلاَّمَنْ كَانَ يَقْبُكُ أَللَّهُ مِنْ بَرَّ وَفَاجِرِ أَنَّاهُمْ رَبُّ آلْمَالَمِين في أَذْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا ، قَالَ لَهَا تَنْتَظِرُونَ ؟ تَنَبَّسَمُ كُلُّ أُمَّةً مَا كَانَتْ تَمْبُدُ ، قَالُوا يَا رَبُّنَا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي ٱلدُّنْيَا أَفْتَرَ مَا كُنَّا إِليهُمْ وَكمْ

نُصَاحِبُهُمْ ، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْمًا مَرَّ تَيْنِ أَوْ لَلَاقًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَمْقَلِبَ ، فَيَقُولُ هَلَ بَيْفَكُ وَ بَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْر فُونَهُ بِهَا ? فَيَقُولُونَ نَعَم السَّاقُ ، فَيُكَكَّشَفُ عَنْ سَاقِ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ آللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ ، وَلاَ يَبْقَى مَنْ كانَ يَسْعِدُ أَنَّاءَ وَرِياء إِلاَّ جَعَلَ اللهُ ظَهْرَ مُ طَبَّقَةً وَاحِدَةً كُلِّمًا أَرَادَ أَنْ يَسْعِدُ خَرَّ عَلَى قَمَاهُ ثُمَّ يَرْ فَمُونَ رُوُّ وسَهَهُمْ ، وَقَدْ تُحَوَّلَ فِي الصَّورَةِ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ : فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا ، ثُمَّ يُضْرَبُ ٱلْجِسْرُ عَلَى جَهَيْمٌ وَتَحَلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ : ٱلَّهُمُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ : قيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَمَا ٱلْجِسْرُ ؟ قال دَحضْ حَزَّلَةٌ فيهِ خَطَاطِيفُ وَكَالَالِيبُ وَحَسَكَةٌ تَـكُونُ بِنَجْدِ فِيهَا شُوَيْكَةٌ ، يُقَالُ لَمَا السَّمْدَانُ فَبَمُرُ ۗ الْمُؤْمِنُونَ كَلَرْفِ ٱلْمَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالِّهِ وَكَالطَّيْر وَكُأْجَاوِ بِدِ ٱلْخَيْلُ وَٱلرُّكَابِ: فَنَاجِ مُسَامٌّ ، وَتَخْدُوشْ مُرْسَلْ ، وَمَكَدُوسٌ في نَار جَهَرَ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْوُمِينُونَ مِنَ النَّار . فَوَ ٱلَّذِي نَفْسي بيكِهِ ما مِنْ أَحَد مِنْكُمْ إِلْسُدَّ مُناشَدَةً يِنْهِ فِي أَسْتِيفَاءِ أَلْحَقٌّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلهِ يَوْمَ أَلْقِيامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَحْجُونَ فَيُقَالُ لَمُمْ : أُخْرِ جُوا مَنْ عَرَ فْتُمْ فَتُحْرَّمُ صُورَهُمْ ۚ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْف سَاقِهِ وَ إِلَى رُكْبَنَيْهِ فَيَقُولُونَ رَبِّنَا مَا بَقَ فِيهَا أَحَدُ يَكُنْ أَمَرُ نَنَا بِهِ فَيَقُولُ آللهُ عَنَّ وَجَلَّ : آرْجِمُواَ فَنْ وَجَدْتُمْ فَى قَلْمِهِ مِثْمَالَ دِينَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرُ جُوهُ فَيَخْرِ جُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمٌّ يَقُولُونَ رَبَّنَا كُمْ نَذَرْ فِيْهَا أَحَدًا يِمَّنْ أَمَرْ ثَنَا بِهِ ثُمُّ يَقُولُ ٱرْجِهُوا فَمَنْ وَجَدْثُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِ جُوهُ فَيَخْرِ جُونَ خَلْقاً كَثِيرًا ، ثُمُ لَيْفُولُنَ رَبَّنا كُمْ نَذَرْ فِيهَا مِنْ أَمَرْ تَنَا أَحَدًا ، ثُمَّ يَتُولُ أَرْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْثُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْفًا كَثِيرًِا ، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا كُمْ نَذَرْ فِهَا خَيْرًا ، فَيَقُولُ آللهُ: شَفَتِ للْلَاّئِكَةُ وَشَفَعَ النَّابْيَّوْنَ وَسَفَعَ الْوُمِنُونَ وَكُمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ فَيَقَبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا كَمْ يَعْمَبُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَّا فَيَكُفِّيهِم فَى نَهْرِ فَى أَفْوَاهِ ٱلْجَنَّةِ 'يُقَالُ لَهُ نَهْرُ ٱلْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الحَبَقر أَو الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّس أُصَيْفِرَ وَأُخَيْضِرَ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الطَّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ فَيَغْرُجُونَ كَالْؤَلُوءِ فِي رِقَابِهِمُ ٱلْخَوَاتِيمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ ٱلْجِنَاتِ هَوْلاَءِ عُتَقَاءَ ٱللَّهِ مِنَ النَّارِ ٱلَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ ٱلْجَنَّةَ بَعَـيْرٍ عَمَلِ عَبِلُوهُ وَلاَ خَيْر قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ أَدْخُلُوا ٱلْجِنَّةَ هَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْنَنَا مَاكُمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالِمَينَ ، فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ : بَارَ بَنَّا أَيُّ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ هَٰذَا فَيَقُولُ رِضَاىَ فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدُهُ أَبَدًا (حم ق - عن أبي سعيد) \* - ز - هَلْ تُضَارَثُونَ في رُونَيَةِ الشَّمْس في الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ في سَحابَةً ، هَلْ تُضَارُّونَ في رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ ٱلْبَدْرِ لَيْسَ في سَحابَةً نَوَ ٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تُضَارُّونَ فِي رُونِيَةٍ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ ف رُوْلَةِ أَحْدِهِمَا فَيَنْلَقَ الْمَنْدَ فَيَقُولُ أَى فُلُ أَلَمْ أَكُو مُكَ ، وَأَسَوِّدُكَ وَأُذَوِّ جُكَ ، وَأُسَخِّرُ لَكَ آخَيٰلَ وَالْإِبلَ ، وَأَذَرْكَ تَرْأُسُ وَتَرْبَعُ ، ۚ فَيَقُولُ كِلَ أَىْ رَبِّ فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيٌّ فَيَقُولُ لاَ فَيَقُولُ فَإِنِّي أَسْاكَ كَمَا نَسِيةَ فِي

هُمَّ يَلْقِي الثَّالِيَ فَيَقُولُ لَهُ أَىْ كُلُّ : أَكَمْ أُكْرِ مُكَ ، وَأُسَوِّدُكَ ، وَأُزَوِّجْكَ ، وَأُسَحِّرُ الكَ آخَيْلَ وَٱلْإِبلَ ، وَأَذَرْكَ تَرْأُسُ وَتَرْبَعُ ، فَيَقُولُ كِل أَىٰ رَبِّ، فَيَقُولُ أَفَظَنَنْتُ أَنَّكَ مُلاَقِيٌّ \* فَيَقُولُ لا ، فَيَقُولُ إِنِّي أَنْسَاكَ كَا نسِيتني ، ثُمَّ يَلْق الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكَ : فَيَقُولُ رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَ بِكِتَابِكَ وَبرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَنَصَدَّقْتُ وَيُثنى بِخَـمْرِ مَا ٱسْتَطَاعَ فَيَقُولُ هُمُنَا إِذَنْ ، ثُمَّ يُقَالُ ٱلآنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَبْكَ وَ بَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْهَدُ عَلَى ۗ ۚ فَيُنْتُرُ عَلَى فيهِ ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ أَنْطِق فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَالْحُمُهُ وَعِظَامُهُ بِمَلِهِ ، وَذلكَ ليُعدَّرَ مِنْ نَفْسِهِ ، وَذٰلِكَ المُنَافِقُ ، وَذٰلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللهُ إِعلَيْهِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ هَلُ تَمَارُونَ فِي الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبِدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابُ هَلْ تَمَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ فَإِنَّكُمُ ۚ تَرَوْنَهُ ۖ كَذَالِكَ تَحْشُرُ ٱللَّهُ الْنَاسَ يَوْمَ الْقيامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُكُ شَيْنًا فَلْيَكَبِّمهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱلْشَمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّواغِيتَ الطُّواغِيتَ ، وَتَبْقَى هُذِهِ ٱلْأُمَّةُ فِهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِهمُ آللُهُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَ ثِهِ الَّتِي يَعْرِ فُونَ فَيَتُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ هَٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى بَأْرِتِينَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَنَا عَرَ فَنَاهُ فَيَأْرِيهِمُ ٱللهُ في صُورَ قِ الَّتِي يَدْرِ فُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: أَنْتَارَبُّنَا فَيَنَّبُعُونَهُ ، وَيُصْرَبُ الْصِّرَاطُ آبِنَ ظَهْرَانَىٰ جَهَنَّمَ فَأَ كُونُ أُوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ ٱلرُّسلِ بِأُمَّتِهِ وَلاَ يَشَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدُ إِلاَّ الرُّسُلُ ، وَكَلاَمُ الرُّسُل يَوْمَئِذٍ : اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَف جَهَنَّم كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَالَمُ مَا قَدْرُ عِظْمِهَا إِلاَّ اللهُ تَخْطَفُ

الْنَاسَ بِأَعْمَالِمِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ بُو بَقُ بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَوْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَقَّى إِذَا فَرَ غَ اللهُ مِنْ الْنَصَاءَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرْادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَ ْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ الْنَارِ أَمَرَ اللَاثِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ يَمُولُ لاَ إِلهُ ۚ إِلاَّ اللَّهُ فَيَخْرِ جُونَهُمْ ۚ وَيَعْرِ فُونَهُمْ ۚ إِنَّارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْ كُلَّ آثَارَ السُّجُودِ فَيَغْرُجُونَ مِنَ النَّارِ ، وَقَدِ ٱمْتُكِشُوا فَيَصْبَ عَلَيْهِمْ مَاهِ ٱلْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ أَلِجْبَةٌ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفْرُنُحُ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمِبَادِ ، وَيَهْفَى رَجُلْ بَيْنَ آلَجْنَةُ وَالنَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا ٱلجَنَّةَ مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ قِبلَ النَّارِ فَيَقُولُ يَارَبِّ آصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَقَدْ قَلْمَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَ قَنِي ذَكَارُهُمَا فَيَقُولُ هَا ۚ عَسَيْتَ أَنْ أَفْلَ ذَٰلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِى ٱللهَ مَا يَشَاهِ مِنْ عَمْدٍ وَمِيثَاق فَيَصْرِفُ ٱللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى ٱلجَنَّةِ وَرَأَى بَهْجَنَهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتُ ثُمُ ۚ قَالَ يَارَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ ٱلجَنَّةِ فَيَقُولُ ٱللهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْمَهْدَ وَالْمِثَاقَ أَنْ لاَتَسْأَلَ غَنْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ ؟ فيقُولُ يارَبُ لاَأْ كُونُ أَشْقَىٰ خَلْقِكَ وَيَتُولُ فَكَا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ لاَتَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ ، وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُعْطِى رَبَّهُ مَا شَاء مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَانِ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ ٱلجِّنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيها مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُور فَيسَكُتُ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُنَ فَيَقُولُ بَا رَبِّ أَدْخِلْنِي ٱلْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللهُ وَيْحَكَ يَا آبْنَ آدَمَ مَاأَغْدَرَكَ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ ٱلْمَهْدَ وَالْمِثَاقَ أَنْ لاَتَسْأَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي أَعْطِيتَ فَيَقُولُ يَارَبِّ لاَتَجْمَانْنِي أَشْقِىٰ خَلَقْكَ فَيَضْحَكُ ٱللهُ مِنْهُ ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ

الْجِنَةُ فَيَقُولُ تَمَنَّ ، فَيَتَمَنِّي حَتَّى إِذَا أَنْفُطَعَتْ أَمْنيَّتُهُ قَالَ ٱللهُ تَعَالى زدْ من كذَا وَكَذَا ، أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا آ نَتَهَتْ بِهِ ٱلْأَمَانِيُّ قَالَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلًّ لَكَ ذَٰلِكَ وَمِثْـلُهُ مَعَهُ (حم ق ـ عنأبي هو يرة وعنأبي سعيد . لَـكينَّهُ قَالَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ ﴾ \* هَلْ تُنصَرُونَ إِلاَّ بِصُهُمَا يُكُمُ بِدَعُوتِهِمْ وَ إِخْلَاصِهِمْ ( حــل ــ عن سعد ) \* هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضَعَا أَنكُم ( خ \_ عن سعد ) \* ـ زـ هَلْ قَرَأَ مَعَى أَحَدُ مِنْكُمْ آ يِنَّا إِنِّي أَقُولُ مَالِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ (حمرت ن ه حب ـ عن أبى هريرة ) \* هَلْ مِنْ أَحَدِ يَمْشَى عَلَى الْمَاءِ إِلَّا ٱبْتَلْتْ فَدَمَاهُ كَذَاكِ صَاحِبُ آلدُ نَبَا لاَ يَسْلَمُ مِنَ آلدً نُوبِ (هب عن أنس) \* ـ زــ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلْ إِذَا أَنَى أَهْلَهُ ۖ فَأَعْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَٱسْتَتَرَ بِسِتْمِ ٱللَّهِ قَالُوا نَهُمْ قَالَ ثُمَّ يَجِيْلِسُ بَمْدٌ ذَٰلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا فَسَكَتُوا ، ثُمُ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثْنَ فَسَكَنْنَ فَجَثَتْ فَنَاةٌ ۖ كَمَابٌ عَلَى أَحَدِ رُ ۗ كُبَنَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَاتُهُ لِيرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّهُمْ أَيْحَدُّثُونَ ، وَإِنَّهُنَّ لَيُعْدُثُنّ · فَقَالَ : هَلْ تَدَّرُونَ مَثَلَ ذَاكِ ؟ إِنَّمَا مَثَلُ ذَٰلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَة لَقيبَتْ شَيْطَانًا فِ السِّكَّةِ وَقَضَى حَاجَتَهُ وَالْنَاسُ يَنظُرُونَ إِلَيْهِ ، أَلاَ إِنَّ طِيبَ الرِّجَالِ مَاظَهَرَ ريحُهُ وَلَمْ يَظْهَرُ لُونَهُ ، أَلاَ إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَاظَهَرَ لَوْنَهُ وَلَمْ يَظْهَرُ رِيحُهُ أَلاَ لاَ يُفْضِينَ ۚ رَجُلُ ۚ إِلَى رَجُــلِ وَلاَ اَمْرَأَهُ ۚ إِلَى آمْرَأُو إِلاَّ إِلَى وَلَهِ أَوْ وَالِدِ (دـ عن أبي هريرة ) \* هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ مِنْ قُرَّيْش (حم خ \_ عن أبي هريرة ) \* هَائَكَ الْمُتَفَذِّرُونَ (حل \_ عن أبي هريرة ) \* هَالَكَ الْمُتَنَطُّعُونَ

حم م د ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ هَلَكَ كِشْرَى ثُمَّ لاَ يَكُونُ كَشْرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهِ لِلهَ مُنْ ثُمُّ لاَ يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدُهُ وَلَيُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبيل اللهِ (م - عن أبي هريرة ) \* هَلَكَتْ الرَّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ (م طب ك عن أبي بكرة ) \* \_ ز\_ هلا أُخذُ ثُمْ إِهابَهَا وَدَ بَعْتُمُوهُ فَا تَنَفَعْنُمْ بِهِ إِنَّمَا حَرْمَ أَ كُلُهَا (حم م ٤ - عن ابن عباس) \* - ز ـ هَلاَّ تَرَ كُنْمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ ٱللهُ عَلَيْدُ ، يَعْنِي مَاعِزًا ( د ك \_ عن نعيم بن هزال ) \* \_ ز \_ هَلُمَّ إِلَى الْفِذَاءِ الْمُبَارَكِ، يَاثَنَى السَّحُورَ (حم دن حب ـ عن العرباض) \* هَلُمَّ إِلَى جِبارٍ لَاشُو ْ كُهُ فِيهِ ٱلحَجُّ ( طب ـ عن الحسين ) \* ـ ز ـ ثُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكُ ، يَعْنَى الْوَالِدَيْنَ ( ه ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ هُمَا رَبُحَانَتَاكَ منَ الدُّنْيَا ، يَعْنَى ٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنَ (حم خ ـ عن ابن عمر) \* ـ زـ هُمُ ٱلْأَحْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ ، هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ يَوْمَ الْقيَامَةِ ٱلْأَكْثَرُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ في عِبَادِ ٱللهِ هَكَذَا وَهَكَذًا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ، وَٱلَّذِي نَنْسِي بَيْدِهِ مَامِنْ رَجُلِ يَهُوتُ يَثْرُكُ غَنَاً أَوْ إِبلاً أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤدِّ زَ كَاتَهَا إِلاَّ جَاءَتُهُ يَوْمَ الْقبامَةِ أَعْظُمَ مَا يَكُونُ وَأَشْمَنَهُ حَتَّى نَطَأُهُ إِنْظُلَافِهَا وَتَنْطَحَهُ بِقُرُ وَنِهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسَ كُلَّتَ اتَّقَدَّمَتْ أُخْرَ اهَا عَادَتْ أُولاَهَا (حم ق ت ن ه - عن أبي ذر) \* هِّةُ الْفُلَمَاءِ الرَّحَايَةُ ، وَهِمَّةُ السُّفْهَاءِ الرَّوَايَةُ ( ابن عسا كر عن الحسن موسلا ) هُنَّ أَغْلَبُ ، يَهْنَى النِّسَاء (طب ـ عن أم سلمة ) \* ـ ز ـ هُوَ آخْتِلاَسْ يَخْتَلِسُهُ - ز - هُوَ الطَّهُورُ مَاوَّهُ آلِدُلُ مَيْنَتُهُ (حم ٤ حب له - عن أبي هريرة ، حم محب ك عنجابر، وعن ابن الفراسي ) \* - ز - هُو حَرَّ كُلُّهُ لَيْسَ لِلهِ شَرِيكُ (م دن - عن والد أبي المليح ) \* - ز - هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُو مِنْهَا لَنَا هَدِيةٌ ( م ون - عن والد أبي المليح ) \* - ز - هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُو مِنْهَا لَنَا هَدِيةٌ ( ر م ق دن - عن أنس ، ق عن عائشة ) \* - ز - هُو في ضَحْضَاح مِنْ نَارِ وَلَوْ لاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ، يَدْنِي أَبا طَالِبِ ( ق - عن العباس ) \* - ز - هو ن علَيْكُ فَإِنِّي لَسْتُ عِلْكِ إِنَّهَا أَنَا اَبْنُ آمُرُ أَةً مِنْ عَن العباس ) \* - ز - هو نَا أَنَا اَبْنُ آمُرُ أَةً مِنْ عَرَيْقَ اللَّهُ مِن عَلَيْكُ أَنَا اللَّهُ مِن عَلَيْكُ عَن اللَّهُ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ : يَهْنِي جرير) \* - ز - هي المَانِهُ أَنْ هُمِيةً ، اللَّهُ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ : يَهْنِي جرير) \* - ز - هي المَانِهُ أَنْ هُمِيةً ، اللَّهُ مِنْ عَدَابِ الْقَبْرِ : يَهْنِي تَمَالِكُ وَلَوْ اللَّهُ الْمَالُولُ أَنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِل

## ﴿ فصل ﴿ فَي الْحَلِّي بِالْ مِن هَذَا الْحَرِفُ ﴾

- ز - الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْمَاضِ ، وَهِجْرَةُ الْبَادِي ، فَأَمَّا الْبَادِي ، فَأَمَّا الْبَادِي وَفَيْحِبُ إِذَا أُمِرَ ، وَأَمَّا الْمَاضِ وَهُو أَعْظَمُهُمَّا بَلَيَّةٌ وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا (ن - عن ابن عمرو) \* الْمَدْيَّةُ إِلَى الْإِمَامِ عُلُولٌ (طب - عن ابن عباس) \* الْمَدِيَّةُ تَذْهَبُ بِالسَّمْعِ وَالْقَلْبِ وَالْبَصَرِ (طب - عن عصمة بن عباس) \* الْمُدِيَّةُ تُعُورُ عَبْنَ الْمَحَدِيمِ ( فو - عن ابن عباس) \* الْمُرَّةُ لَاتَقْطُمُ السَّلَاك) \* الْمُدِيَّةُ تَعُورُ عَبْنَ الْمَحَدِيمِ ( و الله عن ابن عباس) \* الْمُوتَى لاَتَقْطَمُ السَّلَاةَ لِأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ( و الله عن أبي هويوة ) \* الْمُوتى مَنْفُورُ لِصَاحِيهِ مَالَمْ يَعْمَلُ فِي أَوْ يَتَكَلَمُ ( حل - عن أبي هويوة ) \*

## حرف الواو

وَاكِلِي ضَيْفَكِ فَإِنَّ الضَّيْفَ يَشْتَحِي أَنْ يَأْ كُلُّ وَحْدَهُ ( هب ـ عن ثو إن ) \* وَالشَّاةُ إِنْ رَبِّعْهَا يَرْ تَمْكِ اللهُ ( طب \_ عن قرة بن إياس ، وعن مه قبل بن يسار ) \* \_ ز \_ وَٱلَّذِي نَفْسُ نُحَدِّ بِيكِهِ إِنْ عَلَى ٱلْأَرْضَ مِنْ مُؤْمِن إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دُنْيَا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلاَهُ ، وَأَيُّكُمْ مَاتَرَكَ مَالاً فَإِلَى الْمَصَبَةِ مَنْ كَانَ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي ﴿ نَهْسُ نُحَمَّدِ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَـكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ آلَجِنَةً ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الْجِنَةَ لَا يَدْ خُلُهَا إِلَّا نَفُسْ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرِكِ إِلَّا كَالشَّوْرَةِ أَلْبَيْضَاءِ في -لْمِهِ الثَّوْرِ ٱلْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّمْرَةِ السَّوْدَاءِ في جلْدِ النَّوْرِ ٱلْأَسْمَرِ (ق - عن ابن مسعود ) \* ــ زــ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّدٍ بِيَدِهِ لَفِفَارُ وَأَسْلَمُ ۚ وَمُزَيِّنَةُ وَجُهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَّيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ ٱللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ أَسَدَ وَطَيِّئُ وَغَطَفَانَ (ت\_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ وَالَّذِي نَفْسُ مُعَّدِّ بِيكِهِ لَمَادِيلُ سَعْدِ بْن مُعَاذِيق أَلْجَنَّةً إِنَّحْسَنُ مِنْ هٰذَا (حمق \_ عن أنس، حمق ت ن \_ عن البواء) \* \_ ز\_ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّد بِيدِهِ لَيَأْ تِينَّ عَلَى أَحَدِكُم يَوْمٌ وَلَأَنْ يَرَانِي ثُمَّ لَأَنْ يرَ انِي أَحَبُ إِلَيْهِ مَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ (حم م – عن أبى هريرة ) \* – ذ – وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّد بِبَدِهِ مَا أَصْبَحَ عِنْدَ آلِ مُحَدِّد صَاعُ حَبِّ وَلَا صَاعُ تَمْرُ ( ٥ – عن أنس ال \* \_ ز \_ وَالَّذِي نفْسُ نُحَلِّد بِيكِهِ مَامِنْ عَبْدٍ يُوْ مَنْ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلاَّ سُلِكَ بِدِ فِي ٱلْجِينَةِ وَأَرْجُو أَنْ لاَ بَدْخُلْهَا أَحَد حَتَّى تَبَوَّاوا أَتُمْ وَمَنْ صَلّحَ مِنْ

ذُرُّيَاتِيكُمْ مَسَاكِنَ فِي ٱلجَنَةِ ، وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ ٱلجَنَةَ مِنْ أُمَّتِي سَبَثِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابِ ( ه ـ عن رفاعة الجهني ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدِّدِ بِيَدِه لاَ يَسْمَمُ بِي أَحَدُ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ وَلاَ يَهُوديٌ وَلاَ نَصْرَانيٌ ثُمُ مَهُوتُ وَ إَنْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِيلْتُ بِدِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ( حم م ـ عن أبى هريرة ) ــزــ وَالَّذِي نَسْى بيلِهِ إِنَّ أَرْتِهَاعَهَا كَا آبِنَ السَّاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّ مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَسِيرَةُ خَسِياتُة عَام ، يَهْنِي قَوْلَهُ تَعَالى : وَفُرُسُ مَرْ فُوعَة (حمت ن حب ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسَى بَبَدِهِ إِنَّ الْسَّفْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بسَرَرهِ إِلَى أَلْجَنَّةِ إِذَا آحْتَسَبَتُهُ (هـ عن معاذ) \* ـ زـ وَٱلَّذِي نَفْسي بيدِهِ إِنَّ الشُّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ اللَّفَانِمِ لَمْ تُصِيبُا الْقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا (ق دن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَأَنِيتُهُ ، يَهْني ٱلْحَوْضَ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ الْسَّمَاءِ وَكُواكِمِهَا فِي اللَّٰبِلَةِ الْمُظْلَمَةِ لِلْمُسْحِيَة آنيةٌ أَلَجَنَّةً مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَيْسَ يَظْمَأُ آخِرَ مَا عَلَيْهِ يَشْخُبُ فيهِ مِن ابَان مِنَ اَلْجَنَّةُ ، مَنْ شَرَبَ مِنهُ كَمْ يَظْمَأُ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ ، مَا بَيْنَ عَمَانَ إِلَى أَ إِلَةَ مَاوَّهُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنَ الَّابَٰنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ (حم م ت ـ عن أبي ذر ) \* - ز- وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُندَادُ ٱلْغَرِ بِبَهُ مِنَ ٱلْإِبل دَن اُلْحَوْضِ (خ – عن أبي هريرة ) \* ــ ز ــ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَكِيهِ لَا قَضِينٌ بَيْنَكُما بِكِتابِ اللهِ ، الْوَلِيدَ أَ وَالْفَخُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى البِّيكَ جَلْدُمِانَة وَتَغُرْ يَبُ عَامَ ، وَعَلَى أَمْرَأُةٍ هَذَا أَلَاَّجُمُ ، وَآغَدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى آمْرَأَةٍ هَذَا فَإِن آغْتَرَ فَتْ فَارْجُهُمَا (حم ق ٤ ـ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ) \* ـ ز ـ

وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ كُمْ خَبْلَهُ ۖ فَيَعْتَطِبَ عَلَى ظَهْرُ وِ خَرْدُ لَهُ منْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسَأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ (مالك خ ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ زـ وَٱلَّذِى نَفْسِى بِمِدِهِ لَنَأْمُرُنَّ بِالْمَوْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكُرَ أَوْ لَيُوشِكَنْ ٱللهُ أَنْ يَبَعْثَ عَلَيْكُمْ عِفَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَنَدْ عُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَـكُمْ (حم ت ـ عن حديفة ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ النَّسْأَانُ عَنْ هَٰذَا النَّدِيمِ ـ وَمَ الْقَيَامَةِ أَخْرَ جَكُمْ مِنْ بُيُو تِنكُمُ ٱلْجُوءُ ثُمَّ ۖ لَمْ تَرْجِمُوا حَتَّى أَصَا بَكُمْ هَذَا النَّهِيمُ (م - ءن أبي هريرة ) \* - ز - وَٱلَّذِي نَفْسي بيكِهِ لَقَدْ هَمَـٰتُ أَنْ آمُرٌ بحَطَب فَيُعْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَةِ فَيُؤَذَّنَ لَمَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوْمَ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأَحَرَّقَ عَلَمْهُمْ بُيُومَهُمْ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ يَهْلُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عِرْفًا سَمِينًا أَوْ مَرْمًا نَيْنِ حَسَنَةَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاء ( مالث خ ن بـ عن أبىهريرة ) \* ــ زــ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَوْ كُنْتُمْ ۚ تَسَكُونُونَ فِي بُيُو رَبَّكُم ۚ عَلَى ٱلحَالَةِ الَّتِي تَـكُونُونَ عَايْمًا عِنْدِى لَصَافَحَتْكُمُ اللَّائِكَةُ وَلَأَظَلَّنْكُمْ بِأَجْنِحَهَا وَلَـكِنْ يَاحَنْظُلَةُ سَاءَةً وَسَاعَةً (حم م ت ه ـ عن حنظلة الأسدى) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَدَهَبَ اللَّهُ بَكُمْ ، وَكَلِمَاء بقَوْم يَذْنَبُونَ فَيَسْتَغَفِّرُ وَنَ ٱللَّهَ فَيَغْفِرُ ۖ لَهُمْ (حم م ـ عن أبى هر يرة ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسى بِيدِهِ لَوْ لاَ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْوُمِنِينَ لاَ تَطِيبُ أَنْشُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنَّى وَلاَ أَجِدُ مَأَا ْحِلْهُمْ عَالَمْهِ مَا تَخَالَفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ نَفْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْمَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمُ أُخْيَا ثُمُّ أَقْتَلُ ( حم ق ن ـ ءن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْرِيَنَ ۗ

عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْء فَتَلَ ، وَلاَ يَدْرِي الْقَتُولُ فِي أَيِّ فَيْءَ قُنْلِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ وَالَّذِي نَفْسَى بِيكِرِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ أَبْنُ مَرْيَمَ حَكُمًا مُقْسِطًا وَإِمَامًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ أَلْصَّلْبِ وَيَقْتُلُ أَلِخُنْرِيرَ وَيَضَعَ آلْحُرْيَةَ وَيَهْدِضَ للَّـالُ حَتَّى لاَيَقْبَلُهُ أَحَدُ وَحَتَّى لَكُونَ الْسَّحْدَةُ أَوْ احِدَةً خَيْرًا مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ﴿ حَمَّ قَ تَ ۚ ۚ ۚ ۚ وَلَٰ هُو يَرَهُ ﴾ \* - ز – وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلِّنَّ أَبْنُ مَرْ يَمَ لِهَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَلَيُكَبِّينُهُمَا (حم م – عن أبي هريرة ) \* ــ ز ــ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَأْثُولَ فِيالُتُوُّورَاةِ وَلاَ فِي ٱلْإِنْجِيلِ وَلاَ فِي ٱلزَّبُورِ وَلاَ فِي الْفُرْ قَانِ مِثْلُهَا ، يَدْنِي أُمَّ الْقُرْ آنِ وَ إِنَّهَا لَسَبَعْ ﴿ مِنَ المَثَانِي ,وَالْقُرُ آنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِيتُهُ (حم ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـــزـــ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَامِن رَجُلِ يَدْعُو آمْرَأَتُهُ إِلَى فِرُاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي الْسَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا (م ـ عن أبي هريرة ) ــ زـــ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيكِرِهِ مَامِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى الْصَّاوَات آلحَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيُخْرِ جُ ٱلزَّ كَاةَ وَيَجْتَذِبُ الْمُكَبَائُرَ السَّبْعَ إِلا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ ٱلْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ آدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ بِسَلاَمِ (نحب ك \_ عن أبي هريرة وأبي سعيد ) \* \_ ز\_ وَٱلَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُونَ ٱلْجِنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلاَ تُوْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا ، أَوْلاَ دُلُكُم ۚ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَمَلْتُمُوهُ تَعَا بَبْتُرُ : أُفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَـكُمُ (حم م د ت ه ـ عن أبي هر برة) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَتَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا حَتَّى يَهُرَّ ٱلرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَعَمَرَّ عَ عَلَيْدِ وَيَقُولَ يَا لَئِنَانِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ ٱلدِّينُ إِلَّا الْبَلام

(م ه \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ وَالَّذِي نَفْسي ببَدِهِ لاَ تَقُومُ الَّـاعَةُ حَتَّى تَمَثُّنُوا إِمَامَكُمْ ، وَتَجْتَـٰلِدُوا بِأَسْيَا فِكُمْ ، وَيَرِثَ دُنْيَا كُمْ شِرَارُ كُمْ (حم ت ه ـ عن حذيفة ) \* ـ ز ـ وَٱلَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لاَ تَقُومُ ٱلْسَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ ٱلْإِنْسَ ، وَحَتَّى يُكَلِّمُ ٱلرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ ، وَشِرَاكُ نِعْـلِهِ ، وَيُخْـبِرَهُ فَغَذُهُ بَمَا يُحَدِّثُ أَهْلُهُ ۚ بَعْدَهُ ﴿ حَمْ تَ حَبِ لَتُ \_ عَن أَبِّي سَعِيد ﴾ \* \_ ز\_ وَآلَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ (حم خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ وَأُلَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ لاَ يُوْمِنُ عَبَدْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَايُحِبُ لِمَفْسِهِ مِنَ آلحِيرِ (حمن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ وَأَلَّذِي كَفْسَى بِيدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُحِبُّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (م ـ عن أنس) \_ز\_ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيلَدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُل ٱلْإِيمَانُ حَتَّى يُحبَّكُمُمْ لِلهِ وَ لِرَسُولِهِ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ مَنْ آذَى عَنِّى فَنَدْ آذَانِي ، فَإِنَّمَا عَمُّ ٱلرَّجُل صِنْوُ أبيهِ (حمت ك \_عن عبد المطلب بن ربيعة ، ك \_عن العباس) \* \_ ز \_ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ يُكُلِّمُ أَحَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَجُرْحُهُ يَشْخُبُ اللَّوْنَ لَوْنُ اَلَّهُم وَالرِّيمُ رِيمُ الْسُلُكِ (حم ق \_ عن أبي هر برة ) \* \_ ز \_ وَأَلَّهِ إِنَّكِ كَسَرُ أَرْضَ اللَّهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى ، وَلَوْ لاَ أَنَّى أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَاخَرَجْتُ (حم ت . حب ك \_ عن عبد الله بن عدى بن الحراء ) \* \_ ز \_ وَاللهِ إِنَّى كَأَرْجُو أَنْ أَ كُونَ ﴿ أَخْشَا كُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِى (م د\_ عن عائشة ) \* وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ الله وَأَنُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَسَكْثَرَ مِنْ سَبْغِينَ مَرَّةً ( خ - عن أبي هريرة ) \*

ـ ز ـ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْمَمُ بُكَاءِ الْصَّبِّي وَأَنَا فِي الصَّلاَّةِ ۖ فَأَخْفَفُ نَخَافَةً أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ (ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ وَاللهِ لَأَنْ يَلِيجَ أَحَدُ كُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ إِثْمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتِي آفْتَرَضَ اللهُ عَلَيْدِ (حرق ـ عن أبي هريرة ) \* وَٱللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِهِدَاكَ وَاحِدْ خَيْرُ لَكَ مِنْ مُوْرِ النِّعَمِ (د\_ عن سهل بن سعد ) \* وَٱللهِ لاَ يُلْقِي ٱللهُ حَبَيْبَهُ فِي النَّارِ (ك \_ عن أنس) - ز- وَٱللَّهِ لَلدُّ نَيا أَهْوَنُ عَلَى ٱللَّهِ مِنْ هَٰذَا عَلَيْكُمْ (حم م د ـ عن جابر) ـ ز ـ وَٱللهِ للهُ أَشَدُ فَرَحًا بِنَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي فَلَاقٍ مِنَ ٱلْأَرْضَ فَأْوَى إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ فَنَامَ تَحْتُهَا وَٱسْتَيْقُظَ فَلَمْ يَجِدْ رَاحِلَتَهُ فَأْتَى شَرَفًا فَصَعِدَ عَلَيْهِ فَأَشْرَفَ فَلَمْ يَرَ شَيْثًا ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَأَشْرَفَ فَلَمْ يَرَ شَيْثًا فَقَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَأَكُونُ فِيهِ حَتَّى أَمُوتَ فَذَهَبَ فَإِذَ بِرَاحِلَنِهِ تَجُرُ خِطَامَهَا ، فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا براجِلَتِهِ ( حم م - عن النمان بن بشير ) \* - ز - وَالله لِيَبْعَمْنَةٌ الله يَوْمَ الْقِيامَةِ ، يَعْنَى الْحَجَرَ لَهُ عَيْنَانِ يُبْضِرُ بِهِما ، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَن اسْتَلَمَهُ بِحق (ت - عن ابن عباس) \* - ز- وَاللهِ لَيَــنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْنِيمَ حَـكُمَّا عَادلًا مَلَيَكُسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقَتْلُنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجُزْيَةَ وَلَيَتْرُ كُنَّ الْفَيْرَصَ فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا وَلَتَذْهُبَنَّ ٱلشَّخْنَاء وَالْتَبَاغُضُ وَالنَّحَاسُدُ وَلِيَدْعُونَ إِلَى الْمَال فَلَا يَقْبُلُهُ أَحَدُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* وَاللَّهِ مَاالدُّ نْمَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْنَلُ أَحَدُ كُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ فَأَيْنَظُو بِمَ يَرْجِعُ ؟ (حم م ٥ - عن المستورد) \* ـ ز ـ وَاللهِ مَازَالَ الشَّيْطَانُ كَأْ كُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَلَمْ يَبْقَ

في بَطَّنهِ شَيْءٍ إِلَّا قَاءَهُ (حم د ن ك ـ عن أمية بن مخشى ) \* وَٱللَّهِ لَاتَّجَدُونَ بَعْلَىي أَعْدَلَ عَلَيْكُمْ مِنِّي (طب ك ـ عن أبي هريرة ، حم عن أبي سعيد) \* ـ ز ــ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ٱلَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بوَ الْقَهُ (حم خ \_ عن أبي شريم) \* \_ ز \_ وَأَيْمُ ٱللهِ لِأَأْقُبِلُ بَعْدَ يَوْمِي هٰذَا مِنْ أَحَدٍ هَدِيَّةً إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُهَاجِرًا قُرَسُيًّا ، أَوْ أَنْصَارَبًّا، أَوْ دَوْسِيًّا ، أَوْ كَفْلَيًّا (د\_عن أبي هريرة) \* وَأَيُ الْمُؤْمَنِ حَقُّ وَاحِبُ (د\_ في مراسيله عن زيد ابن أسلم مرسلا ) \* وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخُلِ ( حرق \_ عن جابر ، ك عن أبي هريرة ) \* وَأَيُّ وُصُوء أَفْضَلُ مِنَ الْغُسُلِ (ك ـ عن ابن عمر ) \* وَجَبَ آلْخُرُ وجُ كَلِّي كُلِّ ذَاتِ نِطَاقِ فِي الْمِيدَ بْنِ (حم ــ عن عمرة بنت رواحة ) \* ـزــ وَجَبَتُ أُنْتُمْ شُهْدَاء آللهِ في ٱلْأَرْضِ (ت محب ـ عن أنس، حم ه حب عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ وَجَبَتْ صَدَ قَتَكُ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدَيْقَتُكُ (حمه - عن ابن عمرو) \* وَجَبَتْ تَحَبَّةُ ٱللَّهِ عَلَى مَنْ أُغْضِبَ فَعَلُمَ ﴿ ابن عسا كرعن عائشة ) \* ــ ز ــ وَجِّهُوا هَذِهِ الْمُبُوتَ عَن الْسَعِد عَالِيّ لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضِ وَلاَجْنُبِ (د ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ وَدِدْتُ أَنَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي بَيَدِهِ الْمُلْكُ فِي قَلْبَ كُلِّ مُؤْمِنِ (كـ ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ وَدِدْتُ أَنَّ عندى خُوزَةً بَيْضَاء مِنْ رُرَّةٍ سَمْرَاء مُلَبِّقَةِ بسَمْنِ وَلَهِنِ لَأَ كُلُهَا (ده هق \_ عن ابن عمر) \* وَدِدْتُ أَنِّي لَقيتُ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ بَرَوْنِي (حم ـ عن أنس) \* وَرَسُولُ ٱللهِ مَعَكَ يُحِبُّ الْعَافِيَةَ (طب ـ عن أبي الدّرداء) \* وُزنَ حِبْرُ الْعُلَمَـاءِ بِدَمَ الْمُشْهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ (خطـ عن ابن عمر) \* وَسُطُّوا

ٱلْإِمَامَ وَسُدُّوا ٱلْحَلَلَ ( د ـ من أبى هريرة ) \* وَصَبُ اللُّومِنِ كَفَّارَةٌ لِخَطَايَاهُ (ك هب ـ عن أبي هريرة) \* وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنَّسَيَانُ وَمَاآسَتُكُمْ هُوا عَلَيْهِ ( هِق \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ ٱلْحِنَّةَ مِنْ أَمْتِي سَبْفِينَ أَلْفًا بِلاَحِسَابِ عَلَيْهِمْ وَلاَعَذَابِ مَعَ كُلِّ أَلْفِ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ حَشَيَاتٍ مِنَ حَشَيَاتِ رَبِّى (حم ت ه حب ـ عن أبى أمامة ) \* وَعَدَنِي رَبِّى فِي أَهْلَ بَيْتِي مَنْ أَقَرًا مِنْهُمْ بِالتَّوْحِيدِ وَلِي بِالْبِلَاغِ أَنْ لاَ يُعَدِّبَهُمْ (ك ـ عن أنس ) \* وَفْدُ ٱللهِ ثَلَاثَةٌ : الْغَازِي ، وَٱلحَاجُ ، وَالْمُتَّمِرُ ( ن حب كـ ـ عن أَبِي ُّهريرة ) \* وَفِّرُوا ٱللِّحَى ، وَخُذُوا مِنَ ٱلشُّوَارِبِ ، وَٱنْتِفُوا ٱلْإِبْطَ ، وَقُصُّوا ٱلْأَظَافَةِيرَ ( طَس \_ عن أَبِي هريرة ) \* وَفِّرُ وَا عَنَانَيْنَكُمْ ۚ وَقُصُّوا سِبَالَـكُمْ ۗ ( هب \_ عن أبي أمامة ) \* وَقْتُ الْهِشَاءِ إِذَا مَلاً ٱللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادِ ( طس \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ وَمْتُ صَلاَةِ الطُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ، وَكَانَ ظِلُّ ٱلرَّجُل كَفُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُر الْعَصْرُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْعُرَّ ٱلشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَنْ بِ مَاكُمْ يَغِبِ الشَّفَقُ ، وَوَقْتُ صَلاَةِ ٱلْمِشَاءِ إِلَى نِصْفِ ٱللَّيْل ٱلْأُوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ ٱلْفَجْرِ مَاكُمْ تَطْلُعُ الشَّنْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَن الصَّلاَةِ فَإِنَّهَا تَطْلُمُ كِيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ (حم م د ن ـ عن ابن عمرو) \* وَقُرُوا مَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ ٱلْمِسَارُ وَوَقَرِّهُ وَا مَنْ تُعَلِّمُونَهُ أَلْعِـلُمَ ۚ (ابن النجار عن ابن عمر) \* \_ ز\_ وُقبَتْ شَرَّ كُمْ وَوُرْقِيتُمْ شَرَّهُمَا ( ق ن \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ وكَاءُ السَّهِ ٱلْعَيْنَانِ فَنَ نَامَ فَلَيْتَوَضَّأُ (د ـ عن على ) \* ـ ز ـ وُ كُلِّ بالرُّ كُن الْبَاكِي سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ

اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْمَامِنِيَّةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . قَالَ آمِينَ ، وَمَنْ فَاوَضَ الرُّ كُن الْأَسْوَدَ فَإِنَّمَا 'يْفَاو ضُ يَدَ الرَّاعْمٰن ( ه ـ عن أبي هريره ) \* وُ كُلِّ بالشَّمْس تِسْفَةُ ُ أَمْلاَكِ رَرْمُونَهَا بِالشَّلْجِ كُلَّ يَوْمٍ ، وَلَوْ لاَ ذَٰلِكَ مَا أَنْتُ قَلَى شَيْءَ إِلاَّ أَخْرَقَنَهُ (طب ـ عن أبى أمامة ) \* وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ نَحْتَ لِوَالَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ 'يَفْتُحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ (ابن عسا كرعنحذيفة ) \* وَلَدُ الرَّجُل مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبَ كَسْبِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِمِيمْ (دك ـ عن عائشة) \* وَلِهُ الزُّنَا شَرُّ الثَّكَرُفَةِ (حم دك هق ـ عن أبى هريرة ) \* وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّكَرُفَةِ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلَ أَبْوَيْهِ (طب هق ـ عن ابن عباس) \* وَلَا الْلاَعَنَةِ عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمَّهِ (ك عن رجل) \* وُلِدَ لَى اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ إِللَّمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (حم ق د\_ عن أنس ) \* وَلَدُ نُوح ثَلَاثَةٌ : سَامٌ ، وَحَامٌ ، وَ يَافِثُ (حم ك \_ عن سمرة ) \* وَلَدُ نُوح ثَلَاثَةُ : فَسَامُ أَبُو الْعَرَبِ ، وَحَامُ أَبُو ٱلحَبَشَةِ ، وَيَافِثُ أَبُو اَلرُّوم (طب ـ عن سمرة وعمران) \* ـ ز ـ وَلِمَ يَفُعُلُ ذَالِكَ أَحَدُ كُمْ ُ فَإِنَّهُ لَيْسَتُ نَفُسْ خُلُوقَة ۗ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا (م د ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا ، وَمَا أَنَا وَالرَّحِيمُ (د - عن ابن عمر) \* - ز - وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ في سَبيل اللهِ : إِنَّ شُهدَاءَكُمْ إِذَنْ لَقَلِيلٌ : الْقَتْلُ في سَبيل آللهِ شَهَادَةٌ ، وَٱلْبَطْنُ شَهَادَةٌ ، وَالْحَرَّقُ شَهَادَةٌ ، وَالْغَرَّقُ شَهَادَةٌ ، وَالْغُمُومُ ، يَعْنى أَلْمَكُمْ شَهَادَةٌ ، وَالْمَخْنُوبُ شَهَادَةٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْمٍ (ن \_ عن عبد الله بن جبير) \* \_ ز\_ وَمَالِيَ لاَ أَعْضَبُ وَأَنَا آمَرُ ۖ بِالأَمْرِ وَلاَ أَتُبَعَ ُ (حمن ٥ ـ عن

البراء) \* \_ ز \_ وَمَا يُدُرِ بِكَ أَنَّهَا رُقْيةٌ فَدْ أَصَّبْتُمْ ، أَقْسِمُوا وَأَضْرِ بُوا لِي مَعَكُمُ سَهُمًّا ﴿ حَمَّ قَ ٤ ــ عَنْ أَبِّي سَعِيدٍ ﴾ ﴿ ـ ز ــ وَمَا يُدُّرُ بِكُ لَعَلَّ ٱللَّهُ قَلْدِ ٱطَّلَّمَ عَلَى أَهْل بَدْر نَقَالَ ٱعْمَالُوا مَاشِئْتُمْ ۚ فَقَدْ غَفَرْتُ لَـكُمْ ۚ (حم ق د ت ـ عن طلى د عن أي هريرة ، حم ، عن ابن عباس ، وعن جابر ) \* وَهَبْتُ خَالَتِي فَاخِيَّةَ بنْتَ عَمْرُ و غُلَامًا وَأَمْرُ نُهَا أَنْ لاَ تَجْفَلَهُ ۚ جَاذِرًا وَلاَصَائِفًا وَلاَحَجَّامًا (طب ـ عن جامر) \* \_ ز\_ وَهَلْ تركُ لَناً عَقيلُ مِنْ رَبَاعِ (حم ق دن ه ـ عن أسامة ابن زيد) \* \_ ز \_ وَهَلُ تَلِدُ ٱلْإِبِلَ إِلاَّ النَّفُوقُ (حمدت ـ عن أنس) \* وَيْحَ الْفِرَاخِ فِرَاخِ آلِ مُحَدِّدِ مِنْ خَلَيْفَةٍ مُسْتَخْلَفِ مُثْرَفِ ( ابن عساكر عن سَلَّةَ بنَ الْأَكُوعِ ﴾ \* وَيْجَ عَمَّارِ تَقْتُلُهُ ٱلْفِيَّةُ ٱلْبَاغِيَّةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلجِّنَّةِ وَ يَدْعُونَهُ ۚ إِلَى الْمَنَّارِ ( حَمْ خَ ـ عَنْ أَبِي سَعِيد ) \* وَيْحَكُّ إِذَا مَاتَ ثُمُرُ ۚ فَإِنِ أَسْنَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ (طب \_ عن عصمة بن مالك) \* \_ز\_ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ ٱلْمِجْرَةِ لَشَدِيدٌ : فَهَلَ الكَ مِنْ إِبل ثُؤدِّى صَدَ قَنَهَا ؟ فَأَعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْمًا (حم ق د ن ـ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ وَ يُحَكَ إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَمُ اللهِ عَلَى أَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ إِنَّ شَأْنَ لَللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَيُحَكَ أَنَدْرِى مَا ٱللهُ ، إِنَّ ٱللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى سَلْمَوَاتِهِ وَأَرْضِهِ مِثْلُ الْقُبُدِّ وَإِنَّهُ لَيَثِطُّ بِرُ أَطِيطَ الرَّحْل ِ الرَّاكِبِ (د \_ عن جبير بن مطعم) وَيُعَكَ أُولَيْسَ ٱلدَّهْرُ كُلُّهُ غَدًا ﴿ ابن قانع عن بنسراقة ﴾ \* \_ ز \_ وَ يُحَكُّمُ لاَتَرْ جِمُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وقابَ بَنْض (ق \_ عن ابن عمر ) وَ يْلُ لِأَمِّقِي مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ (ك ـ في تاريخه عن أنس) \* وَ يْلُ لِلْأَعْمَابِ

مِنَ النَّارِ (ق د ن ہ ـ عن ابن عمرو ، حم ق ت ہ عن أبى هريرة ) \* وَ يْلُّ لِلْأَعْقَابِ وَ بُطُونِ ٱلْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ (حم ك - عن عبد الله بن الحارث) \* وَيْلُ لِلْأَغْنِياءِ مِنَ الْفُقَرَاءِ (طس \_ عن أنس) \* وَيْلُ لِلْمَالِم مِنَ ٱلجَاهِل وَوَيْلُ لِلْحَاهِلِ مِنَ الْمَالِمِ (ع ـ عن أنس) \* ـ ز ـ وَيْلُ لِلْعَرَ اقبب مِنَ النَّار (م ـ عن أبي هريرة ، حم ق عن عائشة ، ه عن جابر) \* وَ يَالُ لِعْرَبُ مِنْ شَرِّ قَادِ ٱلْمُــتَرَبَ أَفْلَحَ مَنْ كَفٌّ يَلَـٰهُ (دكـــ عن أبي هويرة) \* وَيْلُ ــ اِلَّذِي يُحَدِّثُ فَسَكُنْدِبُ لِيُضْعِكَ بِهِ الْقَوْمَ ، وَيْلُ لَهُ ، وَيْلُ لَهُ (حردت ك\_ عن معاوية بن حيدة ) \* وَ يْلُ لِلْمَالِكِ مِنَ الْمُأُوكِ ، وَوَيْلُ لِمُمْاُوكِ مِنَ المَالك ( البزار عن حذيفة ) \* وَيْلُ لِلْمُتَأَلِّينَ مِنْ أُمَّتِي ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ فُلاَنٌ فِي الْجَنَّةِ وَفُلَانٌ فِي النَّارِ ( تخ ـ عن جعفر العبدى موسلا ) \* وَ يْلُ لِلْمُـكْثِرِينَ إِلاَّ مَنْ قَالَ اللَّمَالَ لَمُ كَذَا وَلَهُ كَذَا (ه ـ عنأبي سعيد) \* وَبْلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ ٱلْأَحْمَرَ بْن : ٱلذَّهَبَ وَالْعُصَفَرَ ﴿ هَبِ ـ عَنَ أَنِى هُرِيرَهُ ﴾ وَ يُلُّ لِلْوَالِي مِن ٱلرَّعِيَّةِ ۖ إِلاّ وَالِيَّا يَحُوطُهُمْ مِنْ وَرَأَتُهُمْ بِالنَّصِيحَةِ ﴿ الرَّويَانِي عَنْ عَبْدَ اللَّهُ بن مَعْفَل ﴾ ﴿ وَيَلْ لِمَن ٱسْتَطَالَ عَلَى مُسْلِم فَانْدَ َّصَ حَقَّهُ (حل ـ عن أبى هويرة) \* وَيْلُ لِمَنْ لَا يَهْمَ ۗ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَمَلْمَـهُ وَاحِدْ مِنَ ٱلْوَيْلِ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ يَشْلُمُ وَلَا يَعْمُلُ سَبْعْ مِنَ أَنْوَيْلُ ( ص ـ عن حبلة مرسلا ) \* وَيْلُ لِمَنْ لَاَ يُثْلِمُ ، وَوَيْلُ لِمَنْ عَلِمَ ثُمَّ لَا يَمْلُ (حل عن حذيفة) \* وَيْلُ وَادِ فِي جَهَيَّمَ يَهْوِي فِيــــهِ ٱلْحَافِرِ ُ أَرْ بَرَينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُ قَعْرُهُ (حم ت حب لله عن أبي سعيد) \* ـ زـ وَ يُلْكَ أُولَسْتُ أُحَقُّ أَهُلُ ٱلْأَرْضَ أَنْ يَتَّقِي آللَّهُ (ق ـ عن أبي سعيد)

ـ ز ـ وَيْلَكَ قَطَمْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ مَنْ كَانَ مِنْ كُوْمَادِ حَا أَخَاهُ لاَتَحَالَةَ فلْيقل أَخْسِبُ فُلاَنًا وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكَىٰ عَلَى اللهِ أَحَدًا أَخْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَشْهُ ذَٰلِكَ مَنِيهُ وَلاَ أُزَكَىٰ عَلَى اللهِ أَحَدًا أَخْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَشْهُ ذَٰلِكَ مِنْهُ (حَم ق ده ـ عن أبى بكرة) \* ـ ز ـ وَ بْلْكَ وَمَنْ يَعْدُلُ إِذَا كَمْ أَعْدُلُ (ق ـ عن أبى سعيد) \*
أي سعيد) \*

## ﴿ فصل ﴿ فَي الْحِلِّي بِالْ مِن هَذَا الْحُرِفُ ﴾

الوَائدَةُ وَالْوَهُودَةُ فِي الْنَارِ (د \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ الوَائدَةُ وَالَوْهُوةُ فِي الْنَارِ إِلاَّ أَنْ نَدُرِكِ الْوَائدَةُ الْإِسْلاَمَ فَنَسُمْ (حم ن \_ عن سلمة وَالَوْهُوةُ فِي الْنَارِ إِلاَّ أَنْ نَدُرِكِ الْوَائدَةُ الْإِسْلاَمَ فَنَسُمْ (حم ن \_ عن سلمة ابن يزيد الجعني ) \* الوَالِدُ أَوْسَعُلُ أَبُوابِ الجَنَّدِ (حم ت ه ك \_ عن أبي عن أبي هريرة ) \* الوَالِدُ أَوْسَعُلُ أَبُوابِ الجَنَّدِ (حم ت ه ك \_ عن أبي الدرداء ) \* الوَاهِدُ أَحَقُ بِهِبَيْهِ مَاكم يُنْبُ مِنْهَا (هق \_ عن أبي هريرة ) الوَرْدُ بِيلِيْلِ (حم ٤ \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ الوِرْدُ حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم الْوِرْدُ بِيلِيْلِ (حم ٤ \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ الوِرْدُ حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم فَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعَمْسِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِشِكْمِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِعَمْسِ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْ تَرَ بِشِكُورِ فَلَيْسَ مِنْ الْمَالِمِ السَّوْء ، وَمَنْ أَلْهُ مُورِدُ فَلَيْسَ مِنْ الْوَرْدُ مِنْ جَلِيسِ السَّوْء ، وَالْجَلِيسُ الْسُوْء ، وَالْجَلِيسُ الْسَوْء ، وَالْجَلِيسُ السَّوْء ، وَالْجَلَيْسُ السَّوْء ، وَالْجَلَيْسُ السَّوْء ، وَالْجَلَيْسُ السَّوْء ، وَالْجَلْمِيسُ السَّوْء ، وَالْجَلِيسُ السَّوْء ، وَالْجَلِيسُ السَّوْء ، وَالْجَلَيْسُ السَّوْء ، وَالْمَلْمُ خَيْرُ مِنْ مِنْ الْمِوسُ السَّوْء ، وَالْجَلَيْسُ السَّوْء ، وَالْجَلَيْسُ السَّوْء ، وَالْجَلْمُ الْمُولِمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

أَنْ يَرْ مَن أَسُدُون ، وَالسُّكُونُ ، وَالسُّكُونُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلاَءِ النَّرِّ ( ك هب \_ عن أبي ذر) \* الْوُدُّ ٱلَّذِي يُتَوَارَّتُ فِي أَهْلِ ٱلإِسْلاَمِ ( طب \_ عن رافع بن خديم ) \* الْوُرُدُّ وَالْعَدَاوَةُ يُتَوَارَثَانِ ( أَبُو بَكُرُ فِي الْغَيْلَانِياتُ عَنِ أَبِي بَكُر ) \* الْوُدُّ يُتَوَارَثُ وَالْمُعْضُ يُتَوَارَثُ (طبك لـ عن عفير) \* الْوَرْعُ الَّذِي يَقِفُ عِنْدَ ٱلشَّبْهَةِ (طب عن واثلة ) \* - ز - الْوُرُودُ ٱلدُّخُولُ لاَ يَبْقَى إِبْرَاهِيمَ حَتَّى أَنَّ لِلنَّارِضَحِيجًا مِنْ بَرْدِهِمْ ﴿ ثُمُّ يُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ آتَّقُوا وَيَذَرُ النظَّا لِمِنَ فِيهاَ حَشَيًّا » (حم ه ـ في تفسيره ، ك ـ عن جابر ) \* الْوَزَغُ فُو يَشِقْ (ن حب ـ عن عائشة ) \* الْوَرْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةً وَالْـكْيَالُ مُكْيَالِ أَهْلِ اللَّدينَةِ ( د ن ـ عن ابن عمر ) \* الوَسَقُ سِتُونَ صَاعاً (حم ه ـ عن أبي سعيد ه عن جابر) \* الْوَسِيلَةُ دَرَجَـةٌ عِنْدَ اللهِ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ فَسَلُوا اللهَ أَنْ يُوْ تِيَنِي الْوَسِيلَةَ (حم ـ عن أَبِي سعيد) \* الْوُضُوء شَطْرُ ٱلاَيَانَ وَالْسَوِّ الْ شَطْرُ ۚ الْوُصُوءِ ( ش ـ عن حسان بن عطية مرسلا ) \* الْوُصُوءَ قَبْلَ الْطُمَّامَ ﴿ حَسَنَةٌ ۗ ، وَ بَدْدَ الْطَّعَام حَسَّنَتَانِ (ك ـ في تاريخه عن عائشة ) \* الْوُضُوه قَبْلَ الْطَّعْلَم وَبَعْدَهُ يَدْفِي الْفَقْرَ وَهُوَ مِنْ شُنَنِ ٱلْرُسَلِينَ (طس ـ عن ابن عباس) \* الْوُضُود مَرَّةً مَرَّةً (طب ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ الْوُضُود مِمَّا أَنْضَحِتِ الَّذَّارُ ( د \_ عن أبي هريرة ) \* الْوُضُوءِ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ عِمَّا دَخَلَ ( هق ـ عن ابن عباس ) \* الْوُضُوه عِمَّا مَسَّتِ الْدَّارُ ( م ـ عن زيد بن ثابت) \* الْوُضُوه مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ (ت\_عن

أبي هريرة ) \* الْوُضُوء مِنْ كُلِّ دَم سَائِلِ (قط ـ عن تمم ) \* الْوُضُوء 'يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ تَصِيرُ الْصَّـلاَةُ نَافِلَةً (حم ـ عن أبي أمامة) \* الوقتُ اَلاَّ وَالْ مِنَ الْصَّلَة رضُوانُ الله ، وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللهِ (ت - عن ابن عمر) \* الوَلاء كُمَّةُ كَلُحْمَةُ النَّسَبِ لأَيْبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ (طب - عن عبدالله ابن أبي أوفي ، ك هق عن ابن عمر ) \* الْوَ لاَه لِمَنْ أَعْنَقَ (حم طب ـ عن ابن عباس ) \* الْوَكَامَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرَقَ وَوَلِى ٱلنَّعْمَةُ ﴿ قُ ٣ ـ عَنْ عَائِشَةً ﴾ الْوَلَهُ ثَمْرَهُ الْقَلْبِ وَإِنَّهُ تَجْبَنَةٌ مَبْغَلَةٌ تَحْزَنَةٌ (ع ـ عن أبي سعيد) \* ٱلْوَلَاكُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ (ق دن ٥ ـ عن عائشة ، حم ق ت ن ٥ عن أبى هريرة ، د عن عُمَان ، ن عن ابن مسعود وعن ابن الزبير ، ه عن عمر وعن أبي أمامة ) \* الْوَلَةُ مِنْ رَيْحَانِ اَلْجَنَّةِ ( الْحَكْيَمِ عَنْ خُولَةً بِنْتَ حَكَيْمٍ ) \* الْوَلَهُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ ( طس ـ عن ابن عمر ) \* الْوَلْمِنَهُ ۚ أَوَّالَ يَوْمُ حَقُّ ۖ وَالنَّانِيَ مَعْرُ وَفْ وَالْيَوْمَ النَّالِثَ شُمْعَةٌ وَرِيانٍ (حم دن ـ عن ابن زهير بن عَمَانَ ﴾ \* الْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلُ لِمَنْ تَرَكَ عِيالَهُ بِخَيْرُ وَقَدِمَ هَلَى رَبِّهِ بشَرَ (١) ( فر ۔ عن ابن عمر ) \*

## حرف اللام ألف

لاَآكُلُ وَأَنَا مُتَّكِي الْحَمْ خِده \_ عن أبي جعيفة ) \* \_ ز\_ لاَ أُبَايِبُكِ حَتَّى نَفَيَرِي كَفَيْكِ كَأَنَّهُمَا كَفًا سَبُع (د \_ عن عائشة ) \* (۱) لفظه موضوع وان ورد معناه لاَ أَجْرَ إِلاَّ عَنْ حِسْبَةٍ وَلاَ عَمَلَ إِلاَّ بنِيةٍ ۚ ( فر ـ عن أبى ذر ) \* لاَ أَجْرَ لِمَنْ ا لَاحِيسْبَةً لَهُ ( ابن المبارك عن القاسم مرسلا ) \* \_ز\_ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِدَٰلِكَ حَرَّمَ الْغَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ ٱلمَدْحُ مِنَ أَلَهُ وَلِدَالِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْنُذَرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْـل ذَاكِ أَنْزَلَ الْكِيْلَبَ وَأَرْسَلَ ٱلرُّسُلَ (حم ق ت ـ عن ابن مسعود ) \* لاَإِخْصَاء فِي ٱلْإِسْلَامُ وَلاَ بُنْيَانَ كَنْيَسَةٍ (هق ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لاَأْرْ كَبُ ٱلْأَرْجُوَانَ ، وَلاَ أَلْبَسُ ٱلمُصَفَّرَ ، وَلاَ أَلبَسُ الْفَمِيصَ ٱلمُكَفَّقَ بِالحَرِيرِ : أَلاَ وَطِيبُ أَلرِّجَالِ رِيمُ لاَ لَوْنَ لَهُ ، أَلاَ وَطِيبُ الْنُسَاءِ لَوْنُ لاَرِيمَ لَهُ (حم دك\_ عن عمران بن حصين ) \* لاَ إِسْعَادَ فِي الْإِسْلاَمِ وَلاَ عَثْرَ وَلاَشِفَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَلاَ جَلَبَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ وَلاَ جَنبَ وَمَن ٱ تَهْبَ فَلَيْسَ مِنَّا (حم ن حب ـ عن أنس) \* لاَ إِسْلاَلَ وَلاَ غُلُولَ (طب ــ عن عموو بن عوف) \* لاَ أَشْتَرِي شَيْمًا كَيْسَ عِنْدِي تَمَنُّهُ ( حم ك ـ عن ابن عباس ) \* لاَ أُعَانِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أُخْذِ ٱلدِّيَّةِ (الطيالسي عن جابر) \* لاَ آغتِكافَ إِلَّا بَصِيامُ (ك هق ا عن عائشة ) \* ــــز ـــ لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا ۚ الرَّجُلِ ُ يُصْلِحُ ۚ بَيْنَ الْنَاسِ يَقُولُ الْعَوْلَ لاَيْرِ يدُ بِهِ إِلاَّ الْإِصْلاَحَ ، وَالرَّجُلُ بَقُولُ فِي الحَرْبِ ، وَالرَّجُلُ يُحَدَّثُ آمْرَ أَنَّهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا ( د \_ عن أم كلثوم بنت عقبة ) \* \_ ز \_ لاَ أَعْرِ فَنَ ۖ مَامَاتَ مِنْكُمُ مَيِّتُ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُر كُمْ ۚ إِلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلاَّتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ ( • \_عن زيد بن ثابت) \* \_ ز \_ لاَأْعْر فَنَ مَايُحَدِّثُ أَحَدُ كُمْ عَنِّي آلَكِينِ وَهُوَ مُدَّ كَيْ وَلَي أُريكَتِهِ فَيَقُولُ أَوْرَأُ قُواْ أَنْ الله مَاقب ل مِنْ وَال

حَسَنِ فَأَنَا قُلْمُهُ ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لا أُعْنِي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيةَ (حمد - عن جابر) \* - ز - الأَأْلَهِينَ أَحَدَ كُمْ مُتَّكِيًّا عَلَى أَريكَتِهِ يَأْتِيهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ أَرْدِي مِنْ أَمْرَتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَآأُدْرِي مَاوَجَدْنَا في كِتَابِ إِلاَّ أَنَّمَعْنَاهُ (حردت محب الـ عن أبي رافع) \* - ز - الأأَلفِينَ اللهِ أَحَدَ سُكُمْ يَجِيءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتْهِ بِمِيرٌ لَهُ رُغَاءٍ يَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ أَغِثْنى وَأَوْلُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قد أَبْلَفْتك ، لاَ أَلْفِينَ أَحَدَ كُمْ يَجِي \* يَوْمَ الْقيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسَ لَهُ مُحْمَمَةٌ فَيقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأْقُولُ لاَ أَمْلاكُ للَّ شَيْئًا قَدْ أَبِلَفْنُكَ ، لاَأَلْفِينَ أَحَدَ كُمْ يَجِيء يَوْمَ الْقِيامَة عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَمَا ثُفَاء يَقُولُ بِارَسُولَ ٱللهِ أَغَنْنِي فَأَقُولُ لاَأَمْلِكُ للكَشَيْئَا قَدْ أَبِلَفَتُكَ ، لاَ أَلْفِينَ أَحَدَ كُمْ يَجِيء يَوْمَ الْقَيْلَمَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسُ لَمَـا صِياحٌ فَيَقُولُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لأَأْمَاكِ النَ شَيْمًا قَدَ أَبِلَعْنُكَ ، لاأَلْفِنَ أَحَدَ كُم يَجِيء يَوْمَ الْقيامَةِ عَلَى رَقَبَيْدِ رِفَاعُ تَخَفْقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَغِثْنِي فَأُنُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَغَتُكَ لَا أُلْفِينَ ۚ أَحَدَ كُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقيامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتْ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِنْهَى فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لِكَ شَيْمًا قَدْ أَبْلَغَتُكَ (حم ق ــ عن أبى هريرة ) \* ــ ز ــ لاَأْلَفِينَ أَقْوَاماً مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقيامَةِ بحَسَناتِ أَمْثَالَ جبال تهامَةَ بَيْضَاء فَيَجْعَلَهَا لَللهُ هَبَاء مَنْدُورًا أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَيْكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ ٱللَّيْلُ كَمَا تَأْخُذُونَ ، وَالْكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا يَتَحَارِمِ ٱللَّهِ الْتَهَكُوهِا ( ٥ - عن ثو بان) \* - ز - لا إله إلا الله إنا الله وت سَكَرَات ( حم خ - عن عائشة ) \* \_ ز \_ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللهُ وَيْلُ لِلْمَرَبِ مِنْ شَرِّ قِدِ أَفْ تَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ

مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْدِ ٱلْإِيَّهَامَ وَالَّتِي تَلِيماً قِيل أَنَّ إِلَّ وَفِيناً الْصَّالِحُونَ قَالَ نَعَم : إِذَا كَثُرَ ٱلْخَبَتُ (ق ن ٥ - عَن زينب بنت حِمش ) \* لا إله إلا الله لا يَسْبِقُهَا عَمَل وَلا تَتْرُكُ ذَنْباً (٥- عن أمّ هاف ) \_ ز\_ لاَ أَمَسُ أَيْدِيَ النُّسَاءِ (طس ــ عن عقيلة بنت عبيد) \* ـ ز ــ لَا أَمْرُ ٱللَّهِ لَا تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ ۚ (م ـ عن أبى بردة ) \* لَأَلِيمَـانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ (حم حب ـ عن أنس) \* لاّ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ ، وَلاَ صَلاَةً لِمَنْ لاَ طُهُورَ لَهُ ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَصَلاَةً لَهُ ، وَمَوْضِعُ الْصَّلاَةِ مِنَ الدِّين كَمُوْصِم الرَّأْسُ مِنَ الْجَسَدِ (طس عن ابن عمر) \* لَا بَأْسَ بِالْحَدِيثِ قَدَّمْتَ فِيهِ أَوْ أُخَّرْتَ إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَاهُ (الحكيم عن واثلة) \* لاَ تَأْتُوا الْـكُهَّانَ (طب \_ عن معاوية بن الحكم) \* لاَ بَأْسَ إِلْحَيَوَانِ وَاحِدٌ إِثْنَانِ يَدًا بِيلِهِ (حم ٥ - عن جابر) \* لاَ بَأْسَ إِلْغِنَى لِلَن آتَّتَىٰ ، وَالْصَّحَّةُ ۚ لِمَنِ آتَّتَىٰ خَيْرٌ مِنَ ٱلْفِنَى وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّبِيمِ ﴿ حم ه ك ــ عن يسار بن عبيد) \* لاَ بأَسَ إِالْقَمْحِ ۚ بِالشَّعِيرِ ٱ ْنُنَيْنِ بِوَاحِدِ يَدًا بِيَدِ (طب عن عبادة ) \* \_ ز \_ لاَ كَأْسَ وَلْيَنْصُرِ آلَّ جُلُ أَخَاهُ ظَالِكًا أَوْ مَظَانُومًا إِنْ كَانَ ظَا لِمَّا فَلَيْمَهُمُ ۚ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَظْأُومًا فَلْيَنْصُرْهُ (م-عن حارٍ ﴾ لاَ بُدَّ مِنَ الْمَرِ يفِ وَالْمَرِ يفُ فِي الْنَارِ ﴿ أَبُوسُمِ فِي الْمَرْفَةُ عَنْ حَمُونَة ابن زياد) \* لاَبرَّ أَنْ يُصَامَ فِي الْسَنَوِ (طب ـ عن ابن عمرو) \* لاَ تأْنِي مِالَّهُ سَنَةً وَكُلِّي ٱلْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةُ الْيَوْمَ (م ـ عن أبي سعيد) \* لاَ تَأْخُذُواْ آلحَدِيثَ إِلَّا عَمَّن تُجِيزُونَ شَهَادَتَهُ (السجزى، خط ـ عن ابن عباس) \*

لَاتُوْخَرُوا آلْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ (هـ عن على) \* لَاتُؤُخُّرُوا الْصَّلَاةَ لطَعَام ﴿ وَلاَ لِغَيْرِهِ (دـ عن جابر) \* لاَ تَأْذَنُ آمْرَأُهُ في بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْبِهِ ، وَلاَ تَقُومُ مِنْ فِرَاشِهَا فَتُصَلِّى نَطَوْعًا إِلا يِهِذْنِهِ (طب ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَدِينَ لَكَ الْفَجْرُ هٰ كَمَٰذَا (د ـ عن بلال) \* لاَ تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبَدْأُ بِالسَّلاَمِ (هب\_ والضياء عن جابر) \* لاَ تُؤذُوا مُسْلِسًا بشتْمِ كَافِي (لُهُ هَق ـ عن سعيد بن زيد) \* ـ ز ـ لِاَ تُؤذِي أَمْرَأَةٌ زَوْجَهَا في ِ ٱلدُّ نَيْمَ إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ ٱلحُورِ الْمِينِ لاَ تُؤْذِيهِ قَانَلَكِ ٱللهُ ۖ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ · دَخِيلُ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِ قَكِ إِلَيْنَا (حم ت . - عن معاذ) \* لاَ تَأْكُلُوا الْبَصَلَ النَّبِّيِّ ( ٥ ـ عن عقبة بن عامر ) \* لاَ تَأْ كُلُوا بِالشَّالَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالنَّمَالَ (هـعن جابر) \* لاَ تَأْلُوا عَلَى اللهِ فَإِنَّهُ مَنْ تَأَلَّى عَلَى اللهِ أَكْذَبَهُ اللهُ ( طب ـ عن أبى أمامة ) \* \_ ز ـ لاَ تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبِّرَ فَكَبَّرُوا وَ إِذَا قَالَ وَلاَالْشَالَينَ : فَقُولُوا آمِين ، وَ إِذَا رَكَمَ فَازْ كُنُوا ، وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ۚ. فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ ٱلْحَمْدُ، وَلَا تَرْ فَمُوا قَبْلَهُ ( م ـ عن أبي هريرة) \* - ز- لاَ تُبَاوِرُوني برُ كُوع وَلاَ بسُجُودِ فَإِنَّهُ مَهُمَّا أَسْبَقْكُم \* بِدِ إِذَا رَكُنْتُ نُدْرَكُونِي بِرِ إِذَا رَفَتْ ، وَمَهُمَا أَسْبِقْكُ ۚ بِدِ إِذَا سَجَدَتْ نُدْرِكُونِي بِهِ ۚ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّى قَدْ بَدَنْتُ (حم ده ـ عن معاوية ) \* لاَ تُبَاشِرِ ٱلمَرْ أَةُ الْمُواْلَةَ فَتَنْفَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنظُورُ إِلَيْهَا (حرخ دت ـ عن ابن مسعود) \* - ز- لاَ ثُبَاعُ الشُّبْرَةُ مِنَ الْطُعَامِ إِلصُّبْرَةِ مِنَ الْطُعَامِ، وَلاَ الْصُّبْرَةُ مِنَ الُطَّمَامِ بِالْكَيْلِ ٱلْمُسَتَّى مِنَ الْطَّمَامِ (ن ـ عن جابر) \* لاَ نُبَاعُ أُمُّ ٱلْوَلَدِ

(طب \_ عن خوات بن جبير) \* لا تَبَاغَضُوا وَلاَ تَذَاتِرُ وا وَلاَ تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً (م ـ عن أبى هريرة) \* ـ ز ـ لاَتَبَاغَضُوا وَلاَ تَقَاطَمُوا وَلاَ نَدَابَرُوا وَلاَ نَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاماً كَا أَمْرَكُمْ ٱللهُ ، وَلاَ يَحِلُ لُمُنِا, أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةً أَيَّامِ (حم ق دت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ ا لاَ تَبْتُلِسي عَلَى حَمِيكَ فَإِنَّ ذَٰلِكِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ( ٥ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ تَبِتَاعُوا الْتَمْرَ حَتَّى بَبِدُو صَلاحُهُ ، وَلاَ تَبْتَاعُوا الْتَمْرَ اللَّهْرِ (مـ عن أبي هريرة ، ق ن ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ تَبْتَأَعُوا الْشَمْرَ أَهُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَتَذْهَبَ عَنَّهَا ٱلآفَةُ (م ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ تَبْنَاعُوا ٱلدَّهَبَ إِللَّا هَبِ إِلاَّ مِثِلًا بِيثُلُ ، وَلاَ زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلاَ نَظِرَةَ ( ٥ ـ عن عبادة بن الصامت) \* لَاتَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّالَم ، وَإِذَا لَقبتُم ۚ أَحَدَهُم ۚ في طريق فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَصْيَةِ (حم مدت \_ عن أبى هريرة ) \* لاَ تُبرز ْ فَخْذَكَ وَلاَ نَنْظُرُ ۚ إِلَى فَخْذِ حَىَّ وَلاَ مَيِّتٍ (دهكـ عن على) \* ـ زــ | لاَ تَبَـعْ طَعَامًا خَتَّى تَشْـتَرِيّهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ (حم ن ـ عن حكيم بن حزام) \* ـ ز ـ لاَ تَبـعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ( حم ٤ ـ عن حكيم بن حزّام) \* ـ ز ـ لَا تَبْقَيْنٌ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلِادَةُ مِنْ وَتَرِ إِلَّا تُطِعَتْ (قد ـ عن أبي بشير) \* لاَتَبْكُوا عَلَى ٱلدِّين إِذَا وَلَيْهُ أَهْلُهُ ، وَلَكِينِ ٱبْكُوا عَلَيْهِ إِذَا وَلِيَهُ غَــيْرُ أَهْلِهِ (حم ك \_عن أبي أيوب) \* \_ز\_ لاَتَبْكِيهِ مَازَالَتِ اللَّأَثِكَةُ تَحْفُهُ إِلْجْنَعَتْهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ (ن ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لا تَبِيعُوا اللِّينارَ بِاللَّهِ يَنَارَيْنِ ، وَلَا ٱلدِّرْهُمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ (م ـ عن عَمَان ) \* ـ ز ـ لاَ تَبِيعُوا

آلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاء بسَوَاء ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاِّ سَوَاء بسَوَاء ، وَ ببعُوا ٱلذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِدُّتُمْ ( خ ـ عن أبي بكرة ) \* ــ زــ لاَتببيعُوا النَّاهَبَ بِالنَّاهَبِ إِلاَّ مِثلًا بِمِثْلُ ، وَلاَ تَشِفُّوا بَمْضَهَا عَلَى بَعْض وَلاَ تَبِيمُوا ٱلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاّ مِثْلاً بِمِثْلِي ، وَلاَ تَشِفُوا بَنْضَهَا عَلَى بَمْض ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائبًا بِنَاجِز (حم ق ت ن ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لا تَبِيعُوا ٱلذَّهَبَ بِالذَّهِبِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنِ ( م د \_ عن فضالة بن عبيد ) \* \_ ز\_ لَا تَبِيعُوا ٱلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا ٱلْوَرَقَ بِالْوَرَقَ إِلاَّ وَزْنًّا بِوَزْنَ مِثْلًا بِيثْل سَوَاءُ بِسَوَاءُ ( حم م \_ عن أبى سعيد ) \* \_ ز \_ لاَ تَبيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُ وهُنَّ وَلاَ تُعَـلُّوهُنَّ ، وَلاَ خَيْرَ فى نِجِارَةٍ فِيهِنَّ وَتَمَـنُهُنَّ حَرَامٌ فى مِثْل هذَا أُنْزِلَتْ هَادِهِ اَلَآيَةُ ﴿ وَمِنَ الْنَاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوْ اَلْحَدِيثِ اَلَآيَةَ ﴾ (ت. ـ عن أَبِي أَمَامَةً ) \* لاَ تُنْبَعُ ٱلْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ وَلاَ يُمْنَى بَيْنَ يَدَيْهَا ( د ـ عن أبي هريرة ) \* لأَنَتَّخِذُوا النَّضَيْفَةَ فَترْغَبُوا فِي ٱلدُّنْيَا ( حم ت ك ـ ـ عن ابن مسعود) \* لاَ تَنَتَّخِذُ وا المُسَاجِدَ فُرُقًا إِلاَّ لِذِكُو أَوْ صَلاَةٍ (طب\_ عن ابن عمر ) \* \_ز\_ لا تَتَعِدْ وا بيوتَكُمْ قُبُورًا (هـ عن ابن عمر ) \* لاَتَتَّخِذُوا بُيُوتَكُم فُبُورًا صَلُّوا فِيهَا (حم - عن زيد بن خالد) \* لاَتَتَّخِذُوا شَيْثًا فَمِسِهِ ٱلرُّوحُ غَرَصًا ۚ (م ن ه ـ عن ابن عباس ) \* لَا تَتْرُكُ هَٰذِهِ ٱلْأُمَّةُ ۗ شَيْثًا مِنْ سُنَنَ ٱلْأُوَّالِينَ حَتَّى تَأْتَيَهُ (طس ـ عن المستورد) \* لاَ تَثْرُ كُوا النَّارَ في بِيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ (حم ق دت ٥ ـ عن ابن عمر) \* لْاَتَتَمَنُّواْ الْمَوْتَ ( ٥ ـ عن خباب ) \* لاَ تَتَمَنُّواْ الْقَاءِ الْعَدُوُّ وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ

فَأَصْبِرُ وَا (ق - عن أبي هريرة) \* لأَتْفُوَّبَنَّ فيشَيْء مِنَ الْصَلاَّةِ إلاَّ في صَلاَّة الْفَجْرِ (ته ـ عن بلال) \* لاَ تُجَادِلُوا فِي الْقُرْ آنِ فَإِنَّا جِدَالاً فيــهِ كُفْرْ " ( الطيالسي ، هب ـ عن ابن عمر ) \* لاَ يُجَار أَخَاكَ وَلاَ تُشَارِه وَلاَ تُمَّارِهِ ( ابن أبي الدنيا في ذمّ الغيبة عن حريث بن عمرو ) \* لاَ تَجَالُسُوا أَهْلَ الْفَدَرِ وَلاَ تُفَانِحُوهُمُ (حم د لئه \_ عن عمر) \* لا تُجَاوِزُوا الْوَقْتَ إِلاَّ بإِحْرَام (طب ـ عن ابن عباس) \* لأَتَجْتَمَعُ خَصْلَتَانِ فِي مُؤْمِنِ : الْبُنْخُلُ وَالْكَذِبُ (سمويه \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجْلِ حَقَّ يُقِيمَ ظَهْرَ هُ في اَلرُّ كُوع وَالْسُجُودِ ( د ت ـ عن ابن مسعود ) \* لاَ تُجزئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُــلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّ كُوعِ وَالسُّجُودِ (حم ن هــ عن أبي مسعود ) \* ـ ز\_ لاَ تَجْعَـلُوا بُيُوتَـكُمُ ۚ قُبُورًا ، وَلاَ نَجِعَـلُوا ۚ وَبْرِى عِيدًا ، وَصَلَّوا عَلَىٓ فَإِنَّ صَلاَنَـكُمْ ۚ تَثْبُلُغُنى حَيْثُ كُنْتُمْ ۚ ( د ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لا تَجْمَـلُوا بُيُوتَـكُمُ مَقَابِرَ إِنَّ السَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البينتِ ٱلَّذِي يُقْرَأُ فيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ (حم م ت \_ عن أبى هريرة ) \* لاَ تَعْبَسُلُوا عَلَى الْعَارِقَاةِ مِنْ قُول مُعْتَرِفِ شَيْنًا (طب ـ عن عبادة ) \* \_ ز ـ لا تَجفُ ٱلْأَرْضُ مِنْ دَمِ ٱلشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدَرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُما ظِنْرَانِ أَضَلَّنا فَصِيلَهُما فِي بَرَاح مِنَ ٱلْأَرْض وَفِي يَدِكُلِّ وَاحِدَةٍ خُلَّةٌ خَدِيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (حم ه ـ عن أنى هريرة ) \* لَا تَجَلِيسُوا رَبِّنَ رَجُلَيْنِ إِلا بِإِذْنَهِمَا (د ـ عن ابن عمر) \* لَا تَجَلِيسُوا عَلَى ٱلْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا (حم م ٣ ــ عن أبى مرثد) \* ــ ز ــ لاَ تَجْمَعُنَ كَذِباً وَجُوعاً ( حم ه \_ عن أسماء بنت عميس ) \* لاَ تَجْمَعُوا رَبْنَ أَسْمِي وَكُنْ يَتِي ( حم \_

عن عِبد الرحمن بن أبي عمرة ) \* \_ ز \_ لاَ تَجْمَتُوا كَبْنَ ٱلرُّطَبَ ، وَالْبُسْرُ وَكَبْنَ الرَّبِيبِ وَالنَّمْرِ نَبِيذًا (حمن ـ عن جابر) \* لاَ تَعْشِنِي أُمٌّ قَلَى وَلَـ (ن. عن طارق المحاربي ) \* لاَ تَجْنِني نَفْسُ عَلَى أُخْرَى (ن • ـ عن أسامة بن شريك) \* لَأَنْجُوزُ ٱلْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ٱلْوَرَآيَةُ ( قط هق ـ عن ابن عباس) \* لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَويِّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ ( د . ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائنِ وَلاَ خَائِنَةٍ ، وَلاَ زَان وَلاَ زَانيَةٍ ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ قَلَى أَخِيهِ فِي ٱلْإِسْلاَمِ ﴿ دَهُ عِنْ ابْنِ عَمْرُو) \* - زَ- لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائَنِ وَلاَ خَائِنَةً ، وَلاَ جَخُلُودِ حَدًّا وَلاَ جَخُلُودَةٍ ، وَلاَ ذِي غِمْر عَلَى أَخِيهِ وَلاَ أَجْرَبُ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ ، وَلاَ النَّا إِسمِ مَعَ آلِ الْبَيْتِ لَمُمْ ، وَلاَ الْظَنَّبْنِ في وَلاَ ءِ وَلاَ قَرَابَةٍ (ت ـ عن عائشة ) \* لاَ تَجوزُ شَهَادَةُ ذِي ٱلطَّنَّةِ وَلاَذِي الْجِنَةِ (ك هق - عن أبي هريرة) \* - ز - لا تَجُوزُ لِلا مْزَأَةِ هِبَةٌ في مَالِمًا إِلاَّ بِإِذْنَ زَوْجِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتُهَا (حم ن ٥ ـ عن ابن عمرو، ٥ عن كمب بن مالك ) \* لا تحدِدُوا النُّظَرَ إِلَى المَجْذُومِينَ ( الطيالسي ، هق ـ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لاَ تُحَرِّمُ ٱلْإِمْلاَجَةُ وَلاَ ٱلْإِمْلاَجَتَانِ (حم م ن • \_ عن أم النضل ) \* لا تحرِّمُ المَعَّةُ وَلا المَّعَانِ (حم م ٤ ـ عن عائشة ، ن حب عن الزبير) \* \_ ز \_ لا تَحَاسَدُوا ، وَلا تَناجَشُوا ، وَلا تَباغَضُوا ، وَلا تَدَايَرُوا وَلاَ يَبِسعُ ۚ بَعْضُكُمُ ۚ عَلَى بَيْمِ بَعْض ، وَكُونُوا عِبَادَ ٱللَّهِ إِخْوَانًا ، الْسَايْمُ أُخُو الْمُسْلِمِ لاَيْطَالُمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ : التَّقْوَى هَهُنَا ، وَأَشَارَ إِلَى صَدْر هِ : بحَسْب آمْرِيءْ مِنَ ٱلشَّرَّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ السُّلِيمَ كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى السُّلِمِ حَرَّامٌ دَمُّهُ وَمَالُهُ

وَعِرْضُهُ (حم م \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَ نَحَرُّوا بصَلاَ رَبُّهُمْ طُلُوعَ الْشَمُّس وَلاَ غُرُوبَهَا ۚ فَإِنَّهَا تَطْلُمُ بِقَرْ نَىٰ شَيْطَانِ ۚ ( ق ـ عن ابن عمر ، ن عن عائشة ) \* لَا تَحْسَبَنَّ أَنَّا ذَبَحْنَا السَّاةَ مِنْ أَجْلِكَ لَنَا غَنْمِ مِائَةٌ لَانُو بِدُ أَنْ نَزَ بِدَ عَلَيْهَا فَإِذَا وَلَدَ الرَّاعِي مُهْمَةً ذَبِّحْنَا مَكَانَهَا شَاةً (دحب ـ عن لقيط بنصبرة) \* ـ زـ لاَ تَعَقَّرِ نَ مِنَ ٱلمَوْرُوفِ شَيْمًا وَلَوْ أَنْ تَلْقِي أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِق (حم م ت \_ عن أبي ذر) \* \_ز\_ لاَ تَحَلْفُوا بِآبَائِـكُمْ (خِن \_ عن ابن عمر) \* \_ز\_ لَا تَحَافُوا بِآ بَائِكُمْ . مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ كُمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ ( ٥ ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ تَحْلِفُوا بِهَ أَيْكُمُ وَلاَ بِالطُّواغِيتِ (حم ن ه ـ عن عبد الرحن بن سمرة) \* ـ ز ـ لاَ تَحْلِفُوا بِآ بَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالْأَنْدَادِ ، وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا ۚ إِلاَّ وَأَ ثُمُ ۚ صَادِقُونَ (د ن ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ ٱلصَّدَقَةُ لِنَفِيّ إِلاَّ لِثَلَاثَةَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَو آبْنِ ٱلسَّبِيلِ أَوْ جَارِ فَقَيْرِ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ (حمرد ــ عن أبي سعيد ) \* ــ ز ــ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَتَى إِلاَّ لِخَمْسَةٍ : لِنَازِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلِ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارَمٍ ، أَوْ لِرَجُلِ آشْتَرَاهاَ بَمَـالِهِ ، أَوْ لِرَجُــلِ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكَرِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا. الْمِسْكِينُ الْغَنِيِّ (حرده ك ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَ تَحِلُّ الْصَّدَقَةُ لِغَيِّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيِّ ( حم د ت ك ـ عن ابن عمر ، حم ن ، عن أبي هريرة ) \_ ز \_ لاَ تَحَلُّ النَّهُ فِي وَلا كُلُّ ذِي نَابِ مِنَ السِّمَاعِ وَلاَ تَحَلُّ ٱلْمُحَتَّمَةُ (حِمِ ن عن أبي ثعلبة ) \* \_ ز\_ لا تَحلُ لِلْأُولَ حَتَّى يُجَامِعِهَا الآخِرُ (ن \_ عن ابن

عمر) \* \_ ز \_ لاَ تَخْتَصُوا لَيْلَةَ ٱلجُمْهَةِ بِقِيام منْ بَيْنِ ٱلَّيالِي وَلاَ تَخْتَصُوا يَوْمَ ٱلْحُمُةَ بِصِيامٍ مِنْ رَبْنِ ٱلْأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُ أَحَدُ كُمْ (م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَحْمَلَهُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ أَخْمَلَهُوا فَهَا َكُوا (خ \_ عن ابن مسعود ) \* \_ز\_ لاَ تَخْتَالِفُوا فَتَخْتَالِفَ قُلُوبُكُمْ ( حم د ن \_ عن العراء ) \* \_ ز \_ لاَ نُحَــ بِرُوا ءَيْنَ ٱلْأَنْدِياءِ فَإِنَّ ٱلْنَاسَ يَضْفَنُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلْأَرْضُ فَإِذَا مُوسَى آخِذُ بَقَائَةً مِنْ قَوَاتُم الْعَرْش فَلَا أَدْرِي كَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ ٱلْأُولَى (حم ق ــ عن أبي سعيد ) \* ــ ز ــ لاَ ثُخَيِّرُ وٰبِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ الْنَاسَ يَضْعَقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَيْمٌ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفيقُ ، فَإِذَا مُوسى بَاطِشْ بِجَانِبِ الْعَرْش فَلاَ أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صَيِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ ٱسْنَشْتَى ٱللهُ (حم ق ده ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ تَخْيَفُوا أَنْفُسَكُمْ إِللَّا يْنِ ( هِلْ ـ عن عقبة بن عامر ) \* ـ ز ـ لاَ تَدْخُلُ الملاَّئِكَةُ بَيْنَا فيه ُتَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ (م ـ عن أبى هريرة ) \* لاَ تَدْخُلُ اللَّائِكَةُ بَيْنَا فيهِ جَرَسُ ( د\_ عن عائشة ) \* ـ ز\_ لاَ تَدْخُلُ اللَّائِكَةُ بَيْنَاً فيهِ جَرَ سُ وَلاَ تَصْعَبُ رَكْبًا فيهِ حَرَسُ (ن ـ عن أم سلمة ) \* ـ ز ـ لا تَدْخُلُ الملاَئِكَةُ بَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ إِلاّ رَقْمُ في ثُوْبِ (حم ق دن\_عن أبي طلحة) \* ـزــ لا تَدْخُلُ ٱللَّائِكَةُ بَيْنَا فيهِ صُورَةٌ وَلا كَلْبُ وَلا جُنُبُ ( دن ك عن على ) \* لا تَدْخُلُ ٱللاَئِكَةُ بَيْتًا فيهِ كَلْبُ وَلا صُورَةٌ (حم ق ت ن ه عن أبي طلحة ) \* \_ز\_ لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هُوْلاَءِ اللَّمَذَّ بِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَا كِينَ

فَإِنْ كُمْ تَكُونُوا بَا كَيْنَ فَلاَ تَدْخُـلُوا عَلَيْمٍ. لأَيْصِيبُـكُمْ مَا أَصَابَهُمْ (حم ق\_ عن ابن عمر ) \* - ز- لا تَدَعْ يَمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَدْرًا مُشْرِفاً إِلاَّ سَوَّيْقَهُ ( م ن - عن على) \* لَاتَدَعَنَّ صَلاَّةَ اللَّيْلُ وَلَوْ حَلْبَ شَأَةٍ (طس ـ عن جابر ) ـ ز ـ لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّمَامِ حَتَّى يُسَلِّمُ ( ت ـ عن جابر ) \* لَا تَدَعُوا ٱلرَّ كُفتَ بْنِ ٱللَّمَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا ٱلرَّعَاثِيبَ (طب ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لَا تَدَّعُوا الْعَشَاء وَلَوْ كُفَّ تَمْرِ فَإِنَّ تَرْ كُهُ يُهُومُ ( . ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لَا تَذْعُوا بِالْوَتِ وَلاَ تَتَمَنُّوهُ فَنَ كَانَ دَاعِياً لاَ بُدٌّ فَلْبَقُل : الَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ اَلْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّى إِذَا كَانَتِ ٱلْوَقَاةُ خَيْرًا لِي (ن ـ عن أنس) \* لاَ تَدَعُوا رَ كُنتَنِي ٱلْفَحْرِ وَلَوْ طَرَدَنْكُمُ ٱلْخَيْلُ (حم د عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْسُكِمُ ۚ إِلاَّ بِخَيْرِ ۚ فَإِنَّ ٱلْمَلَائِكَةَ ۗ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ( حم م د \_ عن أم سلمة ) \* \_ ز\_ لاَ تَدْعُوا عَلَى ﴿ أَنْشُهِكُمُ ۚ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أُولاَدِكُمْ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ ، وَلاَتَدْعُوا عَلَى أَمْوَ الِكُمْ ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً نِيلَ فِيهَا عَطَاء فَيُسْتَجَابَ لَـكُمْ (د عن جابر) \* لا تَدْ فِنُوا مَوْ مَا كُمْ إِللَّيلَ إِلَّا أَنْ تَضْطَرُ وا ( ٥ \_ عن جابر ) \* لَأَتُدِيمُوا النَّظُرَ إِلَى ٱلْمَعْدُ ومِنَ (حم ه ـ عن ابن عباس) \* لاَ تَدْ بَحَنَّ ذَاتَ دَرّ (ت\_عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَ تَذْ بَحُوا إِلاّ بَقَرَةٌ مُسِنةً إِلاّ أَنْ تَتَعَسَّرَ عَلَيْكُم فَتَذْبُحُوا جَذَّعَةً مِنَ الْضَّأْنِ (حم مدن ٥ ـ عن جابر) \* لَا تَذْ كُرُوا هَلْـكَاكُمُ ۚ إِلاّ بَخَـيْرِ (ن ــ عن عائشة) \* لاَ تَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا حَتَّى تَصِيرَ الْكُمْمِ بْنِ لُكُمْ ِ (حم \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا تَذْهَبُ

الْأَيَّامُ وَالَّلِيَالِي حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَرُّونَهَا بِفَيْرِ أَسْمِهَا ( د عن أبي أمامة ) \* \_ ز \_ لاَ تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلُ 'يُعَالُ لَهُ ٱلجَهَيْجَاهُ (م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ تَذْهَبُ ٱلدُّنْيَا وَلاَ تَنْقَضَى حَتَّى يَمْكِ رَجُلُ مِنْ أَهْلَ بَيْتِي بُوَاطَيُّ أَشْكُهُ أُسْمِي (حم دت ـ عن ابن مسعود) \* لَاَتَوْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمُ ۚ رِقَابَ بَعْضَ (حم ق ن ٥ ـ عن جرير ، حم خ د ن ه عن ابن عمر ، خ ن عن أبي بكره ، خ ت عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض ، وَلا يُؤخِّذُ ٱلرَّجُـــلُ بجَرَيرَةِ أَبيهِ وَلاَ بجَريرَةِ أَخِيهِ ( ن ـ عن ابن عمر ) \* ـ زــ لاَ تُرْسِلُوا نَوَاشِيَكُمُ وَصِبْيانَكُمُ ۚ إِذَا عَابَتِ النَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تُبْقَثُ إِذَا غَابَتِ النُّمُّسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَعْمَةُ الْمِشَاءِ (حم مد عن جارِ) \* ـ ز ـ لاَتَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ۚ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفُرْ ۗ (ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - لا تَرْ فَعُوا أَبْصَارَ كُمْ إِلَى السَّاءَ في الْصَّلاة أَنْ تَلْتَمَعَ (وطب ـ عن ابن عمر) \* ـ زـ لاَ تُرْ قَبُوا أَمُؤالَكُمُ ۖ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْنًا فَهُوَ لِلَنْ أَرْقَبَهُ (ن ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُ وا فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْدًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ لِلْوَارِثِ إِذَا مَاتَ (دن حب ـ عن جابر) \* لاَ تَرْ كَبُوا اَلْحَزُّ وَلاَ الْمَاّرَ (د\_عن معاوية) \* \_ز\_ لا تَرْم الْنَتْخُلَ وَكُلُ مِمَّا وَقَمَ أَشْبَمَكَ آللهُ وَأَرْوَاكَ (حم ٤ ـ عن رافع بن عمرو الففارى ) \* لاَ تُرَوِّعُوا اللَّسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ اللَّسْلِمِ ظُلْمٌ عَظَيمٌ ( طب ـ عن عامر ابن ربيعة ) \* لاَتَوَالُ أُمِّتِي بِخَيْرِ مَاعَبِّلُوا ٱلْإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا ٱلسُّحُورَ (حم ــ

عن أبي ذرّ ) \* لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَاكَمْ يُؤَخِّرُوا الْغَرْبِ إِلَى آشْتِبَاكِ الْنَجُوم (حمدك ـ عن أبى أيوب وعقبة بن عادر، ه عن العباس) \* ـ ز\_ لاَ نَزَالُ جَهَيَّمُ 'يْلَقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْمِزَّةِ قَدَمَهُ فَيَنْزُوى بَمْضُهَا إِلَى بَمْضِ وَتَقُولُ : قَطِ قَطِ ، وَعِزَّ اللَّهُ وَ كُرَّمِكِ ، وَلا يَزَالُ في ٱلجَنَةِ فَضُلْ حَتَّى يُنْشِئَ ٱللَّهُ لَمَا خَلْقًا آخَرَ فَيُسْكِنَهُمْ فِي نُضُولِ ٱلجَنَّةِ (حم ق ت ن - عن أنس ) \* لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ (ك ـ عن عمر) \* لاَ تَزَالُ طَاقِهَةُ مِنْ أُمِّي ظَاهِرِ بنَ حَتَّى يَأْ يَتِهُمْ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ (ق ـ عن المغيرة ) \* ـ ز ـ لاَتَزَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أَمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى ٱلْحَقُّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْنِيَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَذَالِكَ (مته - عن ثوبان) \* - ز- لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَأَمَّةٌ ۖ بِأَمْرِ اللهِ لاَيْصُرُّهُمْ مَنْ خَذَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ خَتَى يَأْتِي أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى الُنَّاسِ (حم ق ـ عن معاوية) \* لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةٌ عَلَى أَمْرِ آللهِ لاَيَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا ( ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَزَالُ طَأَنْفَةُ منْ أُمِّتَى مَنْصُورِ بِنَ لاَ يَضُرُّهُمْ خُذْلاَنُ مَنْ خَذَلَمْمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ( . حب \_ عنقرة بن اياس) \* \_ ز \_ لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي يُقَارَأُونَ عَلَى ٱلحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ فَيَنْزِلُ عِيسَى آبْنُ مَوْيَمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَمَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لأَإِنَّ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْض أُمِيرِ تَكُرُمَّةَ ٱللهِ لَهٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ (حم م عن جابر) \* \_ ز \_ لاَ تَزَالُ طَائِفَةَ مِنْ أُمِّنِي 'يَقَا تِلُونَ هَلَى آلحَقِّ ظَاهِرِينَ هَلَى مَنْ نَاوَأُهُمْ \* حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ لَلْسِيحَ ٱلدَّجَّالَ (حمدك \_ عن عمران بن حصين ) \*

لاَ يَزَالُ عِصابَةُ مِنْ أُمَّتِي يُقارِنُونَ عَلَى آلحَقَّ لاَيَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْ نِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ ( م ـ عن عقبة بن عامر ) \* ـ ز ـ لاَ تَزَالُ عِصَابَةُ مُنِ أُمَّتَى 'يْمَا تِلُونَ عَلَى أَمْرِ ٱللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِيمْ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْ يَتَهُمُ ٱلْسَاَّعَةُ وَهُمْ كَلَى ذَلِكَ (م ـ عن عقبة بن عامر) \* ـ ز ـ لاَ تَزَالُ هَذِهِ ٱلْأَمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ ٱلحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظيمِهَا فَإِذَا ضَيَّمُوا ذَٰلِكَ هَلَـكُوا ( . \_ عن عياش بن أبي ربيعة ) \* \_ ز \_ لاَ يُزَكُوا أَنْهُسَكُمُ ، ٱللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْــكُمْ تَتُمُّوهَا زَيْنَبَ (مد ـ عن زينب بنت أبي سلمة) \* \_ ز\_ لاَنْزَوِّ جُ اللَّرِ أَةُ اللَّرَأَةُ وَلاَ تُزُوِّجُ اللَّهِ أَةُ نَفْسَهَا ۖ فَإِنَّ ٱلرَّانِيةَ هِي الَّتِي تُزَوِّجُ َنَفْسَهَا (ه ـ عن أبى هريرة ) \* لاَ تَزَوَّجُنَّ عَجُوزًا وَلاَ عَاقِرًا ۚ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ ۗ بِكُمُ ٱلْأَمَرَ (طب ك ـ عن عياض بن غنم) \* ـ ز ـ لاَتَزَوَّجُوا النَّسَاء لِحُسْنِهِنَّ فَسَى حُسْهِنَ أَنْ يُرْدِيهُنَّ ، وَلا تَرْ وَ جُوهُنَّ لِأُمْوَ الْمِنَّ فَعَسَى أَمْوَ الْمُنَّ أَنْ تُطْغِيهُنّ وَلَكِنِ ثَرَ وَ جُوهُنَّ عَلَى أَلدِّينِ ، وَلَأَمَةٌ خَرَ قَالَهِ سَوْدَاهِ ذَاتُ دِينِ أَفْضَلُ ( ه ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ تَزُولُ قَدَماَ أَبْنَ آدَمَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ مَنْ خَمْسٍ : عَنْ غُمْرٍهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ ٱكْنَسَبَهُ وَ فِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيهَا عَلِمَ ؟ (ت ـ عن ابن مسعود) \* ـ زـ لا تَزُولُ قَدَما عَبْدِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَمِ : عَنْ غُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْهِ مَا فَعَلَ فِيهِ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَ كَنْسَبَهُ ۚ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلاَهُ \* (ت \_ عن أبي برزة) \* لأَتَزيدُوا أَهْلَ ٱلْكِتابَ عَلَى وَعَلَيْكُمْ \* ( أَبُو عُوانَةُ عَنْ أَنْسَ ) \* لَاتُسَا فِوْ ٱلمَنْ أَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي تَحْرَمُ وَلاَ بَدْخُلُ عَلَيْهَا

رَّجُلُ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَهُ ( حم ق ـ عن ابن عباس ) \* لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ بَرِيدًا إِلاَّ وَمَتَّهَا تَحْرَمُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا (دك ـ عن أبى هريرة ) \* لاَتُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ دِي تَحْرَمٍ و (حم ق د ـ عن ابن عمر ) \* ــ ز ــ لاَ تُسَافِر المَرْأَةُ ﴿ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مُحْرَمٍ مِنْهَا ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ : الْفِطْرِ ، وَأَلْأَ ْضَى (خ ـ عن أبى سعيد) \* ـ ز ـ لاَ تُسَافِرُ وا بِالْقُرْ آنِ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَمَالَهُ الْعَدُورُ (م ـ عن ابن عمر) \* لاَ تَسَأَلِ الرَّجُلَ فِيمَ 'ضَرَّبَ آمْرُ أَنَّهُ \* وَلا تَهَمْ إِلا عَلَى وِ تْرِ (حمه ف عمر) \* - ز - لاَنسَالُ الرَّ أَةُ زَوْجَهَا ٱلطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيمَ ٱلجَنَّةِ وَإِنَّ رِيمَهَا لَبُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَهِينَ عَامًا (ه ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتَهَا لِتَسْتَفُرْ غَ صَحْفَتُهَا وَلِتَنْسَكِحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قُلَدِّرَ لَمَّا (خ د\_عن أبي هريرة ) لاَ نَسَأَلِ النَّاسَ شَيْنًا وَلاَ سَوْطَكَ وَإِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَثْرِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذُهُ (حم - عن أبي ذر ") \* - ز - لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءُ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ إِلاًّ حَدَّنْتُكُمُ (حم ق - عن أنس) \* - ز - لأنُسَبِّعِي عَنْهُ (د - عن عائشة) ـ زـ لاَ تَسُهُّنَّ أَحَدًا ، وَلاَ تَحْفَرِنَّ مِنَ اللَّمْرُوفِ شَيْفًا ، وَلَوْ أَنْ ثُكَلِّم أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَرُّوفِ، وَأَرْفَعُ إِزَارَكَ إِلَى نِصْف السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ ۚ فَإِلَى الْسَكَمْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ ٱلْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ ٱلْخِيلَةِ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلمَخِيلةَ ، وَإِنِ آمْرُ وُ شَنَمَكَ وَعَيَّرَاكَ بِمَا يَعْمَ ۖ فِيكَ فَلاَ تُمَيِّرُهُ بِمَا نَشْمُ فِيهِ فَإِنَّمَا وَ بَالُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ (د عن جابر بن سليم) \* لأنَسُبُوا اَلدَّهْرَ ۖ وَإِنَّ اللَّهُ هُوَ اَلدَّهُرُ (م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَتَسُبُوا أَسُحا بِي

فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيكِرِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أُحَدِهِم وَلاَ نَصِيفُهُ (حم ق دت \_ عن أبي سعيد ، م ، عن أبي هريرة ) \* لاَ تَسُبُّوا الْا تُمَّةُ وَأَدْعُوا ٱللَّهَ لَهُمْ بِالصَّارَحِ فَإِنَّ صَلاَحَهُمْ لَكُمْ صَلاَحٌ ( طب ـ عن أبي أمامة) \* لاَتَسُبُّوا ٱلْأَمْوَاتَ فَإِيَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْ ا إِلَى مَا قَدَّمُوا (حم خ ن \_ عن عائشة ) \* لاَ تَسُبُّوا ٱلْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا ٱلْأَحْيَاء (حم ت ـ عن للغيرة ) \* لْأَنْسُبُوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ (د ـ عن زيد بن خالد) \* ـ ز ـ لاَ تَسُبُّوا ٱلرِّيحَ فَإِذَا رَأَا يُثُمُ مَاتَكُرَ هُونَ فَنُولُوا : ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هذا الرِّيمِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمُوتُ بِهِ ، وَنَهُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَٰذَا ٱلرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيها وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ (ت ـ عن أبيّ ) \* لاَ تَسُبُّوا ۚ الرِّيحَ ۖ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْح ۖ اللَّهِ تَمَالَى تَأْنِي بِالرَّحْمَةِ وَالْمَذَابِ ، وَلَكِنْ سَاوًا اللهَ مِنْ خَبْرِهَا وَتَمَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا (حمه ٥ ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ تَسُبُوا ٱلرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحٍ آلَتُهِ ، وَسَلُوا آللَّهَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَافِيهَا وَخَيْرَ مَاأُرْسِلَتْ بهِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِدِ (ن ك .. عن أَبِّ) \* لاَتَسُبُوا السُّلطانَ فَإِنَّهُ فَيْ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ (هب .. عن أبي عبيدة ) \* لاَ تَسُبُّوا السَّيْطَانَ وَتَعَوَّدُوا بِاللهِ مَنْ شَرِّهِ ( المُخلص عن أبي هريرة ) \* لاَ تَسُبُّوا أَهْلَ ٱلْسَّامِ ۖ فَإِنَّ فِيهِمُ اَلَّا بْدَالَ ( طس ـ عن على ) \* لاَ تَسْبُوا تُبُّكًّا فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ (حر ـ عن سهل بن سعد ) \* لا تَسْبُوا ماعِزًا (طب \_ عن أبي الطفيل ) \* لا تَسْبُوا مُضَرَ فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ ( ابن سعد عن عبد الله بن خالد مرسلا ) \* لا تَسْبُوا وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلَ فَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ لَهُ جَنَّةً أَوْ جَنَّتَيْنِ (كــــ عن عائشة) \*

لَا تُسُبِّي ٱلحُمَّى فَإِنَّهَا تُدْهِبُ خَطَاهَا بَنِي آدَمَ كُمَّا يُدْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ ٱلحَديد (م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ تَسْمِّي ٱلحُمَّى فَإِنَّهَا تَنْفِي ٱلذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي ٱلنَّارُ ا خَبَثَ ٱلحَدِيدِ (٥- عن أبي هريرة) \* لاَ تَسْتَبْطِيقُوا ٱلرِّزْقَ فَإِنَّهُ كَمْ يَكُنْ عَبْدُ لِيَمُوتَ حَتَّى يَبْلُغُ ۗ آخِرُ رِزْقِ هُوَ لَهُ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْلُوا فِي الطَّلَبَ : أَخْذِ آلحَلَالَ وَتَرْ لَتُ ٱلْحَرَامِ (كَ هق ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ تَسْتُرُ و ٱلجُدُرَ، وَمَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أُخِيهِ بِنَكِيرٍ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي الْنَارِ ، وَسَاوُا آللهَ بَبُطُونِ أَ كُفَّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغَتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ (د\_ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لاَتَسْتَفَيتُوا بِنَارِ اللُّمْسِكِينَ وَلاَ تَنَقُّشُوا في خَوَاتِيمهم عَرَ بِيًّا ﴿ حَمْ نَ – عَنَ أَنْسَ ﴾ \* ـ ز ـ لاَ تَسْتَقَدْبِلُوا السُّوقَ وَلاَ تُحَفِّلُوا وَلاَّ يَمْفُقُ بَعْضُكُمُ لَبَعْضِ (حمت ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ لاَ تَسْتَنْجُوا إِلرَّوْثِ وَلاَ إِلْعِظَامَ ۚ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَا لِكُمْ مِنَ ٱلْجِنِّ (ت ــ عن ابن مسعود ) ــ زــ لاَ تُسْرِفْ لاَ تُسْرِفْ ( . ـ عن ابن عمر ) \* لاَ تَسْكُن الْــكُفُورَ فَإِنَّ سَاكِنَ الْسَكُنُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ ( خد هب ـ عن ثوبان ) \* ـ ز ـ لاَ تُسْلِفُوا فِي النُّخْلِ حَتَّى يَبِدُوَ صَلاَحُهُ (د ـ ءن ابن عمر ) \* لاَ تُسَلُّمُوا تَسْليمَ الْبَهُودِ وَالْنَصَارَى فَإِنَّ تَسْليمَهُم إِشَارَةٌ بِالْكُنُوفِ وَآلْحُواجِب (هب ـ عن جابر ) \* \_ ز\_ لأَتُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحْ وَلاَ أَفْلَحُ وَلاَ يَسَارُ وَلاَ أَجْبِحْ، 'يَمَالُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيَقُالُ لَا ( د ت \_ عن سمرة ) \* لاَ تُسَمِّ غُلاَمَكَ رَبَاحًا وَلاَ سَارًا وَلاَ أَفْلَحَ وَلاَ نَافِياً ( دم \_ عن سمرة ) \* لاَ تُسَمُّوا الْعِنْبَ الْكَرْمَ وَلاَ تَقُولُوا خَيْبَةُ ۖ ٱلدَّهْرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلدُّهْرُ ۚ (ق ـ عن أبى هريرة) \* لاَ تَشْتَرُوا

الْسُمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرُ ۗ (حم هق ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَ تَشْتَرِ مِ وَلاَ تَمَدُ فِي صَدَقَيْكَ وَإِنْ أَعْطَا كُهُ بِدِرْهُمَ فَإِنَّ الْمَائَدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْمَائْدِ في قَيْنِهِ (حمق دن ـ عن عمر) \* لاَ تُشَدُّ ٱلرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثَةً مَسَاجِدَ : للَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هَذَا ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْضَى (حم ق دن ه ـ عن أبي هريرة ، حم ق ت ه عن أبي سعيد ، ه عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ لأَتُشَدُّدُوا عَلَى أَنْهُ كُمْ فَيُشَدَّدَ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَى أَنْهُ بِهِمْ فَشَدَّدُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الْصَوَّامِعِ وَالدِّيَارَاتِ رَهْبَانِيَةٌ أَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهُمْ ( د ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ لاَ تَشْرَبُ مُسْكِرًا فَإِنِّى حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ (ن ــ عن أبى موسى ) \* لاَ تَشْرَ بُوا الْخَمْرَ ۖ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرَّ ( ه ــ عن أبي الدرداء) \* - ز- لا تَشْرَبُوا في آنية ِ الذَّهَبِ وَالْفِظَّةِ ، وَلاَ تَأْكُلُوا في صِمَافِهَا وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ فإِنَّهُ لَمُمْ في الدُّنْيَا وَهُوَ لَـكُمْ في ٱلآخِرَةِ (م ق ٤ ـ عنحذينة) \* ـ ز ـ لا تَشْرَبُوا في ٱلدُّبَّاءِ وَلاَ في ٱلْمُزَفَّةِ وَلاَ فَ ٱلنَّقِيرِ وَٱنْتَبِذُوا فَ ٱلْأَسْقِيَةِ فَإِن ٱشْتَدَّ فَ ٱلْأَسْقِيَةِ فَصُبُّوا عَلَيْهِ ٱلمَاء إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرَ وَالْسَكُوبَةَ ۖ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامُ (حم د ـ عن ابن عباس ) \* ــ ز ــ لاَ تَشْرَبُوا فِي النَّقيرِ وَلاَ فِي اَلدُّتَّاءِ وَلاَ فِي الْحَنْتَمَةِ ـ وَعَلَيْكُ ۚ بِالْوَكَا ِ (م ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَ تَشْرَ بُوا في نَقْبِرِ وَلاَمْزَ فَتْ وَلاَ دَبَّاءَ وَلاَ خَنْتِمِ وَٱشْرَبُوا فِي أَلْجُلْدِ ٱلْمُوكَا عَلَمْذِ فَإِنِ آشْتَدَّ فَا كَسِرُوهُ إِلْمَاءِ فَإِنْ أَعْيَا كُمْ ۚ فَأَهْرِ يَقُوهُ ( د \_ عن رجل من وفد عبد النيس ) \* \_ ز \_ لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ وَلَكِنِ أَشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ ، وَسَمُّوا اللَّهَ إِذَا

أُونُمْ شَرِ بَبُمْ وَٱحْمَدُوا إِذَا أَانْتُمْ رَفَقَتُمْ (ت \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ لَاَنْشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّمْتَ وَحُرْقْتَ ، وَلاَ تَتْرُكُ صَلاَّةً مَكَنُّو بَةً مُتَعَمِّدًا فَنَ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِ تَتْ مِنْهُ ٱللَّهَٰ أَهُ مَا كُلَ تَشْرَبِ ٱلْحَمْرِ ۚ فَإِنَّهَا مَفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ ( ه \_ عن أبي الدرداء ) \* لاَ تَشْــَفَاُوا كُلُو بَكُمْ بِذِكْ الدُّنْمِا ( هب \_ عن محمد بن النضر الحارثي موسلا ) \* لاَتَشْفُلُوا تُلُو بَكُم ، بسَتِّ الْمُلُوكِ وَلَكِنْ تَقُرَّ بُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالدُّعَاءِ لَهُمْ يُعَطِّفِ اللهُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكُمْ (ابن النجار عن عائشة ) \* لاَ تَشِيَّنَّ وَلاَ تَسْتَوْشِّمَنَّ (خ ن ـ عن أَبي هريرة ) \* لاَ تَشْمُوا الطَّعَامَ كَما تَشَمُّهُ السَّبَاعُ (طب هب ـ عن أم سلمة ) \* لاَ تُصاحِب إِلَّا مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْ كُلُّ طَعَامَكَ إِلاَّ نَقِيٌّ (حم دت حب ك ـ عن أبي سعيد) ــزــ لاَ تَصْحَبُ اللَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ (حرد ــ عن أم حبيبة) \* \_ ز \_ لاَ تَصْحَبُ اللَّالَائِكَةُ رُفَّةً فِيهاَ جُلْجُلُ ( ن \_ عن ابن عمر ) \* لاَ تَصْحَبُ اللَّارْيَكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كُلْبُ وَلاَ جَرَسُ (حم م د ت ــ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا تَصْحَبُ اللَّا أَكَةُ رُفْقَةٌ فِها كَلْبُ وَلا أَمُو الدِّعن أبي هريرة ) \* لاَ تَصْحَبَنُ أَحَدًا لاَ يَرَى لكَ مِنَ الْفَضْل كَمِيثُل مِاتَرَى لَهُ ( حـل ـ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ لاَ تُصَـدُّتُوا أَهْلَ ٱلْكِيّابِ وَلاَ أَـكَذَّ بُوهُمُ ، وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الآية (خ ـ عن أبي هريرة) \* ــ ز ــ لاَتَصُرُّوا ٱلْإِبلَ وَالْغَنَمَ ۚ فَمَن ٱبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِحَيْدِ ٱلْنَظَرَيْن بَعْدَ أَنْ يَحْلُبُهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ رَدُّهَا وَصَاعَ نَمْرِ ( خ \_ عن أَبى هريرة ) # لاَ تَصْلُحُ الْصَّنِيعَةُ إِلاَّ عِنْدَ ذِي حَسَبِ أَوْ دِينٍ (البزار من عائشة ) \* ـ زـ

لاَ تَصْلُحُ قَبْلَتَانِ فِي أَرْضِ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزِ يَةَ الْ (حرت ـ عن ابن عباس) \* لاَ نُصَاوًا إِلَى قَبْر وَلاَ تُصَافًوا عَلَى قَبْر (طب ـ عن ابن عباس) \* لاَ تُصَاُّوا خَلْفَ النَّامْمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ (دهق ـ عن ابن عباس) \* لاَ تُصَاُّوا صَلَاةً في يَوْمٍ مَرَ ۖ تَيْنِ (حم د ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ تُصَالُّوا في مَبَاركِ ٱلْإِبَلَ فَإِنَّهَا مِنَ ٱلشَّيَاطِينِ، وَصَلَّوا فِي مَرَ ابضِ الْمَنْمَ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ (حم د\_ عن البراء ) \* \_ ز \_ لا تَصُم للر أَهُ وَ بَعْلُهَا شَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرٌ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدِ ۗ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْر أَمْرِ مِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ ( حم ق د ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوا ٱلْمِلاَلَ، وَلاَ تَفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ : فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (ق ن - عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ لا تَصُومُوا قَبْلُ رَمَضَانَ وَصُومُوا لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْبَيْنِهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَامَةٌ ۚ فَأَ سَمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (ت ن حب عن ابن عباس ) \* \_ ز .. لا تَصُومُوا هَذِهِ ٱلْأَبَّامَ أَبَّامَ أَلَتُشْرِيق فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَ كُلِّ وَشُرْبِ ( حم ن - عن حمزة بن عمرو الأسلمي ، حم ك عن بديل بن ورقاء ) \* لاَ تَصُومُوا يَوْمَ أَلْجُمُةَ إِلاَّ وَقَبْلُهُ يَوْمُ إِلاَّ وَيَقْدُهُ يَوْمُ (حم ـ عن أَبِي هِرِيرة ) \* لا تَصُومُوا يَوْمَ ٱلجُمْعَةِ مُفْرَدًا (حم ن ك ـ عن جنادة الأردى) لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِي فَرِيضَةٍ وَإِنْ لَمْ بَجِدْ أَحَدُ كُمْ ۚ إِلاَّ غُودَ كَرْمِ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرُ عَلَيْهِ (حمدت ه ك ـ عن الصا. بنت بسر) \* لاَ تَسُومَنَ ۚ آمْرَأَهُ ۗ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ﴿ حَمْ دَحَبُ كُ ــ عَنَ أَبِّي سَعِيد ﴾ \* لاَ تَضْرِ بُوا الرَّقِيقَ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ مَاتُوا قِيْوَنَ (طب ـ عن ابن عمر) \*

لاَ تَضْرِ بُوا إِمَاءَ ٱللهِ ( دن ه ك \_ عن اياس بن عبد الله بن أبي ذئاب ) \* لاَ تَضْرِ بُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَا ثِكُمْ فَإِنَّ لَمَا أَجَلًا كَا جَالَ الْنَاسِ (حل عن كعب بن عجرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَطْبُحُوا في قُدُورِ النُّشْرِكِينَ ۖ فَإِنْ لمْ تَجَدُّوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا رَحْضًا حَسَنًا ثُمَّ أَطْبُغُوا وَكُلُوا (. عن أبي ثعلبة آلخشني) \* لاَ تَطْرَحُوا ٱلدُّرَّ فِي أَفْوَاهِ ٱلْحَنَازِيرِ ( ابن النجار عن أنس) \* لاَ تَطْرَحُوا آلدُّرَّ فِي أَفْوَاهِ الْمُكِلاَبِ ( المُحلص عن أنس ) \* لاَ تَطْرُفُوا النِّسَاء لَيْلاً (طب - عن ابن عباس) \* - ز - لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى آبْنَ مَوْتَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبَدٌ فَقُولُوا عَبَدُ اللهِ وَرَسُولُهُ (خ \_ عن عمر ) \* لاَ تُطْعِمُوا الْسَاكِينَ عِمَّا لاَ تَأْكُلُونَ (حم ـ عن عائشة) \* لاَتْطَلَّقُوا النِّسَاء إِلاَّمِنْ رِيبَةَ مَاإِنَّ اللَّه لأَيْحِبُ أَلذَّ وَاقِينَ وَلاَ آلذَّ وَاقاتِ (طب \_ عن أبي موسى ) \* لاَ تَظْهر الشَّمَاتَةُ لِأَخِيكَ فَيَرْ َحَهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَبْتَكَيكَ (ت ـ عن واثلة) \* ـ ز ـ لاَ تُعَادُ الْصَّلاَةُ فى يَوْمٍ مَرَّ كَيْنِ ( ن ــ عن ابن عمر ) \* لاَ تُعْجِبُوا بعَمَلَ عَامِلٍ حَتَّى تَنظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ (طب ـ عن أبي أمامة ) \* لاَتَفْجِرُوا في ٱلدُّعاءِ فَإِنَّهُ لَنْ يَهَالِك مَعَ ٱلدُّعاءِ أَحَدُ (ك \_ عن أنس) \* لاَتُعَذَّبُوا بعَذَاب ٱللهِ (دت ك \_ عن ابن عباس) \* لاَ نُمَذِّبُوا صِبْيانَكُمْ ۚ بِالْفَمْرِ مِنَ ٱلْمُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ ۚ بِالْفُسْطِ (خ - عن أنس) \* لا تُعَرِّرُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسُواطِ (ه - عن أبي هريرة) - ز - لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَسَاء أَوْلِتُمَارُوا بِهِ السَّفْهَاءَأُو لِتَصْر فُوا بِو جُوهَ الْنَاسَ إِلَيْكُ ۚ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَهُوَ فِي الْنَارِ ( • ـ عن حذيفة ) \* ـ ز ـ لَا تَمَلَّمُوا الْعِلْمِ لِتُبَاهُوا بِهِ الْمُلَمَّاءِ ، أَوْ تُمَارُوا بِدِ السُّفَهَاءِ ، وَلاَ لِتَختَر ثُوا بدِ

المَحَالَسَ فَمَنْ فَمَلَ ذَٰلِكَ فَالنَّارُ ٱلْنَارُ ( • حب له ـ عن جابر ) \* - ز ـ. لاَ تُعْمَلُ الَطِيُّ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَّامِ ، وَ إِلَى مَسْجِدِي هٰذَا ، وَ إِل مَسْجِدِ كَيْتِ الْقَدْرِسِ ( مالك ٣ حب \_ عن بصرة بن أبي بصرة ، ه ن عن أبي بصرة ) \* لاَ تَفَالَوْا فِي ٱلْـكَلْفَنِ ۖ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَريعًا (دـعن على) لاَتَعْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ إِنَّ لَهُ عِنْدَ ٱللهِ قَاتِلاً لاَّ يَمُوتُ (هب ـ عن أبي هريرة) \_ ز\_ لاَ تُنْزَى مَكَّةُ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (حم ت حب ك ـ عن الحارث بن مالك الليثي) \* لاَ تَغْضَبُ (حم خ ت \_ عن أبي هريرة ، حم ك عن حارية بن قدامة) \* لَأَتَفْضَتْ فَإِنَّ ٱلْفَضَبَ مَفْسَدَةٌ ( ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن رجل ) \* لاَ تَنْضَبُ وَلَكَ آلَجُنَّهُ ( ابن أبي الدنيا ، طب ـ عن أبي الدرداء) \* \_ ز\_ لاَ يَعْلَمِنَّكُمُ ٱلْأَعْرَابُ عَلَى آسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فَى كِنَابَ ٱللَّهِ الْمِشَاءَ وَهُمْ يُمَتِّنُونَ بِحِلاَبِ ٱلْإِبلِ (حم م د ن . ـ عن ان عر) \* \_ ز\_ لاَ تَغْلَبَنَّكُمُ ٱلْأَعْرَابُ عَلَى أَسْمِ صَلاَتِكُمْ فَإِنَّمَا مِيَ الْمِشَاءِ وَإِنَّمَا يَتُولُونَ الْعَتَمَةُ لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ ( . ـ عن أبى هريرة ) \* - ز - لاَنْفَظُوا بَيْنَ أَنْدِياءِ اللهِ فَإِنَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فيهِ أُخْرَى فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُيثَ وَإِذَا مُوسَى آخِذُ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَحُوسِبَ بَصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُيتَ َقَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (قـ ـ عن أبي هريرة) **\*** - ذ-لاَ تَفْعَلُ بِعِ ٱلجَمِيعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمُّ ٱبْتَعُ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا (قن-عن أبي سعيد وأبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدَكُمْ في سَبيل آللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلِقِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاماً ، أَلاَ تُحَبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ آللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُم اللَّهِ مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ اللهِ ، مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةً وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ ( ت ك ـ عن أبى هريرة ) \* \_ ز ـ لاَ تَفْعَلُوا كَمَا تَفَعْلُ أَهْلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظْمَاتُهَا ( ه ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ لاَ تَفْعَلَى هٰ كَذَا يَا قَشْلَةُ إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَشْتَرِي شَيْثًا فَأَعْطِي بِهِ الَّذِي تُربيدِينَ أَنْ تَأْخُذِيهِ بِهِ أَعْطِيتِ أَو مُنِينَ ، وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَكِي بِهِ ٱلَّذِي تُويِدِينَ أَنْ تَبِيعِيدِ بِهِ أُعْطِيتِ أَوْ مُنعِثِ ( ه ـ عن قيلة أم بني أنمار ) \* لاَ نُفَتِّعُ أَمَا بِمُكَ وَأَنْتَ فى الْصَّلاَةِ ( ه ــ عن على ) \* لاَ تُقَامُ الْحُنُودُ فى المَسَاجِدِ ، وَلاَ يُقْتَلُ ٱلْوَاللُّه بِالْوَلَدِ ( حم ت ك \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ لاَ تُقْبَلُ صَـلاَةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَقَّى يَتَوَضَّأُ ( م \_ عن أبي هريرة ) \* لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ ٱلحَائِض إلاًّ بَخِمَار (حم ت م ــ عن عائشة) \* لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُور ، وَلاَ صَدَقَةٌ ۗ مِنْ غُاولِ (م ت ه - عن ابن عر) \* - ز - لا تُقبلُ صَلاَةٌ لِالْمُوأَةِ تَتَعَلَّبُ لِمِذَا السَّجِدِ حَتَّى تَرْجِمَ فَتَغْنَسِلَ عُسْلَهَا مِنَ ٱلْجِنَّابَةِ (دـعن أبي هريرة) ـ زـ لَا تَقْدَّيَمُ ذُرِّ يَتِي دِينَارًا مَا تَرَ ۖ كُتُ بَقْنَ نَفْقَةِ نِسَائًى وَمَوْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةُ ﴿ (حَمِ قَ دَ ـ عَنَ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ ﴿ ـ ز ـ لَا تُقْتَلُ نَفُسْ ظُلُمُــا إِلاَّ كَانَ عَلَى آبْنَ آدَمَ ٱلْأُوَّبِ كِفَلْ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلُ (حم ق ت ن ه عن ابن مسعود) \* لَا تَقَتُلُوا الْحَرَادَ فَإِنَّهُ مِنْ جُنْدُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ (طب هب عن أبي زهير) \* \_ ز \_ لاَ تَقْشُلُوا آلْجِنَانَ إِلاَّ كُلِّ أَبْتَرَدْي طُفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوِلَةَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ (خ ـ عن أبى لبابة) \* لَا تَقْشُلُوا

الْضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقْيَقَهُنَّ تَسْبيح (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لَا تَقْتُسُلُوا أَوْلَادَ كُمْ سِرًا فَوَ الَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ إِنَّ الْفَيْلَ لَيُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُ مُ عَنْ فَرَسِهِ (حم ده ـ عن أسماء بنت يزيد) \* ـ ز ـ لَا تَقَدَّمُوا السَّهُرَ بَصِيام يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْءٍ يَصُومُهُ أَحَدُ كُمْ ، لَا تَصُومُواحَتَّى تَرَوْهُ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَمَامٌ فَأَيُّوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا وَالْشَهْرُ ۚ تِسْعُ ۗ وَعِشْرُونَ (د\_عن ابن عباس) \* \_ز \_ لَا تَقَدَّمُوا النُّشَّيْرَ بيَوْم وَلَا يَوْمَيْن إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَٰلِكَ صَوْماً كَانَ يُصُومُهُ أَحَدُ كُمْ . صُومُوا لِرُوْلِيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُولِيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَمُدُّوا يُلاَثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا (ت عن أبي هريرة ) \* لَا تَقَدَّمُوا السُّهْرَ حَتَّى تَرَوُا أَلْهِلاَلَ أَوْ تُسَكِّمِلُوا الْعِدَّةَ عَبْلَهُ ثُمُّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا ٱلْهِلاَلَ أَوْ تُكُمُلُوا الْهِدَّةَ قَبْلَهُ (دن حد ـ عن حَدَيْفَةً ﴾ \* \_ ز \_ لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصَوْم ۖ قَبْلَهُ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ (حم م ٤ ــ عن أبي هويرة ) \* ـ زــ لَانَقْرَ وَا بِشَيْءُ مِنَ الْقُرُ آنِ إِذَا جَهَرَ ثُ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْ آنِ ( دــ عن عبادة ابن الصامت) \* لَا تُقَمَّنُ ٱلرُّوْلِيَا إِلاَّ عَلَى عَالِم أَوْ نَاصِيح (ت\_عن أَنِي هُرِيرةً ﴾ \* ــ ز ــ لَا تَقُشُوا نَوَاصَىَ آلْخَيْلُ فَإِنَّهُ مَعَقُودٌ بِنُوَاصِيهَا ٱلْخَيْرُ وَلَا أَعْرَافَهَا فَإِنَّهَا أَدْفَاوْهَا وَلَا أَدْنَابَهَا فَإِنَّهَا مَذَابُّهَا (د ـ عن عتبة بن عبد السلمي) \* - ز- لا تَقْضِينَ وَلَا تَفْصِلَنَّ إلاّ بِمَا تَثْلَمُ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِف إ حَقَّى تَنَيِّنَهُ ۚ أَوْ تَكَنُّبُ إِلَىَّ فِيهِ ( ٥ \_ عن معاذ ) \* لَا تُقطَعُ ٱلأَيْدِي في السُّغَرِ (م ٣ والضياء عن بسر بن أبي أرطاة ) # \_ ز\_ لَا 'تَقْطَعُ الْيَدُ في "

كَمْر مُعَلَّق فَإِنْ صَمَّهُ ٱلحُرِينُ قُطِعَتْ فى كَمَنِ المُجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فى حَرِيسَةِ ٱلجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمَرَاحَ قُطِمَتْ في نَمَن المُجْنَّ (ن ـ عن ابن عمرو) \* لاَ تُقَطَّمُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُم ِ دِينَارِ فَسَاعِدًا (من ٥ - عن عائشة ) \* - ز - لا تَقْطَعُوا ٱللَّحْمَ بِالسُّكِّينِ فَوْنَهُ مِنْ صَنيعِ أَلْأَعَاجِ ، وَلَـكِنِ ٱلْهَشُوهُ نَهْشًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ (دهق ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ لاَ تُقْم بَيْنَ السَّجْد كَيْنِ (ه ـ عن على ) \* ــ زــ لَا تَقْعُدُوا هَلَى الْقُبُورِ ( م ن ــ عن عموه بن حزم ) \* ــ زــ لَا نَقُلُ تَمِسَ السَّيْطَانُ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْبَيْثِ وَيَقُولَ بِقُوْتِي صَرَعْتُهُ وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ ٱللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَٰلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى بَصِيعِ مِثْلَ ٱلذُّبَاب (حمد ن ك \_ عن والد أبي المليح) \* \_ ز \_ لَا تَقُلُ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَعِيَّةً المَوْتَى وَلَكِينْ قُلِ السَّلامُ عَلَيْكَ (٣ ك ـ عن جابر بن سليم) \* \_ ز\_ لَا تَقُولُوا الْسَّلَامُ عَلَى اللهِ ۚ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْسَّلَامُ وَلَـكِنْ قُولُوا التَّحِيَاتُ لِلهِ وَالْصَّـاوَاتُ وَالْطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبَيُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَمَلَى عِبَادِ ٱللهِ الْصَّالِحِينَ . فَإِنَّكُمْ إِذَا تُعْلَيْمُ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ ف الْسَهَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نُحَلَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ مِنَ ٱلدُّعَاءِ أُعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ (حم ق دن ه ـ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لَا تَقُولُوا الْكُوْمُ وَلَكِنْ قُولُوا الْعِنْبُ وَالْحَبَلَةُ (م \_ عن وائل ) \* \_ ز\_ لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدُنَا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ سَيِّدَ كُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ﴿ ( حم د ن \_ عن بريدة ) \* \_ ز \_ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فَلَانٌ وَلَـكِنْ قُولُوا مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ ( حم د ن ـ عن حذيفة ) \* لَا تَقُومُ الْسَاعَةُ إِلاَّعَلَى

شِرَارِ الْنَاسِ (حم م ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ الْسَاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمِّي أَخْذَ الْقُرُ ونِ قَبْلُهَا شِبْرًا بِشِبْرِ وَذِرَاعاً بِنِيرَاعِ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ كَفَارِسَ وَالرُّوم قَالَ وَمَنَ النَّاسُ إِلاَّ أُولَئِكَ ؟ (خـ عن أبي هريرة ) \* ــ زـ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَغُورُجَ فَارْ مِنْ أَرْضِ الْحِيحَازِ تُضيء أَعْنَاقَ ٱلْإِبِلِ بَبُصْرَى (ق \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَر بَ أَلْيَاتُ دَوْس حَوْلَ ذِي أَلْحَاصَةِ ( حم ق ــ عن أَبي هريرة ) # ــ ز ــ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُمَ الُشَّمْسُ مِنْ مَغْرِ بِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ فَذَٰ لِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفُسًا إِيمَانُهَا كُمْ تَكُنُ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أُو كَسَبَتْ فِي إِيمَانُهَا خَيْرًا ، وَلِنَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ ٱلرَّجُلان ثونهُما بَيْنَهُما فَلاَ يَنْبَايَعَانِهِ وَلاَيَطُو يَانِهِ ، وَلَقَوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ آنْصَرَفَ آلرَّجُلُ بِلَابَنِ لَقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ ، وَلَنَقُومَنَّ السَّاعَةُ ۚ وَقَدْ رَفَعَ أُ كُلَّمَةُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهُما (ق ه ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لَا تَنُومُ السَّاعَةُ حَنَّى تَطْلُعُ الْشَّمْسُ مِنْ مَغْرِيهِمَا ۚ فَإِذَا طَلَقَتْ مِنْ مَغْرِيهِمَا وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمُونَ فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفُعُ أَنْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنُّ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ (حمق ده ـ عن أبي هريرة) ـ ز ــ لَا تَقُومُ الْسَاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا النَّرْكَ صِغَارَ الْأَعْبُن مُمْرَ الْوُجُو . زُلْف أَلْأُ نُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمِجَانَّ اللَّهِلَّ قَةَ ۖ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَا يَلُوا قَوْمًا نِهَاكُهُمُ النُّسُّورُ وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ ﴿ قَ دَتْ هَ عِنْ أَبِي هُو يَرَةً ﴾ \* \_ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَقَا تِلُوا الْبَهُودَ حَتَّى يَقُولَ ٱلْحَجُو ُ وَرَاءُهُ الْبِهُودِيُّ : يَامُسْلِمُ هَٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائًى

فَاقْتُدُلُهُ ۚ ( ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَارَلُوا خُوزًا وَ كِرِ مَانَ مِنَ ٱلْأَعَاجِمِ مُحْرَ ٱلْوُجُوهِ فُطْسَ ٱلْأَنُوفِ صِغَارَ ٱلْأَعْيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمِيَانُ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُمُمُ السُّقَرُ ( حم خ ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى ثُقَا تِلُوا قَوْمًا صِفَارَ ٱلْأَعْيُنِ عِرَاضَ ٱلْوُجُوهِ كَأَنَّ أَعْيُبَهُمْ حَدَقُ ٱلجَرَادِكَأَنَّ وُجُوهَهُمُ ٱلِيحَانُ ٱلْمُطْرَقَةُ يَنْتَعِـلُونَ الْشَقَرَ وَيَتَغِذُونَ ٱلدَّرَقَ حَتَّى يَرْ تَسَطُوا خُيُولَمُهُمْ ۚ بِالنَّخْلِ ( حم ه حب ــ عن أبى سعيد ) \* ــ ز ــ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْنَتِلَ فِيْتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهَا وَاحِدَةٌ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَا بُونَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ (حم ق دت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَالُلُ مِنْ أُمَّتَى بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تُعْبِكَ ٱلْأَوْثَانُ وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمِّى ثُلَاثُونَ كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَيٌّ وَأَنَا خَاتِمُ النَّدِيِّينَ لَا نَبِيٌّ بَدْدِي (ت ك \_ عن ثوبان) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ (ع لئهـ عن أبي سعيد) \* لَا تَقُومُ السَّاعَة عَتَّى لَا يُقالَ فِي ٱلْأَرْضِ: اللهُ اللهُ (حم م ت ـ عن أنس) \* لَا تَقْرُمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنَبَاهَى النَّاسُ فَاللَّسَاجِدِ (حم حب عن أنس) \* \_ ز \_ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فِتَكُونَ السَّنةُ كالشَّهْ وَالسَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُونَ آلِجُمُعَةُ كاليَوْمِ وَيَكُونَ الْيَوْمُ كالسَّاعَةِ وَتَكُونَ السَّاعَةُ كالضَّرْمَةِ بالنَّارِ ( حم ت \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحُسُرَ ٱلْفُرَاتُ عَنْ جَبَلَ مِنْ ذَهَبِ يَقْمَتُلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ لَعَـلِّي أَكُونُ أَنَا ٱلَّذِي أَنْجُو (م ـ عن أبي هريرة) \*

. زــ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسُرَ الْفُرَاتُ عَنْ حَبَلِ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَنِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَيْمْتَلُ تِسْمَةُ أَعْشَارِهِمْ ( ه ـ عن أبى هريرة ، طب ـ عن أبيّ ) # ـ زــ لَا نَقُومُ السَّاعَةُ حَنَّى يَخْرِجَ رَجُــلُ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ ٱلنَّاسَ بَعَمَاهُ (ق ــ عن أبى هريرة ) \* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى بَخُوْجَ سَبْغُونَ كَذَّابًا (طب عن ابن عمرو) \* لَا تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يُرْفَعَ ٱلرُّ كُنُّ وَالْقُرْ آنُ (السجزى عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْنَرْ كَ قَوْماً وُجُوهُهُمْ كاليجانِّ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ ٱلشُّعَرَّ وَيَهْشُونَ فِى ٱلشَّعْرِ (م د ن ـ عن أبي هريرة) \_ ز ـ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى بُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَؤُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يُخْبِّينَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَبَّوِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَبَّرُ أَوِ الشَّجَرُ يَامُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيُّ خُلْفِي فَتَمَالَ فَاقْتُلُهُ إِلَّا الْفَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَ الْيَهُودِ ( م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقبضَ الْبِلْمُ وَتَكَثَّرُ ا اَلزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ اَلزَّمَانُ وَتَظَهْرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْمُرْجَ وَهُوَ الْقَتْلُ (حمن، عن أبي هريرة ) \* - ز - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ آلَالُ وَيَفيضَ حَتَّى يَغُرُجَ ٱلرَّجُلُ بِنَ كَافِي مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِينَهُ وَحَتَّى تَمُودَ أَرْضُ الْعَرَب مُرُوجًا وَأَنْهَارًا (م - عِن أَبِي هُو يُرةً ) \* - ز - لَا تَقُومُ الْسَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ الْمَالُ فَيَكُمْ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهُمَّ رَّبَّ آلَمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ آلَّذِي يَعْرَضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي فِيـهِ (ق – عن أبي هريرة) \* – ز – لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَدْنَى مَسَالِحِ ٱلْمُشِلِينَ بِبَوْلَاء يَا عَلِيٌّ إِنَّـكُمْ سَتُقَارَلُونَ َبَى الْأَصْفَرِ وَيُقَاتِيلُهُمُ ۗ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِكُمْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَيْهِم رَوَقَةُ ٱلْإِسْلاَمِ

أَهْلُ ٱلْحِجَازِ الَّذِينَ لاَ يَخَافُونَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئْمِ فِيَفْتَتِحُونَ ٱلْقُسُطَنْطِينيلَّةَ بِالنَّسْبِيحِ وَالنَّكْبِيرِ فَيُصِيبُونَ غَنَاتُمَ لَمْ يُصِيبُوا مِثْلَهَا حَتَّى يَفْنَسِمُوا بِالْأَثْرِسَةِ وَيَأْنِي آتِ فَيَقُولُ إِنَّ السِّيحَ قَدْ خَرَجَ فَى بِلاَدِكُمْ ۚ أَلاَ وَهِيَ كُذِ بَهُ ۚ فَالْأَخِذُ نَادِمْ وَالْتَنَارِكُ نَادِمْ ( ٥ ـ عن عمرو بن عوف ) \* لاَ تَنُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدُ الْنَاسِ بِالذُّ نَيَا لَـكُمَ آبْنَ لَـكُم \_ (حم ت \_ والضياء عن حذيفة ) \* لَاتَنْهُمْ ٱلسَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ ٱلزُّهُدُ رِوَايَةً وَٱلْوَرَءُ تَصَنَّمًا ﴿ حَلَّ عَن أَبِي هريرة ﴾ \* لَأَتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُو ۗ ٱلرَّجُلُ بَشَبْرِ ٱلرَّجُلِ فَيَقُولَ بِٱلْيُنَّنِي مَكَانَهُ (حم ق - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ ٱلرُّومُ بِالْأَعْمَاق أَوْ بِدَائِقِ فَيَغْرُجَ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارَ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ يَوْمَلَذِ وَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ ٱلرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا ثُقَاتِلْهُمْ فَيَقُولُ ٱلسُّلُونَ لاَ وَاللهِ لا نُحَلِّى بَيْنَكُمْ وَيَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيُقَارِتُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثُ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم أَبْدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُ هُمْ أَفْضَلُ ٱلسُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَحَحُ التُّلُثُ لاَ يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ الْقُسْطَنْطِينيَّةَ فَبَيْنَا هُمْ كِقْتَسِمُونَ الْفَمَاتُم قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ ٱلْسِيحِ قَدْ خَلَفَكُمْ في أَهْليكُمْ فَيغُورُجُونَ وَذُلِكَ بَاطِلِ ۖ فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ فَيَهْنِهَا هُمْ يُعِدُونَ لِلْقِتَالَ يُسَوُّونَ السُّفُوفَ إِذْ أُقيمَتِ الصَّلاَةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُّو ٱللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذَوُبُ الْمِلْحُ فِي ٱلَّمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لاَ نُذَابَ حَتَّى يَهَاكِتَ وَلَـكَنْ يَقْشُلُهُ لَللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فى حَرْبَتِهِ (م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَقُومُوا كَما يَقُومُ الْأَعَاجِمُ لِعُظِّمُ بِعَضُهُمْ بَعْضاً (حم د ـ عن أبي أمامة )

\* لَاثُكَبِّرُوا فِي الصَّلاَةِ حَنَّى يَفْرُنُعَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَابِهِ (ابن النجار عن أنس) \* \_ ز\_ لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلاَّ الْقُرْ آنَ فَنَ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْ آنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدَّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرْجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُنْعَمِّدًا فَلْبِنَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار (حم م ـ عن أبي سعيد ) \* لاَ تُكْثِرُ ۚ هَمَّكَ مَا قُدِّرَ ۚ يَكُنْ وَمَا تُرْزَقَ مَأْتِكَ (هب \_ عن مالك عن عبادة ، البهة في القدرعن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لاَ تُكُثِر أُلضَّدكَ فَإِنَ كَثْرَةَ ٱلْضَّدِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ (هـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لَاتُكُنْهِرُوا الْكَلَامَ بِفَيْرِذِ كُو اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَّامِ بِفَيْرِ ذِكْرَ اللَّهِ قَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَكَ الْنَاسِ مِنَ لَللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي (ت ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ أَكُذُ بُوا مَلَى ۚ فَإِنَّ الْكَذِبَ مَلَى يُولِجُ النَّارَ (٥ ـ عن على) \* - ز -لأتَكْذِبُوا عَلَى أَفَاتُهُ مَنْ يَكْذِب عَلَى فَلْيَلِيج النَّارَ (حمق ت ـ عن على) \* \_ ز\_ لاَ تَكُرْ عُوافيهِ وَلَكِنِ أَغْسِلُوا أَيْدِ بَكُمْ وَأَشْرَ بُوافِيها فَإِنَّهُ مَامِنْ إِنَاء أَطْيَبُ وَلاَ أَنْظَفُ مِنَ الْيَدِ ( ٥ \_ عنابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ تُكُرُ وا ٱلأَرْضَ بشَى ۚ ( ن \_ عن رافع ابن خديم ) \* لأتَكْرَ هُوا الْبِنَاتِ فَإِنَّهُنَّ ٱلمُؤْنِسَاتُ الْعَالِبَاتُ (حم طب \_ عن عقبة بن عامر ) \* لاَ أَكْرُ هُوا مَرْ ضَا كُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْمِهُمْ وَيَسْقِيهِمْ (ت . ك \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ لاَتَكُشِفْ فَخْذَكَ وَلاَ تَنْظُرُ إِلَى فَخِلْدِ حَيِّ وَلاَ مَيِّت (د\_عن على) \* لاَ تُمكَلِّفُوا لِلضَّيْفِ (ان عساكرعن سلمان) \* لأتُكُونُ زَاهِدًا حَتَّى تَكُونَ مُتَوَاضِماً (طب عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ لا تَكُونُ قبلتان في بَلَد وَاحِد ( د \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ لاَ تَكُونُوا إِمَّةً ۖ تَقُولُونَ إِنَّ أَحْسَنَ الْنَاسُ أَحْسَنًا وَإِنْ

أَسَامُوا أَسَأَنَا وَلَكِنْ وَطَّنُوا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنْ أَحْسَنُوا وَإِنْ أَسَامُوا أَنْ لاَ تَطْلِمُوا (ت عن حذيفة ) \* \_ ز\_ لا تَكُونُوا عَوْنَ السَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمُ (خ \_ عن أبي هريرة ) \* لَا تَلَاعَنُوا بِلَمْنَةِ آللهِ وَلاَ بِنَضَيِهِ وَلاَ بالنَّارِ (دت ك ـ عن سمرة) \* ـ ز ـ لاَ تَكْبَسُوا ٱلحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي آلدُّ نَيا كُمْ يَكْبَسُهُ فِي ٱلآخِرَةِ (م - عن ابن الزبير) \* - ز - لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصِ وَلاَ الْعَمَامُمَ وَلاَ الُسَّرَاوِ يلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفافَ إِلاّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ النَّعْلَمْن فَلْيَلْدِس آلْخُفَّان وَلْيَقْطُمْهُمُ أَسْفَلَ مِنَ الْسَكَمْنِتِينِ ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النَّيَّابِ شَيْمًا مَسَّهُ زَعْفَرَ انْ أَوْ وَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ اللَّوْ أَةُ اللَّحْرِيَّةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقَفَّازَيْنِ (خ ت ن \_ عن ابن عمر) \* - ز - لاَتَلِجُوا عَلَى الْفُيَّبَاتِ فَإِنَّ الْشَيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ بَجْرِي الدُّم وَمِنِّي وَلَـكُونِ أَعَا نِي اللهُ عَلَيْهِ فَأَشْلَمَ (حم ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لَا تُلْجِفُوا فِي المَشْأَلَةِ فَوَ اللهِ لَا يَشْأَلُنِي أَحَدُ مِنْكُمْ شَيْثًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَشْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْثًا وَأَنَا لَهُ كَارِهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهَا أَعْظَيْتُهُ (حم م ن \_ عن معاوية ) \* \_ ز\_ لأَنَلْفَنَ ٱلرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْمًا لَيْسَ لَهُ بأَهْل رَجَعَت ٱللَّفَنَةُ عَلَيْهِ (دت \_ عن ابن عباس) \* \_ز\_ لاَ تَلَقُّوا ٱلْحِلَبَ فَنَ تَلَّقَ فَاشْتُرَى مِنْهُ شَيْمًا فَصَاحِبُهُ بِالْحَيَارِ إِذَا أَنَى السُّوقَ (حم م ت ن هـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لأَثَلَقُوا الرُّ كُبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَيْبِـعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَهْمِ بَعْض وَلاَ تَناجَشُوا ، وَلاَ يَبَـع حَاضِرٌ لبَادٍ وَلاَ تَصُرُّوا الْغَنَمَ وَمَن أَبْنَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَنْدَ أَنْ يَحْلُبُهَا إِنْ رَضِهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ (خ د ن ـ عن أبي هر برة ) \* ـ ز ـ لاَ تَلَقُوا الرُّ كَبْالَ وَلاَ يَبِـعُ

حَاضِرٌ لبَادٍ (ق - عن ابن عباس) \* لاَ تَاوُمُونَا مَلَى حُبِّ زَيْد (ك - عن قيس بن أبي حازم .رسلا) \* لاَ تُمَارِ أَخَاكَ وَلاَ تُمَازِحْهُ وَلاَ تَوْدُهُ مَوْعِدًا فَتُنْغُلِفَهُ (ت \_ عن ابن عباس) \* \_ز\_ لاَ تُمَشُّلُوا بِالْبَهَائِمِ (ن\_عن عبد الله بن جعفر ) \* \_ ز\_لا كَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّى فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعلاً فَوَاحِدَةً (د\_عن معيقيب) \* لاَ تَمْسَحْ يَدَكُ بِثَوْبِ مَنْ لاَ تُكُسُو (حب طب - عن أبي بكرة ) \* لا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّوَأَنْتَ طاهِر الطب قط ك \_ عن حكيم بن حزام) \* لاَ تَمَسُّ الْنَارُ مُسْلِمًا رَآنِي أَوْ رَآى مَنْ رَآنِي (ت\_ والضياء عن جابر ) \* ــز ــ لا تَمْش في نَعْلِ وَاحِدةٍ وَلاَ تَحْتَب في تُوْب وَاحِد وَلاَ نَأْ كُل ْ بِشِهَالِكَ وَلاَ تَشْتَمِلِ الْصَّاءُ وَلاَتَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرى إِذَا آسْقَالْقَبْتَ (م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لا كَمْنَعُوا النَّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا آسْتَأَذَنَّكُمْ (م - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّمَنَ فِي الْمُسْجِدِ ( ٥ \_ عن ابن عمر ) \* لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ (حم م – عن ابن عمر) \* – ز – لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلُـكِنْ لْمَتْخُرُجْنَ وَهُنَّ ثَفِلاَتُ (م د ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِدَ وَبُيُومُهُنَّ خَيْرٌ لَمُنَّ (حمد له - عن ابن عمر) \* - ز - لاَ تَنْمِذُوا النَّمَّرُ وَٱلْبُرُ ۚ جَمِيهًا وَٱنَّبِذُوا كُلَّ وَاحِيدٍ مِنْهُما كَلَى حِدَّتِهِ ( ٥ ـ عن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ لاَتَنْبَذُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا الْمُزَفَّتِ (ق \_ عن أنس) \* \_ ز \_ لاَتَنْتَبَدُوا آلزَّهُوَ وَٱلرُّ لَمَبَ جَبِيمًا وَلاَ تَنْتَبِذُوا النَّمْرَ وَٱلزَّبِيبَ بَجِبِيمًا وَٱنْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا كُلِّي حِدَّتِهِ (ن ٥ - عن أبي قتادة ) \* - ز - لاَ تَذْعَبِذُوا في آلهُ أَبَّاءِ وَلاَ

ٱلْمُرَوَّتِ وَلاَ النَّنَّقِيرِ ، وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامُ (ن ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْتِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فَ الْإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقَبَامَةِ (د \_ عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لاَ تَدْتَهَى الْبُعُوثُ عَنْ غَزْو هَٰذَا الْبَيْتِ حَتَّى يُخْسَفَ بَجَيْشُ مِنْهُمْ (ن ك - عن أبي هريرة) \* - ز - لا تَمْنَتَهَى الْنَاسُ عَنْ غَزْ وِ هَٰذَا الْبَيْنَ حَتَّى يَغُرُ وَ جَيْشُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِبَبِيْدَاء منَ ٱلْأَرْضِ خُسِفَ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ ۚ قَبِـلَ ۖ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَكُونَهُ قَالَ يَبْعُهُمُ ٱللهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُرِهِم (حم ت ن ه ـ عن صفية) # \_ ز\_ لاَ تَنَذْرُوا فَإِنَّ النَّذَرَ لاَ يُنْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْنًا ۚ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِدِ مِنَ الْبَيَخِيلِ (م ت ن ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ تُنزَعُ ٱلرَّ عَهُ إِلاَّ مِنْ شَقِيٍّ (حم د ت حب ك \_ عن أبي هر يرة ) \* \_ ز \_ لاَ تَنْزِلُوا مَلَى جَوَادٌ الْطَرْ يق وَلاَ تَقْضُوا عَلَيْهَا ٱلحَاجَاتِ ( ٥ ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ لاَ تَنْسَنَا يَأْخِي مِنْ دُعَاثِكَ (د\_عن عمر) \* \_ز\_ لاَتَنْقَطِمُ آلِهُجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ ٱلنَّوْبَةُ ، وَلاَ تَنْقَطِمُ الْتَوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعُ ٱلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ﴿ حَمْ دَ – عَنْ مَعَاوِيةً ﴾ \* – ز – لَا تُنْكُحُ الْأَيْمُ عَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، فِيسلَ وَكَمْفَ إِذْنُهَا ۚ ۚ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ (ق د ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لَا تُنْكَخُ النَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلَا تُنْكَخُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الْصُّمُوتُ (ت ٥ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ تُنْكُحُ الْعَمَّةُ عَلَى أَبْنَةَ ٱلْأَخ ، وَلاَ ٱبْنَةُ ٱلْأُخْتِ عَلَى ٱلْحَالَةِ ( م ـ عن أبى هربرة ) \* - ز – لَا تُشْكَتُ اللَّوْأَةُ مَلَى عَمَّهَا ، وَلاَ الْعَنَّةُ مَلَى اَبْنَذَ أَخِيهَا ، وَلاَ اللَّوْأَةُ مَلَى خَالَتِهَا

وَلاَالْحَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتَهَا لاَ أَنْكُبْرَى عَلَى الشَّعْوَى وَلاَالْشُّعْرَى عَلَى ٱلْكُبْرَى ( د \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ تُنْـكَحُ ٱلَرْأَةُ عَلَى عَمَّتَهَا وَلاَ عَلَى خَالتها ( ن ہ ـ عن أبي هر برة ، ن ہ عن جاہر ، ہ عن أبي موسى وأبي سعيد ) \* ـ زــ لاَ تَنهُــَكِي فَإِنَّ ذَلكَ أَحْظَى الْمَرْأَةِ وَأَحَبُ إِلَى ٱلْبَعْلُ ( دــ عن أم عطية ) \* \_ ز\_ لا تُوَاصِـالُوا إنِّي لَسْتُ كَأْحَدِ مِنْـكُمُ ۚ إِنِّي أُطْغِمُ وَأُسْقٍ أُ ( خ ت - عن أنس ) \* - ز - لا تُوَاصِلُوا فَأَيْكُم اللهُ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُواصِلَ حَتَّى الْسَتَّحَرِ إِنِّى لَسْتُ كَهَيْتُتِكُم ۚ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْمِيمٌ يُطْمِمُني وَسَاقِ يَسْقِيني (حم خ د \_ عن أبي سعيد) \* لاَ تُوصِلُ صَلاَةً بصَلاَةِ حَتَّى تَشَكَلَّمَ أَوْ تَخُوْمَجَ (حرد \_ عن معاوية ) \* \_ ز \_ لاَنَوَضُّو مِنْ أَلْبَانِ ٱلْغَنَمِ وَتَوَضُّمُوا مِنْ أَلْبَان الْإِبل (حمه - عن أسيد بن حضير) \* ــ زــ لاَ تُوطُأُ حَامِلُ ۚ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ عَمْلِ حَتَّى تَعيضَ (حمدك \_عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ لا تُوعي فَيُوعِيَ ٱللَّهُ عَلَيْكِ ٱرْصَغِي مَاٱسْتَطَعْمْتِ (خــ عن أسماء بنت أبي بكر) \* - زْ - لاَ تُورِيُّ فَيُوكَأُ عَلَيْكُ ( خت \_ عن أساء بنب أبي بكر ) \* لاَتُولَّهُ وَالدَّهُ عَنْ وَلَيهِا (هق \_ عن أبي بكر) \* \_ ز\_ لأَتَهَاجَرُوا وَلاَتَدَارُوا وَلاَتَحَسُّهُوا وَلاَ يَسِعْ بَنْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ، وَكُونُوا عِباَدَ ٱللهِ إِخْوَانًا ( م \_ عن أبي هريرة) \* لاَ تَينُسَا مِنَ الرِّزْق مَاتَهَزْ هَزَتْ رُمُوسُكُمَ ۚ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ تَلِكُهُ أُمُّهُ أَحْرَ لَا قِنْمَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ بَرْزَتُهُ آللهُ (حم ه حب \_ والضياء عن حبة وسواء ابني خاله ) \* ـ زـ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ في ٱلرِّهَانِ ( د ـ عن عمران بن حصين) \* - ز- لا جَلَبَ وَلاَ جَنبَ وَلاَ أَوْ عَذُ صَدَ قَأَمُهُمْ إِلاَّ في دُورهِمْ

( د ـ عن ابن عمرو ) \* لاَ جَالَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِفَارَ فى ٱلْإِسْلاَم ( ن ـ والضياء عن أنس ) \* \_ ز\_ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ شِفارَ فِي ٱلْإِسْلاَم وَمَن أَنْهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا (حمرت ن ـ عن عمران بن حصين ) \* لأحَبْسَ بَفْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ ( هق ـ عن ابن ـ عباس ) \* ـ ز ـ لاَ حَسَدَ ۚ إِلاَّ فَ ٱثْنَيْنِ رَجُل آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِدِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ ، وَرَجُلِ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوْ رُيْنَقِيُّهُ آنَاءَ ٱللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ (حم ق ت ٥ ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ــ لَاحَسَدَ إِلاَّ فِي ٱثْنَتَهِنِ : رَجُلِ آتَاهُ ٱللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَـكَتِهِ فِي ٱلحَقِّ، وَرَّ جُلِ آتَاهُ ٱللهُ ٱلْحِيْمَةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَ يُعَلِّمُ اللهِ عَن ابن مسعود) \* \_ ز \_ لاَحَسَدَ إِلاَّفِي أَثْنَتَيْنِ : رَجُل عَلَّمَهُ ٱللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ ٱللَّيْل وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَئِينَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَاأُوتِي فَلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَايَعْمَلُ ، وَرَجُلِ آنَاهُ ٱللهُ مَالاً فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِٱلْحَقِّ فَقَالَ رَجُلُ لَيْتَنِي أُونيتُ مِثْلَ مَاأُونَىٓ فَكَنْ فَعَيِلْتُ مِثْلُ مَايَتَمْلُ (حم خ \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ لاَ حَلِفَ فَى ٱلْإِسْلاَمِ وَأَثْبَمَا حَلِفِ كَانَ فَى ٱلْجَاهِلِيَّةً لَمْ يَرْدُهُ ٱلْإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً (حم م دن ــ عن جبير بن مطم ) \* لاَ حَلِيمَ ۚ إِلَّا ذُوعَثْرَةِ وَلاَ حَكِيمَ ۚ إِلَّا دُو تَجْزِبَةً ۚ (حم ت حب ك ـ عن أبى سعيد ) \* لاَ يَحَى إِلاِّ لِمْهِ وَلِرَسُولِهِ (حم ح د ـ عن الصعب بن جثامة ) \* ـ ز ـ لاَ حَمَى فى ٱلْأَرَاكِ ( د حب ـ عن أبيض بن حمال ) \* لاَ حَمَى في الْإِسْلاَمِ وَلاَ مُنَاجَشَةَ (طب ـ عن عصمة بن مَالِكَ ﴾ \* لَاحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَانِهِ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْءِينَ دَاءَ أَيْسَرُهَا آلْمَمُّ ( ابن أبى الدنيا فى الفرج عن أبى هريرة ) \* لاَ خِزَامَ وَلاَ زِمَامَ وَلاَ سِياحَةَ

وَلاَ تَبَتَّلُ وَلاَ تَرَهُّبَ فَى ٱلْإِسْلاَمِ ﴿ عَبْ لَـ عَنْ طَاوْسَ مُوسَلا ﴾ ﴿ لاَخَيْرَ ف ٱلْإِمَارَةِ لِرَجُلِ مُسْلِمِ لِهِ ح ـ عن حيان بن بح ) \* لاَ خَيْرَ َ في مَالِ لاَيُرْ زَأُ مِنْهُ ۚ وَجَسَدٍ لَأَيْنَالُ مِنْهُ ۚ ( ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير مرسلا ) \* لْآخَيْرً فِيمَنْ لَأَيْضِيفُ ( حم هب ـ عن عقبة بن عامر ) \* ـ ز ـ لاَ دَعْوَةَ في ٱلْإِسْلاَمِ ذَهَبَ أَمْرُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، ٱلْوَلَهُ لِلفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ (حم د ـ عن ابن عمرو) \* ــ زـــ لَارِ بَا فِيهَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ( حم ق ن ه ــ عن أسامة بن زيد ) لاَرَضَاعَ إِلَّا مَافَتَقَى ٱلْأَمْعَاء ( ٥ ــ عن الزَّ بير ) \* ــ ز ــ لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا نَشَرَ ٱللَّحْمَ وَأَنْبَتَ ٱلْفَظُمْ ( د ـ عن ابن مسعود ) \* لاَ رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ خُمَّةٍ أَوْ دَمِ (م ه - عن بريدة ، حم دت عن عمران ) \* - ز - لا رُقيلة إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ مُثَّةِ أَوْ دَمَ لِلَايَرْ قَأْ (دك\_عن أنس) \* لأزَكاةَ في حَجَرِ (عد هق - عن ابن عمرو) \* لا زَ كَاهَ في مَال حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ ٱلحَوْلُ ( . - عن عائشة ) \* لاَ سَبَقَ إلاّ ف خُنْ ِ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلِ ( حم ٤ ـ عن أبى هريرة ) \* لَاَ شَمَرَ ۚ إِلَّا لِمُصَلِّ أَوْ مُسَافِرِ (حم ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لاَ شُوْمَ وَقَكْ يَكُونُ الْمُثُنُّ فِي ٱلدَّارِ وَالْمَ ۚ أَوْ وَالْفَرَّسِ (ت ٥ ـ عن حكيم بن معاوية ) \* ــزــ لاَ شِغَارَ في ٱلْإِسْـــاكَم ِ (حم محب ــ عن أنس، م عن ابن عمر) \* لَا شُفَعْةَ إِلَّا فِي دَارِ أَوْ عَقَارٍ ( هِلْ – عن أَبِي هريرة ) \* – ز – لاَ شُفْعَةَ لِشَرِيكِ عَلَى شَرِيكِ إِذَا سَبَقَهُ بِالشَّرَاءِ وَلاَ لِصَغِيرِ وَلاَ لِفَائِبِ ( ٥ ـ عن ابن عمر) \* لاَ شَيْءُ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ تَعالَى (حم ق\_عن أسماء بنت أبي بكر) \* - ز- كَ شَيْء في البَهَائم ِ وَالْمَيْنُ حَقٌّ وَأَصْدَقُ الْطِّيرَةِ الْفَاْلُ (حم ت \_ عن

حابس) \* ـ ز ـ لاَ صَاعَىٰ تَمْرِ بِصَاعِ ، وَلاَ صَاعَىٰ حِنْطَةٍ بِصَاعِ ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمَ (ن حب \_ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ لاَ صاَعَيْنِ بصاع وَلاَ دِرْهَمْيْن بدِرْهُمَ (ق ن ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ صامَ مَنْ صامَ الأَبَدَ ( ق ن ه – عن ابن عمرو ) \* – ز – لاَصاَمَ مَنْ صاَمَ اَلدٌهْرَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّام صَوْمُ ٱلدَّهُرِ كُلِّهِ (خ ـ عن ابن عمرو) \* لاَصَرُورَةَ في ٱلْإِسْلام (حم دك عن ابن عباس ) \* - ز - لأَصَوْمَ فَوْقَ صَوْم دَاوُدَ شَطْرُ ٱلدَّهْرِ صُمْ يَوْماً وَأَفْطَرَ يَوْمًا (خ ن \_ عن ابن عمرو) \* لاَ صَلاَةَ بِحَضْرةِ طَعَام وَلاَ وَهُوَ يُدَّافِعُهُ ٱلْأَخْبَثَانِ (م د\_عن عائشة ) \* لاَصَلاَةَ بَقْنَ الْصَبْحَ حَتَّى تَرْتَقِمَ الْشَمْسُ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْكَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ ( ق ن ه ـ عن أبي سعيد حم ده \_ عن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَبَعْدَ تَبْنِ ( ت \_ عن ابن عمر) \* لاَ صَلاَةً لِجَارِ المُسْجِدِ إِلاَّ فِي المُسْجِدِ ( قط \_ عن جابر ، وعن أبي هريرة ) \* لاَصَلاَةَ لِلْنُتَفِتِ (طب \_ عن عبد الله بن سلام ) \* لاَصَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ كَمْ يَذْ كُو آمْءَ اللهِ عَلَيْهِ (ح د ه ك ـ عن أَبِي هَرِيرة ، . عن سعيد بن زيد ) \* \_ ز \_ لاَ صَـــلاَةً لَمَنْ كَمْ يَقْرَأُ أَمُّمِّ الْقُرْ آنِ فَصَاعِدًا (م د ن ـ عن عبادة بن الصامت ) \* لاَ صَلاَةَ لِمَنْ كَمْ يَقْرُ أَ بِفَاتِحَةِ الْـكَيْتَابِ (حم ق ٤ ـ عن عبادة ) \* ـ ز ـ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرُأُ في كُلِّ رَكْمَةً ٱلْحَمْدُ وَسُورَةً فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهِا ( ٥ ـ عن أبي سعيد ) \* \_ز\_ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَوْضُوءَ لَهُ ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ كَمْ يَذْ كُرِ آسْمَ آللهِ عَلَمْهِ ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ كُمْ يُصَلِّ عَلَى النَّدِيِّ ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ كُمْ يُحِبِّ ٱلْأَنْصَارَ ( • ك ـ

عن سهل بن سعد) \* - ز - لاَصِيامَ لِنَنْ كَمْ يَفْر ضَهُ مِنَ ٱللَّيل (ه - عن حفصة) \* لأَضَرَرَ وَلا ضِرَارَ (حمه - عن ابن عباس ، ه عن عبادة ) \* لا ضَمَانَ عَلَى مُوْ كَمَنِ ( هـق ـ عن ابن عمرو ) \* لاَ طَاعَةَ لِأَحَدِ فى مَعْضِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الُطَّاعَةُ فِي الْمَوْرُوفِ ( ق ن ـ عن على) \* لاَ طَاعَةَ لِلَخُلُوقِ فِي مَعْضِيةِ آلْحَالَقِ (حم له \_ عن عمران والحـكم بن عرو الغفارى) \* لاَ طَاعَةَ لِمَنْ كَمْ يُطِعِ ٱللهَ (حم ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ فِيمَا يُمْلُكُ ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ فِيمَا ُيمْلَكُ ، وَلاَ بَيْعَ إِلاَّ فِيمَا يُمْلَكُ ، وَلاَ وَفَاءَ نَذْرٍ إِلاَّ فِيمَا يُمْلَكُ ، وَلاَ نَذْرَ إِلاّ فِيمَا أَبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ ٱللَّهِ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيةٍ فَلَا يَبِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةَ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ ( د ك ـ عن ابن عمرو ) \* لاَ طَلَاقَ إِلاَّ لِهِدَّةِ وَلاَّ عِنَاقَ إِلاَّ لِوَجْهِ ٱللهِ (طب - عن ابن عباس) \* - ز - لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النَّهُ كَاح ( ٥ ـ عن على ، ك عن جابر ) \* لاَ طَلاَقَ إِقَبْلُ النِّكاح ، وَلاَ عِتَاقَ قَبْلُ مِلْكُ ( • ـ عن المسور ) \* لاَطَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ في إِغْلاَقِ ( حم د • ك ـ عن عائشة) \* ـ ز\_ لاَ طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَالُ ٱلْكَالِمَةُ الْصَّالَحَةُ يَسْمَتُهَا أَحَدُ كُمْ (حم م - عن أبي هريرة ) \* لا عَدْوَى وَلا صَفَّرَ وَلاَ هَامَةَ (حم ق \_ عن أَبِي هُرِيرة ، حم م \_ عن السائب بن يزيد ) \* \_ز\_ لَا عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ وَ إِنَّكَ الشُّؤَّمُ فِي أَلِآثِ: فِي الْفَرَسِ ، وَللَّرْأَةِ ، وَالدَّارِ (حم ق \_ عن ابن عمر) \* ــزــلاً عَدْوَى وَلاَ طَيْرَةَ وَلاَ هَامَةَ ذَٰلِـكُمُ الْقَدَرُ، فَمَنْ أُخِرَبَ ا ٱلْأُوَّلَ ؟ (حمه ٥ ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيْرَةً وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ ، وَفِرْ " مَنَ اللَّهِ الدُّومِ كَمَا نَفَرْ مَنِ ٱلْأَسَدِ (حم خ \_ عن أبي هريرة) \*

لاَعَدُوَى وَلاَ طِيَرَةً وَلاَ هَامَةً وَلاَ صَفَرَ وَلاَ غُولَ (حم م \_ عن جابر ) \* ـ ز ــ لاَ عَدُوَى وَلاَ طِيَرَةَ ، وَيُمْعُبُنِي الْفَاْلُ الْطَّالِحُ ، وَالْفَاْلُ الْطَّالِحُ الْمُكَلِمَةُ ٱلْحَسَنَةُ ( حم ق دته ـ عن أنس ) \* \_ ز \_ لاَ عَدْوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ طِيرَةَ وَأُحِبُّ الْهَمَالُلَ ٱلْحَسَنَ ( م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَعَدُوَى وَلاَ هَامَةَ وَلاَ أنس) \* لاَعَقْلُ كَالنَّدْ بير ، وَلاَ وَرَعَ كَالْـكَفِّ ، وَلاَ حَسَبَ كَصُنْ الْخُلُقُ ( ٥ - عن أَبي ذر ) \* - ز - لا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْر ضَرَ بَاتِ إِلا في حَدٍّ مِنْ خُدُودِ اللهِ (خ ـ عن رجل) \* ـ زـ لاَ عَلَيْكُماَ صُوماً مَكا نَهُ يَوْماً آخَرَ (د\_ عن عائشة) \* \_ ز\_ لاعلَيْكُمْ أَنْ لاَتَفْصَلُوا فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى كَنَّ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ (حم م ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ (م د ـ عن أبى سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ عُمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ (حم ن ه عن أ ي هريرة ) \* \_ ز \_ لا عُمْرَى وَلا رُ قَنِي فَهَنْ أَعْرَ شَيْنًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُو ٓ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَكَمَاتِهِ (حم ن ه \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ عُهْدَةَ بَنْدَ أَرْبَمِ ( ه ك \_ عن عقبة بن عامر ) \* لأغَرَارَ في صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيمِ ( حم د ك \_ عن أبي هريرة ) \* لأغَصْبَ وَلاَ نُهْبَةَ (طب ـ عن عمرو بن عوف) \* لأغُولَ ( د \_ عن أبي هريرة ) \* لاَ فَرْعَ وَلاَ عَتبِرَةَ ( حم ق ٤ \_ عن أبي هريرة ) \* لاَ قَطْمَ فِي ثَمَرَ وَلاَ كَثَرِ (حم ٤ حب ـ عن رافع بن خديم ) \* لاَقَطْعَ في زَمَنِ الْحَاعَةِ (خط ـ عن أبي أمامة) \* لاَ قَلِيلَ مِنْ أَذَى ٱلحَارِ (طب

حل \_ عن أم سلمة ) \* لاَ قَوَدَ إلاّ بِالسَّيْفِ ( ه ـ عن أبى بكرة وعن النمان ان بشير) \* لاَقُورَدَ فِي للمَأْمُومَةِ وَلاَ ٱلجَائِيَةِ وَلاَ ٱلْمُنَصَّلَةِ (٥ ـ عن العباس) \* لا كَديرة مَعَ الإُسْتِفْار وَلا صَغِيرة مَعَ الْإِصْرار ( فر - عن ابن عباس ) لَا كَفَالَةً فَى حَدَّتِ (عد هق ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَ مُسَاعَاةَ فَى ٱلْإِشْلَامَ مَنْ سَاعَى فَى ٱلجَاهِلِيةِ وَقَدْ لِحَقَ بِعَصَبَتِهِ ، وَمَنْ دَعَا وَالِدًا مِنْ غَيْرِ رشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ ( دلئہ ۔ عن ابن عباس ) \* ۔ ز ـ لاَ نَذْرَ فی غَضَب، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَيين (حمن ـ عن عمران بن حصين ) \* ـ ز ـ لاَ نَذْرَ فِي مَنْشِيَةِ ٱللَّهِ وَلاَ فِهَا لاَ يَمْلِكُ ٱبْنُ آدَمَ (ن • ــ عن عمران بن حصين) لاَ نَذْرَ فِي مَعْضِيةً وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ كِينِ (حم ٤ ـ عن عائشة ، ن عن عمران ابن حصين ) \* \_ ز\_ لاَ نَدْرَ لِاُبْنِ آدَمَ فِيهَا لاَ يَمْلِكُ ، وَلاَ يَمِينَ لَهُ فِيهَا لاَ يَمْلِكُ ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيهَا لاَ يَمْلِكُ ( ت عن ابن عمرو ) \* \_ ز ـ لاَ أَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ أَبْنُ آدَمَ وَلاَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ رَحْم ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى بَيْنِي فَرَأَي غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُدَعْهَا وَلْيَأْتِ ٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ فَإِنَّ تَرْ كُهَا كُفَّارَتُهَا ( د ك ـ عن ابن عمرو ) \* لاَ نَفْ لَمَ شَيْنًا خَيْرًا مِنْ أَلْفِ مِثْـلَهُ ۚ إِلاَّ ٱلرَّجُلَ ٱلمُؤْمِنَ (طس ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ نَفَقَهَ لَكِ إِلاًّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً ( د\_ عن فاطمة بنت قيس ) \* \_ ز \_ لاَ نَفَقَةَ لكِ وَلاَ سُكُنَّى (مــ عن فاطمة بنت قيس) \* ــزــ لاَ نَفَلَ إِلاَّ بَعْدَ ٱلْخُمُس (حر د، عن معن بن يزيد) \* \_ ز \_ لاَ تَفْطَمُ ٱلاَ بْطَيَحَ إِلاَّ شَدًّا (حم ه \_ عن أمّ ولد شيبة) \* - ز - لا تَقْطُعُ ٱلْوَادِي إِلاَّ شَدًّا (ن ـ عن امرأة صابية) \*

لَانِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ (حم ٤ ك ـ عن أبى موسى ، ه عن ابن عباس) # ـ ز . لاَ نِـكاَحَ ۚ إِلاَّ بُولِيِّ وَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (حم. ـ عن عائشة ) \* لاَنِكاحَ إِلاَّ بِوَلِيِّ ، وَشَاهِدَىْ عَدْلِ (هق ـ عن عمران وعن عائشة) \* لاَنِكاحَ إِلاَّ بِوَلِيْ وَشَاهِدَيْنِ (طب\_عن أبي موسى) \* \_ز\_ لاَ نُورَثُ مَا تَرَ كُناَ صَدَقَةً ﴿ رحم ق ٣ ــ عن عمر وعُمَان وسعد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف حم ق عن عائشة ، م ت عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ نُورَثُ مَا تَرَ كُناَ صَدَقَةٌ ۗ وَإِنَّمَا يَأْ كُلُ ٱلْ مُعَدَّدِ فِي هَٰذَا اللَّالِ (حم ق دن ـ عن أبي بكر) \* \_ ز\_ لاَ نُورَثُ مَاتَرَ كُنا فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا هَذَا ٱلمَالُ لِآل مُحَدِ لِنا يُبَتِهِمْ وَلِضَيْفُهِمْ : فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ إِلَى وَلِيِّ ٱلْأَمْرِ مِنْ بَعْدِي (د \_ عن عائشة ) # لأَوَ بَاء مَعَ ٱلسَّيْفِ ، وَلاَ نَجَاء مَعَ ٱلْجَرَادِ ( ابن صصرى فى أماليه عن البراء) \* لَاوَتُرَانِ فِي لَئِلَةٍ (حم ٣ \_ والضياء عن طلق بن على ) \* \_ ز\_ لاَ وَجَدْتَهُ لأَوْجَدْتُهُ لأَوْجَدْتُهُ ، إِنَّمَا بُنيَتْ هَذِهِ الْسَاجِدُ لِمَا بُنيتَ لَهُ (حم من ٥٠ ـ عن بريدة ) \* لأو صَالَ في الصُّوم ( الطيالسي عن جابر ) \* لأَوَصِيَّةَ لِوَارِثِ (قط - عن جابر) \* \_ز \_ لا وُضُوء إلا مِن ريمِ أَوْ سَماع (حم م \_ عن السائب بن خباب ) \* لاَ وُضُوء إِلاَّ مِنْ صَوْتِ أَوْ رِ يم ِ (ت - عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ وُضُوءَ لِنَ كَمْ يَذْ كُرِ آمْمَ أَلَهْ عَلَيْهِ ( ت ـ عن سعيد ان زيد ، ت في العلل عن أبي هر يرة ، حم ت في العلل ، ه ك عن أبي سعيد) \* لَاوُضُوءَ لِمَنْ كَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (طب ـ عن سهل بن سعد) \* لاَوَفَاء لِينَدُّر فى مَعْصِيَةِ لَلْهِ (حم ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ هَامَةَ وَلاَ عَدْوَى وَلاَ طِيرَةَ

وَ إِنْ تَسَكُنِ الْطِّيرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرَأَةِ وَالدَّارِ ﴿ حَمَّ دَ \_ عَن سعد ابن مالك ) \* ــ زــ لأهيجُرَةَ بَهُ ۖ الْفَتْجِ وَلَـكِينْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ۖ وَإِذَا ٱسْتُنْفُورُتُمُ فَأَفْوِرُوا ﴿ مِ ـ مِن عَائِشَةً ، حم ن ـ عن صفوان بن أمية ، حم ت ن عن ابن عباس) \* لاَهِجْرَةَ بَعْدُ ثَلَاثٍ (حم م ـ عن أبى هريرة) \* لاَهِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ (خ\_عن مجاشع بن مسعود) \* \_ ز\_ لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَّةٌ وَ إِذَا ٱسْتُنفُورْ ثُمْ ۚ فَانْفِرُوا فَإِنَّ هَٰذَا آبَكَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ ، وَهُوَ حَرَامْ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ كُمْ يَحِلَ الْقِنَالُ فيهِ لِأَحَدَ قَبْلِي ، وَلاَ يَحِلُ لِي إِلاَّ سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمُةَ اللهِ إِلَى بَوْم الْقياَمَةِ لاَ يُفضَدُ شَوْ كُهُ وَلاَ يُنفَرُّ صَيْدُهُ وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ نُخْتَـلَى خَلاَهَا إِلاَّ ٱلْإِذْخِرَ (حم ق د ت ـ عن ابن عباس ) \* لاَهُمَّ إِلاَّهُمُّ ٱلدَّيْنِ ، وَلاَ وَجَمَّ إِلاَّ وَجَعُ ٱلْمَيْنِ (عد هب ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ يَأْتِي رَجُلُ مَوْلاَهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضَلِ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ شُجاعْ أَقْرَعُ يَتَلَطُّ فَضْلَهُ ٱلَّذِي مَنعَ مِنهُ (ن \_ عن معاوية بن حيدة) \* لاَ يَأْنِي عَلَيْكُمْ عَامٌ وَلاَ يَوْمُ إِلاَّ وَٱلَّذِي بَنْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَقَّى تَلْقُ ا رَبَّكُمْ (حمخ ٥ ـ عن أنس) \* ـ ز ـ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ شَرْرًا مِنَ ٱلْأَرْضِ بِغَــيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ طَوَّقَهُ ٱللَّهُ إِلَى سَبْعُ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ (م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ زـ لاَ يَأْخُدَنَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِيهِ لاَعِبَّا وَلاَ جَادًّا وَإِنْ أَخَذَ عَصَا صَاحِيهِ · فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ (حم د ت ك ـ عن السائب بن يزيد) \* لاَ يُؤَذِّنُ إِلاَّ مُتَوَضَّىٰ (ت - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَأْ كُلْ أَحَدُ كُمْ بِشِهَالِهِ وَلاَ يَشْرَبْ

بِثِيَالِهِ فَإِنَّ النَّشَّيْطَانَ يَأْ كُلُ بِشِيَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِيَالِهِ (م ت ـ ءن ابن عمر ) \* \_ز\_ لاَيَأْ كُلُ أَحَدُ كُمْ مِنْ عَلَمَ أُنْحِيتِهِ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّام (حم م ت \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ يُوْمُ الرَّجُلُ في سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجِلَىنُ عَلَى تَـكُرْ مَتِهِ في بَيْنَهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (ت - عن ابن مسعود ) \* لاَيُؤْمِنُ أَحَدُ كُمْ خَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالْنَاسِ أَجْمِينَ (حمق نه ـ عن أنس) \* الأَيْوُمنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى نُحِبَّ لِأَخيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (حم ق ت ن ٥ ـ عن أنس) \* \_ ز \_ لاَ يُوْمِنُ عَبْكُ حَقَّى يُوْمِنَ بِأَرْبَعِ : يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلْ ۖ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ ، وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ ، وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ المَوْثِ وَ يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَـيْرِهِ وَشَرِّهِ (حم ت ه كـ ـ عن على ) \* ـ ز ـ لاَ بُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ كُمْ يَكُن لينُغْطِئهُ وَمَا أَخْطَأُهُ كُمْ يَكُنُ لِيُصِيبَهُ ۚ (ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ لاَ يُؤْوى الصَّالَّةَ إِلاَّ الْضَّالُّ (حم دنه ـ عن جرير) \* ـزـ لاَ يُبَاعُ فَضْلُ ٱلمَـاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلُّمْ (م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ يَسِعْ أَحَدُ كُمْ قَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (خ ن ه ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَبِ م ٱلرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيهِ حَتَّى يَبْنَاعَ أَوْ يَذَرَ ( ن ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ يَبِـعْ بَنْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض وَلاَ تَلَقُّوا السُّلَّمَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوق (حم ق د- عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لا يَبِع بَنْ شَكَّم عَلَى بَيْع بَنْض وَلا يَخْطُب بَنْضُكُ عَلَى خِطْبَة بَمْض (ت ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَيَسِمْ حَاضِرُ لبادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَسم الرَّجُلُ عَلَى بَيْعٍ أَخِيهِ ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ تَسْأَل لَلَوْأَهُ طَلاَقَ

أُخْتِهَا لِتَكُمْناً مَا فِي إِنَّاتُهَا وَلِتَنْسُكُحَ ۖ فَإِنَّمَا لَمَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَمَا (ختن . ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَبْغُضُ ٱلْأُنْصَارَ رَجُلُ مُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمُ ـ أَلْآخِر (م ـ عن أبي هريرة ، حم ت ن عن ابن عباس ، حم حب عن أبي سعيد ) \* لاَ يَبْغَى عَلَى الْنَاس إِلاَّ وَلَهُ بَغَىَّ وَإِلاَّ مَنْ فَيهِ عِرْقٌ مِنْهُ ( طب عن أبي موسى) \* لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُقَينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بهِ حَذَرًا مِمَّا بِهِ بَأْسُ (ت م ك ـ عن عطية السعدى) \* لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ ٱلْإِيمَـانِ حَتَّى يُخْزُنَ مِنْ لِسَانِهِ ﴿ طُسُ وَالصِّياءَ عَنِ أَنْسُ ﴾ \* \_ ز \_ لاَ بَسَلَّهُ يَ أَحَدُ عَنْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِي شَيْدًا ۖ فَإِنِّي أَحُبُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَليمُ الصَّدُر (حم دت عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ فى آلَمَاءِ ٱلدَّائِمُ ٱلَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَمْنَسِلُ فِيهِ ﴿ قَ دَنْ ـ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ ــ زـــ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمُ فَى آلَـاءِ ٱلدَّائِمَ ثُمَّ يَتَوَصَّأَ مِنْهُ (حم ت ن ــ عن أبي هر يرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في آلَمَاءِ ٱلدَّائِمُ وَلاَ يَقْنَسِلُ \* فيهِ مِنَ ٱلجَنَابَةِ (دحب ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لاَ يَبُواَنَ أَحَدُ كُمْ في أَلَمَاءِ ٱلرَّاكِدِ (٥-عن أبي هريرة) \* -ذ-لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمُ ۚ فِي ٱلَىاءِ النَّاقِع ( ٥ - عنابن عمر ) \* - ز - لا يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ في جُعْر ( ن ك ـ عن عبد الله بن سرجس) \* -ز- لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ ٱلْوِسْوَاسِ مِنْهُ ﴿ حَمْ ٤ لَتُ حَبٍّ - عَنْ عَبْدَ اللَّهُ بَنْ مَعْفَلُ ﴾ \* ـ ز ـ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُ كُمْ مُسْتَقَبِّلَ الْقِبْلَةِ ( ٥ - عن عبد الله بن الحارث بن جزء ) \* - ز- لا يَبِينَنَّ رَجُلُ عِنْدَ آمُراً فِي بَيْتٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فَا كِمَا أَوْ ذَا مَحْرَمَ

(م - عن جابر) \* - ز- لأ يَبِيعُ ٱلرَّجُلُ قَلَى بَيْعٌ أَخِيهِ ، وَلاَ يَغْطُبُ عَلَى خِطْبَةَ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (حم م دن - عن ابن عمر) \* - ز - لا يَبِيعُ آلَّ جُلُ عَلَى بَيْمٍ أَخِيهِ ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ( • ـ عن أبي هرية ) \* ـ زـ لاَ يَكِيمُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ ( دن ـ عن أنس ) \* - ز - لاَ يَكِيمَنَ خَاضِرُ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يُرْزَقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ (حم م ٤ عن جابر) \* لاَيْنَجَالَسُ قَوْمُ إِلاَّ بِالْأَمَانَةِ ( المخلص عن مروان بن الحكم ) \* \_ ز \_ لاَ يَتَعَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ نُحَدًّا يَقْتُلُ أَصَّابَهُ (خ \_ عن جابر) \* \_ ز\_ لاَيْنَتَحَرُّ أَحَدُ كُمْ فَيُصَلَّى عِنْدَ طْلُوعَ السَّمْسُ وَلاَ عِنْدَ غُرُو بِهَا (ق \_ عن ابن عمر ) \* لاَ يَثْرُانُ اللهُ أَحَدًا يَوْمَ ٱلجُهُدَ إِلاَّ غَفَرَ لَهُ (خط عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يُتَفَرَّقَنَّ عَنْ بَيْعٍ إِلاًّ عَنْ تَرَاضٍ ( ت ـ عن أَنَّى هُرِيرة ) \* لا يَتَكَاَّفُنَّ أَحَدٌ لِضَيْهِ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ( ٥٠ \_ عن سلمان) \* لأَيْتُم بَعْدَ أَخْتِلاَم وَلاَ صِاَتَ يَوْمٍ إِلَى َاللَّيْلِ (دـعن على) \* لَا يَتَمَنَّى أَحَدُ كُمُ لَاوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَمَّهُ يَزْدَادُ ، وَإِمَّا مُسِينًا فَلَمَّلَّ يَسْتَعْتب (حم خ ن - عن أبي هريرة) \* - ز - لا يَتَمَنَّ يَنَّ أَحَدُ كُمُ لِلُوْتَ لَشُرَّ نَزَلَ بهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَدِّيًّا فَلْيَقُل : أَلَّهُمُ ۗ أَحْدِني مَا كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتُوَفَّىٰ إِذَا كَانَتِ ٱلْوَفَاةُ خَيْرًا لِي (حم ق ٤ ـ عنأنس) \* ـ ز ـ لاَ يَتَمَنَّ يَنَّ أَحَدُ كُمُ لِلَوْتَ وَلاَ يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلُ أَنْ بَأْنيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ كُمُ ٱنْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْوُمِنَ عُمْوُهُ إِلَّا خَيْرًا ( حم م ـ عن أبى هريرة ) # \_ ز\_ لاَيَتُوَارَثُ أَهْلُ مِلْلَتِينِ (ت\_عن جابر، ن ك عن أسامة) \* \_ ز\_

لاَ يَتَوَارَتُ أَهْلُ مِلْنَيْنِ شَتَّى (حم ده ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلُ فَيَعْمَسِنُ وُصُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الْصَّلاَةَ ۚ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ ۚ وَبَيْنَ الْصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيها (ق \_ عن عمان ) \* \_ ز \_ لا يَجْتَمِع مُ غُبَار في سَبيل اللهِ وَدُخَانُ جَهَمَّ في جَوْفَ عَبَدُ أَبَدًا، وَلاَ يَجْتَمَدِعُ الشَّحُّ وَالْإِيمَانُ في قَلْبٍ عَبْدٍ أَبَدًا (ن ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا يَجْتَمُ عُ غُبَارٌ في سَبيل اللهِ وَدُخَانُ جَهَمَّ في مِنْخَرَى مُسْلِم أَبَدًا (ن ه حب \_ عن أبي هريرة ) \* لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرْ وَقَالَلُهُ فى اَلنَّارِ أَبَدًا (م د\_عن أبى هريرة ) \* ـ ز\_ لاَ يَجْتُمُواَنِ فى اَلنَّارِ آخِيَما عَا يَصُرُ أَحَدُهُمَا ٱلآخَرَ مُؤْمِنَ قَنَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ (حم م ـ عن أبي هريرة) \* ـ زـ لاَ يَجْتَمِوانِ فِي النَّارِ مُسْإِرْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمُّ سَدَّدَ وَقَارَبَ ، وَلاَ يَجْتَمِوانِ فى جَوْفِ مُؤْمِنِ غُبَارٌ فى سَبِيلِ ٱللهِ وَفَيْحُ جَهُمَّ ، وَلاَ يَجْتَمِعَانِ فَى قَلْبِ عَبْدٍ ٱلْإِيمَانُ وَٱلْحَسَدُ (حم ن لئه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَيُحْمَعُ كَبِينَ ٱلمَرْأَةِ وَعَمَّتُهَا وَلاَ بَيْنَ ٱلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ﴿ قَ نَ ـ عَنِ أَبِي هُو يُرَّةً ﴾ لاَ يَجْزِى وَلَكُ وَالِدًا إِلَّاأَنْ يَجِدُهُ مَمْ لُو كَا فَيَشْتَرِيهُ فَيَعْتَوْ ﴿ خدم دت ٥ \_ عن أبي هريرة ﴾ لاَيْجُمَلُهُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (حم ق ٤ ــ عن أبي بردة بن نيار) \* لاَ يَجْلِسُ ٱلرَّجُلُ بَيْنَ ٱلرَّجُلُ وَأَبْنِهِ فِي ٱلْمَجْلِسِ (طس عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ لاَ يَجْلِينُ قُوْمُ تَجْلِياً لاَ يُصَالُّونَ فِيـــهِ عَلَى رَسُول اللهِ مِثَيِّاتِينَ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً وَإِنْ دَخَــاُوا آلِجَنْةً لِمَا يَرَوْنَ مِنَ النُّوَاب (ن ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَيَجُوزُ لِأَمْرَأُهُ أَمْرُ فَى مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتُهَا (دك ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ لاَيَجُوزُ لِأَمْرُ أَوْ عَطِيلًا ۖ إِلاَّ أَنْ

يَأْذَنَ زَوْجُهَا (د ـ عن ابن عمرو) \* لاَ يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتِ عِنْدَهُمُ الْتَنْزُ (م عن عائشة) \* لأَيُحَافِظُ عَلَى رَ لَمَتَى الْفَجْرِ إِلاَّ أَوَّابُ (هب ـ عن أبي هريرة ) \* لَايُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ النُّشُّتَى إِلاَّ أَوَّابُ ۚ وَهِيَ صَلاَّةُ الْأَوَّابِينَ (ك \_ عن أبي هريرة ) \* - ذ- لا يُحِبُّ ٱلا نصارَ إلا مؤمن ولا يُبغضُهُمْ إلاَّ مُنافِق ، من أَحَبُّهُمْ أَحَبُّهُ ٱللهُ وَمَنْ أَبْفَضَهُمْ أَبْفَضَهُ اللهُ (حم ق ت ن ـ عن البراء) # ـ زـ لاَيُحِبُ اللهُ الْمُتُونَ ، وَمَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَكُ فَأَحَبٌ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكُ عَن الْفَكُرُم شَانَانِ مُكَا فَأَتَانِ وَهَنِ ٱلْجَارِيَةِ شَاةٌ (دن\_عن ابن عمر) \* ـ زــ لاَ يُحِينُ عَليًّا مُناَفِق ، وَلاَ يُبغِضُهُ مُؤْمِنٌ (ت ـ عن أم سلة) \* لاَيْحَتُكِرُ إِلاَّ حَاطَى ﴿ (حم م د ن ه \_ عن معمر بن عبد الله ) \* \_ ز \_ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامَ مُشْرِكُ ، وَلا يَطُوفُ بِالْبَكِيْتِ عُرْيَانُ ( خــ عن أبي هريرة ) \* لَاَيُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ( ه ـ عن بن عمر ، هق عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَيُحَرِّمُ منَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَى الْأَمْعَاءِ فِي النَّدْي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطامِ (ت\_عن أَمْ سَلَمَةً ﴾ \* - ز ـ لاَيَعْقِرَنَّ أَحَدُ كُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَمْ يَجِدْ فَلْمِنْقُ أَخَاهُ بِوَجِهِ طَلْق ، وَإِذَا آشَـــَارَيْتَ كَمَّا أَوْ طَبَيَغْتَ قِدْرًا فَأَسْلَيْرٍ مَرَ قَتَهُ وَآغُرِ فَ مِينَهُ لِجَارِكَ (ت ـ عن أبي ذر) \* ـ ز ـ لاَ يَحْفُرَنَ أَحَدُكُمُ ۗ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرٌ ۚ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فيهِ مَقَالٌ فَلَا يَقُولُ فيهِ فَيَلْقَي ٱللَّهَ وَقَدْ أَضَاعَ ذلكَ فَيَقُولُ ٱللهُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ يَارَبِّ خَشَيَّةُ النَّاسِ فَيَقُولُ فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحْقُ أَنْ تَغْشَى (ح . - عن أبي سعيد ) \* - ز - لاَ بَحْـكُمُ \* أَحَدُ كُمْ \* كَيْنَ أَنْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (م ت ن ـ عن أبي بكرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحْلُبُنَّ أَحَدْ

مَاشِيةَ آمْرِيء بِغَــيْدِ إِذْنِهِ ، أَيُحِبُّ أَحَدُ كُمْ أَنْ ثُوْنَ مَشْرَبَتُهُ فَشُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْنَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْفِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُنَ أَحَدُ مَاشِيَةً أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (ق د ٥ ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَخْلفُ أَحَدُ " عِنْدَ مِنْبَرِى عَلَى يَمِينِ آئِمَةٍ وَلَوْ على سِوَاكٍ رَطْبِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْنَارُ ( • ك عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحْلِفُ أَحَدُ عِنْدَ مِنْبَرَى هٰذَا على يَمِينِ آيْمَةً وَلَوْ عَلَى سِوَالَةِ أَحْضَرَ إِلاَّ تَبَوَّأُ مَقْعَكَهُ مِنَ النَّارِ (ح دن حب ك ـ عن جابر) \* ـ زـ لاَ يَحِلُ أَ كُلُ مُلُومٍ آلخَيْلِ وَالْبِعَالِ وَٱلْحِيرِ (ن ـ عن خالد بن الوليد) \* - ز - لا يَحِلُ أَنْ يَتَوَلَّى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِم يَفَيْرِ إِذْ فِي (هم - عن جابر) \* \_ ز \_ لا يَعِلُ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلاَ مَهْرُ الْبَغَيِّ (دن ـ عنأبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ دَمُ أَمْرِيءَ مُسْلِم إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثُ رَجُلُ ۚ زَنَى بَمْدَ إِحْصَانِ ، أَو آرْتَدَ بَعْدَ إِسْلاَمٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْنًا بِغَسِيْرِ حَقّ فَيُتَتَلُّ بِهِ (حم ت ن ه ك ـ عن عَمان ، حم ن عن عائشة ) \* ـ ز\_ لاَ يَحِلُّ دَمُ آمْرِي و مُسْلِم يَشْهِدُ أَنْ لا إله إلا الله وأنَّ الله وأنَّ المُعَدَّ ارسُولُ الله إلا ياعدى الكات رَجُلِ زَنِّي بَعْدَ إِحْصَانِ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ ، وَرَجُلْ خَرَّجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفِيٰ مِنَ ٱلْأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا (دن\_ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لا يَحِلُّ دَمُ آمريء مُسْلِم يَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ وَأَتَّى رَسُولُ آللهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّيِّبِ ٱلزَّانِي ، وَالْنَفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالْتَارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (حم ق ٤ - عن ابن مسعود) \* - ز ـ لاَ يَحِلُّ سَلَفَ وَيَنِعْ ۖ وَلاَ شَرْطَانِ فِي تَنِيْمِ وَلاَ رِبْحُ مَالَمْ يَضْمَنْ وَلاَ نَبِيْعُ مَالَيْسَ عِنْدُكَ (حر ٤ ك - عن ابن عمرو) \* - ز - لا يَعِلُ لِأَحَدِكُم ۚ أَنْ يَحْدِلَ بَمَكُمْ أَلْسُلاَحَ (م - عن جابر) \* - ز - لا يَحِلُ لِأَمْرَأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو تَحْرَم مِنْهَا (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَحِلُّ لِأُمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ إِلاَّ يِلِدْنِهِ ، أَوْ كَأَذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِلِدْنِهِ ، وَمَا أَنْفَتَتْ مِنْ نَفَقَةً مِنْ غَيرٍ أَدْرِ مِ فَإِنَّهُ يُؤدَّى إِلَيْهَا شَطْرُهُ (خ - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَحِلُّ لِاُمْرَأَةٍ تُومُّنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ تَحِدًا عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لِبَالَ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ ۚ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا (حم ق٣ ـ عن أم حبيبة وزينب بنت جعش حم م ن ه عن حفصة وعائشة ، ن عن أم سلمة ) \* \_ ز \_ لاَ يَحِلُ لِاَمْرُأَةِ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَنْ تَحِدٌّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا فَإِنَّهَا لَا تَكَنَّعِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب ، وَلاَ تَمَنُّ طِيبًا إلا إذًا طَهُرَتْ مِنْ تَحِيضِهَا نُبُذَّةً مِنْ قُسُطِ أَظْفَارٍ (حم ق د ن ه ـ عن أمعطية) \* - ذ - لا يَحِلُ لِأَمْرَأْةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّوَمَعَهَا أَبُوهَا أَو آ بُنْهَا أَوْ زُوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو تحرَّم مِ\* اَ (حم م د ت ه ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمَنُ بِاللهِ وَالْيَوْمُ ٱلآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ إِلاَّ وَمَمَهَا ذُو تَحْرَم (م ـ عن ابن ممر) \* ـ زــ لاَ يَحِلُّ لِاَمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْ ٱلآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ (حم م د ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِسِيرَةً يَوْمٍ وَلَئِلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ (حم ق دت \_ عن أ ، هريرة ) \* \_ ز \_ لاَيَحِلُ لِأَ مْرِيءَ أَنْ يَنْظُرَ فَي جَوْفِ

بَيْتِ أَمْرِىءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ قَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يَوْمٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِمَعْوَةٍ دُونَهُمْ ۚ فَإِنْ فَمَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَقُومَ إِلَى الْصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنْ (ت\_ عن ثوبان) \* ـ ز ـ لاَ بَحِلُّ لِأَمْرِيء يُومِنُ بِاللهِ وَالْبَوْم ٱلآخِر أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ رَرْعَ غَدِيْرِهِ ، وَلاَ أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَا مَتَى يُقْسَمَ ، وَلاَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْ إَ مِنْ فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخَلْقَهُ رَدَّهُ فبهِ ، وَلاَ يَرْ كَبَ دَابَّةٌ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أُعْجِفُهَا رَدُّهَا فيهِ ( حم د حب \_ عن رويفع بن ثابت الأنصاري ، وروى ت صدرَه ) \* - ز - لاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْلَى عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِمُ فِيهَا كَمْثَلُ الْكَلْبُ يَأْ كُلُ ۚ فَإِذَا شَهِع ۚ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْثِهِ (حم ٤ ك ـ عن ابن عمر وعن ابن عباس ) \* لاَيَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ كِبْنَ ٱثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنَهِمَا (حمدت عن ابن عمرو) \* - ز - لاَ يَحِلُ لِلُوْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ أَكَانَةِ أَبَّامٍ (م - عن ابن عمر) \* - ز- لاَ يَحِلُّ لِلسَّلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالِ يَلْتَقَيَانَ فَيَصُدُ هَٰذَا وَيَصُدُ هَٰذَا وَخَيْرُهُمَا ٱلَّذِي يَبَدُأُ بِالسَّلَامِ (حم ق دت ـ عن أبي أيوب ) \* ـ ز ـ لا يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهَجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَكَاثِ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمُاتَ دَخَلَ الْنَارَ (دــعن أبي هريرة) \* - ز - لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنْ مَرَّتْ إِلِرِ لَلَاثُ فَلْيَأْتِهِ فَيُسَرِّمُ عَلَيْهِ ۚ فَإِنْ رَدَّ الْسَلَامَ فَقَدْ آشَتْرَكَا فِي ٱلْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدُدَ الْسَلاَمَ فَقَدْ بَاء بِالْإِنْمِ ( د . عن أبي هريرة ) \* لاَ يَحِلُّ لِسُلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا ( حمد عن رجال ) \* ... ز - لا يَحِلُ لِي مِنْ عَنَا يُكِمُ مِثْلُ هَذَا إِلاَّ الْمُسْ وَالْمُسْ

مَرْ دُودٌ فيكُمُ ( د ـ عن عمرو بن عبسة ) \* ـ ز ـ لاَ يَحِلُ مَالُ آمْرِ يء مُسْلِم إِلاَّ بطِيبِ نَفْسِ مِنْهُ (د ـ عن خيفة الرقاشي ) \* ـ ز ـ لاَيْحْتَكَاعِنَ في صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فَيهِ النَّصْرَانيَّةَ ﴿ حَمْ دَتْ .. عَنْ هَلْبِ ﴾ \* ـ ز ـ. لاَ يَحْرُمُ حِرّ الرَّجُلانِ يَضْر بَانِ الْفَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ هَوْرَتهما يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْثُثُ على ذُلِكَ (حمدن محب له \_ عن أبي سعيد ) \* لاَ يَخْرُفُ قَارَقُ الْقُرْآنِ (ابن عساكر عن أنس) \* -ز- لاَ يَغْطُبْ أَحَدُ كُمْ على خِطْبَةِ أَخِيــهِ (ن ه - عن أبي هريرة وعن ابن عمر ) \* - ز - لاَ يَخْطُبْ أَحَدُ كُمْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكُحِ أَوْ يَثْرُكُ (ن \_ عَن أَبِي هريرة) \* \_ ز \_ لاَ يَخْطُبُ ٱلرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلاَ يُسُومُ على سَوْمٍ أَخِيهِ ، وَلاَ تُنْكَخُ الرَّأَةُ على عَمَّتُهَا ، وَلاَ على خَالَتُها ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْ أَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسَكْفِيءَ صَفْقَتُهَا وَلْتُنْسَكِح فَإِنَّمَا لَمَا مَا كَتَبَ اللهُ لَمَا (م ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ لأَيُدْ خِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ ٱلْجَنَّةَ ، وَلاَ يُجِيرُ مِنَ النَّارِ ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ برَ عَمَةِ اللهِ (م ـ عن جابر) \* \_ ز \_ لا يَدْخُلُ الجِنَةَ أَحَدْ إلاَّ أُرى مَعْمَدُهُ مِنَ النَّارِ لَوَ أَسَاء لِيزَ دَادَ شُكْرًا ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ إلاَّ أُرى مَقْعَدَهُ مِنَ أَجَنَّةً لَوْ أَحْسَنَ لَبَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً (خ ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَدْخُلُ ٱلجَنَّةُ ٱلجَوَّاظُ وَلاَ ٱلجَنظُرِيُّ (د\_عن حارثة بن وهب) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلجَنَّةَ إِلاَّ رَحِيمٌ (هب عن أنس ) \* لاَ يَدْخُلُ أَلَجَنَّةً إِلاَّ نَفْسَ مُسْلِمَةٌ ، وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلاَ يَمِتْمَعُ الْسُلِيُونَ وَاللُّشِرِ أُونَ فِي المَسْجِدِ أَلْحَرَامٍ بَمْدَ عَامِهِمْ هَذَا ، وَمَنْ كانَ بَيْنَهُ ۚ وَيَيْنَ النَّبِي عَهِٰدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَمْ بَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ

أَشْهُرِ (حمت ك ـ عن على ) \* لاَ يَدْخُلُ آلَجَنَةَ حِبُ ۖ وَلاَ بَحِيلٌ وَلاَ مَنَّانٌ (ت \_ عن أبي بكر) \* لاَ يَدْخُلُ آلجَنَّهُ سَيِّهِ الْمِلْكَةِ (ت ٥ \_ عن أبي بكر) \* لأيَدْ ذُلُ ٱلجَنةَ صَاحِبُ مَكْسِ (حم دك \_ عن عقبة بن عامر ) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ قَاطِم ﴿ (حم ق د ت ـ عن حبير بن مطعم ) \* ـ ز ـ لاَيرَنْخُلُ آلَجَنَةَ قَتَّاتٌ (حم ق ٣ \_ عن حليفة ) \* \_ ز \_ لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرِ (ه ـ عن أبي الدرداء) \* ـ ز ـ لاَ يَدْخُلُ ٱلجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَّةِ مِنْ كَبْمِرٍ : قِيلَ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُودَ ثَوْبُهُ حَسَنًا ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ﴾ قَالَ إِنَّ ٱللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ ٱلجَمَالَ : الْسَكِيْرُ ٱلْحَقِّ وَغَمْظُ ٱلنَّاس (م ـ عن ابن مسعود ) \* لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةُ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَالْقِهُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَيَدْخُل آلجَنَّةُ مَنَّانٌ وَلاَعانٌ وَلاَ مَدْمِنُ تَخْر (ن عن ابن عمرو ) \* \_ ز \_ لاَ يَدْخُلُ اللَّدِينَةَ السَّبِيحُ وَالْطَّاعُونُ ( خ \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَدْخُلُ اللَّدِينَةَ رعْبُ المَسِيحِ ٱلدَّجَّالِ، لَمَمَا يَوْمَنَذِ سَبَعْةُ أ أَبْوَابٍ فَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ ( خ \_ عن أَبِي بَكْرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُ فَى قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةِ خَرْدُلِ مِنْ إِيمَانِ ، وَلاَ يَدْخُلُ آلَجَنَّةَ أَحَدُ ف قَلْبُهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ كِبْرِياءَ ( م د ت ه ـ عن ابن مسعود ) \* \_ز\_ لاَ يِنْخُلُ الْنَارَ أَحَدُ عِنْ بايَمَ تَعْتَ الْشَجْرَةِ (حم دت \_ عن جابر، م عن أَم مبشر ) \* \_ ز\_ لاَ يَدْحُلُ النَّارَ إِلاَّ شَقٌّ مَنْ كَمْ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَلمْ يَتْرُكُ لَهُ مَعْصِيَةً ﴿ حَمْ هُ عَنْ أَبِي هُو يُوهُ ﴾ \* ﴿ زَا لَا يَكْحُلَنَّ رَجُلٌ بَعْكَ يَوْمِي هَٰذَا عَلَى مُغَيَّبَةٍ إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلُ أَوِ ٱثْنَانِ (حم مــعن ابن عمر ) \*

\_ ز\_ لاَيَذْ بَحَنَّ أَحَدُ كُمْ حَتَّى يُصَلِّى (ت\_عن البراء) \* \_ز\_لاَيَدْهَبُ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَلَدَ ٱللَّاتُ وَالْمُزَّى ثُمَّ يَبَعْثُ ٱللهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَبِيَّتَ فَي كُلُّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدُلِ مِنْ إِيمَانِ فَيَثْقَى مَنْ لاَ خَبْرَ فِيهِ فَيَرْجِمُونَ إِلَى دِينِ أَبَائِهِمْ (م - عن عائشة ) \* - ز - لاَيَذْهَبُ آلَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُـــلُ مِنَ المُوَالِي يُقَالُ لَهُ جَهِ عِكَهُ (ت ـ عن أبي هريرة) \* لَاَيَرَ ثُ الْسَكَا فِرُ اللُّمْلِمَ وَلاَ النُّمْلِيمُ الْسَكَا فِرَ (حم ق ٤ ـ عن أسامة) \* ـ ز ـ لا يَرْجِعُ أَحَدُ في هِبَدِهِ إِلاَّ ٱلْوَالدَ مِنْ وَلَدِهِ ، وَالْمَائِدُ في هَبَدِهِ كَالْعَائِد ف قَيثِهِ ( حم ن ه ـ عن ابن عمرو ) \* لاَيَرُدُّ الْفَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءَ وَلاَ يَزِيدُ فَى الْعُمُرُ ۚ إِلاَّ البرُّ (ت ك \_ عن سلمان) \* \_ ز \_ لا يَرْ كُبُ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجُّ أَوْ مُعْتَمِرْ أَوْ غَازَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَإِنَّ تَحْتُ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ الْنَارِ بَحْرًا ( د ــ عن ابن عَرُو) \* \_ ز \_ لاَ يَزَالُ أَحَدُ كُمْ فَى صَلاَةِ مَادَامَتِ الْصَّلاَةُ تَحْسِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الْصَّلاةُ (حم م ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَيزَالُ ٱلدِّينُ ظَاهِرًا مَا تَحِبُّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَى يُؤخِّرُونَ (دك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَزَالُ الرَّجُـلُ يَنَكَدُّرُ وَيَذْهَبُ بَنَفُسِهِ حَتَّى يُكْتُبَ فِي ٱلْجَبَّادِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ (ت - عن سلمة بن الأكوع) \* \_ ز\_ لا يَزَالُ الْمَبْدُ في صَلاَةٍ مَادَامَ في السَّجِدِ يَنْفَظِرُ الْصَّلاَةَ مَاكُم يُحْدِثُ (ق دت \_ عن أبي هرير) \* \_ ز\_ لا يَزَالُ الْمَبْدُ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبُ دَمَّا حَرَاماً (حم خ\_ عن ابن عمر) \* \_ز\_ لاَ يَزَالُ ٱللهُ مُقْملًا عَلَى الْعَبَادِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَاكُمْ يَلْتَفَيْثُ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ ٱنْصَرَفَ عَنْهُ (حم دن

، ك \_ عن أبى ذر ) \* \_ ز \_ لاَ يَزَالُ اللهُ يَغْرِسُ فى هٰذَا ٱلدِّين غرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فَيِهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَ ِ (حم ه ـ عن أبي عنبة الحولاني ) \* ز\_ لاَ يَزَالُ المُوْمِنُ (١) مُعْنِقًاصالِمُا مَا كَمْ يُصِب دَمَاحَرَاماً فَإِذَا أَصَابَ دَمَاحَرَاماً بَلِيجَ ( د \_ عن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت ) \* لاَيزَ الْ السَّرُوقُ مِنْهُ فى نهْمَةً بِمَنْ هُوَ بَرَى؛ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَ جُرْمًا مِنَ الْسَارِق (هِب\_ عن عائشة ) \* لاَيزَالُ النَّاسُ بِحَيْرِ مَاعَجَّاوُا الْفِطْرَ (حم ق ت ـ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز\_ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بَخَـيْدِ مَا تَجَّلُوا الْفِطْرَ فَإِنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُ ونَ ( ه عَنْ أَبِي هُرِيرةً ﴾ \* ـــ ز ــ لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَنَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَٰذَا : خَلَقَ آللهُ آلِمَانَىٰ فَنَ خَلَقَ آللَهُ ﴿ فَنَ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْمًا فَلَمِتُلُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (م د\_عن أبي هويرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى آلحَقُّ حَتَّى تَقُومَ النَّاعَةُ (م ــ عن سعد) \* ــ زــ لاَ يَزَالُ قَلْبُ ٱلْـكَبيرِ شَاءًا في أَنْذَتَينُ : في حُبِّ الدُّنيّا ، وَطُول الْأَمَل ( خ - عن أبي هريرة) \* - ز -لاَيْزَالُ قَوْمُ يَتَأَحَّرُونَ عَن الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُوَخِّرَهُمُ ٱللَّهُ فِي الْنَارِ (دـ عن عائشة) \* \_ ز \_ لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبَامِنْ ذِكْر أَللهِ (حم ت ، حب ك عن عبدالله بن بسر) \* ـ ز ـ لاَ يزَالُ نَاسُ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى ٱلْحَقِّ حَتَّى يَأْ يَتِهُمُ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ (خ \_ عن المغيرة بن شعبة ) \* لاَ يَزَالُ هٰذَا ٱلْأَمْرُ في قُرَيْش مَا بَقِيَ مِنَ النَّاس آثنانِ (حم ق ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَيزَالُ هٰذَا الدِّينُ قَامُّنَا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ ٱثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةٌ كُلُّهُمْ تَجْتَمِيمُ عَلَيْهِ ٱلْأُمَّةُ كُلُهُمْ مِنْ قُرَيْشِ ثُمَّ يَكُونُ ٱلْمَرْجُ (جم ق دت ـ عن جابر بن (١) المنق طويل العنق الذي له سوابق في الجير اه مصححه

سمرة ) \* \_ ز\_ لاَ بزَالُ هٰذَا ٱلدِّينُ قَائَمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ الْسَّاعَةُ (م ـ عن جابر بن سمرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْمَبْدِ مَاكُمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةً رَحِمِ مَاكُمْ يَسْتَعْجِلْ يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ ٱلدُّعَاءِ ( م ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَزْدَادُ ٱلْأَمْرُ ۚ إِلاَّ شِدَّةً ، وَلاَ ٱلدُّ نَيَا ۚ إِلاَّ إِدْبَارًا ، وَلاَ ٱلنَّاسُ إِلاًّ شُحًّا ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ ، وَلاَ مَهْدِيَّ إِلاَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ( ه ك ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ لاَ يَزْنِي ٱلزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَمُؤْمِنْ ، وَلاَ يَشْرَبُ ٱلْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمَنُ وَالْتَوْبَةُ مَعْرُ وَضَةُ بَعْدُ ( م ٣ \_ عن أبي هو يرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَزْنِي أَزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَشْرَبُ ٱلْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَسْرِقُ الْسَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَهْبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْ فَمَ الْنَاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُمَا وَهُوَ مُؤْمِنُ (حمق ن ٥٠ ـ عن أبي هريرة ، زاد حم م ) وَلاَ يَغُلُّ أَحَدُ كُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَإِيَّا كُمْ إِيَّا كُمْ \* \_ ز\_ لاَ يَزْنى الْعَبْدُ حِينَ يَرْنى وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ آخَمُوْ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ( حَمْ خَ نَ \_ عَنَ ابْنُ عَبَاسُ ) \* \_ ز \_ لاَ يَزِيدُ فَى الْعُمُو ِ إِلاَّ الْبرُّ وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلاَّ اللهُ عَله ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِاللهِ نُبِيبُهُ (ه، والحسكيم عن ثوبان) \* \_ ز \_ لا يُسْأَلُ ٱلرَّجُلُ فِيمَ ضَرَبَ ٱمْرَا أَنَّهُ (د \_ عن عمر) \* \_ ز \_ لاَ يَسْأَلُ ٱلرَّجُلُ مَوْلاً هُ مِنْ فَصْلِ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمَنْعُهُ إِيَّاهُ إِلاَ

آدُّعي لَهُ يَوْمَ الْقيامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجاعاً أَقْرَعَ (د ـ عن معاية بن حيدة) لاَ يُشْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الْجِنَّةُ (د ـ والضياء عنجابر) \* ـ ز ـ لاَ يَسُبُّ أَحَدُ كُمُ ٱلدَّهْرُ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلدَّهْرُ وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ لِلْفِنَبِ الْكَرْمُ فَإِنَّ الْكَرْمُ آلِّ جُلُ اللَّسْلِمُ (م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَسْتَحِى ٱللهُ مِنَ ٱلحَقِّ، لَايَسْتَعِي اللهُ مِنَ ٱلْحَقِّ ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَعْجَازِهِنَّ (حم ن حب . عن خزيمة بن ثابت) \* \_ ز ـ لاَيَتْنُرُ ٱللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي ٱلدُّنْيَا إِلا سَتَرَهُ ٱللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مــ عن أبي هريرة) \* ـ زــ لاَيَسْتُرُ عَبَكْ عَبْدًا في اَلدُّنْيَا إِلاًّ سَنَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ (م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَسْتَكُقُ ٱلْإِنْسَانُ عَلَى قَفَاهُ وَيَضَعُ إِحْدَى رَجْلَيْهِ عَلَى ٱلْأَخْرَى (م ـ عن حابر) \* ـ ز ـ لاَ يَسْتَنْج أَحَدُ كُمْ بدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَار (من - عن سلمان) \* - ز-لاَ يُشِرُ أَحَدُ كُمْ عَلَى أُخِيهِ بِالسَّلاَحِ ۚ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّ ٱلْشَّيْطَانَ يَنْز عُ فَى يَدِهِ فَيَتَّمَ ۖ فَى خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (حم ق ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَشْرَبُ أَلْحَدْرَ رَجُسُلْ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ ٱللهُ مِنهُ صَلاَةً أَرْبَيِينَ يَوْمًا (ن ـ عن ابن عرو) \* \_ ز\_ لا يَشْرَ بَنَّ أَحَدُ مِنْ كُمْ قَامَّمًا فَهَنْ نسي فَلْيَسْنَقَى ( م - عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَشْكُرُ ٱللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ ٱللهَ مَنْ عا يَشْكُرُ ٱلنَّاسَ (حم دحب\_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا يَشْهِدُ أُحَدُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ الْدُنَّارَ أَوْ تَطْعَمَهُ (م ـ عن عتبان بن مالك ) \* ـ ز ـ لا يَصْبرُ على لَا وَاءِ اللَّهِ بِنَةَ وَشِدَ يَهِا أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْشَهِيدًا بَوْمَ الْقِيامَةِ (م ت ـ عن أبي هريرة وعن ابن عمر ، حم م عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ لاَ يَصْلُحُ

الُصِّيامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ ٱلْأَ ضَى وَبَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ (م ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ لاَ يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلاَّ فِي ثَلَاثِ: يُحَدِّثُ ٱلرَّجُلُ آمْرَأَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذَيِ فِي الْحَرْبِ ، وَالْمَكَذِبِ لِيُصْلِيحَ بَيْنَ الْنَاسِ (ت ـ عن أسماء بنت يزيد ) \* ــ زُــ لاَ يَصْلُتُ صَاعَ مِنْ تَمْو بصَاعَيْنِ ، وَلاَ دِرْهَمَ ۗ بدِرْهَمَيْنَ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمَ ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَصْلَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ وَزْنَّا ( ٥ ــ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ لا يَصْلُحُ لبَشَر أَنْ يَسْجُدَ لبَشَر ، وَلَوْ صَلَحَ أَنْ يَسْجُدَ بَشَرُ لَبَشَرَ لَأَمَرُ ثُ لَلَرَ أَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عُظْمٍ حَقِّهِ عَلَيْهَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَهِ لَوْ أَنَّ مِنْ قَدَيهِ إِلَى مَفْرُ قَرَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ بِالْقَبْحِ وَالْصَّدِيدِ أَحَدُ كُمْ فِي الْنُوْبِ ٱلْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٍ (حمِق د ن ـ عن أبي هريرة) \* \_ ز\_ لا يُصَلِّي ٱلْإِمَامُ في المَوْضِعِ ٱلَّذِي صَلَّى فيهِ المَكْنُوبَةَ حَتَّى يَتَعَوَّلُ ( د ه ـ عن المغيرة بن شعبة ) \* ـ ز ـ لاَيْصَلَّى فى أَعْطَانِ ٱلْإبل وَ يُصَلَّى فَ مُراحِ الْغَنَمِ (٥ ـ عن سبرة بن معبد) \* ـ ز ـ لاَيُصَّايَنَّ أَحَدُ كُمْ وَهُوَ عَاقِصْ شَعْرَهُ ( ه ـ عن أبى رافع ) \* ـ ز ـ لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُ كُمْ يَوْمَ ٱلْجِمْهُ ۚ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ (ق٤ ـ عن أبى هريرة) \* \_ ز\_ لاَ يُصِيبُ الْوَمْنِ شَوْ كَةٌ ۚ هَـَا نَوْقَهَا إِلاَّ رَفَعَهُ ٱللَّهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحَطَّ عَنهُ بِهَا خَطِيئةً (ت حب \_ عن عائشة) \* \_ ذ \_ لاَ يُصِيبُ عَبْدًا نَكْبَةٌ لَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا إِلَّا بِذَنْبِ وَمَا يَنْفُو آللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ (ت ـ عن أبي موسى) \* \_ ز\_ لاَ يُضَحَّى بِمُقَا بِلَةٍ ، وَلاَ مُدَابَرَةٍ ، وَلاَ شَرْقَاء ، وَلاَ خَرْقَاء ، وَلاَ عَوْرَاء

(ن \_ عن على) \* \_ ز \_ لا يَعْجِزَنَّ أَحَدُ كُمْ إِدَا دَخَلَ مَرْ فَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّى أُعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ الْنَجْسِ الْخَبِيثِ الْخَبَثِ الْشَيْطَانِ الرَّجِيمِ ( ہ ـ عن أبي أمامة) \* لاَيُعْدَلُ بِالرِّعَةِ (ت ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ لاَيُعْدِي شَيْء شَيْشًا ۚ هَٰنَ أَجْرَبَ ٱلْأُوَّلَ ، لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ خَلَقَ ٱللهُ كُلَّ نَفْس ُ فَكَنَبَ حَيَاتُهَا وَرِزْقُهَا وَمَصَائِبُهَا (حم ت \_ عن ابن مسعود) **\*** لاَيَعْضَهُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (الطيالسي عن عبادة ) # \_ ز \_ لاَ يَغْنَسِلُ أَحَدُ كُمْ إِأَرْض فَلَاةٍ وَلَا فَوْقَ سَطْح لاَيُوَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى ( ٥ ـ عن ابن مسعود) \* ـ ز ـ لاَيَعْنَسِلُ أَحَدُ كُمْ فَى المَاءِ ٱلدَّائِمُ وَهُوَ جُنُبُ (م ن ه عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقَطهِرُ مَا ٱسْتَطَاعَ مِنَ الْطُّهْرِ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَنَّ مِنْ طِيبٍ بِيْتِهِ ثُمَّ يَحْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ آيِنَ ٱثْنَيْنِ ثُمُ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ ٱلْإِمَامُ إِلاَّ غُفرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجُمُعَةِ ٱلْأَخْرَى (حم خـ عن سلمان) \* ــ زــ لَايَفْرَ"نَكُمْ \* فى سُنحُورِكُم ۚ أَذَانُ بِلاَلِ وَلَا بَيَاضُ ٱلْأَنْقِ ٱلْمُشْتَطِيلِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ (حم ٣ عن سمرة ) \* لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ ( ه ـ عن أبي هريرة ) \* لَا يَغُلُّ مُؤْمِنُ (طب عن ابن عباس) \* لَا يُنْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ (ك عن عائشة) ـــزـــلاَ يَفْتَرَقَنَ ۚ ٱثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضِ (دــــ عن أَبى هريرة) \* ـــزـــ لَا يَفْرِكُنَّ مُؤْمِنْ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا غَيْرَهُ (حم م عن أبي هريرة ) \* – ز – لَا يُفْضِيَنَّ رَجُلُّ إِلَى رَجُلٍ ، وَلَا أَمْرَأَهُ إِلَى آمْرَأُو مِ وَلَا وَلَكَ ۚ إِلَى وَالِدِ ( د ـ عن أبى هر يرة ) \* ـ ز ـ لَا يُفطِرُ مَنْ قَاء ، وَلَا

مَن آخَتَلَمَ ، وَلَا مَن آخْتَجَمَ (د ـ عن رجل) \* لاَ يَنْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْ آنَ مِنْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثُ ﴿ (د ت ه ـ عن ابن عمر ) \* - ز - لاَ مُقَادُ ٱلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ( حم ت ـ عن عمر) \* لاَ يَقْبَلُ آللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (ق د ت \_ عن أ م هر رة ) \* - ز - لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةً بِنَدِ طُهُور ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُول ( م ه ـ عن ابن عمر ، ه عن أنس وعن أبي بكرة ، دن ه عن والد أبي الليح ) \* ــ ز ــ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضِ إِلاَّ بَخِمَار (دك \_ عن عائشة) \* \_ ز \_ لا يَقْبَلُ ٱللهُ صَــلاَةَ رَجُل في جَسَدِهِ شَيْءٍ مِنْ خَلُوقِ (حم د ـ عن أبى موسى ) \* ـ ز ـ لاَ يَقْبَلُ ٱللهُ لِصَاحِبِ بدْعَةٍ صَلاَةً وَلاَ صَوْمًا وَلاَ صَدَقَةً وَلاَ حَجًّا وَلاَ غُرْرَةً وَلاَ جِهَادًا وَلاَ صَرْفًا وَلاَ عَذَلاً يَخْرُهُ مِنَ ٱلْإِسْلاَم كَمَا تَخْرُهُ الشَّوْرَةُ مِنَ الْمَجِينِ ( ٥ \_ عن حذيفة ) \* \_ ز \_ لاَ يَقْبُلُ آللهُ تَعَالَى مِنْ مُشْرِكِ أَشْرِكَ بَعْدَ مَا أَسْمَ عَمَلًا حَتَّى يُفارِقَ الْمُشْرَكِينَ إِلَى الْسُلِمِينَ ( ه \_ عن معاوية بن حيدة ) \* لاَ يُقْبِلُ إِيمَانُ بلاَ عَمَل وَلا عَمَلُ بِلاَ إِيمَانِ (طب \_ عن ابن عمر) \* \_ ز\_ لاَ يَقْتَطِمُ أَحَدُ مَالًا بِيمِينِ إِلاَّ لَقِيَّ اللَّهَ وَهُوَ أَجْذَمُ (د\_عن الأشعث بن قيس) \* لاَيُقْتَلُ مُشْارِدُ بِكَافِرِ (حم ت . - عن ابن عمرو) \* ـ زـ لاَ يُمْتَلُ ٱلْوَالِهُ بِالوَلَدِ (د\_ عن عمر، وعن ابن عباس) \* لاَ يُقْتَلُ حَرٌّ بِعَبْدِ (هـق - عن ابن عباس) \* \_ ز\_ لاَ يُمْتَلُ قُرَعَيْ صَبْرًا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ (م ـ عَنْ مُطْيعٍ ) \* ــ ز ــ لاَ كُمْتَلُ مُؤْمِنْ بِكَافِرِ وَلاَ ذُو عَهْدٍ فَي عَهْدِهِ ( ه ـ عن ابن عباس ) \* لا يَقْرَأُ ٱلجُنْبُ وَلَا ٱلحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُوْآنِ (حم

ت ه \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لا يَقْر أَنَّ أَحَدْ مِنْ كُمْ إِذَا جَهِرْتُ بِالْقر اءةِ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْ آنِ (ن ـ عن عبادة بن الصامت) \* ـ ز ـ لاَ يَقُصُّ إِلاَّ أُمِيرُ ـ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ كُغْتَاكِ ( د ـ عن عوف بن مالك ) \* لاَ يَقُصُّ عَلَى الْنَاسِ إِلاًّ أَمِيرٍ ۗ أَوْ مَأْمُورٌ ۚ أَوْ مُرَاء ( حم • – عن ابن عمرو ) \* – ز – لاَ يَقْضِ الْقَاضِي َ بِيْنَ ٱ ثُنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ ( حم خ د ه ـ عن أبى بكرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَقْضَيَنَّ أَحَدُ فِي قَضَاءَ بِقَضَاءَ بِنَ وَلاَ يَقْضِينَ أَحَدُ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (ن \_ عن أبي بكرة ) \* \_ ز\_ لا يَقْطَعُ الصِّالةَ شَيْءُ وَأَدْرَ وَا مَا اسْتَطَعْتُمْ ۚ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ( د ـ عن أبى سعيد ) \* ـ ز ـ لاَ يَقَعُدُ قَوْمٌ يَذْ كُرُونَ ٱللَّهُ إِلاَّ خَفَتْهُمُ الْلَاَيْكَةُ ۗ وَغَشِيَتِهُمُ ٱلرَّحْمَةُ ۖ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَّ هُمُ ٱللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (حم م ـ عن أبى هريرة وأبى سعيد) \* ـ ز ـ لا يَقُلُ أَحَدُ كُمْ " أَمْلِيمِ ۚ رَبِّكَ ، وَضِّيِّ رَبُّكَ ، وَاسْقِ رَبُّكَ ، وَلاَ يَقُلُ أَحَدُ وَبِّي وَلْيَقُلُ سَيِّدِي وَمَوْلاَ يَ } وَلاَ يَقُلُ أَحَدُ كُمْ عَبْدِي وَأَمِّي وَليَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي (حر ق - عن أبي هريرة) \* - ز - لا يَقُلُ أَحَدُ كُمْ خَبُنْتُ نَفْسي وَلَكَنْ ليقُلْ لَقِيَتُ :َ سِي (حم ق د ن ـ عن سهل بن حنيف ، حم ق ن عن عائشة ) \* ـ زـ لاَ يَقُلُ أَحَدُ كُمْ نَسِيتُ آيَةً كَبْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُدِّي (مـ عن ان مسعود ) \* \_ ز \_ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمُ الْسَكِرْمُ فَإِنَّ الْسَكَرَ مَ ٱلرَّجُلُ الْسَيْمِ وَلَكِنْ قُولُوا حَدَائِقُ ٱلْأَعْنَابِ ( د \_ عن أبي هويرة ) \* \_ ز \_ كَ 'يَقِمْ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ يَوْمَ ٱلجُمْعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَنْعَدِهِ فَيَقَعْدُ وَالْكِنْ لِيَقْلِ أَفْسَحُوا (م - عن جابر ) \* - ذ - لاَ يُمْيِمُ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلَ مِنْ بَجْلِيهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

(ق ت ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ لاَ يُتْرِيمُ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلَ مِنْ بَجْلِسِهِ ثُمُّ بَجْلِسُ فِيـهِ وَلَـكِنْ تَفَسَّحُوا أَوْ تَوَسَّعُوا (حم م ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمُ ٱللَّهُمُ آغْفِر لِي إِنْ شَيِّتَ ٱللَّهُمُ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِيْتَ ٱللَّهُمَّ ٱرْزُتْنِي إِنْ شَيْتَ وَلْيَعْزِمُ اللَّمْأَلَةَ كَافِاتُهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لاَ مُسَكِّرِهَ لَهُ (حم ق د ن ٥ ـ عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يَقُولَنَّ أَحِدُ كُمْ إِنِّي خَيْرُ مِنْ يُونُسَ بْنُ مَتَّى (خ -عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ لاَ يَتُولَنَّ أَحَدُ كُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ ( حرد ن ـ عن أبى بكرة ) \* لأَيَّةُولَنَّ أَحَدُ كُمْ جَاشَتْ نَفْسِي وَلَـكِنْ ليقُلُ لَقِينَتْ نَفْسِي (د\_عن عاشة) \* \_ ز \_ لاَ يَقُولَنَ أَحَدُ كُمْ عَبْدِي وَأَمْتَى كُنَّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءَ اللَّهِ وَلَكِنْ لَيَقُلُ غُلَامِي وَجَارَبَتِي وَفَتَايَ وَفَتَانِي (م - عن أبي هريرة ) \* - ز - لا يَقُولَنّ أَحَدُ كُمْ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي ، وَلاَ يَقُولَنَّ المَسْأُوكُ رَبِّي وَرَأَتِي ، وَلَيْقُلُ ٱلمَالِكُ فَتَاى وَفَتَاتِي ، وَلَيقُل الَمْهُوكُ سَيِّدِى وَسَيِّدَتِي : فَإِنَّـكُمُ ٱلْمَـٰلُوكُونَ ، وَٱلَّابُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (د\_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ لا يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ لِلْعِنْبِ الْكَرْمُ فَإِ مَا الْكَرْمُ قَلْبُ ٱلْمُؤْمِنِ (حم م - عن أبى هريرة ) \* - ز - لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُ كُمْ يَاخَيْبَهُ آلِدَّهْرِ فَإِنَّ آللَهُ هُوَ ٱلدَّهْرُ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز-ٰلِكَايَقُومُ أَحَدُ كُمْ إِلَى الْصَّـارَةِ وَبِهِ أَذَّى ( ٥ ـ عن أَبِي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يُكُلِّمُ أَحَدْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلاَّجَاءِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثَغُبُ دَمَّا الَّوْنُ لَوْنُ اَلدَّم وَالرِّيمُ رَبُّ السِّلِّكِ (ت ن ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ لا يَكُونُ ٱللَّمَانُونَ شُفَعَاء وَلا شَهِدَاء يَوْمَ الْقيامَةِ ( حم م د \_ عن

أبي الدرداء) \* \_ ز \_ لاَ يَكُونُ ٱلْمُؤْمِنُ لَقَّانًا (ت \_ عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ لاَ يَكُونُ لِأَحَدِكُمْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخْوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْنَ إِلاَّدَخَلَ ٱلجَنَّةَ (ت\_عن أبي سعيد) \* \_ز\_ لاَ يَكُونُ لِلسَّلِمِ أَنْ يَهْجُوَ مُسْلِكًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ فَإِذَا لَقَيَهُ سَلِّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كُلُّ ذَلِكَ لاَيَرُدُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاء بإثْهِ (د\_ عن عائشة ) \* \_ ز\_ لاَ يَكِيدُ أَهْلَ اللَّدِينَةِ أَحَدُ إِلاَّ أَنْمَاعَ كَمَا تَيْمَاعُ اللَّهُ في ألماء (خ \_ عن سعد) \* \_ ز \_ لا يَلْبَس النُّحْرِمُ ٱلْقَميسَ وَلا العمامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْ نُسَ وَلاَ تُوبًّا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ أَهْمَانِي فَلْيَلْبَسِ إِنَّافَيَّانِ وَلْيَقْطَمْهُمَا حَتَّى يَكُونا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن (حمق دنه ٥ ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَيلِخُ النَّارَ رَجُلُ كَبَكَ مِنْ خَشَيَةً ٱللهِ حَتَّى يَمُودَ ٱلَّابَنُ فِي ٱلضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَنِعُ غُبَارٌ فِي سَبيلِ ٱللهِ ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْضَرَى مُسْلِمِ أَبَدًا (حم ت ن ك ـ عن أبي هويرة ) \* لاَ يُلاَئُ لَلُوْمِنُ مِنْ جُعُو مِرَّا تَبْنِ (حم ق د ہ ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَلْغِ أَحَدُ كُمْ خَمَا يَلِغُ ٱلْكَالْبُ ، وَلاَ يَشْرَبْ بِالْيَدِ ٱلْوَاحِدَةِ كَمَا يَشْرَبُ ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ سَنَخِطُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ يَشْرَبُ بِاللَّيْلِ فِي إِنَاءٍ حَتَّى يُحَرِّ كُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَاءَ نُخَمَّرًا ، وَمَنْ شَرِبَ بِيلَهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاء يُر يدُ التَّوَاضُعَ كَتَبَ ٱللهُ لَهُ بِمَدَدِ أَصَابِهِدِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَاهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِذْطَرَحَ ٱلْقَدَحَ فَقَالَ إِنّ هَٰذًا مَعَ ٱلِدُّ نَيْهَ ( ه ـ عن عمر ) \* لاَ يَمَسَّ ٱلْقُرْ آنَ إِلاَّ طَاهِرْ ( طب ـ عن ابن عمر) \* - ز - لا كَيْسِكُنَّ أَحَدُ كُمْ ذَكَّرَهُ بِيمَمِيْدِ وَهُوَ يَبُولُ ، وَلا يَتَمَسَّحْ مِنَ ٱلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَنَنَفَّسْ فَ ٱلْإِنَّاءِ (مـ عن أبى قتادة ) \*

- ز- لا كَمْش أَحَدُ كُمْ ف نَمْل وَاحِدَةٍ وَلاَ خُفِّ وَاحِدِ لِيَنْعَلَمْهُما جَمِياً أَوْ لِيَعْلَمُهُمَّا مَمِيعًا ﴿ قَ دَتْ • ـ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً ﴾ ﴿ ـ ز ـ لاَ يَمْنَعُ أَحَدُ كُمْ ۖ فَضْلَ ٱلْمَاءِ لِيَمْنُعَ بِهِ ٱلْكَلَا (ق دته - عن أبي هريرة) \* - ز -لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ (حم ق \_ عن أبي هريرة ه عن ابن عباس ، حم ه عن مجمع بن يزيد ورجال كثيرة من الأنصار ) \* \_ ز\_ لاَ يُمنَعُ ۚ فَضْلُ ٱلْمَاءِ، وَلاَ يُمنَعُ ۖ نَقْمُ ٱلْبِينُ ﴿ وَكُ عِنْ عَائِشَةً ﴾ ﴿ \_ زِ\_ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَلَاكُمُ أَذَانُ بِلاَلِ مِنْ سُخُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ لِيُرَجِّعَ قَأَتْمَكُمْ وَلِيْنَبِّهُ ۚ نَآٰ عَكُم ۗ ، وَلَيْسَ ٱلْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ لِمُكَذَا حَتَّى يَقُولَ لِمُكَذَا يَقْتَرِ ضُ ى أُفُق السَّمَاءِ ( حم ق ده ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَ يَمُوتُ أَحَدْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ السُّلِمِينَ بَبِنْلَفُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً ۚ فَا فَوْقَهَا فَيَشْفَعُوا لَهُ إِلاَّ شَعْمُوا فِيهِ (حم ت ن ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ لاَ يَمُوتُ رَجُلْ مُسْيرٌ إِلاَّ أَدْخُلَ أَللهُ مَكَانَهُ النَّارَ بَهُو دِيًّا أَوْ نَصْرَانيًّا (م \_ عن أبي موسى ) . ز - لاَ يَمُوتُ فيكُمُ مَيْتُ مَادُمْتُ كِينَ أَظَهُر كُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلاّتِي لَهُ رَحْمَةُ " (ن - عن زيد بن ثابت ) \* \_ ز \_ لا يَمُوتُ لِإِحْدَا كُنَّ ثَلَاثَةً من أَنُولُدِ فَتَحْتَسِبَهُمْ إِلَّا دَخَلَتِ آلَجَنَّةُ ، وَآثْنَانِ (م - عن أبي هريرة ) \* - ز -لاَ يَمُوتُ لِمُشْلِمِ ثَلَاثَةٌ مِنَ ٱلْوُلْدِ فَيَلِجَ ٱلنَّارَ إِلاَّ نَحِلَّةَ ٱلْفَسَمِ (ق ت ن ٥ ـ ـ عن أبي هريرة ) \* لاَ يَمُونَنَّ أَحَدُ مِنْ كُمْ إلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ ٱلطَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى (حم م ده \_ عن جابر) \* \_ ز\_ لا يمين عَلَيْكَ وَلاَ نَذْرَ في مَعْضِيةِ الرَّبِّ وَلاَ فِي قَطِيعَةِ ٱلرَّحِمِ وَ فِيهَا لاَ تَمْلِكُ (دك ـ عن عمران بن حصين) \* ـ ز ـ

لاَ يَنْبُغَى لِأَحَدِ أَنْ يَنْقُشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَهِي هَٰذَا (ن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ لاَ يَنْبَهَى لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَنَّانًا (حم م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ لاَ يَنْبُغَى لِمَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى (حم ق د ـ عن ابن عباس ، حم خ عن أبي هريرة وعن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ لاَيَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكُرْ أَنْ يَوْمَهُمْ غَيْرُهُ (ت ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ لاَ يَنْجَغِي لِمُؤْمِنِ أَنْ يُنْلِلَّ نَفْسَهُ يَتَعَرَّضُ للْبَلَاءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ (حم ت ه ـ عن حذيفة ) \* ـ زـ لاَ يَنْبغَى هَٰذَا لِلْمُتَّةِينَ ، يَهْنِي ٱلْحَرِيرَ (حم ق ن ـ عن عقبة بن عامر ) \* ـ ز ـ لاَيَنْتَكِي آثْنَانِ دُونَ الْنَاَّالِثِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُحْزُنُّهُ (د ـ عن ابن مسعود وعن ابن عمر) \* ــزـــلاَ يَنظُرِ ٱلرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ ٱلرَّجُلِ ، وَلاَ تَنظُرِ اللَّوْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ اللَّوْأَةِ وَلاَ يُنْضِ آرَّجُلُ إِلَى آرَّجُلِ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، وَلاَ تُنْضِ آلَرَ أَهُ إِلَى آلَرَ أَوْ فِي النُّوْبِ ٱلْوَاحِدِ (حم م دت \_ عن أبي سعيد ، وروى ه صدره ) \* \_ ز \_ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلِ أَتَى رَجُلاً أَو آمْرَأَةً فِي الدُّبُر (ت - عن ابن عباس) \_ ز\_ لا يَنظُو اللهُ إِلَى رَجُل جَامَعَ آمْراً أَنَّهُ في دُبُرُ هَا (ه ـ عن أبي هريرة) \_ ز \_ لاَ يَنْظُرُ ٱللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ (ق ت \_ عن ابن عر) \_ زِ لاَ يَنْظُرُ ٱللهُ يَوْمَ الْقيامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا (حم خ \_ عَن أَبِي هُرِيرة ) \* \_ ز \_ لاَ يَنْفِرَنَ أَحَدُثُحَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ الطُّوَّافُ بِالْبَيْتِ (حم ده - عن ابن عباس ، وعن ابن عر) \* - ز - لاَ يَنْفُعُهُ لِأَنَّهُ كُمْ يَقُلُ يَوْمًا رَبِّ أَغْفِرْ لِي خَطِيلَتِي بَوْمَ آلدِّين (م ـ عنعائشة) \* ـ ز ـ لاَينَقُسُ أَحَدُ عَلَى نَفْشِ خَاتِمِي هٰذَا (م م عن ابن عمر) \* \_ ز \_ لاَ يَشْكِحُ ٱلزَّانِي

الْمَجْلُودُ إِلاَّ مِثْلَهُ ( د ك - عن أبي هريرة ) \* - ز - لاَ يَشْكِيحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَشْكِيحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَشْكَحُ وَلاَ يَشْكَحُ وَلاَ يَشْكَحُ وَلاَ يَشْكُحُ وَلاَ يَشْكُحُ وَلاَ يَشْكُمُ وَلاَ عَنْ أَيْمُو رَدَنَ مُمْوَ صَلَى اللهِ عَنْ أَيْمُ وَلَا اللهِ عَنْ أَيْمُ وَلَا اللهِ عَنْ أَيْمُ وَلَا اللهِ عَنْ أَيْمُ وَلَا اللهِ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْ أَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّ

## حرف الياء

\_ ز\_ يَا آلَ مُحَدِي مَنْ حَجَّ مِنْ كُمُ ۚ فَلْيُهِلَّ بِمُوْرَةٍ فِي حَجَّدِهِ (حب عن أم سلمة) \* \_ز\_ يَا أَبَا بَكُر إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا (ق ن ٥ \_ عن عائشة ) \* `ـــ ز ـــ يَا أَبَا بَكُو قُلُ اللَّهُمُ ۚ فَاطِرَ الْسَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالَمُ ۖ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ لاَ إِلٰهَ إِلا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْء وَمَليكَهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسَى وَمِنْ شَرِّ ٱلسَّيْطَانِ وَشِرْ كِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسَى سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْئِرٍ (ت ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ يَا أَبَا كَبُرِ مَاظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِيُّهُمَّا (حم ق ت \_ عن أبي بكر ) \* \_ ز \_ يَا أَبَا ثَمُلْبَةَ كُلُ مَارَدَّتْ عَلَيْكَ فَو سُكَ وَكُلُّبُكَ ٱللُّمَالِّمُ ۗ وَيَلَاكَ ذَكُّ وَغَيْرُ ذَكِّي (د \_ عن أبى ثعلبة) # \_ ذ\_ يَما أَبَا ذَرَّ أَتُرَسَى أَنَّ كَثْرَةَ آلَمَـال هُوَ الْعِنَى إِنَّمَمَا الْمُهَى غِنَى الْقَلْب وَالْفَقْرُ فَقُوْ الْقَلْبِ مَنْ كَانَ الْغِنَى فِي قَلْبِهِ فَلاَ يَضُرُّهُ مَالَقِيَّ مِنَ ٱلدُّنْيَا ، وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ ف قَلْمُهِ فَلَا يُغْنَمِهِ مَا أُكْثِرَ لَهُ فَى ٱلدُّنْيَا وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُكُّهَا (ن حب -عَنَ أَبِي ذَرٍ ﴾ ﴿ \_ زِ \_ بَا أَبَا ذَرِّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الْشَهْرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ (ت ن \_ عن أبى ذر) \* \_ ز\_ يا أَبَا ذر إذا طَبَحْتَ فَأَكْثِرِ ٱلْمَنْ وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكُ (حم خدم تن عن

أَبِي ذر ۗ ) \* \_ ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابَ الْنَاسَ جُوعٌ شَكِيدٌ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ مِنْ فِرَ اشْكِ ۚ إِلَى مَسْجِدِكَ كَيْفَ تَصْنَعُ \* تَمَفَّفْ، يَاأَبَا ذَرِّ : أَرَأَيْتَ إِنّ أَصَابَ النَّاسَ مَوْثُ شَدِيدُ يَكُونُ الْمِيْتُ فيدِهِ بِالْعَبِدِ ، يَعْنَى الْقَبْرَ كَيْفَ تَصْنَعُ ? اصْبِر ۚ يَا أَبَا ذَر : أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَ الْنَاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا حَتَى تَغُرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ مِنَ الدِّمَاءِ كَيْفَ تَصْنَعُ \* اقْمُدْ في بَيْتِكَ وَأَغْلِقْ عَلَيْكَ بَابَكَ قَالَ فَإِنْ كُمْ أُثْرَكَ : قَالَ فَانْتِ مَنْ كُنْتَ مَعَهُ فَكُنْ فِيهِمْ . قَالَ فَآخُذُ سِلاَحَى: قَالَ إِذَا تُشَارِكُهُمْ فِيهَا هُمْ فِيهِ ، وَلَكِنْ إِنْ خَشِيتَ أَنْ يَرْدَعَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ مِنْ طَرَفِ رِدَائِكَ عَلَى وَجْهِكَ كُنَّ بَنُوءَ الْمِثْمِرِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّادِ (حمده محبك عن أبي ذر) \* ـ ز\_ يَا أَبَّا ذَرِّ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (حمن • حب \_ عن أبي ذر ) \* \_ ز \_ يا أبا ذَرَّ أَلا أُعَلُّكَ كَالِمَاتِ تَقُولُهُنَّ تَلْحَقُ مَنْ سَبَقَكَ وَلاَ يُدْرِكُكَ إِلاَّمَن أَخَذَ بِعَلَكِ ثُكَبِّرُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَّمَا وَٱلاَّفِينَ وَتُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَتُلَاثِينَ ، وَتَعَمَّدُ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَخْسَيُّ بِلَا إِلٰهَ إِلا آللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ اَلْمَاكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ وَهُوَ كَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَعْرِ (د ـ عن أبى ذرّ ) \* ـ ز ـ يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ أَمْرُوْ فِيكَ جَاهِلِيةٌ إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَلَّكُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ فَنَ كُمْ يُلاَّئُمْكُمْ فَبِيعُوهُ وَلاَ تُعَدِّبُوا خَلْقَ آللهِ (د ـ عن أبي ذر) \* ـ ز ـ يَا أَبَا ذَرّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَهُ ۚ وَإِنَّهَا يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ ۗ إِلاَّ مَنْ أَخَذُهَا بِحَقَّهَا وَأَدَّى ٱلَّذَى عَلَيْهِ فِيهَا (م ـ عن أبى ذر ) \* ـ ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّهُ ۖ

سَيَكُونُ بَعْدِي أُمْرَاء بيميتُونَ الصَّلاَةَ فَصَلَّ الْصَلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ صُلِّيَتْ لِوَ قَيْماً كَانَتْ الَّكَ نَا فِلَةً ۗ وَإِلاًّ كُنْتُ قَدْ أُخْرَزْتَ صَلاَتَكَ (مت عن أبي ذر) \_ ز \_ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ صَمِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لِكَ مَا أُحِبُّ لِنَسْبِي لاَ نَتَأَمَّ نَ عَلَى آثْنَيْنِ وَلاَ تُوَلِّينَ مَالَ يَبْيِمِ (م دن \_عن أبي ذر) \* \_ز\_ يا أَبا ذَرٍّ إِنِّى لَأَعْرِفُ آيَةً ۚ لَوْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كُلَّهُمْ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَقَ ٱللّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُنُّهُ مِنْ حَبَثُ لاَ يَحْنَسُبُ (حم ن ه حب لئـ ـ عن أبىذر) \* \_ ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ لَأَنْ نَفْدُو فِنَصَلِّمْ آيَةً مِنْ كِتابِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصُلِّي مِائَةَ رَاكُمةً وَأَنْ تَفْدُو فَتَعَلَّمْ بَابًا مِنَ الْهِلْمِ نُمِلَ بِدِ أَوْ كَمْ يُعْمَلُ خَبرُ لكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّي أَنْفَ رَسَّمُةً نِطَوْعًا ( ٥ - عن أبي ذر ) \* - ز - ياأً با ذَرِّ مَاأُحِبُّ أَنْ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أَمْسَى ثَالِيْهُ وَعَنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلاَّ دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ إِلاَّ أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَــكَذَا وَهَـكَذَا وَهَـكَذَا ، يَا أَبَا ذَرَّ ٱلْأَ كُثَرُونَ هُمُ ٱلْأَقَلُّونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَـكَذَا وَهَـكَذَا ﴿ حَمَّ قَ ــ عَنْ أَبِّي ذَرٍ ﴾ ﴿ ــ ز ــ يَا أَبَّا ذَرّ مَا أُحبُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَّ ثَلَالَةَ دَنَانِيرَ (حم ق -عنَ أَبِي ذر ) \* \_ ز\_ يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ تَدْرِي أَنْ تَذْهَبُ ٱلشَّسْ إِدَا غَابَتْ وَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَأْتِي الْعَرْشَ فَتَسْجُدَ كَبِيْنَ يَدَىْ رَبِّهَا فَتَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ وَيَأْذَنُ لَمَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قبلَ لَمَا آرْجِي مِنْ حَبْثُ جِنْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذَاكِ مُسْتَقَرُّهَا (حم ق ٣ \_ عن أبى ذر) \* \_ ز \_ يَا أَبَا رُزَّيْنِ أَلَيْسَ كُلُّكُمُ بِرَى الْقَمَرَ لَبُلَةَ الْبَدْرِ كُلْلِيًّا بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ خَلْقٌ مِنْ خَلْق اللَّهِ فَاللّهُ أَجَلُ وَأَعْظَمُ ( حمده ك ـ عن أبى رزين ) \* ـ ز ـ يَأَأَبا سَعِيدِ مَنْ رَضَى

بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَ بُمُحَمَّدُ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَةُ ۗ وَأُخْرَى يُر ْفَعُ مِهَا العَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي آلجَنْةِ مَا يَهْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا رَبْنَ السَّاءَ وَالْأَرْض الْجِهَادَ فِي سَيِيلِ آللهِ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ آللهِ ٱلجِهَادَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ (حم م ن ــ عن أبي سعيد) \* \_ز\_ يَا أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ ٱلنُّنْعَيْرُ (حم خ ت ن ه \_ عن أنس) \* \_ ز\_ يا أَبَا مُوسَى لَقَدُ أُونيتَ مِرْ مَارًا مِنْ مَزَامِير آل دَاوُدَ (خت عن أبي موسى) \* \_ ز\_ يا أَبا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَق فَاخْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ أُوذُرْ (خ ن \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَاأَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَر عا تَكُنْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ ، وَآرْضَ بَمَـا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَـكُنْ مِنْ أَغْمَى النَّاسِ ، وَأَحِبُّ اِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِينِينَ مَا تُحُبُّ لِيَنْسِكَ وَأَهْلِ بَيْنَيْكَ ، وَٱكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَهْلَ بَيْنَتِكَ تَـكُنْ مُؤْمِناً ، وَجَاوِر ْ مَنْ جَاوَرْتَ بِإِحْسَانِ تَـكُنْ مُسْلِماً وَ إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الْضَّحْكِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْضَّحِكِ فَسَادُ الْقَلْبِ ( • ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَا اَبْنَ آ دَمَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبَذُلُ الْفَصْلَ خَـيْرُ مُسْلَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ، وَآمِدَأْ عَنْ تَعُولُ ، وَالْمَيْدُ الْمُلْمَا خَيْرٌ مِنَ الْبَيدِ السُّفْلَى (حم م ت ـ عن أبي أمامة ) \* ـ ز ـ يَا أَبْنَ آدَمَ هَلُ تَدَّري مَا تَمَـامُ الُّنَّقَمَةِ : الْغُورُ مِنَ النَّارِ ، وَدُخُولُ أَلْجَنَةِ (حَمِ خَدْ تَ ـ عَنْ مَعَاذَ ) \* ـ ز ـ يَا أَنْ اَلْأَكْوَعِ مَلَكُتُ فَاسْجِحْ (خ ـ عن سلة بن الأكوع) \* يَا أَنْ الْأَكُوعِ ) \* يَا أَنْ ٱلْحُصَاصِيةِ مَا أَصْبَتَحْتَ تَنْقِمُ عَلَى اللهِ أَصْبَتَعْتَ ثُمَّـاشَى رَسُولَ ٱللهِ (حم. عن بشير بن الخصاصية ) \* ـ ز ـ يا آئنَ آلخَطَّابِ اذْهَبُ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْ خُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ الوَّمِنُونَ (حم م ـ عن عمر) \* ـ ز ـ يَاأَبْنَ حَوَالَةَ إِذَا

رأيت

رَأَيْتَ آنِظْلَاقَةَ قَدْ نَزَلَتِ ٱلْأَرْضَ الْقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ آلزَّلاَ زِلُ وَالْبِلَابِلُ وَٱلْأَمُورُ الْعِظَامُ وَالْسَاعَةُ يَوْمَئِذِ أَقْرَبُ مِنَ الْنَاسِ مِنْ يَدِى هٰذِهِ مِنْ رَأْسِكَ (حم د ك عن العرباض) \* \_ ز\_ يا آئن عايش ألا أُخْبِرُك بأَفْضَل ما تَعَوَّذَ بهِ المُتَعَوِّذُونَ قُلْ أَغُوذُ بِرَبِّ الْفَكَقِي ، وَقُلْ أَغُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَا تَيْنِ السُّورَ تَيْنِ ( ن ـ عن ابن عايش الجهني ) \* - ز- يا أَبْنَ عَوْفِ ارْ كُبُّ فَرَسَكَ ثُمُّ نَادِ إِنَّ آلَجِنَّةً لَا تَعِلُّ إِلَّا لُوْمِن (د - عن العرباض) \* - ز - يَا أَبَيُّ إِنَّ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرْسَلَ إِنَّ أَنِ أَقْرَ إِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ فَر كَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي فَأَرْسَلَ إِلَىَّ النَّانِيَةَ أَنِ آقْرَأُهُ عَلَى حَرْ فَيْنِ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي فَأَرْسَلَ إِلَىّٰ الْشَّالِينَةَ أَنِ آقُرُ أَهُ عَلَى سَبِعَةِ أَحرُ فِي وَلكَ بكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتَهَا مَسْأَلَهُ تَسْأَلِيها · قَتُلْتُ: اللَّهُمُ ۚ اتَّفِيرٍ لِأَمَّتِي ٱللَّهُمُ ۗ اتَّفِيرِ لِأَمَّتِيوَأَخَّرْتُ الْثَالِيثَةَ ليَوْم يَرْغَبُ إِلَىَّ فِيهِ آلْحَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ (حمم - عن أبي ) \* - ز- يَاأَبَتُ إِنَّهُ أُنْزِلَ الْقُرُآنُ مَلَى سَبِعَةً ِ أَحْرُ فِي كُلُّهُمْ شَافِ كَافِي (ن ـ عن أبي) \* ـ ز ـ يَاأَبَيُّ إِنِّي أُقْرُ ثُتُ الْقُرْآنَ فَقَيلَ لِي عَلَى حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ فَقَالَ الْمَلَكُ ٱلَّذِي مَعى قُلْ عَلَى حَرْ فَيْنِ قُلْتُ عَلَى حَرْ فَيْنِ فَقَيلَ لِى عَلَى حَرْ فَيْنَ أَوْ ثَلَائَةً فَقَالَ اللَّكُ ٱلَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى ثَلَاثَةٍ قُلْتُ عَلَى ثَلَاثَةٍ حَتَّى بَلَغَ سَبْغَةَ أُحْرُفِ ثُمٌّ قَالَ لَبْسَ مِنْهَا إِلا شَافِ كَافِ إِنْ قُلْتَ سَمِيعًا عَلِيهًا وَإِنْ قُلْتَ عَزِرًا حَكِيهًا مَاكُمْ تَخْتُمُ آيَةَ عَذَابِ برَحْمَةِ أَوْ آيَةً رَحْمَةٍ بعَذَابِ (د\_عن أبيّ) \* \_ز\_ يَا أَخَا سَبَأَ لَابُدُّ مِنْ صَدَّقَةٍ (دـ عن أبيض بن حمال ) \* - زـ يا إخْوَاي لِمثْلِ هذَا الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا ( ه هن \_ عن البراء ) \* \_ ز\_ ما أَخِي أَشْرِكْنَا في صَالِح

دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا (حم ه ـ عن عمر) \* ـ ز ـ يَا أُسَامَهُ أَتَسْفَعُ فى حَدِّ منْ حُدُودِ اللهِ (ق د ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا أُسَامَةُ كَيْفَ تَصْفَعُ بِلاَ إِلهَ إِلاَّ إِلاَّ إِلاَّ آللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (م \_ عن جندب الطيالسي ، والبزار عن أسلمة ابن زيد ) \* \_ ز\_ يَا أَسْهُ إِنَّ اللَّهِ أَقَا إِذَا تَلْفَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا شَيْءٍ إِلَّا هَٰذَا وَهَٰذَا ، وَأَشَارَ إِلَى وَجْبِهِ وَكَفَّيْهِ (د\_عن عائشة) \* \_ ز\_ با أَشَجُّ إِنَّ فِيكَ لَخُصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُما اللهُ : الْحِلْمُ وَالْتُؤَّدَةَ (٥ \_ عن أَبي سعيد) \_ ز\_ يَا أَعْرَانِيُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَضِيبَ عَلَى سِبْطَيْنِ مِنْ كَنِي إِسْرَائِيلَ فَسَنَحْهُمْ دَوَابٌ يَدِيُّونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا أَدْرِي لَمَلَّ هَٰذَا مِنْهَا ، يَعْنِي الْضَّبِّ فَلَسْتُ ٓ ٱ كُلُهَا وَلاَ أَنْهَى عَنْهَا (م ـ عن أبى سعيد ) \* ـ ز ـ يَا أَفَلَحُ ثَرَ بَ وَجُهُكَ (ت ـ عن أم سلمة ) \* \_ ز\_ يَا أَكْثُمُ اغْزُ مَعْ غَبرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ وَتَسَكَّرُهُمْ عَلَى رُفَقَائِكَ ، يَا أَ كُنْمَ خَيْرُ آلَوْ قَنَاءِ أَرْبَعَهُ مْ وَخَيْرُ الْطَلَائِم أَرْبَعُونَ ، وَخَيْرُ السَّرَاياَ أَرْبَهُمَاتَةِ ، وَخَيْرُ الْجُبُوشِ أَرْبَعَةُ ٱلآفِ ، وَلَنْ يُغْلَبَ آثْنَا عَشَرَ أَلْنَا مِنْ قِلَّةٍ (ه \_ عن أنس) \* \_ ز\_ يَا أُمَّ الْعَلَاءِ أَبْشِرِى فَإِنَّ مَرَضَ السُّيلِ يُدْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُدْهِبُ الْنَارُ خَبَثَ الدَّهَبِ وَالْفِظَّةِ (د-عن أَمُ العلاءُ ﴾ \* \_ ز \_ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جَنَّاتٌ فِي جَنَّةٍ ، وَ إِنَّ آبِنَكِ أَصَابَ ٱلْفِرْدُوْسَ ٱلْأُعْلَى ، وَالْفِرْدُوْسُ رَبْوَةُ ٱلْجِنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا ﴿ تَ ـ عن أنس) \* \_ ز \_ يا أُمَّ حَار ثَهَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِجِنَّةً وَاحِدَةٍ : وَلَـكِنَّهَا جِنَانُ كَثِيرَةٌ ، وَ إِنَّ حَارِثَةَ لَنِي الْفَرِ ۚ دَوْسِ ٱلْأَعْلَى (حم خ \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يَا أُمُّ سَلَمَةَ إِنهُ لَيْسَ آدَمِيٌ إِلاَّ وَقَلْبُهُ أَبِنَ إِصْبَعَيْنِ مِن أَصَابِعِ ٱللهِ : فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ ، وَمَنْ

شَاءَ أَزَاغَ (ت \_ عن أم سلمة ) \* \_ ز \_ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَاتُؤُذِيني في عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَٱللَّهِ مَا نَزَلَ هَلَى ۗ ٱلْوَحْيُ وَأَنَا فِي لِحَافِ آمْرَ أَةِ مِنْكُنَّ غَيْرَهَا (خ ت ن ـ عن عائشة ) \* \_ ز\_ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنِّي آشْتَرَ طْتُ عَلَى رَبِّي فَقُلْتُ إِنَّمَا أَنَا بَشَوْ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَا يَغْضَبُ فَأَيْمَا أَحَدِ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَمَا بِأَهْلِ أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُوْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( حم م ـ عن أنس ) \* يَا أُمُّ فُلَانِ الْجِلِسِي في أَيِّ نُوَاحَى السَّكَكِ شِيْتِ أَجْلِينَ إِلَيْكِ ( حَمَ م د ـ عَن أنس ) \* ـ ز ـ يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ (حم ق ن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَا أَنْسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَمَا الْبَصْرَةُ وَالْبُصَيْرَةُ فَإِنْ مَرَرُتَ بِهَا أَوْ دَخَلْتُهَا فَإِيْكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلَاهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أَمَرَاتُهَا وَعَلَيْك بِضَوَ احِيها فَإِنَّهُ كَاكُونُ بِهَا حَسَفْ وَقَلَوْفٌ وَرَجْفُ وَقُوثُمْ يَلِيتُونَ يُصْبِحُونَ قِرَكَةً وَخَنَازِيرَ ( د ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَــالُوا أَرْبَعَا ۖ فَإِنَّا قَوْمُهُ سَفْرُ ( د ـ عن عمران بن حصين ) \* ـ ز ـ يَا أَهْلَ الْتُرْ آنِ أُوْرُ وَا فَانَّ اللَّهُ يُحِبُّ ٱلْوِثرَ (دن ه ك عن على) \* - ز - يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُوا ٱللهَ وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبَدْ حَلَبْتَى تُجَدِّعْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيمُوا مَأَقَامَ لَكُمْ كَيْابَ ٱللَّهِ (حم ت ك \_ عن أم الحصين ) \* \_ ز \_ يَاأَيُّهَا النَّاسُ آتَهُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُما رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَٱنَّتُوا ٱلله آلَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آتَقُوا آللَهُ وَلْعَنْظُو ۚ نَمْنُ مَا قَدَّمَتْ لِفَدِ وَآتَقُوا آللَهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِينٌ بِمَا تَمْمَلُونَ

تَصَدَّقَ رَجُل مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دَرْهِهِ مِنْ ثَوْيِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعٍ تَمْرِهِ وَلَوْ بِشِقٍّ كَمْرَةٍ ( حم م ن ٥ \_ عن جرير ) \* \_ ز\_ياً أَيُّهَا الْنَاسُ اَحْفَظُونَى في أَبِي بَكْرِ ۚ فَإِنَّهُ كُمْ يَسُونِنِي مُنْذُ عَصِبَنِي ﴿ عبدان الروزي وابن قانع مَعا فى الصحابة عن بهزاد ) \* ـ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ آذْ كُرُوا اللَّهَ آذْ كُرُوا اللَّهَ جَاءِتِ الرَّاجِفَةُ تَنْبَعُهَمَا الرَّادِفَةُ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَنْبَعُهُمَا الرَّادِفَةُ جَاء الْمَوْتُ بَمَـا فِيسِهِ (حم ت ك - عن أبي ) \* - ز- يا أَيُّهَا النَّاسُ أَرْ بَعُوا عَلَى أَنْهُ سِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَرٌ وَلَا غَائِبًا إِنَّـكُ ۚ نَدْعُونَ سِمِيعًا قَرَ بِيًّا وَهُوَ مَعَكُمُ (ق د \_ عن أبي موسى ) \* \_ ز \_ يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْمِمُوا الطَّمَامَ وَصِلُوا ٱلْأَرْحَامَ وَصَّلُّوا بِالَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيامٌ تَدْخُلُوا آلَمِنَّةٌ بِسَلاَمِ (حمت وك عن عبدالله بن سلام ) \* - ز - يَأْلُهُمُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آ يَتَأْنِمِنْ آ يَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمُوتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأْ يُثُمْ شَيْتًا مِنْ ذُلكِ فَصَاوًا حَتَّى تَنْجَلِيَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءَ تُوعَدُونَهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْنُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ وَلَقَدْ حِيءَ بِالنَّارِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ تَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفُحِماً حَتَّى مُلْتُ يَارَبٌ وَأَنَا فِهِمْ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْحْجَنَ يُجَرُّ قُصُبَهُ فَى الْنَارِ كَانَ يَشْرِقُ ٱلحَاجُّ بِيحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ بِهِ قَالَ إِنَّمَا تَمَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ َ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ ٱلِهٰرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَآمْ تَتْرُ سُمْهَا نَأْ كُلُ مِنْ خُشَاشَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى مَانَتْ جُوعًا ، وَجِيَّ بِالْجَنَّةِ فَذَٰلِكَ حِينَ ْ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَمْتُ فِي مَقَامِي فَمَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَنْنَاوَلَ مِنْ مَكْرِهَا شَيْدًا لِتِنظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَالِي أَنْ لأَأْفُلَ (حم م - عن جابر) \* - ز-

يَاأَتِهَا الْنَنَّاسُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَذْهَبَ عَنْـكُمْ عُلِّيَّةً ٱلْحِاهَلِيَّةِ وَتُعَاظُمُهَا وَابَاتُهَا ، فَالنَّاسُ رَجُلانِ: رَجُل ْ بَرُ ۚ تَقِيُّ كَرِيم ْ هَلَى ٱللهِ ، وَفَاجِر ْ شَقِيٌّ هَيْنٌ عَلَى ٱللهِ ، وَالْنَاسُ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ ٱللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابِ (تـعن ابن عمر) \* ـزــ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ إِنَّـكُمْ تَحْشَرُونَ إِنِّي اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرٌ لاَّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّل خَلْق نُميدُهُ ، أَلَا وَإِنَّ أُوَّلَ الْخَلَاثِقِ يُكُسَّا بَوْمَ الْقِيامَةِ إِرْ الهِيمُ ، أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاء بر جَالَ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَسْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَتَدُرى مَا أَحْدَثُوا بَعَدُكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ وَبِهِمْ فَلَمَّا نَوَ قَيْنَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ فَيَقَالُ إِنَّ هُولاءٍ كُمْ يَزَ الْوا مُرْ تَدِّينَ هَلَى أَعْقَا بِهِمْ مُنْذُ فَارَ قَتَهُمْ (حم ق ت ن ـ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّـكُمْ لاَنَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَغَاثِماً إِنَّ ٱلَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ أَغْنَاقِ رِكَابِكُمْ (دت \_ عن أبى موسى) \* \_ز\_ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ إِنَّكُمْ ۚ لَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أُمِرِ ثُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِ بُوا وَأَبْشِرُوا (حمد عن الحكم بن حزن ) \* - ز - يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فَ كُلِّ عَامِ أُنْ خِيةً وَعَتِيرَةً ( حم ٤ - عن محنف بن سليم ) \* - ز - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّر بِنَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ خَلْفُهُ الْضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْمَاجَةِ (حَمْ قَ هَ ـ عَنْ أَبِي مُسعود) \* يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَا تُمِيحُ أَذُوا ٱلْخَيْطُ وَالْمُعْيَطَ فَكَ هُوَ فَوْقُ فَإِنَّ الْفَالُولَ عَارْ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقيامَةِ وَشَنَارْ وَنَارُ ( . \_ عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ إِنَّهُ لاَ يحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاء اللهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ إِلاَّ الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمُ (نْ \_

عن عبادة بن الصامت ) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنْ هُذَا اَلْهَنَّهِ شَيْءٌ وَلاَ هَٰذَا وَأَشَارَ إِلَى وَبَرَةٍ مِنْ سَنَامٍ بَعِيدٍ إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخَمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ ۚ فَأَدُّوا آلِخْيَاطَ وَالْمِعْيَطَ (دن ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَئِلَةُ ٱلْقَدْرِ وَإِنِّى خَرَجْتُ لِأَخْبِرَ كُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلانِ يَحْنَقَانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنَسِيتُهَا فَالْتَمِيسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَهِسُوهَا فِي الْتَاسِمَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ (حم م ـ عن أبي سعيد.) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا لَمْ تَسَكُنْ فِتُنْةَ ۚ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضُ مُنذُ ذَرَّأَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ ٱلدَّاجَالِ ، وَ إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبَمْتَثْ نَدِيبًا إِلاَّ حَذَّرَ أُمَّتَهُ ، ٱلدَّجَالَ ، وَأَنَا آخِرُ ٱلْأَنْدِياءِ وَأَنتُمْ آخِرُ ٱلْأَمَرِ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لِأَحَالَةَ فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا آبِنَ أَظْهُرُ كُمْ فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، وَ إِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِى فَكُلُ تَجدِيجُ نَفْسِهِ وَٱللَّهُ خَلَيفَتَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خُلَّةٍ ؟بْنَ الشَّام وَالْمِرَاق فَيَعَبِثُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، يَا عِبَادَ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسِ فَاقْبُتُوا فَإِنِّي سَأْصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِنَّاهُ قَبْلِي نَبِيٌّ إِنَّهُ يَبْدَأُ فَيَقُولُ أَنَا نَبِي وَلا نَبِيّ بَعْدى ثُمَّ يُدَّنِّي فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُم وَلا تَرَوْنَ رَبَّكُم حَتَّى تَمُوتُوا ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَ إِنَّهُ مَكِنُّوبٌ أَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ يَقْرُوهُ كُلُّ مُؤْمَنَ كَانِبٍ أَوْ غَيْرِ كَانِبٍ ، وَ إِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارًا : فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ كُنَ أَبْتُ لِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَالِيْحَ الْكَرْفِ فَتَكُونُ بَرْ ذَا وَسَلاَماً كَمَا كَانَتِ النَّارُكَلَى إِبْرَاهِمَ ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ الْأَعْرَابيّ أَرَأَيْتَ أَنْ بَمَنْتُ الْكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَنْشَهَدُ أَنِّي رَبُّكَ ، فَيَقُولُ نَعَمْ : فَيَتَمَثَّلُ لَهُ

شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولَانِ يَا 'بَنَّ ٱنَّبِعْهُ ۖ فَإِنَّهُ رَبَّكَ ، وَ إِنَّ مِنْ فِتْذَيْهِ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى نَفْس وَاحِدَةٍ فَيَقْتُنُلُهَا يَنْشُرُهَا بِالمِنْشَارِ حَتَّى تُلْقَى شِقَّيْنِ هُمَّ يَقُولُ ٱنظُرُوا إِلَى عَبْدِي هِذَا فَإِنِّي أَبْعَثُهُ ثُمَّ يَزْغُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْري فَيَبغَثُهُ آللهُ وَيَقُولُ لَهُ ٱلْخَمِيثُ مَنْ رَبِّكَ فَيَقُولُ رَبِّي آللهُ وَأَنْتَ عَدُو اللهِ أَنْتَ الدَّجَّالُ وَاللَّهُ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ ، وَإِنَّ مِنْ فِتْذَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاء أَنْ تَعْطِرَ فَتَمْطِلُ ، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتُ ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ بَمُرٌ ۚ بِالحَى ۗ فَيُكَذِّبُونَهُ فَلَا يَبْقَى لَهُمْ سَائَمَهُ ۗ إِلَّا هَلَكَتْ ، وَ إِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَى فَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُ النَّهَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرُ وَيَأْمُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْدِينَ فَقُنْدِتُ حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَٰلِكَ أَشْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ ۚ وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَ وَأَدَرَّهُ ضُرُوعاً ، وَإِنَّهُ لاَ يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِلاًّ وَطِنُهُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ إِلاَّمَكُةُ وَاللَّدِينَةُ لاَ يَأْتِيهِما مِنْ نَقْبٍ مِنْ أَنْنَا بِهما إِلاَّلْقيتَهُ اللَّاذِيكَةُ بِالسُّيُوفِ صَلْتَةً حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الْفَرْيِبِ ٱلْأَنْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطِع الْسَبَخَةِ فَتَرْجُفُ اللَّدِينَةُ بِأَهْلَمَا ثَلَاثَ رَجَفَاتِ فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَنْفِي ٱلْحَبِيثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ ٱلحَدِيدِ وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمٌ اَلْحَلَاصِ ، قِيلَ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَنَذِ ؟ قَالَ هُمْ ۚ يَوْمَنَذِ قَلْيلُ وَجُلُّهُمْ بَبَيْتِ لَلَقْدُسِ وَإِمَامُهُمْ رَجُلُ صَالِحِهُ فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّى إِبِهِمُ الْصُّبْحَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْصَّبْحَ: فَرَحَمَ ذَلِكَ ٱلْإِمَامُ يَنْكُونُ يَقْنِي الْقَهْقُرِي لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ كَيْنَ كَيْفَيْدِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ فَيُصَلِّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ فَإِذَا أَنْصَرَفَ قَالَ

عِيسَى ٱفْتَحُوا الْبَابَ : فَيَفْتَحُونَ وَوَرَاءَهُ ٱلدَّجَالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مُوديٍّ كُلُّهُمْ ذُو سَيْفِ نُحَلَّى وَسِاَجٍ ۚ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ ٱلدَّجَالُ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ ٱلمِلْحُ في المَّاءِ وَيَنْطُلِقُ هَارَ بَّا وَ يَقُولُ عِيسَى إِنَّ لِي فيكَ ضَرْبَةً ۖ لَنْ تَسْبِقَنِي فَيكُ رَكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدِّ النُّمْرْقِ ۗ فَيَقْتُلُهُ فَيَرْزُمُ اللَّهُ الْيَهُودَ فَلَا يَبْقَى شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَ الله عَزَّ وَجَلَّ بَتَوَاقَى بِهِ يَهُودِيُّ إِلاَّ أَنْطَقَ اللهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلنَّئَىٰءِ لاَسْجَرْ وَلاَ حَجَرْ وَلاَ حَائِطٌ وَلَا دَابَّةٌ ۚ إِلَّا ٱلْغَرْ قَدَةُ فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ لَا تَنْطِقُ إِلَّا قَالَ يَا عَبْدَ اللهِ الْسُلِّمَ هَٰذَا يَهُوُدِيٌّ فَتَمَالَ اقْتُـلُّهُ ، وَ إِنَّ أَيَّامَهُ أَرْ بَعُونَ سَنَةً : السَّنَةُ كَنْيضف اَلسَّنَةً ، وَالسَّنَةُ كَالشَّهْوِ ، وَالنَّهْوُ كَالْجُمُةِ ، وَآخِوُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ يُصْهِـحُ أَحَدُ كُمْ عَلَى بَابِ المَدِينَةِ فَلَا يَبَنْلُمُ بَابَهَا ٱلآخَرَ حَتَّى يُمْسِيَ قَيْلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ 'يَصَلَّىٰ فِي ٱلْأَيَّامِ الْقِصَارِ قَالَ تَقَدِّرُونَ فِيهَا الْصَّلَاةَ كَنَا تَقَدِّرُونَ في هذيهِ الْأَنَّالِم الطَّوَالِ ثُمَّ صَلُّوا فَيَكُونُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ فِي أُمَّتِي حَكَمًا عَدْلاً وَ إِمَامًا مُقْسِطًا يَدُنُقُ الْصَّلِيبَ وَيَذْبَحُ الْخُنْرِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَتْوْلُكُ الْصَّدَقَةَ فَلَا يُنبق عَلَى شَاةٍ وَلاَ بَعِيرِ وَتُرْفَمُ ٱلسَّحْنَاءِ وَالتَّبَاغُضُ وَتُتَذَّعُ حِمَّهُ كُلُّ ذَاتٍ حِمَّةٍ حَتّى يُدْخِلَ الْوَكِيدُ يَدَهُ فِي فِي الْحَيَّةِ فَلَا تَضُرُّهُ وَتَضُرُّ الْوَكِيدَةُ الْأُسَدَ فَلَا يَضُرُّهَا وَيَكُونُ الدِّنْبُ فِي الْغَنَمَ كَانَّهُ كَلَّهُما ، وَنَعْلَا ٱلْأَرْضُ مِنَ ٱلسَّلْمِ كَمَا نُهْمَلًا الْإِنَاءِ مِنَ المَاءِ وَتَسَكُونُ الْكَالِمَةُ وَاحِدَةً فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ وَتَضَمُّ الحَرْبُ أَوْزَارِهَاوَنُسْلَتُ قُرُيْنُ مُلْكُمّا وَتَكُونُ ٱلْأَرْضُ كَفَاتُورِ الْفِظَّةِ تَنْبُتُ نَبِاتَها بِمَهْدِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ ٱلنَّفَرُ عَلَى القِطْفِ مِنَ الْعِنْبِ فَيُشْبِعِهُمْ ، وَيَجْتَمَعُ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْمِيمُمُ ۚ وَيَكُونُ ٱلثَّوْرُ بِكُلَّا وَكَذَا مِنَ المَّالَ ، وَيَكُونُ الفَرَّسُ

بِالدُّرَيْهِمَاتِ قَالُوا يَارَسُولَ آللهِ وَمَايُرَخِصُ الْفَرَسَ قَالَ لاَتُرْ كَبُ لِلرَّبِ أَبَدًا قيلَ كَنَّا يُعْلِى الْمُؤْرَ قَالَ تُحْرَثُ ٱلْأَرْضُ كُلُّهَا وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدِّجَّالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتِ شِدَادِ يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعُ شَدِيدٌ ، يَأْمُو ُ اللَّهُ السَّاءَ الْسَّنَةَ ٱلْأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ نَبَاتَهَا ، ثُمَّ يَأْمُرُ السَّاءَ فِي السَّنَةِ النَّانيةِ فَتُحْبِسُ ثُلُقَىٰ مَطَرِهَا ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ فَتُحْبِسُ ثُمَاتَىٰ نَبَاتَهَا ، ثُمَّ كَأْمُرُ السَّمَاء فى السَّنَةِ الثَّالِثَةِ فَتُحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ فَلَا تَقْطُورُ قَطْرَةً ، وَيَأْمُرُ ٱلْأَرْضَ فَتُحْسِنُ نَبَاتُهَا كُلَّهُ فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاء فَ يَبْقَى ذَاتُ ظِلْفِ إِلاَّ هَلَـكَتْ إِلاَّمَاشَاء آللهُ قيلَ فَعَل يُعَيشُ النَّاسَ فَيذٰلِكَ ٱلرَّمَان قَالَ النَّهْ لِللُّ وَالنَّدُّ كُمْ يِهِ ۗ وَالْتَنْحُمِيدُ ، وَيَحْزِى ذَلِكَ عَلَيْهِم جُمْزَأَةَ الطَّمَام ( ه \_ وابن خزيمة ، ك والضياء عن أبي أمامة ) \* \_ ز\_ يَا أَبُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمُ ۚ فَلَا تَسْمِتُونِي بِالرُّ كُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقيامِ وَلاَ بِالْقُنُودِ وَلاَ بِالْأَنْصِرَافِ فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْنِي ، وَأَيْمُ ٱلَّذِي نَسْسِي بِيكِيهِ لَوْ رَأْ يُنْمُ مَا رَأَيْتُ لَضَعِكْتُم قَلِيلاً وَلَبَكَنْيُمُ كَثِيرًا (حم من - عن أنس) \* \_ ز\_ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ يِدِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ ٱللهِ وَعِنْرَ تِي أَهْلَ بَيْتِي (ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَاأَيُّهَا الْنَاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمِتَاعَ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّ مَ ذَاكِ ٓ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ فَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٍ فَلَيْخَلِّ سَبيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِثَّ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْمًا ( م ه ـ عن سبرة ) \* ـ ز ـ يَا أَثُهَا النَّاسُ آنَهُواْ نِسَاءَكُمْ عَنْ لَبْسِ الرِّينَةِ ـ وَٱلنَّبَخْتُرُ فِ المُسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْمُنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاوُهُمُ ٱلرِّينَةَ

وَتَبَخْتَرُ ۚنَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ (هـ عن عائشة ) \* ــ زــ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَ يُمَا أَحَدِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَرُّ بِمُصِيبَتِدٍ بِى عَنِ ٱلْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بَغَيْرِي فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمِّي لَنْ يُصَابَ بَمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدٌّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَي ( ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْم أَخْرَمُ أَيُّ يَوْم أَخْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ : قَالُوا يَوْمُ الْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ ، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَ الكُم وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَخُرْمَةً يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي بَلَيْكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانِ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ ، أَلاَ وَلاَّ يَجْنِي وَاللِّ عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ وَلَكَ عَلَى وَالِيهِ ، أَلاَ إِنَّ الشَّيْفَانَ قَدْ أَيسَ أَنْ يُنبَدَ فَ بَلَدِ كُمْ هٰذَا أَبْدًا وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةُ فِي بَنْضِ مَا تَحْتَقِرُ وَنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ ۖ فَيَرْضَى بِهَا ، أَلاَ إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْسَيْرِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِلْسَلِمِ مِنْ أَخِيدِ ثَى \* إِلَّا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ ، أَلاَ وَإِنَّ كُلّ رِبًّا فِي ٱلْجَاهِلِيةِ مَوْضُوعٌ ، أَسَكُمْ رُمُوسُ أَمْوَ السَّكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ غَيْر رِبَا ٱلْعَبَاسِ بْن عَبْدِ ٱلْمُلَّلِكَ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ ، وَإِنَّ كُلَّ دَم كَانَ فِي آلجاهِليْةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَرَّالُ دَمِ أَضَعُ مِنْ دَم آلجاهِليَّةِ دَمُ ٱلحَارِثِ بن عَبْدِي ٱلطَّلِبِ، أَلاَوَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَ كُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْنًا غَيْرَ ذَٰلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِهَاحِيْنَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْخُرُ وهُنَّ في ٱلْصَاحِــم ِ وَٱضْرِ بُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَح ِ فَإِنْ أَطَعْنَـكُمُ ۚ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَ سَبيلاً أَلاَ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا: فَأَمَّا حَقَّكُم عَلَى نِسَائِكُمْ ۚ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُنۡسَكُمْ مَنْ تَـكُوْهُونَ ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لَمَنْ تَكُرْ هُونَ ، أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَمْ كُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَهْنِيَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

(ت ن ه ـ عن عمر و بن الأحوص) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّـكُمْ فَوَ اللهِ إِنِّى لَأَنُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْيَوْمِ مِائَّةَ مَرَّةٍ (حم م ـ عن الأغر الذني ) \* - ز - يا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ، وَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الْصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تَشْتَفِاوا ، وَصِلُوا النَّذِي بَيْمَكُمُ ۚ وَبَيْنَ رَبِّكُم ۗ بِكَثْرَةِ ذِكْرَكُمْ لَهُ ، وَكَثْرَةِ الْصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيةَ ثُوْجَرُوا وَتُحْمَدُوا وَثُو زَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْسِرُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ آللهُ قَدِ أَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ ٱلجُمُهُ آ فِي مَقَامِي هذا ا في يَوْمِي هٰذَا في شَهْرِي هٰذَا في عَامِي هٰذَا إِلَى يَوْم ۚ الْقَيَامَةِ ۚ فَرِيضَةً مَكْتُمُوبَةً ۗ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَدِيلًا لَهَنْ تَرَّتُهَا في حَياّتِي أَوْبَهُدَ تَمَـاتِي جُعُودًا بِهَا وَاسْتَتَخْفَافًا بِحَقَّهَا ، وَلَهُ إِمَامُ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ ۚ فَلَا جَمَ ٱللهُ لَهُ ۖ شَمْلَهُ وَلاَ بَارَكَ لَهُ فَي أَمْرِ مِ أَلاَ وَلاَ صَلاَةً لَهُ ، أَلاَ وَلاَ وُشُوء لهُ ، ألاَ وَلاَ حَجَّ لهُ ، ألاَ وَلاَ صَدَّقَةَ لهُ ، ألاَ وَلاَ زَكَاةَ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ صَوْمَ لَهُ ، أَلاَ وَلاَ برَ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ كَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، أَلاَ لاَقَوْمُنَّ آمْ أَهُ ۚ رَجُلاً ، وَلاَ يَوْمَ أَعْرَابٌ مُهَاجِرًا ، وَلاَ يَوْمٌ فأجر ﴿ مُؤْمِناً إِلاَّ أَنْ يَقْهَرَهُ سُلْطَانَ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ ( ه هق ــ عن جابر ) \* \_ ز\_ يَا أَنِهَا الْنَاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمُ ۚ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحْجُ بَعْدَ عَامِي هَذَا (ن \_ عن جابر) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا عَلَى "ردّائِي فَوَاللهِ لَوْ أَنَّ لِي بِمَدَدِ شَجَو تِهَامَةَ نَمَمَّا لَقَسَمْتُهُ عَلَمْـِكُمْ ثُمَّ لاَتَلْقَوْنِي بَحْيلاً وَلاَجَبَانًا وَلاَ كَذُوبًا ، يَا أَيُّهَا الْنَاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْغَيْءِ شَيْءٍ ، وَلاَهَٰذِهِ ٱلْوَبَرَةُ إلاَّ آلِهُمْنُ وَآلِهُمْسُ مَرْدُودُ فَيكُمْ فَأَدُوا آلِخْياطَ وَالْمُعْبِطَ فَإِنَّ الْنَالُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ (حم ن ـ عن ابن عمرو) \* ـ زــ

يَا أَيُّهَا الْنَاسُ عُدَّاتُ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ ثُمَّ قَرَأً فَاجْتَنْبُوا الرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُواْ ثَانِ وَٱجْتَنَدُوا قُولَ ٱلزُّورِ (حم ت ـ عن أيمن بن خريم ، حم د ه عن خريم من فاتك ) \* \_ ز\_ يا أَثُمَا النَّاسُ عَلَمْ كُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ يا يجاف ِ آلْخيل وَالْإِبل (حمد ك ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَٱلْوَقَارَ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعَ ٱلْإِبِل (حمن ـ عن أسامة بن زيد ) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ ۚ بِالْقَصْدِ عَلَيْكُمْ ۚ بِالْقَصْدِ عَلَيْكُمْ ۚ بِالْقَصْدِ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهُ تَعَالَى لَن ۚ يَمَلَّ حَتَّى تَمَالًوا (٥ ـ عن جابر) \* \_ ز\_ يَا أَيُّهَا الُّنَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ مَاتَطِيقُونَ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَـلُوا وَإِنَّ أَحَبَّ ٱلْأَعْمَالِ إِلَى ٱللهِ مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ (ق ــ عن عائشة ) \* ـ زـ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَنَهُ مُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ َ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الْطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ( a \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَالَكُمُ حِينَ نَابَكُمُ شَيْءٍ فِي الْصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّمَا التَّصْفيقُ للنِّسَاءِ ، مَنْ نَابَهُ شَيْء في صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمِعُهُ أَحَدُ حِينَ يَتُولُ سُبْعَانَ آللهِ إِلا الْدَيْتَ (خ \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز \_ يَا أَنِهَا الْنَاسُ هَلَ تَدْرُونَ لِم جَمَّقُتُكُم ۚ إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَّقُتُكُم ۗ لِرَغْبَةً وَلاَ لِرَهْبَةً وَلَكِنْ جَعْثُكُ ۚ لِأَنَّ تَمِيمًا ٱلدَّارِئَ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاء فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنَى حَدِيثًا وَافَقَ ٱلَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمُ عَنِ ٱلْمَسِيحِ ٱلدَّجَّالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فَ سَنِينَةً بَحْرِيَّةً مِنَ كَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ نَلْمٍ وَجُدَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ ٱلمَوْجُ شَهَرًا فِي الْبَعْرِ ثُمَّ أَرْفَتُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَعْرِ حِينَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا

في أَقْرَب السَّفِينَةِ فَلَدَخُاوا ٱلجَزيرَةَ فَلَقِيَّهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّمْرِ لاَ بَدْرُونَ مَأْقُبُلُهُ مِنْ دُبُرُهِ مِنْ كَثَرَةِ الْشَعْرِ فَقَالُوا وَيْلِكِ مَا أَنْتِ قَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا وَمَا ٱلجَسَّاسَةُ قَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ ٱنْطَلِقُوا إِلَى هٰذَا ٱلرَّجُل فِي ٱلدُّ ۚ ۚ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ لَكَ سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرَقْنَا مِنْهَا أَنْ تَـكُونَ شَيْطَانَةً" ٱلْطَلَقْنَا سِرَاهَا حَتَّى دَخَلْنَا بَابَ ٱلدَّيْرِ ۖ فَإِذَا فِيسِهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا كَجُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ مَا بَيْنَ رُ كُبِنَيْهِ إِلَى كَمْبَيْهِ إِلْحَديدِ قُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْثُمْ عَلَى خَبَرِى فَأَخْبِرُونِي مَا أَثْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِيْنَا فِي سَفِينَةً بِحَوْيَةً فَصَادَفْنَا الْبَيْحُرَ حِينَ ٱغْتَلَمَ فَلَمِبَ بنا المَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْ فَأَنَاهَا إِلَى جَزَيْرَتِكَ هذهِ فَجَلَسْنَا فِي أَقْرَبُهَا فَلَدَخُلْنَا ٱلجَزيرَةَ فَلَقَيْنَا دَانَةُ أَهْلَبُ كَذِيرُ السُّمَّرَ مَا يُدْرَى مَا تُعْلُهُ مِنْ دُبُرِ هِ مِنْ كَثْرَةِ السُّمَّرِ فَقُلْنَا وَيْلُكُ مَا أَنْتَ قَالَتْ أَنَا ٱلجَسَاسَةُ : قُلْنَا وَمَا ٱلجَسَّاسَةُ ، قَالَتِ اعْمِدُوا إِلَى هٰذَا الرَّجُل في الدَّايْر فَاإِنَّهُ إِلَى خَـبَرَكُمْ بِالْأَشْوَاقِ وَأَقْبَكُنَا إِلَيْكَ سِرَاءاً وَفَر قَنْما مِنْهَا وَلَمْ كَأْمَنُ أَنْ تَسَكُونَ شَيْطَانَةً ، قَالَ أَخْبِرُ ونِي عَنْ نَخْل بيسانَ قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبُرُ قَالَ أَسْأَلُكُمُ عَنْ نَخْلُهَا هَلْ يُشْوِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهَا يُوشِكُ أَنْ لاَتُدُمِرَ قَالَ أُخْبِرُ وَنِي عَنْ بُحَـَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَاء قُلْنَا هِي كَيْهِيرَةُ المَاءِ قَالَ إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَلْهَبَ ، قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ ذُعْرِ قُلْنَا عَنْ أَىِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فَى الْمَيْنِ مَا ۗ وَهَلْ يَزُ رَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَهَمْ هِيَ كَثِيرَةُ لَلَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْ رَعُونَ مِنْ مَاتُهَا قَالَ أُخْبِرُ وِنِي عَنْ نَبِيِّ ٱلْأُمِّيِّينَ مَا فَمَلَ : قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً وَنَزَلَ يَثْرِبَ

ُ قَالَ أَقَا نَلَهُ ٱلْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمُ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبِرْ نَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ طَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ ٱلْمَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قالَ قَدْ كَانَ ذُلِكَ قُلْنَا نَمَمْ قَالَ أَمَّا إِنَّ ذَلِكَ خَيْرْ لَمُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَإِنِّي أُخْبِرُ كُمْ عَنِّي أَنَا لَلَسِيخُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي بِالْحُرُوحِ ۚ فَأَخْرُجُ فَأْسِيرُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَآ أَدَعُ قَرْيَةً ۚ إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَيِينَ لَيْلَةً عَيْرَ مَكَاةَ وَطَيْبَةَ هُمَا نَحَرَّمَنَانِ عَلَى كِلْنَاهُمَا كُلَّمَا أُرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكُ ببِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّ نِي عَنْهَا وَإِنَّا قَلَى كُلِّ نَقْب مِنْهَا مَلاَئِكَةً تَحْرُ سُونَهَا ، أَلاَ أُخْدُ كُمْ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ مَ أَلاَ كُنْتُ حَدَّ ثُنْكُمُمْ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي جَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدُّنُكُمُ عَنْهُ وَعَنِ ٱلمَّدِينَةِ وَمَكَّةً ، أَلاَ إِنَّهُ في بَحْرِ ٱلشَّامِ أَوْ في بَحْرِ الْبَيَنَ لاَ بَلْ مِنْ قَبَلَ المَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قَبَلِ المَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلَ المَشْرِقِ مَا هُوَ (حم م \_ عن فاطمة بنت قيس) \* \_ ز \_ يَا أَيُّهَا الْنَاسُ لاَ يَقْتُلُ بَعْضُكُمُ بَمْضًا ، وَلاَ يَسِبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَإِذَا رَمَيْتُمُ ٱلْجَمْرَةَ فَأَرْمُوا بِيثُلْ حَصَى أَلِخُذْفِ (حمده معن أم جندب) \* من أبلال إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ في أَذَانِكَ ، وَإِذَا أَمَّنُتَ فَاحْدِرْ ، وَآخِعَلْ بَيْنَ أَذَانكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ آلآ كِلُ مِنْ أَ كَلِهِ وَالْشَّارِبُ مِنْ شَرَابِهِ وَالْمُتَّصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلاَ تَقُومُوا خَيَّ تَرَوْنِي (ت لئا ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يا بلالُ أَقِيم الُصَّــلاةَ أَرِحْنَا بِهَا (حم د\_عن رجل) \* \_ ز\_ياً بلاَلُ قُمْ فَأَذَّنْ لاَ يَدْخُلُ ٱلْحِنَّةَ ۖ إِلاَّ مُؤْمِنْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (خ ـ عن أبي هريرة ) - ز ـ يَابِلاَلُ بِمَ سَبِقْتَنِي إِلَى أَجَنَّةِ مَادَخَلْتُ ٱلجِّنَّةَ قَطَّ إِلاَ سَمِقْتُ خَشْخَشَتَكَ

أَمَابِي إِنِّي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ ٱلْجِنْةَ فَسَمِيْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَابِي فَأَتَثْبِتُ كَلَى قَصْمِ مُر بَّمِ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبَ فَقُلْتُ لِنَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُل مِنْ قُوَيْش وَقُلْتُ أَنَا كُوَرْيِنٌ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِرَجُلِ مِنْ أُمَّةٍ كُمَّدٍّ فَقُلْتُ أَنَا مُعَمَّدٌ لِمَنْ هَٰذَا اَلْقَصْرُ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ اَلْحَطَّابِ ( حم ت حب ك \_ عن بريدة ) \* \_ ز\_ يَا بِنْتَ أَبِي أَمْيَةً سَأَلْتِ عَنِ ٱلرَّ كُمَّتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسْ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُو بِي عَنِ ٱلرَّ كُعَتَيْنِ ٱللَّتَيْنِ بَعْدَ الْظَّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ (خد\_ عن أم سلمة ) \* \_ ز\_ يا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَباً هِنْدِ وَآنْكِحُوا إِلَيْهِ (د ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يا بني سَلِمَةَ أَلاَ تَحْنَسِبُونَ آثَارَ كُمْ إِلَى المَسْجِدِ ( حمخ ه - عن أنس ) \* - ز - يا بني سَلِمةَ دِيارَ كُمْ ثُـكُتُكُ آثَارُكُمْ (حم م - عن جابر) \* - ز - يا بني عَبْدِالْطَّلِب سِقايَتَكُم وَلَوْ لا أَنْ يَعْلَمَكُم وَ عَلَيْهَا النَّاسُ لَنَزَعْتُ (حم ت - عن على ") \* ـ ز - يا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهِذَا الْبَيْنِ وَصَلَّى أَيَّةً سَاعَةً شَاء مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَار (حم ٤ حب ك \_ عن جبير بن مطعم ) \* \_ ز \_ يا كبني عَبْدِ مَنَافَاهُ يا كَبْني عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنّي نَذِيرْ ۚ لِنَّمَا مَثَلَى وَمَثَلُكُمُ ۚ كَمَثَلَ رَجُـلِ رَأَى الْعَدُو ۚ فَانْطَلَقَ يُرِيدُ أَهْلَهُ ۗ فَخَشَىَ أَنْ يَسْبَقُوهُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ أُتبَيُّرُ أُتبيُّرُ ( حم م \_ عن قبيصة بن المخارق وزهيربن عمير ) \* \_ ز \_ يا كبني فهر ، ياكبني عَدِيٍّ ، يا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، يا بَنِي عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ : أَرَأَيْتُكُمُ ۚ لَوْ أَخْبَرُ ثُكُمُ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُربِدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَبْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقٍ قَالُوا نَعَمْ مَاجَرً بْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقًا قَالَ فَإِنِّى نَذِيرٌ لَكُمْ كَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (ق ـ عن

ابن عباس ) \* \_ ز \_ يَا بَنِي كَفْب بْنِ لُوَّيّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْنَّارِ ، يا َبَنِي مْرَّةَ بْنَ كَمْبُ أَنْفِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْنَارِ ، يا بَنِي عَدِدِ تَشْمُس أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ، يا َ بنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِلُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْنَّارِ ، يا َ بنِي عَبْدِ المُطَّلِب أَهْذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْنَارِ ، يَافَاطِمَةُ أَنْهَذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لاَأَمْلِكُ لَـكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْدًا خَيْرً أَنَّ لَـكُم وَرِها سَأَبُلُها بِيلَالِهَ الْمِن - عن أبي هو يوة ) \* ـ ز ـ يا 'بَنَىَّ إِيَّاكَ وَٱلِالْمُنْفِأَتَ فِي الْصَّلاَّةِ ۖ فَإِنَّ ٱلِالْمَنِفَاتَ فِي الصَّلاَّةِ هَلَـكَة ۖ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَنِي النَّطَّوُّءِ لَا فِي الْغَرِ بِضَةٍ ، يَا بُنَيٍّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّم آـكُونُ بَرَ كَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْل بَيْنَكِ ، يا بُنَيّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسَىَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِينٌ لِأَحَدِ فَافْعَلْ بِابْنَى ۖ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْياً سُنَّتِي فَقَدْ أَخْيَانِي وَمَنْ أَحْيَانِي كَانَ مَعِي فِي اَلْجَنَّةِ (ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يافَوْبَانُ آذْهَبْ بِهٰذَا إِلَى نَبِي فُلَانٍ وَآشَتَرِ لِفَاطِيَةَ وَللاَدَةً مِنْ عَصْبِ وَسُو َارَيْنَ مِنْ عَاج وَإِنَّ هَوْلَاءِ أَهْلُ ۚ بَهْتِي وَلاَ أُحِبُّ أَنْ يَأْ كُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ ٱلدُّ نَيَا (حمد ـ عن ثوبان) \* ـ زـ يا جَابرُ إِذَا كَانَ وَاسِماً فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَ إِذَا سَكَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدُهُ هَلَى حِتْوَ يُكَ ﴿ قَ د ـ عَنْ جَابِرٍ ﴾ ﴿ \_ ز ـ يَاجَابِرُ ُ أَلاَ أُبْشِرُكَ بِمَا لَئِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ مَا كَلَمْ اللهُ أَحَدًا قَطَ إِلاَّ مِنْ وَرَاهِ حِجَاب وَكُلِّمَ ا بَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَى ۖ أُعْطِكَ قالَ يا رَبِّ تُحْيِنِي فَأَقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةٌ فَقَالَ ٱلرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّى أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجَعُونَ قالَ يا رَبِّ فَأَبْلِغُ مَنْ وَرَائَى (ت ٥ ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ يا جُرْهُدُ غَطَّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخَذَ عَوْرَةٌ (ح دت حب ك ـ عن جرهد) \* ـ ز ـ ياحَازِمُ

حُنيرْ مِنْ قَوْلِ لَاحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَإِنَّهَا كَنْرٌ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجِنَةَ (. عن حازم بن حرملة الأسلمي ) \* \_ ز\_ يا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولَ اللهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِمُ ۗ أَيِّدُهُ برُوحِ ٱلْقَدُسِ (حم ق د ن ـ عنحسان وأبي هريرة) \* ـ ز ـ يا حُمَيْرًا 4 مَنْ أَعْظَى نَارًا فَكَأَنَّمَا نَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ ٱلنَّارُ ، وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعٍ مَا طَيَّبَ ذٰلِكَ اللِّهُ ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءِ حَيْثُ يُوجَدُ المَاهِ فَكَأُ نَمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً ، وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْ بَةً مِنْ مَاءِ حَيْثُ لَا يُوجِدُ الْمَاهِ فَسَكَأَ تَمَنا أَخْيَاهَا (ه \_ عن عائشة ) \* \_ ز\_ يا ذَا اَلَّاذُ نَيْن (حم دت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يارَ بَاحُ ثَرَبَ وَجْهُكَ (ن ك ـ ـ عن أم سلمة ) \* \_ ز\_ يا رُوَيْفِيمُ لَمَلَّ ٱلْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَمْدِي فَأَخْـبر الْنَاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ ۚ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرَّا أَوِ اَسْتَنْجَى برَجِيعٍ دَابْةٍ أَوْ عَظم ُ فَإِنَّ مُحَدِّدًا مِنْهُ ۚ بَرِيءَ ﴿ حِم د ن ـ عن رويفع بن ثابت ﴾ \* ـ ز ـ يا سُرَاقَة ۗ أَلَا أُخْسِرُكُ أَعْظَمِ الْصَّدَقَةِ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْصَّدَقَهِ أَجْرًا ٱبْنَتَكَ فَإِنَّهَا مَرْ دُودَةٌ إِلَيْكَ لَيْسَ لَمَـا كَاسِبٌ غَيْرُكَ (حمه ه ك ـ عن سراقة بن مالك ) \* ـ زـ يا سَعْدُ آرْم فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي (خ ـ عن على) \* ـ ز ـ يا سَعْدُ إِنِّي لَا عْطَى ٱلرَّجُلَ وَغَيْرٌ′، أَحَبُّ إِنَّ مِنهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلنَّارِ هَلَى وَجْهِهِ (ق د\_ عن سعد ) \* \_ ز\_ يا سُفْيَانُ لاَ تُسْبِلْ إِزَارِكَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُ ٱلْمُسْبِلِينَ (حمه - عن المفيرة بن شعبة ) \* \_ ز \_ ياسَلْمَانُ لَاتُبْغِضْنَى فَنَفُارِقَ دِينَكَ قَالَ كَيْفَ؟ قَالَ تُبغيضُ الْعَرَبَ فَتُبغِضُي (حمت له ـ عن سلمان) \* ـ زـ ياصَاحِبَ السِّبِيتَيْنِ وَيَحْكَ أَنْقِ سِيبَّنَيْكَ (ح دن ، حب ك ـ عن

بشير بن الحصاصية ) \* \_ ز\_ يا صَفيَّةُ بنتَ عَبْدِ الْمُطَّلِب ، يافَاطِمَةُ بنْتَ مُحَدٍّ يَا بَنِي عَبَدِ ٱلْمُطَّلِبِ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَـكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا سَاوُنِي مِنْ مَالِي مَاشِئْتُمْ (ت ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يا عَائِشُ هذا جبريلُ 'يَقْر يكِ السَّلامَ (ق ت ن ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يا عَائِشَةُ ٱسْتَعِيدِي بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا عَإِنَّ هٰذَا هُوَ ٱلْفَاسِقُ إِذَا وَقَبَ : يَعْنَى الْقَمَرَ ﴿ هُمْ تَ كَ \_ عَنِ عَائِشَةً ﴾ ﴿ \_ ز \_ يَاعَائِشَةُ أَشَمَوْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيهَ آسْتَفَيْتُهُ فيهِ ، جَاءَنِي رَجُلان فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَٱلْآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيَّ : فَقَالَ ٱلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ ﴿ مَاوَجَعُ آرَّ جُل : قَالَ مَطْبُوبُ ، قَالَ مَنْ طَبَّهُ : قَالَ لَبِيدُ بْنُ ٱلْأَعْصَمِ ، قَالَ فِي أَيِّ شَيْء قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةِ وَجُفٍّ طَلْغَةٍ ذَكَر ، قَالَ فَأَيْنَ هُوَ : قَالَ فِي بِشْر ذِرْوَانَ ، يَا عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءُهَا كَفَاعَةُ الْحِنَّاءِ ، وَلَكَأَنَّ تَخْلَيَا رُءُوسُ الُشَّيَاطِين ( حم ق ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا عَائِشَةُ أَمَا كَانَ مَعَكُمُ ۖ لَمُوْدٍ فَإِنَّ ٱلْأَنْصَارَ يُهْجِبُهُمُ ٱللَّهُو (خ\_عن عائشة) \* \_ ز \_ يَا عَائِشَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَّقَهُمْ لَمَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهُمْ ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَمُمَا وَهُمْ فِي أَصْـــالَابِ آبَائْهِمْ (حم م ده ـ عن عائشة) \* ــزـــ ياعاً شِيَّةُ إِنَّ ٱللَّهَ رَفِيقٌ يُحِيبُ ٱلرِّفْقَ فِي ٱلْأَمْرِ كُلِّهِ (حم ق ت ٥ - عن عائشة ) ـ زـ يا عَائِشَةُ إِنَّ ٱللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ ٱلرُّفْقَ وَيُمْطِي هَلَى ٱلرِّفْقِ مَا لاَ يُمْطِي هَلَى الْمُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِي هَلَى مَا سِوَاهُ (م ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يا عَائِشَةُ إِن أَللَّهُ لَأَنْجُبُ ۚ الْفَاحِينَ المُنفَحِّشَ (د\_عن عائشة ) \* \_ ز\_ يَاعَائِشَهُ إِنَّ شِرَارَ الْنَاسِ الَّذِينَ يُسكُر مُونَ اتَّقَاءَ شَرِّهِمْ (د ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ يَاعَائِشَةُ إِنَّ

عَيْنَى تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قُلْبِي (خ ن ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يا عَائِشَة ۖ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ فُخْشِهِ (ت \_ عن عائشة) \* \_ ز \_ ياعَائِشَةُ حَوِّلِي هَذَا فَإِنِّى كُلَّتَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ ٱلدُّنْيَا (حمن عن عائشة ) \* ــ زــ يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِتَقْوَى اللهِ وَالرِّفْقِ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ في شَيْءٌ قَطُّ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ نُزْعَ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ (حم د ــ عن عائشة ) \* ـ زـ يَا عَائِشَةُ لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدِ بِجَاهِليَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُديمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَآيَيْنِ بَابَا شَرْقيتا وَبَابًا غَرْبِيًا فَبَكَنْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ ﴿ قُ نَ \_ عَنَ عَائِشَةً ﴾ \* \_ ز \_ يَاعَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَكُمَ الْطَعَامِ الَّذِي أَ كَلْتُ بِخَبْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ ٱنْقَطِاعَ أَجْهَرِى مِنْ ذَٰلِكَ ٱلسُّمِّ (خ ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ يَاعَائِشَةَ مَا يُؤَمُّننِي أَنْ يَكُونَ فيهِ عَذَابٌ قَدْ عُذِّبَ قَوْمٌ إِلرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا هَذَا عَارِضُ مُمْطِرُ نَا (م ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يا عائِشَةُ مَتَى عَهِدْ تِنَى فَحَّاشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مِنْزِلَةً يَوْمَ الْقيامَةِ مِنْ تَرَكَهُ النَّاسُ ٱتَّقَاءَ شَرِّهِ (حم قُ عن عائشة ) \* \_ ز\_ يَاعائِشَةُ مَنْ أَعْطَاكِ عَطاء بِنَيْر مَسْأَلَةٍ فَاقْبِكَيهِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ عَرَّضَهُ آللهُ إِلَيْكِ (حم هق ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا عَائِشَةُ هَلْ عَلِيْتِ أَنَّ اللهَ دَلَّنِي عَلَى آلِكُسْمِ ٱلَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ قَالَتْ عَلَّمْنِي إِنَّاهُ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغَى لَكِ يَاعَائِشَهُ ( • - عن عائشة ) \* - ز - يَاعَائِشَهُ لاَتُحْمِي فَيُحْمِي أَللَّهُ عَلَيْكِ (حمن ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ يا عَائِشَةُ لاَ تَكُونِي فَاحِشَةً (م عن عائشة ) \* \_ ز\_ يَاعِبَادَ اللهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاء إلاوَضَعَ لَهُ دَوَاء

غَـيْرَ دَاء وَاحِدِ أَلْمَرَ مَ ﴿ حَمَّ ٤ حَبِّ كَ \_ عَنْ أَسَامَةٌ بن شريكُ ﴾ \* \_ ز-يَا عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ ٱلْحَرَجَ إِلاَّمَنِ ٱفْتَرَضَ عِرْضَ آمْرِىء مُسْلِرٍ ظُلْسًا فَذَلكِ أَلَّذِي حَرِجَ وَهَاكَ ۚ ( حَمْ خَدَ نَ هُ حَبِّ لَتُهُ ـ عَنْ أَسَامَةً بن شَرَيْكُ ﴾ \* ـ ز ـ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَنْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمَنْ بُنْضَ بِرِيرَةَ مُغيثًا ( خ د ن حن ابن عباس) \* \_ ز\_ يا عَبَّاسُ يا عَمَّاهُ أَلاَ أُعظيكَ أَلاَ أَمْنَتُكَ أَلاَ أَمْنَتُكَ أَلاَ أَخْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالِ إِذَا أَنْتَ فَتَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهَ الكَ ذَنْبَكَ أُوَّلُهُ وَآخِرَهُ ، قَدِيمَةُ وَحَدِيثَةُ ، خَطَّأَهُ وَعَمْدَهُ ، صَغيرَهُ وَ كَبِيرَهُ ، سِرَّهُ وَعَلاَنيتَهُ عَشْرَ خِصَالِ : أَنْ تُصَلَّى أَرْبَعَ رَ كَمَاتٍ نَقْرَأُ فِي كُلِّ رَ كُمَّةٍ فَانِحَةَ الْسَكِيَّاب وَسُورَةً ۚ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِراءَةِ فِي أُوَّل رَ ۖ كُمَّةٍ وَأَنْتَ قَائْمٌ قُلْتَ سُبْعَانَ اللهِ وَٱلْحَمْدُ يِثْدِ وَلاَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَسْ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْ كُمُ فَتَقُولُمَا وَأَتَ رَا كِمْ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسُكَ مِن الرُّ كُوع فَتَقُولُمُا عَشْرًا ثُمَّ تَهُوى سَاجِدًا فَنَقُولُمَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَثْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُمَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُكَ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُكَ عَشْرًا فَذَالِكَ خُسْ وَسَبْعُونَ فِى كُلِّ رَكُمْةَ تَشْلُ ذُلكَ فَى أَرْبَعِ رَكَمَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُو بُكَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْدِ أَوْ رَمْل عَالِجٍ غَفَرَهَا اللهُ لَكَ إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَا فى كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْمَلُ فَإِنْ كَمْ تَفْمَلُ فَفِي كُلِّ مُجْمَةٍ مَرَّةً فَإِنْ كَمْ تَفْمَلُ فَفِي كُلِّ شَهْرْ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ نَفَعْلُ فَفِي كُلِّ سَنَةً مِرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُ فَفِي مُحْرِكَ مَرَّةً ( د ن ه ـ وابن خزيمة ، ك ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ ياَعَبَّاسُ ياَعَمَّ رَسُولَ ٱللهِ سَــل آللهَ ٱلْمَافِيَةَ ۚ فِي الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ (حم ت ــ عن العباس) \* ــ ز ــ

يَا عَبْدُ ٱلرَّ عُمْنِ ٱذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْهِيمِ (ق ـ عن عائشة ) \* \_ ز\_ يَاعَبْكَ ٱلرَّحْنِ أَرْدِف أُخْنَكَ عَائِشَةَ فَأَعْرِوْهَا مِنَ التَّنْبِيرِ ۚ فَإِذَا هَبَطْتَ بِهَا مِنَ ٱلْأَكْمَةِ قَمُرْهَا فَلْتُغْرِمْ فَإِنَّهَا مُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ (حرد ك ـ عن عبد الرحمن بن أبي بكر ) \* \_ ز\_ يا عَبْدُ الرَّ على بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلَ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُونِيتُهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتُهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى بَيِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَـكَفَرٌ عَنْ يَمِينكَ وَأَنْتِ ٱلَّذِي هُوَ خَــيْرٌ ( حم ق ٣ ـ عن عبد الرحمن بن سمرة ) \* ـ ز ـ يَاعَبُدُ اللَّهِ أَكُمْ أُخَبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ ٱلنَّهَارَ وَتَقُومُ ٱلَّذِلَ فَلاَ نَفَعْلُ فَإِنَّكَ إِذَا فَمَلْتَ ذَلِكَ هُحمَتْ عَيْمُكَ وَتَفْهَتْ نَفْسُكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَبَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَإِنَّ لِمَينيكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَإِنَّ لِزُوْجِكَ عَلَيْكَ حَمًّا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرُ ۚ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ فَإِنَّ لَكَ بَكُلِّ حَسَنَ ٓ عَشْرَ أَمْثَالِكَ ۚ فَإِذَنْ ذَلِكَ صِيامُ ٱلدَّهْرِ كُلِّهِ قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صِيامَ نَبِيِّ ٱللهِ دَاوُدَ وَلاَ تَزْدُ عَلَيْهِ نِصْفَ ٱلدَّهُو (حم ق ن \_ عن ابن عمرو) \* \_ ز\_ يَا عَبْدَ ٱللهِ إِنْ يُدْخِلْكَ ٱللهُ ٱلجَنَّةَ كَانَ لِكَ هَٰذَا وَمَا أَشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيَنُكَ (حمرت عن بريدة) \* \_ ز\_ يَاعَبُدُ اللهِ بْنَ عَمْرِ و إِنْ قَاتَلْتَ صَابَرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللهُ صابرًا مُحْتَسِباً وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِياً مُكَاثِرًا بَعَمُكَ ٱللهُ مُرَائِياً مُكَاثِرًا يَاعَبُدُ أَلله ابْنَ عَمْرُ وَ مَلَى أَيِّ حَالَةٍ قَاتَلْتَ أَوْ تُوتِلْتَ بَعَمَكَ اللَّهُ مَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ ( د ك \_ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ يَاعَبُدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ أَلاَ أَدْلُكُ هَلَى كَلِيْةً هِيَ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ (حم ق ٤ – عن أبى موسى ) \*

\_ ز\_ يَا عَبَدُ اللَّهِ لاَ تَكُنُ مِثْلَ فُلاَنِ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلُ وَتَرَكَ فيكُمُ اللَّيْل (حم ق ن ه ــ عن ابن عمرو ) \* ـ ز ـ ياءُثَانُ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنْتَى فَإِنِّى أَنَامُ وَأُصَلِّى وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَدْكِحُ النِّسَاء فَاتَّى اللَّهَ يَاعُمْانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ ۚ وَأَفْطِر وَصَلَّ وَنَمُ (د \_ عن عائشة) \* \_ ز \_ يَاعُمُّانُ إِنَّ آللهَ مُقَمِّضُكَ قِمْيَ فَإِنْ أَرَادَكُ المُناقِقُونَ عَلَى خَلْمِهِ فَلَا تَخْلُمُهُ حَتَّى تَلْقَانِي (حم ت ه ك ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا عُمَّا أَنْ هَٰذَا جِبْرٍ مِلُ يُخْدِرُنِي أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُومٍ يِمِثْلِ صَدَاقِ رُوَيَةً وَعَلَى مِثْلُ صُحْبَهَمَا ( ٥ - عن أبي هريرة ) \* - ز - يا عَدِئُ بْنَ حَاتِم أَشِيْرٍ نَسْلَمَ الشَّهَدُ أَنْ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَتَّى رَسُولُ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَفْدَارِ كُلَّهَا خَيْرِهَا وَشَرَّهَا حُلُوهَا وَمُرِّهَا ( ٥ \_ عن عدى بن حاتم ) \* \_ ز \_ يَاعُقْبُهُ ۚ أَلاَ أُعَلَّمُكُ خَيْرَ سُورَ تَيْن قُر ثَمَناً : قُلُ أَعُوذُ برَبِّ الْفَكَق ، وَقُلُ أَعُوذُبرَبِّ الْفَاَّس ، يَاعُقْبَةُ آفَرَأْ بِهِمَا كُلَّتَا يَمْتَ وَكُفْتَ مَا سَأَلَ سَائِلٌ وَلاَ اَسْتَعَاذَ مُسْتَعَيِدٌ ۚ بِمِثْلُهما (حم ن ك \_ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز \_ يا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرِ ۚ تَعَوَّذُ مِماً كَمَا تَعَوَّذُ مُتَعَوِّذُ بِمِثْلِهِمَا (د\_عن عقبة بن عامر) \* \_ز\_ يَا عُقْبَةُ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ وَقُلْ أَعُوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ مَا تَعَوَّذُ بِيثُلُهِنَّ أَحَدُ ( ن ـ عن عقبة بن عامر ) \* \_ ز\_ يا عَلِيُّ أُحِبُّ الكُّ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِ ، وَأَكْرَهُ الكّ مَا أَكُونُهُ لِنَفْسِي لاَتَنُعْ كَيْنَ السَّجْدَ تَيْنِ (ت ـ عن على) \* ـ ز ـ يا عَلَيُّ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَـنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبيٌّ ( حم ق ت ٥ \_ عن سعد ) \* \_ ز \_ يَاعَلِيُّ سَلَ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْسَدَادَ وَأَذْ كُرْ \*

بِالْمُلَكِي هِدَايَتَكَ ٱلْطَّرِيقَ وَ بِالسَّدَادِ تَسْدِيدَكَ ٱلسَّهْمَ (حم ن ك ـ عن على ) \* \_ ز\_ يَاعَلَىٰ لَا تُنَدِّب النَّظَرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ ٱلْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ ٱلآخِرَةُ (حمدت ك ـ عن بريدة) \* ـ ز ـ يا عَلَى لاَ تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ في الْصَّلاّةِ (د - عن على ) \* - ز - يا عَلَيُّ لاَ تَقْعُ إِقْمَاءَ ٱلْكَلْبِ (ه - عن علَى ) \* ـ زـ يا عَلِيُّ لاَ يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَٰذَا السَّجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكِ (تـ عن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يَا عُمَرُ لاَتَبِلْ قَامًا (ه ك \_ عن عمر ) \* \_ ز\_ يَاعَمُ ۚ أَلاَ أَصِلُكَ أَلاَ أَخْبُوكَ أَلاَ أَنْفَعُكَ تُصَـلًى يَاعَمُ ۚ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ تَقُوأُ فى كُلِّ رَكْمَةَ مِفَاتِحَةً لِلْكِينَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا أَنْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلُ اللَّهُ أَ كَبَرُ وَالْحَمْدُ بِلَهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ خَسْنَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبَلَ أَنْ تَرْ كُمّ يُمَّ آرْ كُمْ فَقُلُهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَكَ ثُمُّ آرْفَعَ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْسِلَ أَنْ تَسْجُدَ ثُمُ ٱسْجُد فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَكَ ثُمُ ٓ ٱرْفَعْ رَ أُسَلَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمُّ ٱلسَّجُد فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ٱرْفَعَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقْرُمَ فَتَلْكَ خَمْنُ وَسَبَنُونَ فِي كُلِّ رَ كُفَّةٍ وَهِيَ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِي أَرْبَمِ رَ كَعَاتِ فَلوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرَ أَوْ رَمْلُ عَالِجٍ غَفَرَهَا ٱللهُ لَكَ إِنْ كَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُصَلِّيهَا فِي كُلِّ يَوْم فَصَلَّهَا فِي كُلِّ مُجْعَةٍ فَإِنْ كُمْ تَسْتَطِعَ فَصَلَّهَا فِي كُلَّ شَهْر فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلَّهَا فَ كُلِّ سَنَةً (ته ـ عن أبى رافع) \* ـ زــ يَا عَوْفُ أَخْفَظْ خِلَالًا سِتًّا بَيْنَ يَدَى الْسَّاعَةِ : إِحْدَاهُنَّ مَوْتِي ، ثُمَّ فَقْحُ بَيْتِ المَقَدِس ، ثُمَّ دَاء بَطْهَرُ فيكُم يَسْتَشْهِدُ ٱللهُ بِهِ ذَرَار يَكُمُ وَأَنْهُ كَمْ وَيُز كَيّ بِهِ أَمْوَالَـكُمُ ثُمُ تَكُونُ ٱلْأَمْوَالُ فَيِكُمْ حَتَّى يُمْطَى ٱلرَّجُلُ مِائَةً دِينَارٍ فَيَظَلُّ

سَاخِطًا ، وَفِيتَنَةٌ ۚ نَـكُونُ بَيْنَـكُمْ لَا يَبْقَى بَيْتُ مُسْلِمِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ بَكُونُ بَيْنَكُمُ وَيَيْنَ بَنِي ٱلْأَصْفَرِ هُدْنَةٌ فَيَغْدِرُونَ فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ فَ تَمَانِينَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ عَايَةٍ ٱ ثَنَّى عَشَرَ أَلْهَا ﴿ و ك ـ عن عوف بن مالك الأشجعي ﴾ \* \_ ز \_ يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلُّكَ كَلِماتِ احْفَظِ اللَّهُ يَحْفَظُكَ آخَنَظِ اللَّهُ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ ٱللهَ ، وَإِذَا ٱسْتَعْنَتْ فَاسْتَمِنْ بِاللهِ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْأَمَّة لُو أَجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ ٱللهُ لَكَ ، وَلَو أَجْنَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءً لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَنَّبَهُ ٱللهُ عَلَيْكَ جَفَّتِ ٱلْأَقْلَامُ وَرُفِيَتِ الْصُّحُفُ (حم ت لئه ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ يَاغُلَامُ سَمِّ ٱللَّهُ ، وَكُلْ بِبَمِينِكَ ، وَكُلْ مِثًا كِليكَ (ق . ـ عن عمر بن أبي سلمة ) \* \_ ز\_ يَا غُلاَمُ هٰذَا أَبُوكَ وَهٰذِهِ أُمُّكَ فَخُذُ بِيَدِ أَيِّماً شِئْتَ (ن ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز\_ يَا فَاطِمَةُ ٱخْلِقِي رَأْسَهِ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِيضَّةً (ت ك \_ عن على) \* \_ ز \_ يَا فَاطِمَةُ أَلَا تَرْضِينَ أَنْ تَكُونى سَيِّدَةَ نِسَاءِ للْوُلْمِيْدِينَ (ق ـ عن فاطمة ) \* ـ ز ـ يَا فَاطِمَةُ أَيَسُرُكُ أَنْ يَقُولَ َ اَلنَّاسُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَدِّدٍ فِي بَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ (حم ن ك \_ عن ثوبان) \* ــز ـ يا فُلاَنُ أَثِمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ أَنْ تُمَتَّمَ بِدِ عُمُرَكَ أَوْ لاَ تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابِ مِنْ أَبْوَابِ ٱلْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتُهُ فَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ (ن ـ عن قرة بن اياس) \* \_ ز\_ يَافَلَانُ أَفَلَا تُحْسِنُ صَلاَتَكَ أَلاَ تَنْظُو اللَّصَلِّمَ إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ إِنِّي وَٱللَّهِ لَأَ بْصِرُ مَنْ وَرَالَى كَمَا أُبْصِرُ مَنْ بَيْنِ بَدَى اللهَ أَلَ اللهُ أَلَهُ اللهُ عَلِيهُ ﴾ \* - ز- يَا قَبيصَةُ إِنَّ اللهُ أَلَهُ لاَ تَعِلُّ

إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ : رَجُلِ تَحَمَّلَ َّحَالَةٌ فَتَحِلُّ لَهُ ٱلۡسَأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُسِك وَرَجُل أَصَابَتَهُ جَائِحَةٌ آجْتَاحَتْ مَالَهُ فَعَلَّتْ لَهُ الْمَثْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْش، وَرَجُل أَصَابَنُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَالَةٌ مِنْ دَوَى ٱلْحِيجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فَلاَنَّا فَاقَةَ ۖ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَشْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش ثُمَّ يُمْسِكُ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ ٱلمَسْأَلَةِ فَسُحَنْتَ يَأْ كُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا (حم م د ن ـ عن قبيصة بن المخارف) \* ــ ز ــ يَا مُعَادُ أَفَنَّانُ أَنْتَ فَلَوْ لَا صَلَّيْتَ بِسَبِّح ِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ، وَالشَّمْس وَسُحَاهَا ، وَٱللَّيْلِ إِذَا يَنشَى فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ السكمبِيرِ وَالْضَّمِيفُ وَدُو أَخَاجَةٍ ( ق د ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ يا مُعَاذُ بْنَ جَبَلِ مَا مِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّتَمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَ فَلَا أُخْدُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبَشِرُوا قَالَ إِذَنْ يَتَّكِأُوا (حم ق \_ عن أنس) \* \_ ز\_ يا مُعاَذُ بْنَ جَبَلَ هَلْ تَدْرَى مَاحَقُّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعَبَادِ عَلَى اللَّهِ ۚ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعَبَادِ أَنْ يَشْهُدُوهُ وَلاَ يُشْرَكُوا بهِ شَيْئًا ، وَحَقَّ الْعَبَادِ عَلَى آللهِ أَنْ لاَيُعَذِّبَ مَنْ لاَيُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا (حم ق ت ه عن معاذ بن حبل) \* \_ ز\_ يَامُعَاذُ لاَ تَكُنُ فَتَانًا فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءكَ الْكَمِيرُ ۗ وَالْضَّمِّيفُ وَذُو أَلْحَاجَةِ وَٱلْمُسَامِورُ (د\_عن حزم بن أَبِّي بن كعب) \* ـ ذ\_ يَامُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ أُوصِيكَ يَامُعَادُ لاَنَدَعَنَّ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُول ٱللَّهُمَّ أَعِنَّىٰ هَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَيْكَ (حمدن حب ك \_ عن معاذ بن حبل) \* \_ ز\_ يَامَشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمُ أَجِدُ كُمْ ضُلاً لاَ فَهَدَا كُمُ اللهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّ قِينَ فَأَلْفَكُمُ ٱللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ عَالَةً ۖ فَأَغْنَا كُمُ ٱللَّهُ بِي أَمَا

تُرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ الْنَاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِحَالِـكُمْ لُو لاَ الْهِجْرَةُ لَـكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ الْنَاسُ وَادِيّاً وَشِعْبًا لَسَلَكَتُ وَادِيَ ٱلْأَنْصَارَ وَشِعْبَهَا ، ٱلأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسُ دِثَارِ ۖ إِنَّكُمُ ۚ سَتَلَقُونَ بَعْلِي أُثرَاتًا فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى آلْحَوْضِ (حم ق ـ عن عبدالله بن زيد بن عاصم ) \* \_ ز\_ يَا مَعْشَرَ ٱلْأَنْصَار أَمْسِكُوا عَلَيْكُ أَمْوَ الْكُمْ لاَ تُعْيِرُ وهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْرَ شَيْنًا حَيَاتَهُ فَهُوَلَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ (ن ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَا مَعْشَرَ الْأُ نْصَار إِنَّ اللَّهَ وَدْ أَثْنَىٰ عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الْطُّهُور لَهَا طُهُورُ كُمْ \* قَالُوا نَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ قَالَ هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ ( ه ك ـ عن جابر وأبي أيوب أونس ) \* ـ ز ـ يَا مَعْشَرَ ٱلْأَنْصَارِ مَا حَدِيثُ أَتَانِي عَنْكُمْ ، أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَتَ الْنَاَّهُ ، بِالْأَمْوَالَ وَتَذْهَبُونَ برَسُولَ ٱللَّهِ حَتَّى تُدْخِلُوهُ فِي بُيُوتِكُمْ لَوْ أَخَذَتَ النَّاسُ شِعْباً وَأَخَذَتِ الْأَنْصَارُ شِعْباً أَخَذْتُ شِيْبَ ٱلْأَنْصَارِ (حمق ن ـ عن أنس) \* \_ ز\_ يَا مَعَشَرَ التَّجَّارِ إِنَّ التُّجَّارَ يُبغَنُونَ يَوْمَ الْقَبَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَن آتَّتَى آللهَ وَ بَرَّ وَصَدَقَ (ت ه حب ك ـ عن رفاعة ) \* ـ ز ـ يا مَعْشَرَ النَّهُ عَار إنَّ السَّيْطانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرُ انِ الْبَيْعَ فَشُو بُوا بَيْفَكُمْ بِالصَّدَ قَةِ (ت \_ عن قيس ابن أبى غرزة) \* ــ ز ــ يَامَعْشَرَ الْتُجَّارِ إِنَّ هَٰذَا الْبَيْعَ يَحُضُرُهُ ٱللَّهْوُ وَٱلْحَلِفُ فَشُو بُوهُ إِلصَّا وَفِر (حمدن ه له \_ عن قيس بن أبي غرزة ) \* \_ز\_ يَامَعَنْمَ النُّحَّار إِنَّا كُمْ وَالْسَكَذِبَ (طب ـ عن واثلة) \* ـ ز ـ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن آسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضَّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ كَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءِ (حمق ٤ ـ عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ يَامَعَشَرَ

الْفُقَرَاءِ أَلاَ أَبُشِّرُ كُمْ إِنَّ فُقَرَاء لَلُؤُمِنِينَ يَدْخُلُونَ آلِجَنَّةَ فَبِلَ أَعْسَائِهِم بنصف يَوْم خَسْمَالَةً عَلَم (هـعن ابن عمر) \* ـزـ يَا سَعْشَرَ ٱلْسُلِمِينَ لاَ صَلاَةً ﴿ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي أَلُّ كُوعٍ وَٱلسَّجُودِ ( ٥ ــ عن على بن شيبان ) \* ـ ز ـ يَا مَعْشَرَ ٱلْمُهَاجِدِينَ خِصَالٌ خَمْسُ إِذَا ٱ بْتُلِيثُمْ بِهِنَ وَأَعُوذُ بِاللَّهُ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرَ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطَّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَسَافِهِمُ ٱلطَّاعُونُ وَالْأُوجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنُّ مَضَتْ في أَشْلَافهِمُ ٱلَّذِينَ مَضَوا ا، وَكَمْ يَنَقُّصُوا ٱللِّكَيْالَ وَاللِّيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنينَ وَشِيَّةً لَلْنُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَكُمْ يَمْنَعُوا زَ كَاةَ أَمْوَ الْحِيمُ إِلاَّ مُنعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّاءِ وَلَوْ لاَ الْبَهَائِمُ لَمْ 'يُعْطَرُوا ، وَكمْ يَنْقُضُوا عَهْت اللهِ وَعَهْدَ رَسُو لِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهُمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَـيْرِهِمْ ۖ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فَأَيْدِيهِمْ ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئَدَةُمْ بِكِينَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَحَرُّوا فِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ۖ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ۚ ( ٥ ك ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ــ يَامَعُمُمَرَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ إِنَّ مِنْ إِخْوَانِـكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلاَعَشِيرَةٌ فَلْيَضُمُّ أَحَدُ كُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلِينِ أَوِ النَّلاَّلَةَ ( دك ـ عن جابر ) \* ـ زــ يَا مَعْشَرَ اللَّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرُنَ الْاسْتِغْفَارَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْل النَّارِ إِنَّـكُنَّ تُسكَثِرُنَ اللَّفَىٰ وَتَكَفُّرُنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَفْلَ وَدِينِ أَعْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْ كُنَّ ، أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ آمْرًأَ تَيْنِ تَعْلِلْ شَهَادَةَ رَجُلٍ فَهٰذَا نُقْصَانُ ٱلْعَقْلِ ، وَتَمْكُثُ ٱللَّيَالِيَ مَا تُصَلِّى وَتَفْطِرُ فَ رَمَضَانَ فَهٰذَا نُفْضَأَنُ الدِّينِ (مه - عن ابن عمر ، جم مت عن أبي هريرة ، جم ق عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ يَا مَعْشَرَ الْنُسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُليِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ

كُثْرُ أَهْل جَهَيَّم يَوْمَ الْقِيامَةِ (حمت نحب ك - عن زينب امرأة ابن مسعود) \* ــ زــ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ لاَنْحَكَيْنُ الذَّهَبَ أَمَالَـكُنَّ فَى الْفِضَّةِ مَا تَحَكَّيْنَ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كُنَّ آمْرُأَهُ تَعَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذَّبَتْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ (حمدن طب \_عن خولة بنت اليمان) \* \_ز \_ يا مَعْشَرَ قُرَيْش أَشْـ تَرُوا أَنْهُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكُمُ مِنَ اللَّهِ شَيْدًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَشْتَرُوا أَنْهُ سَكُمْ مِنَ اللهِ لاَ أُغْنَى عَنْكُمُ مِنَ اللهِ شَيْنًا ، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْطَّلِب لاَ أُغنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْمًا ، يَا صَفيةٌ عَمَّةَ رَسُول اللهِ لاَ أُغنى عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْثًا ، يَافَاطِيَةُ بِنْتَ مُحَلَّدٍ سَلِينِي مِنْ مَا لِي مَاشِئْتِ لاَأْغَنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْمًا (ق ن ـ عن أبي هريرة ، م عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَا مَعَشَرَ قُرَيْش أَنْقِذُوا أَنْهُ سَكُمْ مِنَ ٱلنَّارِ فَإِنِّي لاَ أَمْلاِكُ لَـكُمْ مِنَ ٱللهِ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا ، يَامَعْشَرَ نَبِي عَبْدِ مَنَافِ أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ ۖ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَسَكُمْ مِنَ اللَّهِ ضَرًّا أَوْنَفَعًّا بِمَمَشَرَ بَنِي عَبْدِ الْطَلِبِ أَنْقِذُوا أَنْسُكُمْ مِنَ الْنَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَـكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْماً ، يَافَاطِمَةُ بِنْتُ نُحَمَّدٍ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ الْنَادِ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لكِ ضَرًّا وَلاَ نَمَا إِنَّ لَكِ رَحًا وَسَأَابِلُّهَا بِبِلاَلِهَـا (حم ت ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلُ الْإِيمَـانُ قَلْبَهُ : لاَ تَغْنَابُوا ٱلمُشْلِمِينَ وَلاَ تَنَّعِوْاعَوْزَاتِهِمْ ۖ فَإِنَّهُ مَنْ تَنَبَّعٌ عَوْرَةَ أَخِيهِ ٱلمُشْلِ تَنَبَعٌ ٱللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَنَبَعٌ ٱللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَعُهُ وَلَوْ فَى جَوْفِ بَيْتِهِ ﴿ حَمْ دَ ـ عَنْ أَبِي بُوزَةَ الْأَسْلَمَى ٤ عن البراء) \* \_ ز\_ يا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَايِهِ وَكُمْ يَدْخُولِ الإِيمَانُ فِي قَلْبِهِ لاَتُوْذُوا ٱلْسُلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَنَيَّمُوا عَوْارَتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَنَبَعَ عَوْرَةَ

أَخِيهِ ٱلْمُنْظِرِ يَنَتَبَعْ ٱللهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ تَنَبَعَ َ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فى جَوْف رَخْلِهِ (تــ عن ابن عمر) \* ـ زـ يا مَعْشَرَ ـَـُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا اعْلَمُوا أَنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ كُمْ ۚ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَ إِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ( ق د ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يا مُقلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّت قَلْبِي عَلَى دِينكَ (ت ك \_ عن أنس ، ت عن شهاب الجرمى ، ك عن جابر ) \* \_ ز \_ يا مُقَالِّبَ الْقَالُوبِ ثَبِّتْ ۚ تُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ ( ه ك ـ عن النواس بن سممان ) \* ـ ز ـ يا نِسَاء ٱلْمُسْلِمَـاتِ لاَ تَحْمُورَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتُهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ (حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يا هَذَّ الْ لَوْ سَتَرْ تَهُ بِمُوْ بِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ (حم د ك \_ عن نعيم بن هذال) \* عزر يَأْتِي أَحَدُ كُمْ بِمَالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْمُدُ بَعْدَ ذُلِكَ يَتَكَفُّ أَلْنَاسَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهِرْ غِنَّى (دك \_ عن جابر) \* \_ زِ\_ يَأْتِي ٱلدَّجَّالُ اللَّهِ ينَهَ فَيَجِدُ اللَّائِكَةَ يَحُرُ سُونَهَا فَلَا يَدْخُلُهَا ٱلدَّجَّالُ وَلاَ الْطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ ۚ لَعَالَى (حم خ ت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يَأْتِي ٱلدَّاحَّالُ وَهُوَ كُحَرَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ ٱلمَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخ الَّتى بِاللَّهِ ينَةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَنَنِهِ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ ٱلدَّجَالُ ٱلَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ ٱلدَّجَالُ أَرَأُ يُثُرُ إِنْ قَتَلْتُ هَٰذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي ٱلْأَمْرِ ؟ فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقْتُلُهُ يُمْ يُحْمِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْمِيهِ وَاللهِ مَا كُنْتُ فيك قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنَ الْيَوْم فَيْرِيدُ ٱلدَّيَّالُ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ (حم ق ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ

يَأْتِي الْشَّيْطَانُ أَحَدَ كُمْ ۚ فَبَغُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعَيْدُ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ (ق - عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ يَأْتَى ٱلْقُرْ آنُ وَأَهْلُهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي ٱلدُّنْيَا تَقْدَمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلَ عِمْرَانَ يَأْتِيانَ كَأَنَّهُمَا غَيَابَتَانِ وَ بَيْنَهُمَا سَرَفُ أَوْ كَأَنَّهُما عَمَامَتَازِ سَوْ دَاوَانِ أَوْ سَكَأَنَّهُمَا ظُلْنَانِ مِنْ طَيْنِ صَوَّافَ يُجَادِلانِ عَنْ صَاحِبِهِما (حم م ت عن النواس بن سمعان) \* ـ ز ـ يَأْتَى ٱلمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ ٱلمَشْرِق وَهِمَّتُهُ اللَّدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرٌ أُخُدِ ثُمَّ تَصْرِفُ اللَّارْئِكَةُ وَجْهَةٌ قِبَلَ ٱلشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ (حم م - عن أبي هريرة ) \* - ز - يَأْتِي النَّاسَ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ ٱلمَـالَ مِنْ حَلاَلِ أَوْحَرَام ۚ (ن ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ يُؤْتَى بِالرَّجُل يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ أَهْلِ آلجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُ يَاأَبْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدْتَ مَنْزِلكَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ خَيْرَ مَنْ لِ فَيَقُولُ سَل ۚ وَتَهَنَّ فَيَقُولُ بِارَّبِّ مَا أَسْأَلُ وَلا أَتَمَنَّى إِلاَّ أَنْ تُرُدِّنِي إِلَى ٱلدُّنْيَا فَأَقْتَلَ فِي سَبِيلِكِ عَشْرَ مِرَّادٍ لِكَا يَرَى مِنْ فَضُــلِ الشَّهَادَةِ ، وَ يُؤْتَى الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ لَهُ يَا أَبْنَ آدَمَ كَيْفَ وَجَدَّتَ مَنْزِلَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ شَرَّ مَنْزِلِ فَيَقُولُ لَهُ أَتَفْتَدِي مِنْهُ بِطِلاَع ٱلْأَرْض ذَهَبًا فَيَقُول أَىْ رَبِّ نَعَمْ فَيَقُولُ كَذَبْتَ قَدْ سَأَلْتُكَ أَقَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَيْسَرَ · فَلَمْ تَفْعُلُ فَيُرِدُّ إِلَى النَّارِ (حم م ن \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ يُؤتَّى بِالْعَبْدِي يَوْمَ الْقيامَةِ فَيْقَالُ لَهُ : أَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ سَمْمًا وَبَصَرًا وَمَالًا وَوَلَدًا ، وَسَخَرْتُ لَكَ ٱلْأَنْهَامَ وَٱلْمَوْثَ وَتَرَ كُنُكَ تَرَأَلُ وَزَرْبَمُ فَكُنْتَ تَطُنَّ أَنَّكَ مُلاَّقِي يَوْمِكَ هَٰذَا فَيَقُولُ لا : فَيَقُولُ لَهُ الْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيقَنِي (ت عن أبي هريرة

وأبي سعيد) \* \_ ز \_ يُوْتَى بالمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلُحُ حَتَّى يُوقَفَ عَلَى الْسُور َ بِيْنَ ٱلْجَنَةِ وَالْنَارِ : فَيُقَالُ يَا أَهْلَ ٱلْجَنَّةِ فَيَشْرَ ثُبُّونَ ، وَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْنَار فَيَشْرَ نُبِوْنَ فَيُقَالُ هَلْ تَعْرِ فُونَهَذَا ۚ فَيَقُولُونَ نَهُمَ هَٰذَا لَلَوْتُ فَيُضْجَعُ وَيُذْجُحُ فَلَوْ لاَ أَنَّ ٱللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ٱلْحَيَاةَ وَالْبَقَاءَ لَمَاتُوا فَرَحًا ، وَلَوْ لاَ أَنَّ ٱللَّهَ قَضَى لِأَهْلِ الْنَارِ ٱلْحَيَاةَ فِيهَا كَمَاتُوا تَرَحًا (ت ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ يُؤْتَى بِالمَوْتِ يَوْمَ الْقيامَةِ فَيُوقَفُ عَلَى الْصِّرَاطِ فَيْقَالُ يَا أَهْلَ أَجْنَةً فَيَطَّلُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانَهِمُ ٱلَّذِي هُمْ فَدِهِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ النَّار فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبِشِيرِينَ فَرحِينَ أَنْ يُخْرَجُوا مِنْ مَكَانِهِمُ ٱلَّذِي هُمْ فيهِ فَيَقُالُ هَلْ تَعْرُ فُونَ هَٰذَا ۚ فَيَتَمُولُونَ نَعَمْ هَٰذَ المَوْتُ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَجُ عَلَى الْصِّرَاطِ ثُمَّ يُقَالُ لِانْهَ يَقَيْنِ كِلاَهُمَا خُلُودٌ فِيهَا يَجِدُونَ لاَ مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا (حم ه ك ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُؤتَّى بِأَنْهُمَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقيامَةِ فَيُصْبَعُ فِي جَهَنِّرَ صَبِّنةً ، ثُمَّ ' يُقَالُ لَهُ يَا آبْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَسِيرًا قَطَّ ، هلَ ا مَرَّ بِكَ نَمِيمٍ ۚ قَطَّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ ، وَيُؤْتَى بِأَشَدَّ الْنَاسِ بُؤْسًا ف الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجِنَةَ وَنَيْصُبُغُ فِي الْجَنَةِ صَبْغَةً فَيُقَالُ لَهُ يَا أَبْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُوسًا قَطُّ ، هَلْ مَرَّ بِكَ شِيرَةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ ما مَرَّ بِي بُوسٌ قَطُّ ، وَلا رَأَيْتُ شِيَّةً قَطَّ (حم م ن ه \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يُؤْتَى بِجَهَـٰمَّ يَوْمُئِلِهِ لَمُ السِّبُعُونَ أَلْفَ زَمَامُ مَعَ كُلِّ زَمَامِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّ وَنَهَا (مت عن ابن مسعود ) \* يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَانُ الصَّابرُ فِيهم عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِض عَلَى الْجَدْرِ (ت \_ عن أنس) \* \_ ز \_ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ

مِنْ أَنْ أَصَابَ السَّالَ مِنْ حَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ (ن ـ عن أَبي هريرة) \* ـ ز ـ يَاْتِي عَلَى النَّأْسِ زَمَانُ يَدْعُو الرَّجُلُ آبْنَ عَمِّهِ وَقَر يبَهُ ، هَلَمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلَمَّ إِلَى ٱلرَّخَاءِ وَللَّدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَيْخِرُ جُ مِنْهَا أَحَدُ رَغْبَةً عَنْهَا إِلا أَخْلَفَ آللهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَـبُرْ مِنْهُ ، أَلاَ إِنَّ اللَّدِينَةَ كَالْكِيرِ يُخْرُجُ ٱلْخَبَتُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْبِي للَّدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْبِي الْـكِيرُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ (م ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَأْنِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو فِنَامُ مِنَ الْنَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمُ مَنْ صَاحَبَ الرَّسُولَ فَيَقُولُونَ نَمَمُ فَيُفْتَحُ لَمُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى الْنَاسِ زَمَانٌ فَيَقُرُو فِئَامْ مِنَ الْنَاسِ فَيُقَالُ مُلَمَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ الرَّسُولِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْنِى كَلِّي ٱلنَّاسِ زَمَانُ فَيَغْزُو فِئَامْ مِنَ ٱلنَّاسِ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ ا صَاحَبَ أَصْحَابَ ٱلرَّسُولِ فَيَقُولُونَ نَعَمَ \* فَيَفْتَحُ لَهُمْ (حم ق ـ عن أبي سعيد) \* ــ زـــ يَأْتِى كَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَقُومُومُونَ سَاعَةً لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّى بهم " ( حم ه \_ عن سلامة بن الحر) \* يَأْتِي عَلَى النَّأْسِ زَمَانٌ يَكُونُ المُؤْمِنُ فِيــهِ أَذَلَّ مِنْ شَاتِهِ (ابن عساكر عن أنس) \* ـ ز ـ يَأْنِي فَ آخِرِ ٱلزَّمَانِ قَوْمٌ خُدَ ثَاءَ أَلَّا سُنَانَ سُفَهَاءَ ٱلَّا خُلَامَ يَقُونُونَ منْ خَيْرِ قَوْلِ ٱلْبَرِيَّةَ يَمْرُ قُونَمنَ ٱلْإِسْلاَم كَمَا يَهُ ۚ أَنَ ٱلسَّهُمُ مِنَ ٱلرَّمِيةِ لأَنجُهُ وزُ إِيمَا نُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ۚ فَأَقْتُـ أُوهُمْ ۖ فَإِنَّ فِي قَتْلْهِم أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُم يَوْمَ الْقَيَامَةِ (خ د ت ـ عن على) \* ـ ز ـ يَأْتَيكُمْ رِجَالٌ مِنْ قَبِلَ المَشْرِقِ يَتَمَلَّمُونَ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِم خَيْرًا (ت ـ عن أبى سعيد) \* يُؤْجَرُ ٱلرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كُلَّهَا إِلاَّ فِي ٱلنَّرَابِ (ت ــ

عن خباب) \* ــ زــ يُؤَدِّى المُـكَانَبُ بِحِيَّتِهِ مَا أَذًى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَّ دِيَّةَ ﴾ عَبْدِ ( حم ت ك ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ يُأْخُذُ ٱلجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيدَهِ مُمَّ يَقُولُ أَنَا الْجَبَّارُ أَنَا اللَّكِ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْتُسَكِّبِّرُونَ ؟ ( ٥ ـ عن ابَن عمر) \* ـ زـ كَا كُلُ أَهْلُ آلِجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَمْتُطُونَ وَلاَ يَتَغَوَّ مُونَ وَلاَ يَبُولُونَ إِنَّمَا طَعَامَهُمْ جُسْاتِهِ وَرَشْحٌ كَرَسْحِ السِّكِ يُلْهَمُونَ الْتَشْدِيحَ وَأَلْحَمْدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ (حمم ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَوْمُ الْقَوْمَ أَقْرَوْهُمُ لِكِيتَابِ ٱللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَّاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي النُّسُّنَّةِ سَوَاء فَأَقْدَعُهُمْ هِجْرَةً ۖ فَإِنْ كَانُوا فِي ٱلْهِجْرَة سَوَاء فَأَقْدَعُهُمْ سِنًّا وَلاَ يُؤَمَّنَّ آلرَّجُلُ فَي أَهْلِهِ وَلاَّ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُتَّعَدُ فِي بَيْتِهِ طَلَى تَكْر مَنِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (حم م ٤ \_ عن ابن مسعود ) \* يَوْمُ الْقَوْمَ أَوْرَوْهُمْ لِلْقُرْآنِ (حم عن أنس) \* يَبْفُهُرُ أَحَدُ كُمُ الْقَذَى في عَيْنِ أَخِيدٍ وَيَنْسَى ٱلْجِذْعَ في عَيْنِهِ (حل \_ عن أبي هريرة ) \* يُبقَتُ النَّاسُ عَلَى بِنيَّاتَهِمْ (حم \_ عن أبي هريرة) \* يُبِعْثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَامَاتَ عَلَيْهِ (م. عن جابر) \* ــزــ يَتْبُعُ الدِّ اللهِ مِنْ بَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبِعُونَ أَلْهَا عَلَيْهُمُ الْطَّيَالِيسَةُ (حم م - عن أنس) \* \_ ز\_ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُهُ ، وَعَلُهُ ، وَمَالُهُ ، فَيَرْجِعُ ٱثْنَانِ وَيَشْقَى وَاحِدْ يَرْجِمُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَثْبَقَى عَمَلُهُ (حرق ت ن عن أنس) \* يَتَحَلَّى لَنَا رَبُّنَا صَاحِكًا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴿ طُفِ ـ عَنِ أَبِي مُوسَى ﴾ \* 'بَتْرَكُ لِلْمُكَانَبِ ٱلرُّ بُحُ ۚ ( ك ـ عن على ) \* ـ ز ـ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُ ۚ مَلَائِكَةٌ ۚ وِالَّذِلُ وَمَلاَّئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِنُونَ فَ صَلاَةٍ ٱلْفَحْرِ وَصَلاَةٍ ٱلْمُصْرِ ثُمَّ يَمْرُ جُ ٱلَّذِينَ ٱلْأَوْل فِيكُمُ

َفَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْسَلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَّكَثُمْ عِبَادِى فَيَقُولُونَ تَرَّكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَاُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ ۚ وَهُمْ يُصَاُّونَ ﴿ قَ نَ ـ عَن أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ \* ــ ز ــ يَتَقَارَبُ ٱلزَّمَانُ ، وَ'يَقْبَضُ ٱلْمَايْمُ ، وَ'بْلَقِى الشَّحْ ، وَتَظَهَّرُ ٱلْفِينُ ، وَيَكْثُرُ ٱلْهَرْ جُ : قِيلَ وَمَا الْهُرَ \* \* قَالَ الْقَنْلُ ( حم ق د .. عن أبى هريرة ) \* ــ ز ــ يَتَنزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُ لَيْلَةٍ إِلَى الْسَبَاءِ اللُّهُ نِيا حِينَ يَبْقِي ثُلُثُ ٱلَّيْلِ ٱلآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْوِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ (ق - عن أبي هو يرة) \* - ز - بُجَاء بِابْن آ دَمَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كَأَنَّهُ بَذَجُ (١) فَيُوقَفَ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ فَيَتُولُ اللَّهُ أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ لَهَـٰذَا صَنَمَّتَ فَيَقُولُ جَمْتُهُ ۚ وَ ثَمَّرُ ثُهُ وَتَرَكَنُهُ أَكُنُهُ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آتَيكَ بِهِ فَيَقُولُ أَرنِي مَاقَدَّمَتُ فَيَقُولُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكَنُهُ أَكْنُوَ مَاكُانَ فَارْجِعْنِي آيِيكَ بِهِ ۖ فَإِذَا عَبْدُ ۖ كُمْ يُقَدِّمُ خَيْرًا فَيُوْضَى بِهِ إِلَى الْنَّارِ (ت ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فَى النَّارِ فَتَعَدَّلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ جَا فَى الْنَار كَمَا يَدُورُ ٱلْحِمَارُ بِرَحَامُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ الْنَارِ فَيَقُولُونَ يَا فَلَانُ مَا أَصَابَكَ أَكُمْ تَسَكُنْ تَأْمُونَا بِالْمَوْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ ٱلْمُشْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ آمَرُ كُمْ اِللَّمْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأَنْهَا كُمْ عَن النُّسكرِ وَآتِيهِ (حم ق - عن أسلمة بن زيد ) - ز- يُجزى عَنِ آلجَمَاءَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِى عَنِ ٱلْجُلُوس أَنْ يُرُدُّ أَحَدُهُمْ (د ـ عن على ) \* يُجْزى في ٱلْوُصُوءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاء (ت عن أنس) \* يُجزِّئُ مِنَ السَّوَاكِ أَلْأَصَابِعُ (الضياء عن أنس) \* يُجزِّى، مِنَ ٱلْوُضُوءِ مُذُ وَمِنَ الْفُسْلِ صَاعُ ( ٥ - عن عقيل ) \* -ز - يَجْمَعُ ٱللهُ (١) البذج محركة ولد الضأن كالمتود من المنز اله قاموس

النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطَّلِمُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالِمَينَ فَيَنُّولُ أَلاّ . يَنَّبُ مُ كُلُّ إِنْسَانِ مَا كَانَ يَمْبُدُ فَيُمثُلُ لِصَاحِبِ الْطَّلِيبِ صَلِيبُهُ وَلِصَاحِب ٱلتَّصَاوِير تَصَاوِيرُهُ ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ فَيَنَدَّمُونَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَيَشْقَى المُسْلِمُونَ فَيَطَلُّمُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالِمَينَ فَيَقُولُ أَلَّا تَنَبَّمُونَ النَّاسَ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ٱللهُ رَبُّنَا وَهُذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّنَا وَهُوَ يَأْمُوهُمْ وَيُثَبِّنُّهُمْ قَالُوا وَهَلْ نَرَاهُ يَارَسُولَ ٱللَّهِ قَالَ وَهَلْ تُضَاَّرُونَ فِي رُوَّيَةِ الْقَمَرِ لَثَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لاَ قَالَ فَإِنَّـكُمْ لاَتُضَارُّونَ فِي رُوِّ يَتِدِ تِلْكَ ٱلسَّاعَةَ ثُمُّ يَتَوَارَى ثُمَّ يَطْلُعُ ۚ فَيْعُرِّ قُوْمُ ۚ فَسْلَهُ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا رَبِّكُمُ فَاتَبِعُونِي فَيْقُومُ الْسُلْوُونَ وَيُوضَعُ الْصِّرَاطُ فَيَمُو عَلَيْدٍ مِثْلُ جِيادِ الْحَيْلُ وَالرِّ كَابِ، وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ سَلَّمْ سَلَّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ فِيهَا مِنْهُمْ فَوْجْ ثُمَّ يُقَالُ هَلِ آمْنَلَأَتِ فَتَقُولُ هَلَّ مِنْ مَزِيدٍ ثُمَّ يُطْرَحُ مِنِهَا فَوْجُ فَيَقَالُ هَلِ آمْتَلَأَتِ فَنَقُولُ هَلْ مِنْ مَزيدٍ حَتَّى إِذَا أُوعِبُوا رِفيهاً وَضَعَ ٱلرَّحْمَٰنُ قَدَمَهُ فِيهاً وَأَرْوَى بَعَضِها إِلَى بَعْض ثُمَّ قَالَ قَطْ وَالَتْ قَطْ قَطْ فَإِذَا أَدْخَلَ اللهُ أَهْلَ آلِجَنَةِ آلِجَنَّةَ وَأَهْلَ الْنَارِ النَّارِ أَتِيَ بِالمَوْت مُلَبِّبًا فَيُوقَفُ عَلَى السُّورِ ٱلَّذِي بَيْنَ أَهْلِ ٱلجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ثُمَّ 'يُقَالُ يَا أَهْلَ ٱلجَنَّةِ فَيَطَّلِمُونَ خَاتِهِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ ٱلنَّارِ فَيَطَّلِمُونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشُّفَاعَةَ فَيُقَالُ لِأَهْلِ الجِّنَةِ وَأَهْلِ النَّارِ هَلْ تَمْرِ فُونَ هٰذَا فَيَقُولُ هُولُاء وَهُولُاء قَدْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْوَٰتُ ٱلَّذِي وُ كُلِّ بِنَا فَيُضْجَعُ ۖ فَبُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى ٱلسُّور ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ ٱلْجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ ، وَيَا أَهْلِ الْنَارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ (ت\_عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُجْمَعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَوُنُ لِللَّكِ فَيَقُولُونَ

لَوِ ٱسْتَشْفَشًا كَلَى رَبُّنَا فَأَرَاحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَأْنُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَاآدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ آللُهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْء فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ خَتَّى يُرِيحِنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَهُمْ آدَمُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَذْ كُرُ ذَنْبَهُ ٱلَّذِي أَصَابَهُ فَيَسْتَجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَٰلِكَ وَيَقُولُ وَلَـكِينَ ٱنْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ ٱللهُ إِلَى أَهْلِ ٱلْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَمُمْ خَطِيئَةَ سُوَّالِهِ رَبُّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمْ فَيَسْتَحِي رَبُّهُ مِنْ ذَٰلِكَ ، وَلَـكَنِ ٱثْنَاوُا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ ٱلرَّاهُٰنِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَلَكِنْ آنْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ ٱللهُ وَأَعْطَاهُ النَّوْرَاةَ فَيَأَنُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَا كُمْ وَيَذْ كُرُ لَهُمُ الْنَفْسَ الَّتِيقَتَلَ بَغَيْرِ نَفْسِ فَيَسْتَجِي رَبُّهُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلُـكِنِ أَنْتُوا عِيسَى عَبْدَ ٱللهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَتُهُ وَرُوحَهُ فَيَأْتُونَ عِيسى فَيَقُولُ لَهُمْ هُمَا كُمْ ، وَلَكِينَ أَفْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَاتَقَلَاَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخُرُ ۚ فَأَقُومُ فَأَمْشَى كَيْنَ سِمَاطَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى وَقَمْتُ سَاحِدًا لِرَبِّى ثَبَارَكَ وَتَمَالَى فَيَدَعُنى مَاشَاء أَنْ يَدَعَىٰ ثُمَّ يَقُولُ ٱرْفَعْ مُحَدَّدُ قُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَٱشْفَعَ تَشْفَعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْدُهُ بِتَحْمِيدِ يُقَلِّنيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَتُعُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ آلِخَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ النَّا نِيَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَتِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَلَى فَيَدَعني مَا شَاء ٱللهُ أَنْ يَكَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ٱرْفَعَ مُحَدِّدُ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ نُعْطَهُ وَٱشْفَعَ تَشْفَعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْدُهُ بِمَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ ٱلْحَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَمَالَى وَقَمْتُ سَاجِدًا لِرَبِّي فَيَدَعُنِي

مَاشَاءَ أَنْ يَدَعَنى ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعَ مُحَّدُ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْظَهُ وَآشَفُعُ تَشَفَّعُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِنَحْمِيدِ لِيَقِّمُنيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ آلِمَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ ٱلرَّابِعَةَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا نِفِيَ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآلُ فَيَضْرَجُ مِنَ الْمُنَادِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْمِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْمِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ نَخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً (حمق ن ه - عن أنس ) \* - ز - يَجْمَعُ لَللهُ الْنَاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُومُ الْمُعْمِدُونَ حِينَ تُزْلُفُ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا أَبَانَا ٱسْتَفْتِحْ لَنَا ٱلْجَنَّةَ فَيقُولُ وَهَلْ أَخْرَ جَكُمْ مِنَ ٱلجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَمْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ ٱذْهَبُوا إِلَى أَنْنِي إِبْرَاهِيمَ أَخِلِيلِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ ، أَعْمَدُوا إِلَى مُوسَى ٱلَّذِي كَلَّهُ ۖ ٱللَّهُ تَكْلِيماً فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَةُولُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، آذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِيةَ اللهِ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ عِيسَى لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ ، آذْهَبُوا إِلَى مُحَدِّرٍ فَيَأْتُونَ مُمِّدًا فَيَقُومُ فَيُؤذَّنُ لَهُ وَتُرْ سَلُ ٱلْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَانِ جَنَبَتَى الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالاً فَيَمُرُ أَوَّلُكُمُ كَالْبَرْقَ ثُمَّ كَمَرٍّ أَلِّهِم ثُمَّ كَمَرٍّ ٱلطَّيْرِ وَشَدِّ ٱلرِّجَالِ تَجْوَى بهم أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ ۚ فَأَتُمْ ۚ فَلَمْ ۚ فَلَى الْصِّرَاطِ يَقُولُ يَارَبِّ سَلِّم ۗ سَلِّم ۚ حَتَّى يَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ وَحَتَّى يَجِىءَ ٱلرَّجُلُ فَلَايَسْتَطِيعُ ٱلسَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا ، وَفِي حَا فَتَى الْصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ ﴿ مَأْمُورَةٌ مَأْخُذُ مَنْ أُيمِرَتْ يَأْخُذِهِ فَهَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكَدُوسٌ فِي النَّارِ (م ــ عن أبي هو يرة وحذيفة ) \* \_ ز\_ يَجِيءُ ٱلدَّجَّالُ فَيَطَأُ ٱلْأَرْضَ إِلَّا مَكَّةً

وَالْمَدِينَةَ ۚ فَيَأْتِي الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بَكُلِّ نَقْبِ مِنْ انْقَابِهَا صُفُوفاً مِنَ الْلَأَيْكَة ِ فَيَأْتِي سَبِيْغَةَ ٱلجُرُاكِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ فَــَـثَوْ جُفُ للَّدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيَخْرُجُ إلَيْهِ كُلُّ مُناَ فِق وَمُناَفِقَةٍ (حم ق ـ عن أنس ) \* ـ ز ـ يَجِىء ٱلرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ ٱلرَّجُلِ فَيَقُولُ يَارَبِّهِ لَمَا قَمَلَنَى فَيَقُولُ ٱللهُ لَهُ لِمَ قَمَلَتُهُ ۚ فِيقُولُ قَمَلْتُهُ لِشَكُونَ الْهِزَّةُ لَكَ فَيَقُولُ فَإِنَّهَا لِي ، وَ يَجِيءَ الرَّجُلُ آخِذًا بِيبَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ إِنَّ هَٰذَا قَتَلَنِي فَيَقُولُ ٱللَّهُ لِم ۖ قَتَلْتَهُ ۚ ۚ فَيَقُولُ لِتَـكُونَ الْعِرَّةُ لِهُلَان فَيَقُولُ إِنَّهَا لَيْسَتْ لِفُلَانَ فَيَبُوهِ بِإِنْهِهِ ( ن \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ يَجِيء الْقُرْ آنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ بِارَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْسَكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ بَا رَبِّ آرْضَ عَنْهُ ۖ فَيَرْضَى عَنْهُ ۖ فَيَقُولُ اتْرَأُ وَارْثَىٰ وَيُزَادُ بَكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً (تك ـ عن أبي هربرة) \* ـ ز ـ يَجِيءَ الْقُرْ آنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الْشَّاحِبِ فَتَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَنَا اَلَّذِي أَسْهَرَ ْتُ لَيْلَكَ وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ ( ه ك ـ عن بريدة ) \* ـ ز ـ يَجِى ۗ ٱلمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ . يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمَّا فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هٰذَا فِيمَ قَتَلَنَى حَتَّى يُدُنِيَهُ مِنَ ٱلْعَرْشُ (تن ٥ - عن ابن عباس) \* \_ ز \_ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ مُقَمَلَقًا بِقَاتِلِهِ فَيَقُولُ اللهُ فِيمَ قَتَلْتَ هَٰذَا \* فَيَقُولُ فى مُلكِ فَلَانَ ( ن ـ عن جندب ) \* ـ ز ـ يَجِيءُ النَّبَيُّ يَوْمَ الْقيامَةِ وَمَعَهُ ۗ آرٌ جُلُ وَالنُّمَّى وَمَعَهُ ٱلرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ ٱلْمُلاَئَةُ وَأَسْتُمَوُ مِنْ ذَٰلِكَ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَنْتَ قَوْمَكَ ? فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَدْعَى قَوْمُهُ فَيْقَالُ لَهُمْ هَلْ بَلْفَكُمْ هَذَا فَيَقُولُونَ لَا فَيَقَالُ لَهُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيُدْعَى مُحَمِّدٌ وَأُمَّتُهُ فَيُقَالُ

لَمْمُ هَلْ بَلَغَ هَذَا قَوْمَهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُقَالُ وَمَا عِلْمُـكُمُمْ بِذَالِكَ فَيَقُولُونَ جَاءَنَا نَدِيْنَا فَأَخْبِرَنَا أَنَّ الرُّسُلِ قَدْ بَلْفُوا فَصَدَّقْنَاهُ ، فَذَالِكَ قَوْلُهُ « وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (حم ن ٥ ـ عن أبى سميد ) \* ـ ز ـ يَجِيء نُوخٍ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ ٱللهُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمُ أَىٰ رَبِّ فَيَقُولُ لِامَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُم ۚ فَيَقُولُونَ لَا مَاجَاء لَنَا مِنْ نَبِيَّ أَفِيتُهُولُ لِينُوحِ مَنْ يَشْهَادُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَدِّ وَأُمَّتُهُ وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: « وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةٌ وَسَطَأَ لِتَـكُونُوا شُهَدَاء عَلَى الْنَّاسِ » وَٱلْوَسَطُ الْعَدَالُ فَيُدْعَوْنَ فَيَشْهَدُونَ لَهُ إِلْبَلاَغِ مُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ (حَمْ خ ت ن ه عن أبي سعيد ) \* \_ ز \_ يَجِيء يَوْمَ الْقِيامَةِ نَاسُ مِنَ الْسُولِينَ بِذُنُوبِ أَمْثَالَ · ٱلْجِبَالَ يَنْفُرُهُمَا ٱللَّهُ لَهُمْ وَيَضَعُهَا هَلَى الْيَهُودِ (مـ عن أبى موسى) \* يُجيرُ عَلَى أُمَّتِي أَدْنَاهُمْ ۚ (حم ك ـ عن أبي هريرة ) \* يُحِبُّ ٱللهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُحْسِنَ (طب ـ عن كليب بن شهاب) \* يَحُرُهُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ مَا يَحُرْهُمْ مِنَ النُّسَبِ (حم ق د ن ه \_ عن عائشة ، حم م ن ه \_ عن ابن عباس ) \* \_ ز\_ يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَدَّ بُوكَ وَعَقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بَقَدْرُ ذُنُو بِهِمْ كَانَ كَفَاقًا لَا لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ عِقَا بُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُو بِهِمْ كَانَ فَشَلًّا لِكَ ، وَإِنْ كَانَ عِقَا بُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُو بِهِمُ أَقَنُّصَّ لَمُهُ مِنْكَ ٱلْفَضْلُ: أَمَا تَقْرُأُ كِتَابَ اللهِ ﴿ وَنَضَعُ الْوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ اَلْآيَةَ » (حم ت \_ عن عائشة ) \* \_ ز \_ يُحشَرُ اللَّهَ كَابِّرُونَ يَوْمَ الْقيامَةِ أَمْثَالَ آلذًا ِّ في صُورَ الرِّجَالِ يَنْشَاهُمُ ٱلذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانِ يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنِ

ف جَهَيَّ مِنْ عُصَارَةٍ أَهْلُ تَعْلُوهُمْ نَارُ ٱلْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةٍ أَهْلِ ٱلنَّارِ طِينَةَ آلَخَبَالِ (حمت ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ بُحْشَرُ الْنَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ رَاغِمِينَ رَاهِمِينَ ، وَآثَنْاَنِ عَلَى بَهِيرٍ ، وَثَلَائَةٌ كُلِّي بَهِيرٍ ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَهِيرٍ ، وَعَشْرَةٌ كُلِّي بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّةٌ مُ الْنَّارُ لِتَقَيلَ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ، وَتَنبيتَ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحَ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَعُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا ﴿ قَ نَ \_ عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ يُحْتَكُرُ النَّاسُ عَلَى رِنيَّاتهم ( ٥ \_ عن جابر ) \* \_ ز\_ يُحْشَرُ أَلَمَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ : صِنْفًا مُشَاةً ، وَصِنْفًا رُ كُمِانًا ، وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ إِنَّ ٱلَّذِي أَمْشَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرْ أَنْ يُمْشِهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشُولُتُ (حم ت \_ عن أبى هو يرة ) \* \_ ز \_ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ خُفَاةً غُرَاةً غُولًا الْأَمْرُ أَشَكَ منْ أَنْ يَنظُرَ بَعْضُهُمْ ۚ إِلَى بَعْضِ (م ن ه ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يُحْشَرُ ٱلْنَّاسُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضَاء عَفْراء كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيهَا مَعْسَمَ ۖ لِأَحَدِ ( ق \_ عن سهل بن سعد ) \* \_ ز\_ يُحضُرُ ٱلجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرَ رَجُلُ حَصَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظَّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلُ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُو رَجُلُ دَعَا ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلُ خَصَرَهَا بِإِنْصَاتِ وَسُكُونِ وَكَمْ يَتَخَطُّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَكُمْ 'يُوذِ أَحَدًا فَهُوَ كَفَّارَةُ ۚ إِلَى ٱلْجُمُّةَ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيادَهُ ثَلاثَة أَيَّامٍ ، وَذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ « مَنْ جَاء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَــا » (حم د عن ابن عمرو) \* - ز \_ يَحْتَصِيمُ السُّهُدَاء وَالْمُتَوَفُّونَ هَلَى فُرُسُهِم ۚ إِلَى رَبَّنَا ف الَّذِينَ يُنتَوَفُّونَ مِنَ الطَّاءُونِ فَيقُولُ السُّهُدَاهِ إِخْوَانُنَا تُعِلُوا كَمَا قُيلُنا وَيَقُولُ

الْمُتَوَفَّوْنَ هَلَى فُرُشِهِمْ إِخْوَانُنَا مَانُوا هَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُثَّنَا فَيَقْضِي اللهُ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ رَبُّنَا ٱنْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْقَتْوُلِينَ فَإِنَّهُمْ مِنهُمْ وَمَعَهُمْ فَيَنْظُرُ وِنَ إِلَى جِرَاحِ لِلطَّمُونِينَ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبِهَتْ جِرَ احْ الْشَهْكَاءِ فَيُلْعَقُونَ مِهِم (حم ن - عن العرباض بن سارية) \* - ز - يَحْوُرُجُ ٱلدَّجَّالُ فِي أُمِّتِي فَيَعْكُثُ أَرْبَعِينَ فَيَهْمُثُ ٱللهُ تَعَالَى عِيسَى ٱبْنَ مَرْبَحَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودِ النَّقَقَ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْالِكُهُ مُمَّا يَعْكُثُ النَّاسُ سَبَعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ أَ ثَنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمُ مُرْسِلُ اللهُ رِيعًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الْشَامِ فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانَ إِلاَّ قَبَصَتُهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ دَخَلَ فَ كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْ عَلَيْدِ حَتَّى تَقْبِضَهُ فَيَبِشْقَى شِرَارُ الْنَاس فى خِفَّةِ الْطَّيْرِ وَأَحْلَامِ الْسَبَاعِ لاَ يَعْرِ فُونَ مَعْرُ وَفَا وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَلُ لَمُمُ النَّسْيَطَانُ فَيَقُولُ أَلاَ تَسْتَحِيبُونَ فَيَقُولُونَ مِ تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ ٱلْأُو ۚ ثَانِ فَيَعْبُدُونَهَا وَهُمْ فَى ذَٰلِكَ دَارٌ ۚ رِزْقُهُمْ حَسَنُ عَيْشُهُم ۚ ثُمَّ يُنْفَخُ فى الصُّور فَلاَيَسْمَهُهُ أَحَدُ إِلاّ أَصْغَى لِيتًا (١) وَرَفَعَ لِيتًا وَأُوَّالُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُل م يَلُوطُ حَوْضَ إِبِهِ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ أَلْنَاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ ٱللهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ ٱلطَّلْ فَيَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ نِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يْقَالُ يَا أَبُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَمْثُ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كُمُّ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعُمَائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَذَالِكَ يَوْمُ يَعِعْلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيباً وَذَٰلِكَ يَوْمُ يُكَثَّفُ عَنْ سَاقِي (حم م ـ عن ابن عمر) \* - ز- يَخْرُجُ ٱلدُّ اللَّهُ فَيَتُوجَهُ قِبَلَهُ رَجُلُ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ فَيَكْفَأَهُ (١) الليت بالكسر صفحة العنق اهـ قاموس

<sup>(</sup> ۲۷ - ( الفتح الكبير ) - ثالث )

ٱلمَشَا يِنخُ مَشَا يِنخُ ٱلدَّجَّالَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَيْنَ تَعَمِدُ فَيقُولُ أَعْمِدُ إِلَى هَٰذَا ٱلَّذِي خَرَجَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَوْمَا تُونُّمِنُ بِرَبِّمًا فَيَقُولُ مَا بِرَبِّنَا خَفَاهِ فَيَقُولُونَ آقْتُـكُوهُ فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِيعْضِ أَلَيْسَ قَدْ نَهَا كُمْ رَبُّكُمْ أَن تَقْتُلُوا أَحَدًا دُوزَهُ فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى أَلَهُ ۚ جَالِ فَإِذَا رَآهُ المؤمنُ قَالَ بِأَيُّهَا النَّاسُ هذا الدَّجَّالُ ٱلَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْدًا اللهِ فَيَأْمُرُ ٱلدَّالُ بِهِ فَيُشَجُّ أَفَيْقُولُ خَذُوهُ وَشُجُّوهُ فَيُوسَعُمُ بَطْنُهُ وَظَهْرُهُ ضَرْبًا فَيَقُولُ أَمَا تُؤْمِنُ بِي فَيَقُولُ أَنْتَ المَسِيحُ الْـكَلَدَّابُ فَيُولَمَرُ بِهِ فَيُنْشَرُ بِالْمُنْشَارِ مِنْ مَفْرَقِهِ حَتَّى يُفْرَقَ ؟ إِنْ رَجْلَيْهِ ثُمَّ كَمْشِي ٱلدَّجَّالُ ؟ إِنْ ٱلْقِطْمَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَمَّ فَيَسْتَوَى قَائَمًا ثُمَّ يَقُولُ لَهُ أَنُوْمِنُ بِي فَيَقُولُ مِنَا أَرْدَدْتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةٌ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ فَيَأْخُذُهُ آلدَّ جَالُ فَبَذَ بَحُهُ فَيُعْمَلُ مَا زَنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُونِهِ نَحَاسًا فَلَا يَسْتَطِيعُ إلَيْهِ سَبِيلًا فَيَأْخَذُ بِيدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقَذِفُ هِ فَيَحْسِبُ الْنَاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ فِي النَّار وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي آلِجَنَّةِ هِلْمَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ ٱلْعَالِمَينَ (مـعن أبي سعيد ) \* \_ ز\_ يَخْرُ مُجُ ٱلدَّجَالُ وَمَعَهُ نَهُرْ ۖ وَنَارَهُ هَنَّ ذَخَلَ نَهُرَهُ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحُطٌّ أَجْرُهُ وَمَنْ دَخَلَ نَارَهُ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطٌّ وِزْرُهُ ثُمَّ إِنَّمَا هِيَ قِيمَامُ اَلسَّاعَةِ ( حم د ك \_ عن حذيفة ) \* \_ ز \_ يُخْر جُ اللهُ قَوْماً مِنَ النَّار فَيُدْخِلُهُمُ ٱلجَّنَةَ (م ق - عن جابر) \* - ز - يَخْرُبُ و رَجُلُ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يْقَالُ لَهُ ٱلْحَارِثُ حَرَّاتُ عَلَى مُقَدَّمَتِهِ رَجُلُ مِقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُمَكِّنُ لِآلِ مُعَدِّي كَمَا مَكُنَّتُ قُرُيْنٌ لِرَسُولِ أَللَّهِ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ (د\_عن على) - ز - يَخْرْجُ عُنْقُ مِنَ أَلنَّارِ يَوْمَ الْقِيامَ رَ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرَانِ وَأَذْنَانُ يَسْمَعَان

وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنَّى وُ كَلَّتُ بِثَلَاثَةً بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنبدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ ٱللَّهِ إِلْمًا آخَرَ وَ بِالْمُورِّرِينَ (حم ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يَخْرُجُ فَى آخِرِ أَلزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْشِلُونَ ٱلهُ نَيَا بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ ٱلْمُثَانِّنِ مِنَ ٱلَّذِينِ ٱلْسِنَةُمْمُ أَخْلَى مِنَ الْمُسَلِّلِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ ٱلذُّنَّاكِ يَقُولُ ٱللهُ أَبِي يَغْتَرُّونَ أَمْ فَلَىَّ يَجْـتَرِ ثُونَ فَهِي حَلَفْتُ لَأَ بْصَانَةٌ فَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِينَنَةٌ تَدَعُ الحَليمَ مِنْهُمْ حَيْرَانَ (ت ـ عن أبي هريرة) \* ـ ز ـ يَخْرُجُ في آخِراَزُ مَانِ قَوْمُ أَحْدَاثُ ٱلْأَسْنَانِ سُفَهَا ۗ ٱلْأَحْلَامِ يَفْرَ عُونَ الْقُرْ آنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَايُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَقُولُونَ مِنْ قُولِ خَيْدِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُ قُونَ مِنَ ٱلدِّين كَمَا يَمْرُ قُ ٱلسَّهْمُ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ فَمَنْ لَقِيَّهُمْ فَلْبَقْتُكُومُ فَإِنَّ فِي قَتْلُهِمْ أَجْرًا عَظِيماً عِنْدَ اللهِ لِنَ قَتَلَهُمْ (حمرت هـ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ يَخْرُجُ فِيكُ قُومْ مُعَقِّرُ ونَ صَلاَتَكُمُ مَعَ صَلاَتِهم، وَصِيامَكُمُ مَعَ صِيامِهِمْ وَعَمَلَكُمُ مَعَ عَمَلِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَأَيْجَاوِ زُحَنَاجِرَهُمْ يَمْرُ تُونَ مِنَ ٱلدِّينِ كَمَا يَمْرُنُ ٱلسَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ ٱلرَّامِي فِي الْنَصْل فَلاَ يَرَى شَيْثًا وَ يَنْظُرُ فِي الْقِياحِ فَلَا يَرَى شَيْثًا وَيَنْظُرُ فِي ٱلرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْثًا وَيَتَمَا رَى فِي الْمُوْقِ هَلْ عَلِقَ بِهِ مِنَ ٱلدَّم مِنْ هَنْ ﴿ (ق - عن أَبي سعيد ) \* \_ ز\_ يَخْرُبُ عُوْمٌ فَى آخِرِ ٱلزَّمَانِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ سِيمَاهُمُ التَّخْلِيقُ إِذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَاقْشُالُوهُمْ ( ٥ - عن أنس ) \* - ز - يَخْرُبُ قَوْمُ مِنَ النَّارِ بِشَعَاعَةِ مُحَدٍّ مِثْنِيلِيَّةً فَيَدْخُلُونَ آلجَنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ ٱلجَهَنَّمِيدِيِّنَ (حرخ د عن عمران بن حصين ) \* ـ ز ـ يَخْرُ مُ قَوْمْ مِنْ أُمَّتِي يَفْرَ ۗ وَنَ الْقُرْ آَنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمُ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءِ وَلاَ صَلاَئُكُمُ ۚ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِثَيْءَ وَلاَ صِيامُكُمُ

إِلَى صِياْمَهِمْ بِنَتَىْءٍ كَقُرَءُونَ ٱلْقُرْآلَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلاَيْهُمْ ۚ ثَرَا قَيَهُمْ ۚ يَمْرُ تُونَ مِنَ ٱلْإِسْلَامِ ۚ كَمَا ۚ يَمْرُقُ ٱلسَّهْمُ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ ٱلْجَيْشُ ٱلَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِيَ لَهُمْ قَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ لَأَنَّكَأُوا عَنِ الْعَمَلِ وَآيَةٌ ُ دَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ لَيْسَ فِيهِ ذِرَاعٌ كُلِّي رَأْسِ عَضُدِهِ مِثْلُ عَلَمَةِ ٱلْنَّذْى عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ ( م د ـ عن على ) \* ـ ز ـ يَخْرُجُ مِنَ اللَّشْرِقِ أَقْوَامْ مُحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُمْ يَقْرَءُونَ الْقُرُ آنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لاَيَعْدُو تَرَاقِيهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ آلدِّين كَمَا كَيْرُنُقُ الْسَنَّهُمُ مِنَ الْرَّمِيَّةِ (حم ق ـ عن سهل بن حنيف) \* ـ ذ ـ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَقَةٌ فَيُعُرَّضُونَ عَلَى اللهِ فَيَكْتَفِتُ إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ إِذْ أَخْرَجْنَنِي مِنْهَا لَا تُعُدِنِي فِيهَا فَيُنْجِيهِ اللهُ مِنْهَا (م - عن أنس) \* \_ ز\_ يَحْرُبُ مِنَ النَّارِ قَوْمُ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الشَّارِ بِرُ (١) (ق \_ عن جابر ) \* ـ ز \_ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ بَعْدَ مَا لَحْنَرَقُوا فَيَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِم أَهْلُ آلَجَنَّةِ ٱلجَهَنَّدِيِّينَ (ج - عن أنس) \* - ز - يَخْرُ جُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاًّ أللهُ وَكَانَ فِي قَلْمِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَايَزِنُ شَعِيرَةٌ ثُمُ ۚ يَخْرُجُ مِنَ ٱلنَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنْ بُرَّةً ثُمَّ يَخُورُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ آلْخَــيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً (حمق تن -عن أنس) \* \_ ز - يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كانَ ف قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ ٱلْإِيمَانِ (ت ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ يَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَاياتُ سُودٌ فَلاَ يَرُدُّهَا شَيْء حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِياءَ ( حم ت \_ عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ يَحْرُحُ فَاسْ مِنَ الْشَرْقِ فَيُوَمِّ شُوْنَ لِلْمَهْدِيِّ سُلْطاًنَهُ ( ٥ \_ عن عبدالله بن الحارث بن جزء) (١) الثمارير نبات كالهليون، وتشقق يبدو فى الأنف اه قاموس

- ز- يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبلَ المَشْرِقِ يَقْرُ اونَ الْقُرُ آَنَ لاَيْجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُ قُونَ مِنَ ٱلدِّينِ كَا كَيْرُونُ ٱلسَّهُمُ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ ثُمَّ لاَيَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ إِلَى فُوقِهِ سِيمَاهُمُ ٱلتَّحْمُلِيقُ ( حم خ \_ عن أبي سعيد ) \* يُخَرِّبُ الْـكَمَمْبَةَ ذُو السُّوْيَةَمَيْنِ مِنَ ٱلْحَبَسَةِ (ق ن \_ عن أبي هريرة ) \* يَدُ اللهِ عَلَى الجَمَاعَةِ \_ (ت \_ عن ابن عباس) \* \_ ز \_ يَدُ ٱللهِ مَلاَّى لاَ يُغِيضُها نَفَقَةٌ سَعَّاه ٱللَّيْل وَالنُّهَارِ أَرَأُ يُثُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يُفِضْ مَاني يَده وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَّاءِ وَبِيكِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ (حم ق ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يَدُ اللَّمْطِي الْمُلْيَا وَأَبْدَأْ بَيْنَ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُجَلَكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمُ ۚ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ إِنَّهَا لا تَجَدِى نَفْسُ كَلَى أُخْرَى (ن \_ عن ثعلبة بن زهدم حم .. عن أبي رمثة ، ن حب ك .. عن طارق المحاربي ) \* يَدْخُلُ لَجَنَّةَ أَقُوامْ أَفْنِدَ يُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الْطَّبْرِ (حم م ـ عن أبى هربر) \* ـ ز ـ يَدْخُلُ ٱلجِّنَّةَ بِشَهَاعَةِ رَجُولِ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ آبِي تَمِيمِ (تك \_ عن عبد الله بن أبي الجدعاء ) \* \_ ز\_ يَدْخُلُ آلَجِنَةٌ فَقَرَاهِ المُؤْمِنِينَ قَبْلَ أَغْنِياتُهَا بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا (حم ت ــ عن جابر) \* ــ ز ــ يَدْخُلُ ٱلْحَنَّةَ مِنْ أُمْتَى زُمْرَةٌ وَهُمْ سَبْغُونَ أَلْهَا تُضَيَّهِ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدِّرِ (ق ـ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَدْخُلُ ٱلجِّنَّةَ مِنْ أُمِّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابِ هُمُ ٱلَّذِينَ لاَ يَسْتَرْ قُونَ وَلاَ يَتَطَيِّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَ كُلُونَ (خ \_ عن ابن عباس، حم م \_ عن عمران بن حصين ، م \_ عنابي هريرة) \* \_ ز \_يَدْخُلُ أَهْلُ ٱلْحَنةِ ٱلْحَنَّةَ حُرْدًا مُزْدًا كُأْنُّهُمْ مُكَمَّانُونَ أَبْنَاء ثَلَاثِ وَثَلَاثِينَ (حم ت ـ عن

معاذ بن حبل ) \* \_ ز \_ يَدْخُلُ أَهْلُ آلَجِنَةُ وَأَهْلُ ٱلنَّارِ ٱلنَّارِ ٱلنَّارِ أَثُمَّ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجِلَّ أَخْرِ جُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبِّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيمَان فَيَغْرُجُونَ مِنْهَا قَدِ أَسْوَدُوا فَيُلْقُونَ فَي نَهُو ٱلْحَيَاةِ فَيَنْبُنُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِيةٌ في جَانِب السَّيلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُبُ مَنْوراء مُلْتَوِيةٌ (ق - عن أبي سعيد) \_ ز\_ يُدْخِــلُ ٱللهُ أَهْلَ أَجْنَةً آلَجَنَّةً وَأَهْلَ الْنَارِ الْنَارَ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنْ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ بِمَا أَهْلَ ٱلجَنَّةِ لِأَمَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ ٱلنَّارِ لاَ مَوْتَ كُلُّ خَاللهُ فِيمَا مَاتَسْتَقَرُ فِي الْرَّحِي بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً : فَيَقُولُ يَارَبِّ مَاذَا ? أَشَقِيُّ أَمَّ سَعِيد ، أَذَكِر أَمْ أَنْنَىٰ فَيَقُولُ آللَهُ فَيُكُتِّبَانَ وَ إِكُنِّتُ عَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَمُصِيبَتُهُ ۚ وَرِزْقَهُ وَأَجَلُهُ ثُمَّ تُطُوَى الْصَحِينَةُ فَلَا يُزَادُ عَلَى مَا فِيهَا وَلاَ يُنقَّصُ (حم م ـ عن حذيفة بن أسيد) \* \_ ز\_ يَدْخُلُ فُقَرَاهِ ٱلمُسْلِمِينَ ٱلْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِياتُهُمْ بنِصْفِ يَوْم وَهُوَ خَسُوانَةً عَامِ ﴿ حَمَّ تَ هَ ـ عَنْ أَبِّي هُرِيرَةً ﴾ \* ـ ز ـ يَدْخُلُ فُقَرَّاهِ الْمُسْلِمِينَ آلَجُنَّةَ قَبْلَ ٱلْأَغْمَنيَاءِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا (حم ت ـ عن جابر ) \* ـ ز ـ صَلَاةٌ وَلاَ نُسُكُ وَلاَصَدَقَةٌ وَيُسْرَى عَلَى كِتاب آللهِ فَالنَّلَةِ فَلاَ يَبْقَ فِي ٱلْأَرْض مِنْهُ آيَةٌ وَتَثْبَقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ النَّشِّيْخُ الْـكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكُنَا أَبَاءَنَا عَلَى هَٰذِهِ ٱلْكَلِيةَ يَقُولُونَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ فَنَحْنُ نَقُولُكَ ( ه كُ هب\_ والضياء عن حذيفة ) \* \_ ز\_ يُدْعَى أَحَدُ كُمْ فَيَعْطَى كِتَابَهُ بِيَمْمِينَهِ وَ يُمَدُّ لَهُ ف جسْمِهِ سِتُونَ زِرَاعًا وَيَبْيَضُ وَجْهُهُ وَيُعْفُلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجِ مِنْ لُوْلَئِرِ

يَتَلَأَلَأُ فَيَنْطَلِقُ إِلَى أَصَاءِ فَيرَو نَهُ مِن بَعِيدٍ فَيَقُولُونَ : اَلَّهُمُ أَتْنِنَا بِهذَا وَ وَارِكْ فِي هَٰذَ حَتَّى بِأُنِّيَّهُمْ فَيُقَالُ لَمُمْ أَبْشِرُوا لِكُلِّ رَجُلِ مِنْكُمْ مِثْلُ هٰذَا ، وَأَمَّا الْسَكَا فِرُ فَيَسُودُ وَجُهُهُ وَيُهَدُّ لَهُ فَ جَسْمِهِ سِتُّونَ زِرَاعًا عَلَى صُورَةِ آدَمَ وَيُلْبَسُ نَاجًا فَيْرَاهُ أَصَابُهُ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَٰذَا: اللَّهُمُ لاَ تَأْتِنا بِهِذَا فَيَأْتِهِمْ فَيَقُولُونَ : أَلَّهُمْ آخْرُهِ فَيَقُولُ أَبْعَدَ كُمُ اللهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُل مِنْكُمُ مِثْلَ هَذَا (ت ك ـ عن أبي هريرة ) \* يَدُورُ الْعَرُوفُ عَلَى يَدِ مِاثَةَ رَجُلِ آخِرُهُمْ فِيهِ مِكَأَوَّ لِلِمِ ۚ ( ابن النجار عن أنس ) \* يَذْهَبُ الْصَّالِمُونَ ٱلْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ وَيَبْقَى حُمَالَةٌ كُتَحَمَالَةِ الشَّيْدِ أُوالُنَّمْرِ لاَيْبَالِهِمُ ٱللهُ تَعَلَى بَالَةً ( حرخ \_ عن مرداس الأسلى ) \* يَر ثُ أَلُولاً مَنْ يَرِثُ الْمَالَ ( ت \_ عن ابن عمرو) \* - ز- يَرْحَمُ ٱللهُ أُمَّ إِسمَاعِيلَ لَوْ تَرَ كَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِ فَ مِنَ المَّاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا (خ - عن أنس) \* - ز - يَرْحَمُ لَاللهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلً لَوْ لاَ أَنَّهَا تَحِلَتُ لَكَانَتُ زَوْرَهُ عَيْنًا مَعِينًا (خ ـ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ يَوْ حُمَا أَللهُ وَأَخَا عَادٍ (ه \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ يَرِ دُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصُدُّونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِمِمْ فَأُوَّكُمُمْ كَلَمْحِ الْبَصَرِ ثُمَّ كَمَرً ٱلرِّيمِ ، ثُمَّ كَعَفْرِ الْفَرَسِ ، ثُمَّ كالرَّا كِبِ فِي رَخْلِهِ ، ثُمَّ كَشَدِّ ٱلرَّجْلِ ، ثُمَّ كَمُشْيِهِ (حم ت الله \_ عن ابن مسعود) \* \_ ز \_ يَرِدُ عَلَى ّ يَوْمَ الْقيامَةِ رَهْطُ اللهِ مِنْ أُصَابِي فَيُجْلَوْنَ عَنِ ٱلحَوْضَ فَأَقُولُ أَىْ رَبِّ أَصَابِي فَبَقُولُ إِنَّكَ لاَ عِلْمَ الكَ بَمَا أَحْدَثُوا بَعْدُكَ إِنَّهُمُ ٱرْنَدُوا بَعْدُكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهَقُرَى (خـعن أبى هريرة ) \* \_ ز\_ يُرْسَلُ ٱلْبُكاه عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَبْ كُونَ حَتَّى تَنْقَطِعَ

ٱلدُّمُوعُ ثُمَّ يَبْسَكُونَ ٱلدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ في وُجُوهِهِمْ كَهَيْئَةِ ٱلْأَخْدُودِ لَوْ أَرْسِلَتْ فيـهِ الشُّفُنُ لَجَرَتْ (ه ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَسْأَلُونِي عَن السَّاعَةِ وَإِنَّمَا عِهْهَا عِنْدَ اللهِ ، وَأُفْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَهْسٍ مَنْفُوسَةٍ ٱلْيَوْمَ يَأْتى عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ (حم م ـ عن جابر) \* يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَاكُمْ يَمْجَلْ يَقُولُ عَلَيْها قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي (ق د ت ہ \_ عن أبى هر برة ) \* يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تَنفَرُوا (ق حم ن ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَ بَشِّرُوا وَلاَ تُنفَرِّ وُا وَتَطَاوَعاً وَلاَ تَخْتَلِفاً ﴿ حِم ق \_ عن أبى موسى ﴾ \* ــ زــ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ على المَـاشِي وَالمَـاشِي عَلَى الْفَائِمِ وَالْفَلِيلُ عَلَى الْــكَشِيرِ (ت ـ عن فضالة بن عبيد) \* ـ ز ـ يُسَلِّمُ أَلرًّا كِبُ على المَاشي وَالمَاشي على أَلْقَاعِدِ وَٱلْقَلِيلُ على ٱلْكَثْمِيرِ (حم ق د ت ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ــ 'يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَدِيرِ وَٱلْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلَيلُ عَلَى الْكَثَيْرِ (خ د ت ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يَشْرَبُ نَاسِ مِنْ أُمَّتِي آلْحَمْرَ بِاسْمِ 'يسَمُّونَهَا إِيَّاهُ ( ٥ ـ عن عباة بن الصامت ) \* ـ ز ـ يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أَمَّتَى الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا يِغَيْرِ أَسْمِهَا (ن ـ عن رجل) \* بَشْفَعُ الشَّهِيدُ في سَيْمُونَ منْ أَهْل بَيْنَهِ ( د ـ عِن أَبِي الدرداء ) \* يَشْفَعُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ \* . ٱلْأَنْبِيام، ثُمَّ ٱلْفُلَمَاء ، ثُمَّ الشُّهَدَاد ( ٥ \_ عن عثمان ) \* \_ ز \_ يُشمَّتُ ٱلْعَاطِسُ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَإِنْ شِيْتَ فَشَمَّتُهُ ، وَإِنْ شِيْتَ فَكُفٌّ (دن \_ عن عبيد بن رفاعة الزرق مرسلا) \* بُشَمَّتُ أَلْمَاطِسُ ثَلَاثًا فَلَ زَادَ فَهُو مَزْ كُومْ ( . \_ عن سلمة بن الأكوع) \* ـ ز ـ يُصاحُ برَجُل مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ على رُمُوس

ٱلْحَلَائِق فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْفَةٌ وَتِسْفُونَ سِجلاً كُلُّ سِجل مَدُّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَثُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ تُذْكِرُ مِنْ هَٰذَا شَيْنًا فَيَقُولُ لاَ يَارَبِّ فَيَقُولُ أَظَلَمَكَ كَتَنَبَّتِى ٱلْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لاَ يَارَبِّ ثُمَّ يَقُولُ أَلكَ عُدْرٌ الكَ حَسَنَةٌ وَيَهَابُ ٱلرَّجُــٰلُ فَيَقُولُ لَا فَبَقُولُ بَلَى إِنَّ الَّ عِنْدَنَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمٌ عَلَيْكَ الْيَوْم فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَدًّا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ يَارَبِّ مَاهذِهِ الْعِطَاقَةُ مَعَ هذِهِ السَّجارَاتِ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَاتُظُلَّمَ فَتُوضَعُ السَّجارَات فَ كِنَةً وَالْبِطَاقَةُ فَ كِنَةً فَطَاشَتِ السِّيطِلَّاتُ وَثَقَلُتِ الْبِطَاقَةُ ( . ك ـ عن إَّ إِن عمره ) \* - ز- يُصْهِـحُ عَلَى كُلِّ سُلاَعَى مِنِ ٱبْنِ آدَمَ صَدَقَةُ تَسْلِيمُهُ على مَنْ لَـقِى صَدَقَةُ ، وَأَمْرُ ، إِللَّمْرُ وفِ صَدَ قَةٌ ، وَنَهْيُهُ عَنِ اللُّهُ كَرِ صَدَقَةٌ ، وَإِمَاطَةُ ٱلْأَذَى عَن الْطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ، وَ بَضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ ، وَيَجِزى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِرَ ۖ لَعْتَانِ مِنَ الْصَّحَى : قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ أَحَدُنَا يَقْضِي شَهُوْتَهُ ۚ وَرَكُمُ نُ لَهُ صَدَقَةً قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرٍ حِلَّهَا أَكُمْ بَكُنُ يَأْتُمُ (د .. عن أبي ذر) \_ ز \_ يُصْبِـحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيعَةٍ صَدَّةً ۖ وَكُلُّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهُليلَةٍ صَدَقَةٌ ، أُوكُلُّ تَكُبيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأُمْوْ اللَّهُ وُفِ صَلَّاقَةً "، وَنَهْنُ عَنِ اللُّهُ كَرِ صَلَّاقَةً"، وَ يَعِزْى مِنْ ذلك رَسَمْتَانِ تَرْ كُمْهُما مِنَ الْصَيْحَى (من - عن أبي ذر) \* - ز - يُصْبِح مُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْم صَدَقَةُ مَ فَلَهُ بِكُلِّ صَلاَةٍ صَدَقَةٌ ، وَصِيامٌ صَدَقَةٌ ، وَحَجُّ صَدا قَةٌ ، وَتُسْبِيحٌ صَدا قَةٌ ، وَتَكْبِيرٌ صَدا قَةٌ ، وَتَعْبِيدٌ صَدا قَةٌ ، ُ وَيَجْزِى أَحَـدَ كُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكُمْنَا أَلْضُّحَى (دِـعن أَبى ذر) \* ــزـــ

يُصَفُ أَنْنَاسُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ صُفُوفًا فَيَمَرُ ٱلرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّارِ عَلَى ٱلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا فَلَانُ أَمَا تَذْ كُرُ يَوْمَ ٱسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْتُكَ شُرْبَةً فَيَشْفَعُ لَهُ وَيَكُرُ ٱلرَّاجُــلُ عَلَى ٱلرَّجُلِ فَيَةً لُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلَتُكَ طَهُورًا فَيَشْفَعُ لَهُ وَيَقُولُ يَا فَلَانُ أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ كَتَمْنَنِي فِي حَاجَةِ كَذَا وَكَذَا فَلَا هَبَتْ لَكَ فَيَشْنَعُ لَهُ ( ٥ \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ يُصَلُّونَ لَـكُمُ ۖ فَإِنَّ أَصَابُوا فَلَـكُمُ ۗ وَإِنْ أَخْطُنُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ (خ - عن أبي هريرة) \* - ز - يَضْعَكُ ٱللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا ٱلآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُ هٰذَا فَ سَبِيلَ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمُ ۚ يَتُوبُ أللهُ على الْقَاتِلِ فَيْسُلِمُ فَيْقَائِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَسْتَشْهِدُ (حرق ن ٥ - عن أبي هريرة ) \* يُطْبَعُ المُؤْمِنُ على كُلِّ خُلُقِ لَيْسَ آلِخْيَانَةَ وَالْكَذِبّ ( هب عن ابن عمر ) \* \_ ز \_ يَطْوِى اللهُ السَّمُوَاتِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمُّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ ٱلْيُمْنَىٰ ثُمَّ يَقُولُ أَمَّا ٱللَّكِ أَيْنَ ٱلْجَبَّارُونَ أَيْنَ ٱلْمُتَكَبِّرُونَ ، ثُمَّ يَطُوى ٱلْأَرْضِينَ ثُمْ ۖ يَأْخُذُهُنَّ شِيهَالِهِ ثُمْ ۖ يَقُولُ أَنَا ٱللَّكِ أَيْنَ ٱلْجَبَّارُونَ أَيْنَ ٱلمُسَكَّبِّرُونَ (م د ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ يَمْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَم فِي وَ رَأْسِ شَظِيةٍ بِجَبَلَ يُؤذَّنُ لِصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَلَاَ يُؤذَّنُ وَيُشِيمُ الِصَّلاَةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ ٱلْجَنَّةَ (حم دن ـ عن عقبة بن عامر ) \* - ز - يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيدِ فَيُطْرَحُونَ فَ النَّارِ حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا نُحَمًّا ثُمَّ تُدْرَكُهُمُ ٱلرَّحْمَةُ فَلِيْحَرَّجُونَ وَيُطْرَحُونَ عِلَى أَبْوَابِ الْجِنَةِ فَيَرُشُ عَلَيْمٍ أَهْلُ الْجِنَةِ اللَّهِ فَيَنْبُتُونَ كُمَّ يَنْبُتُ الْفُتَاءِ ف حَمَالَةِ السَّيلُ ثُمَّ يَدْخُـــُاوُنَ الْجَنَّةَ (حم ت ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يُمْرَ صُ

النَّاسُ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ ۚ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ ، وَأَمَّا التَّأْلِيثَةُ فَعِيْدَ ذَلِكَ تَعِلِيرُ الْصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِيَالِهِ (ت عن أبي هريرة ، حم ه عن أبي موسى) \* ـ ز ـ يَفْرُ قُ الْنَاسُ يَوْمُ الْقَيَامَةَ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ سَبْفِينَ ذِرَاعًا وَ يُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغُ آذَانَهُمْ (خ عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يَعَضُّ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ كَمْ يَعَضُّ الْفَحْلُ لَادِيَّةَ لَهُ (حم ق ت ن ه ـ عن عمران بن حصين ، ن عن يعلى بن منية وأخيــه مسلمة ) يُعْطَى الْوُمِنُ فِي آلَجَنَّةِ قُوَّةً مِائَةً فِي النِّسَاءِ (ت حب ـ عن أنس) \* \_ ز ـ يَمْقَدُ السَّيْطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ لُلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُمْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَويل فَارْقُدْ فَإِنِ آسْتَيَقَظَ فَذَكَرَ ٱللَّهُ ٱلْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأُ أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى ٱنْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ الَّنَّفْسَ وَ إِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ ﴿ حَمْ قَ دَنْ هَ \_ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ ﴾ ـ زـ يُنَقُّ عَنِ الْفُلَامِ وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِلاَمِ ( ٥ ـ عن يزيد بن عبد الزني ) \_ ز\_ يَمْمِدُ أَحَدُ كُمْ إِلَى جُرَّةٍ مِنْ نَارِ فَيَجْعَلُهَا فَيكِهِ (م - عن ابن عباس) .. ز .. يَعْمِدُ أَحَدُ كُمْ فَيَبْرُكُ فَي صَلاَتِهِ كَمَا يَبْرُكُ ٱلجَمَلُ (٣ ـ عن أبي هريرة) \_ ز\_ يَعْدِدُ أَحَدُ كُمْ فَيَجْدِدُ آمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِر يَوْمِهِ ( حم ق ت ه ــ عن عبد الله بن زمعة ) \* ــ ز ـ يَعْمِدُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِ كُمْ · فَيَتَهُوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَقَدُو نِجُنْهِرُ النَّاسَ ( . . عن أبى هريرة ) \* \_ ز \_ يَعُوذُ عَائَذَ ۚ بِالْبَيْتِ فَيَبْغَثُ إِلَيْهِ بَعَثْ ۚ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ ٱلْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ ُ قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهَا قَالَ يُحْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ

يُبِنَّتُ يَوْمَ الْقَبِيَامَةَ عَلَى نِينِّتِهِ (حم م – عن أم سلمة ) \* – ز – يَغْزُو جَمِيْشُ الْـكَمْبُهَ ۚ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدًاء مِنَ ٱلأَرْضِ خُمِفَ إِلْوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُمْمُثُونَ عَلَى نِيْاتِهِمْ (خ ـ عن عائشة ) \* ـ ز ـ يَغْزُو هٰذَا الْبَيْتَ جَيْشُ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ (ن ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يُعْسَلُ ٱلْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فَيِـهِ الْكَلْبُ سَبَعْ مَرَّاتٍ أُخْرَاهُنَّ أَوْ أُولاَهُنَّ بِالنَّرَابِ، وَإِذَا وَلَفَتْ فِيسَهِ ٱلْهُرَّةُ غُسِلَ مَوَّةً (ت ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يُنْسَلُ مِنْ بَوْلِي ٱلجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْفُلَامِ (دن و ك \_ عن أبى السمح ، ده \_ عن على ) \* \_ ز \_ يَعْضَبُ عَلَى ۚ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْ كُمْ ۚ وَلَهُ أُوقِيةٌ ۚ أَوْ عَدْلُكَ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا (د\_عن رجل) \* يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِكُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ اَلدَّيْنَ (حم م عن ابن عمرو) \* ــ زـ يُقِالُ لِأَهْــلِ ٱلجَنَّةِ يَا أَهْلَ ٱلجَنَّةِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ وَلِأَهْلَ ٱلنَّارِ يَا أَهْلَ الْنَارِ خَلُودُ لاَمَوْتَ (خ ـ عن أبى هريرة) \* ـ ز ــ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْ آنِ إِذَا دَخَلَ آلَجُنَّةَ ٱقْرَأْ وَآصَعَكُ فَبَقْرَأْ وَيَصْعَدُ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرُأً آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ (حم ه \_ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ يُقالُ لصاحب القُوْآنِ آقراً وَآرَى وَرَتِّلْ كَا كُنْتَ تُرتَّلُ فَدَار آلَهُ نَيا فَإِنَّ مَنْز لَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةِ كُنْتَ تَقْرُ وُهُمَا (حم٣حب ك ـ عن ابن عمرو) \* ـ ز ـ يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْنَارِ بَوْمَ الْقِيامَ ۚ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى ٱلْأَرْض مِنْ شَيْءً أَكُنْتَ مُفْتَدِيًّا بِهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ آللهُ كَذَّبْتَ قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَٰلِكَ قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فَى ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَاَتُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلاَ أَنْ تُشْرِكَ (حم ق - عن أنس) \* - ز - يُعْبَضُ الْعِـلْمُ وَيَظْهَرُ ٱلْجَهْلُ

وَٱلْفِيَّنُ وَيَكُثُرُ ٱلْمُرْجُ (خ \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يَقْبضُ ٱللهُ ٱلْأَرْضَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَطُوى الْسَمُواتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ ٱلْأَرْض (ق ن ه \_ عن أبي هريرة ، خ \_ عن ابن عمر ) \* يَقْتُلُ أَبْنُ مَرْبُمَ ٱلدَّجَّالَ بِبَابِ لَدِّ (ت عن جُمِّع بن جارية ) \* \_ ز\_. يَقْتُلُ ٱلْمُحْرِمُ ٱلسَّبُمُ الْعَادِيّ وَالْكَلْبَ الْمُقُورَ ، وَالْمَأْرَةَ ، وَالْمَقْرَبَ ، وَآلْجِدَأَةَ ، وَالْمُرَابَ (ت . ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز\_ يُقْتَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ هَذَا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ أَنْ خَلَيفَة مُحَّ لاَ يَصِيرُ إِلَى وَاحِدِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَطْلُمُ ٱلرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقَ فَيَقْتُلُو نَكُ قَتْلًا كُمْ 'يُقْتَلُهُ قَوْمُمْ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايَعُوهُ وَلَوْ حَبُوًا هَلَى الْثَلْجِ فَإِنَّهُ خَلَيفَةُ ٱللَّهِ ٱلمَهْدِيُّ (دك ـ عن ثوبان ) \* ـ ز ـ يَقْطَعُ الْصَّلاَةَ ٱلْحِمَارُ وَٱلْمَوْأَةُ وَالْكَالْبُ (حم ه ـ عن أبى هريرة ، وعن عبد الله بن مغفل ) \* ـ ز ـ يَقْطُعُ الْصَّلاَةَ ٱلمَرْ أَهُ ٱلْحَائِضُ وَٱلْكَالْبُ ٱلْأَسْوَدُ (ده \_ عن ابن عباس) \* \_ ز\_ يَقْطَعُ الُصَّلاةَ المَرْأَةُ وَالْحِيَارُ وَالْكَلْبُ وَبَقِيَ مِنْ ذَٰلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْل (م-عن أبي هريرة) \* \_ ز \_ يَقَطَّعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ إِدَا كُمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْدِ كَمُؤْخَّرَةٍ آرٌ خل المَرْأَةُ وَٱلْحِيَارُ وَالْكَلْبُ ٱلأَسْوَرُهُ: الْكَلْبُ ٱلْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ (حم ٤ حب \_ عن أبي ذر) \* \_ ز \_ يَتُولُ آبْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي وَهَلْ لَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ (حم م ت ن \_ عن عبد الله بن الشخير ) \* \_ ز \_ يَقُولُ ٱلرَّبُّ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى مَنْ شَغَلَهُ ٱلْقُرُ آلَ وَذِ كَرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَاأَعْظِي ٱلسَّائِلِينَ وَفَضْلُ كلاّم اللهِ عَلَى سَائْرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ (ت ـ عن أبي سميد)

ــ زــ يَقُولُ الْمَبْدُ مَالِي مَالِي وَ إِنَّ لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثًا : مَاأً كَلَ ۖ فَأَفْنَى أَوْ لَبسَ ۚ فَأَ ۚ إِلَىٰ أَو ۚ أَعْطَى فَاقْتَنَىٰ وَمَا سِوَى ذٰلِكَ فَهُو ذَاهِبْ وَتَارَكُهُ لِلنَّاسِ (حم م عن أبي هريرة ) \* \_ ز\_ يَقُولُ الْعَبَدُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَارَبِّ أَكُمْ تُجُونِي مِنَ الطَّلْمُ فَيَقُولُ مَلَى فَيَقُولُ إِنِّى لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّى فَيَقُولُ ۖ كَنَى بِنَفْسِكَ الْمَةِ ثَمْ عَلَيْكَ شَهِيدًا وَ بِالْكِرَامِ الْسَكَانِينِينَ شُهُودًا فَيُخْتُمُ عَلَى فِيــهِ وَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ ٱلْطِيقِ فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ ثُمَّ يُخَلِّى بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْكَلَامِ فَيَهُ لُ بُمُدًا لَكُنَّ وَسُعْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِ لِلهِ (هم من - عن أنس) \* - ز ـ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَخْرِ جُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَ نِي يَوْماً أَوْ خَافَنَى في مَقام (ت ك ـ عن أنس) \* ـ ز\_ يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَى المُحَاهِدُ في سَبِيلِي هُوَ على " ضَامِنُ إِنْ قَبَضَتُهُ أَوْرَثُنَّهُ ٱلجَّنَّةُ وَإِنْ رَجَعْتُهُ رَجَّعْتُهُ ۖ وَجَعْتُهُ أَرْجُعْ عن أنس) \* ـ زـ يَمُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي (حم - عن أنس ، م ت عن أبي هريرة ) \* ــ زــ يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَ نِي فَإِنْ ذَكَرَ نِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْ ثُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَ نِي فَ مَلاَء ذَكَرْ ثُهُ فَ مَلاَء خَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَفَرَّبَ إِلَى بِشِـبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً ، وَإِنْ أَتَانِي يَشْي أَتَيْنَهُ هُرَ وَلَةً (حم ق ت ه ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يَقُولُ اللهُ تَعالى أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْ كُرُنِي وَاللَّهِ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِيهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَائِنَهُ بِالْفَكَرَةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ شِيدًا لَتَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبُتُ إِلَيْهِ بِاعًا وَإِنْ أَقْبَلَ إِلَىَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ

أُهَرُولُ (م – عن أبي هريرة ) \* – ز – يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَى مَالِعَبَدِي للْوَٰمِن عِنْدِي جَزَانِه إِذَا قَبَضْتُ صَفِيهٌ مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنيَا ثُمَّ ٱخْتَسَبَهُ إِلاَّ ٱلجَنَّةَ (حمخ عن أبي هريرة ) \* ـ ز \_ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى مَنْ أَذْهَبَتْ حَبِيبَتَيْهُ فَصَـــبَرَ وَآخَتَسَبَ كُمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ (ت ـ عن أبي هريرة ) \* ــ ز ــ يَقُولُ ٱللهُ ۚ تَعَالَى مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً ۚ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالَمَىٰ وَأَذْ يَكُ ، وَمَنْ عَملَ سَنَّتَهُ فَجَزَ اوُّهَا مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ وَمَنْ عَمِلَ قرَابَ ٱلْأَرْضَ خَطِيئَةً ثُمَّ لَقيني لاَيُشْرِكُ بِي شَيْثًا جَعَلْتُ لَهُ مِيثُلُهَا مَغْفِرَةً ، وَمَنِ أَقْتَرَبَ إِلَىَّ شِــبْرًا أَفْـتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَمَن أَقْـٰتَرَبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا أَقْـٰتَرَ مِنْ إِلَيْهِ بِاعًا ، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشَى أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً (حم م ه - عن أَي ذر ) \* - ز - يَتُولُ اللهُ تعالى مِا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَمْدَيْكَ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِ جْ بَمْثُ ٱلنَّارِ قَالَ وَمَا بَمْثُ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْمَا ثَةَ وَتِسْعَةً وَتِسْمِينَ فَمِنْدَهَا يَشِيبُ الْصَّفِيرُ وَتَضُمُ كُلُّ ذَاتِ تَعْلَى خَلْمَهَا وَتَرَى الْنَاسَ شُكَارَى وَمَا هُمْ بِشُكَارَى وَلَكِنَّ عَدَابَ اللَّهِ شَدِيدُ ۚ قَالُوا يَارَسُولَ ٱللهِ وَأَيُّنَا ذَلِكَ أَلُو احِدُ قَالَ أَشِيرُوا فَإِنَّ مِنْكُمُ ۚ رَجُلاً وَمنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفُ ، وَالَّذِي نَفْسي بيَدِهِ أَرْجُو أَنْ نَـكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ آلجَنَّة ِ إِ أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْـل آلجَنْةِ ، أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْـل آلجَنَّةِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّمْرَةِ الْسَوْدَاءِ فِي جِلْدِ ثَوْرِأَ بْيَضَ أَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاء في جلْدِ ثَوْرِ أَسُورَدَ أَوْ كَالرَّ ثُمَّةِ فِي ذِرَاعِ ٱلْحِيَارِ (حمن ـ عن أبي سعيد) \* \_ ز \_ يَمُولُ اللهُ تَعَالَى يَا أَنْ آدَمَ إِذَا أَخَذْتُ كَرِ يَمْتَيْكَ فَصَابَرْتَ وَاخْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ ٱلْأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثُوَابًا دُونَ ٱلْجَنَّةِ (حم م ـ عن أبي أمامة)

\_ ز\_ يَقُولُ اللهُ نَمَالَى يَاأَبْنَ آ دَمَ أَنَّى تُشْجِزُ نِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلُ هَٰذَا حَتَّى إِذَا سَوَّايْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْ دَيْن وَلِلْأَرْض مِنْكَ وَتْبِد فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ عَتَّى إِذَا بَلَفَتِ التَّرَّاقِ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أُوَانُ الصَّدَقَةِ (حم . ك \_ عن بسر بن جعاش ) \* \_ ز\_ يَثُولُ اللهُ عَزَّ وَجَـلٌ يَاعِبَادِي كُلُّـكُمْ ضَالٌّ إِلاَمَنْ هَدَيْتُهُ فَسَلُونِي ٱلْهُدَى أَهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَيَينٌ إِلاَّ مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلَّى فِي أَرْزُ وْكُمُ وَكُلُّكُمُ مُذْنِبُ إِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَنَ عَلِمَ مِنْكُمُ أَنِّي ذُوَّتُهُمْ رَقِ على المَنْفِرَ فِو فَاسْتَغَفَرَ فِي غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أَبَالِي ، وَلَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمُ ۚ وَآخِرَكُ ۚ وَ\*شَيْكُمُ وَمَيَتَكُمُ ۚ وَرَطْبَكُمُ ۗ وَ بَابِسَكُمُ أَجْتَمَعُوا عِلَى أَ ثَقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ ۚ وَآخِرَكُمُ ۗ وَفَيَجَلِّكُمْ ۗ وَمَيَّدَ كُمُ وَرَطْبَكُمْ ۚ وَيَا بِسَكُمُ ۗ اُجْمَنِّعُوا عَلَى أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقُصَ ذَلاِ بِنْ مُلْسِيى جَنَاحَ بَعُوضَةِ ، وَلَوْأَنَّ أَوَّالَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَخَيْسُكُمْ وَمَيِّنْسَكُمْ وَمَيِّنْسَكُمُ وَرَطْبَهُمُ وَيَابِسَكُمُ أَجْتَمَعُوا فِي صَمِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْكُمُ ۗ مَا بَاغَتْ أُمُدْيَنَّهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلِ مِنْدَكُمْ مَا تَفَصَ ذَالِكَ مِنْ مُلْدِكِي إِلَّا كُمَّا لَوْ أَنَّ أَحَدَ كُمْ ۖ مَرَّ وِالْبَعْرِ فَنَمَسَ فِيهِ إِبْرَةً ثُمُّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَالِتَ يِأْنِّى جَوَادٌ وَاجِدٌ مَاجِكُ أَفْلُ مَا أُرِيدُ عَطَائَىٰ كَلامْ وَعَذَابِي كَلاَمْ إِنَّمَا أَرْدِى لِنَتَى ۚ إِذَا أَرَدْنُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (ت ن ٥ ـ عن أبى ذر) \* ـ ز ـ يَقُولُونَ أَلْكُرَهُ وَإِنَّمَا ٱلْكَرَهُمُ قَلْبُ المُؤْمِنِ ( خ ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فى رَشْجِهِ إلى أَنْسَافِ أَذُنْمِهُ (خ ت ه ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ بَقى أَخَدُ كُمُ ۖ وَجْهَهُ حَرٍّ جَهَمَّ وَلَوْ بِتَمْرَةِ وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ. فَإِنَّ أَحَدَّ كُمْ لَافِّي اللَّهَ وَقَائِلُ لَهُ مَا أَقُولُ

لِأَحَدِ كُمْ أَلَمْ أَجْمَلُ لَكَ سَمْمًا وَبَصَرًا فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَكُمْ أَجْمَلُ لَكَ مَالاً وَوَلَدًا فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَيْهَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَ بَعْدَهُ وَعَنْ يَمينه اً ۚ وَءَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْفًا َ بِهِ وَجْهَهُ خَرَّ جَهَنَّمَ لِيقِ أَخَدُ كُمْ وَجْهَهُ النّارَ وَكُوْ بِشِقِّ تَمْرَتُهَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِيةً لِطَيْبَةً فَإِنِّي لاَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْفَاقَةَ َ وَإِنْ ٱللَّهُ نَاصِرُ كُمُ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ ٱلْظَّمِينَةُ ۚ فِيهَا َبَانَ كَثْرِبَ وَٱلْحِيْرَةِ وَأَكَرُرُ مَا يُخَافُ عَلَى مَطِيَّتُهَا السَّرَقُ (ت ـ عن عدى بن حاتم) \* يُسكِّسينَ الْكَ ' لَوْحَانِ مِنْ نَارِ فِي قَبْرِهِ ( ابن مردويه عن البراء ) \* ــ زــ يَكُونُ آخَتِيَا فَ عِنْدُ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُـلُ مِنْ أَهْلِ للَّدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ فَيَأْتِيهِ أَهْلُ مَكَّةً فَيُتُخْرِجُونَهُ وَهُوَ كَارَةٌ فَيْبَايِسُونَهُ بَيْنَ ٱلرُّكُن وَالْقَام وَيُّبُهُ أَنُّ إِلَيْهِ بَنْكَ مِنَ ٱلشَّامِ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةً وَاللَّهِ بِنَةٍ فَإِذَا رَأَىٰ الْنَاسُ ذٰلِكَ أَنَاهُ أَبْدَالُ النَّسَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِمُونَهُ ثُمَّ يَنْشُو ﴿ رَجُرُ \* مِنْ قُرَيْشٍ أَخْوَالُهُ كَالْبُ فَيَهِمْتُ إِلَيْهِمْ بَعْنَا فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَذَٰلِكَ بَمْثُ كَلْبِ وَٱلْحَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدُ غَنيمَةً كَلَّبِ فَبَقْسِمُ ٱلْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي الْنَاسِ بسُنَّةً يَبِيِّمْ وَيُلْقِ ٱلْإِسْلاَمُ بِحِرَانِهِ (١) إِلَى ٱلْأَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْمَ سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَ يُصَلِّى عَلَيْهِ ٱلسَّلِمُونَ (حَمَدُك عن أم سلمة ) \* \_ ز ـ يَـكُونُ عَلَيْكُمُ \* أُمَرَادِ مِنْ بَعْدِي يُؤخِّرُ وَنَ الْصَّلَاةَ فَهِيَ لَـكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَاصَلُوا بِكُمُ الْقِبْلَةَ ۚ ( د \_ ءن قبيصة بن وقاص ) \* \_ ز\_ يَكُونُ فى آخِر الزَّمَانِ آخَلَسْفُ وَالْقَذْفُ وَٱلْمَسْخُ ( ه ـ عن سهل بن سعد ) \* ـ ز ـ يَسَكُونُ فى آخِرِ آلزَّمَانِ خَلِيفَة ' يَقْسِمُ الْمَـالَ وَلاَ يَعْدُهُ ﴿ حَمْ مَـ عَنْ أَنَّى سَعِيدُ وَجَامُ ﴾ \* ـ ز ـ (١) الجران باطن العنق ، والمعنى أن الاسلام قرّ قراره واستقام كما أن البعيراذابرك واستراح

مدّعنقه على الأرض أه نهايه

يَكُونُ فِي اخِرِ ٱلزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَلْنَابُونَ يَأْتُونَكُمُ مِنِ ٱلْأَحَادِيثِ بَمَا لمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ أَبَاوُ كُمْ ۚ فَإِيَّا كُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَيْضِلَّوْنَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمُ ۚ (حم م ـ عن أبي هريرة ) \* يَكُونُ في آخِر الزَّمَانِ عُبَّادٌ جُهَّالٌ وَقُرَّاءٌ فَسَقَةٌ ﴿ حَلَّ ك \_ عن أنس ) \* \_ ز \_ يَكُونُ في آخِرِ ٱلزَّمَانِ قَوْمٌ يَجُبُونَ أَسْنِيةَ ٱلْإِبل وَيَقَطَّهُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ لَهُمَا تُطِعَ مِنْ حَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ ( ٥ ـ عن تميم الدارى ) \_ ز\_ يَكُونُ فِي آخِرِ ٱلزَّمَانِ قَوْمٌ يُخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَعَوَاصِلِ ٱلْحَمَامِ لاَ يَر يَحُونَ رَائِحَةَ ٱلْجِنَّةِ ( د ن ـ عن ابن عباس ) \* ـ ز ـ يَكُونُ فَ آخِر أُمَّتَى خَليفَةٌ يَحْنَى المَالَ حَثْياً وَلاَ يَعُدُّهُ عَدًّا (حم م ـ عن جابر) \* ـ ز ـ يَكُونُ في أُمَّتِي خَسْفُ وَمَسْخُ وَقَدُفْ (حمه ٥ عن ابن عمر) \* - ز - يَكُونُ فِي هَدْيِهِ ٱلْأُمَّةِ أَرْبَعُ ۚ فِنَن فِي أَخِرِهَا الْفَنَاءَ (د \_ عن ابن مسعود ) \* \_ ز \_ كَكُونُ فِي آخِر هَذِهِ ٱلْأَمَّةِ خَسَّفَ وَمَسْخُ وَقَذُفُ قِيـلَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَنَهُ لِكُ وَفَينَا الْصَّالِحُونَ قَالَ نَمَهُ إِذَا ظَهَرَ ٱلْخُبِثُ (ت ـ عن عائشة) \* ـ ز ـ يَكُونُ مِنْ بَعْدِى آثْنَا عَشَرَ أُمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْش (ت ـ عن جابر بن سموة) \* يُلَبِّي ٱلْمُعْتَمَورُ حَتَّى يَسْتَلِمُ ٱلْحَجَرَ (د ـ عن ابن عباس) \* ـ ز ـ يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقَبَامَةِ وَطَلَى وَجْهِ آزَرَ قَـ تَرَةٌ وَغَـبَرَةٌ فَيَقُولُ لَهُ إِرْاهِيمُ أَلَمْ أَقُلُ لكَ لاَتَمْضِيني فَيَقُولُ أَبُوهُ فَالْيَوْمَ لاَ أَعْسِيكَ فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ يَارَبُ إِنَّكَ وَعَدْ نَنِي أَنكَ لاَ تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَأَيَّ خِزْى أَخْزَى مِنْ أَبِي ٱلْأَبْعَلِي فَيَقُولُ ٱللهُ إِنَّى حَرَّمْتُ أَلَجْنَةً ۚ عَلَى الْكَافِرِينَ فَيَقُالُ يَا إِبْرَاهِيمُ ٱنْظُرْ مَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بذيرِ (١) مُلْتَطِح فَيُؤْخَذُ بَقُوائِمِهِ فَيُلْقِي فَي الْنَار (خ ـ عن (١) هوالذئب الجرىء ، والفرس الحصان ، وذكر الضباع الكثيرالشعر اله قاموس

أبي هريرة ) \* - ز- يُلْقِى عَلَى أَهْلِ النَّارِ ٱلْجُوعُ فَيَعَدُلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ المَذَابِ فَيَسْمَعَيْثُونَ بِالطُّغَامِ فَيَغَاثُونَ بِطَعَامِ ذِي غُصَّةٍ فَيَذْ كُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْنُصُصَ فَالدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغَيِّثُونَ بِالشَّرَابِ فَيَدْفَعُ ۚ إِلَيْهِمُ ٱلحَمِيرُ بكَلاَلِيبِ ٱلْحَدِيدِ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ آدْعُوا خَزَنَةَ جَهَيْرٌ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ ۚ بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا كِلَى قَالَ فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْسَكَا فِرينَ إِلاّ فِي صَلاَلِ فَيَقُولُونَ أَدْعُوا مَالِكا فَيَقُولُونَ يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ فييُحيبُهُمُ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ فَيَقُولُونَ آدْعُوا رَبَّكُمْ فَلَا أَحَدَ خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّمَا عَلَمَتْ عَلَيْنَا شِقُوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالَّينَ رَبَّنَا أُخْرِ خِنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا ُ فَإِنَّا ظَا لِمُونَ فَيُحِيبُهُمُ ٱخْسَوْا فِيهَا وَلاَ تُسَكِّلُهُونِ فَعَنْدَ ذٰلِكَ يَيْسُوا مِنْ كُلِّ خَـيْر وَعِنْدَ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ فَى الرَّافِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ (ش ت \_ عن أبي الدرداء ) \* \_ ز \_ يُلَقِّى عِيسَى حُجَّتَهُ فِي قَوْلِهِ وَ إِذْ قَالَ آللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْ يَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلْمَ يِنْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَلَقَّاهُ ٱللَّهُ سُبْحَانَكَ َ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بَحَقّ آلاَيةَ كُلَّهَا (ت ـ عن أبي هريرة) \* ـ زـ كَلِي رَجُل من أَهْل ؟ يْدِي يُوَاطَىء أَشْمُهُ أَشْمِي لَوْ كَمْ يَبْقَ مِنَ ٱلدُّ نَيَا إِلاًّ يَوْمُ لَطُوْلَ ٱللّٰهُ ذَٰلِكَ الْمَوْمَ حَتَّى يَلِيَ (ت ـ عن ابن مسعود وأبى هريرة ) \* ـ ز \_ تَمْكُثُ أَبُو الدَّالِ وَأَمُّهُ ثَلاَئِينَ عَامًا لاَ يُولَدُ لَهُمَا وَلَكُ ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلاَمْ أَعْوَرُ أَضَرُ شَيْءً وَأَقَلُهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ أَبُوهُ طِوَالْ ضَرْبُ أَلَّكُ مَا كَأَنَّ أَنْهُ مِنْ قَارُ وَأَمُّهُ آمْرً أَهُ فِرْضَاخِيَّةُ (١١ طَو يَلَةُ ٱلنَّهُ يَيْنِ (حمت عن

<sup>(</sup>١) أي ضخمة عظيمة الثديين اله نهايه

أَبِي بَكُرة ) \* \_ ز\_ يَمْ كُنُ لِلْهَاجِرُ بِجَكَّةً بَعْدٌ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاقًا (حم م ت ن .. عن العلاء بن الحضرى ) \* يُمنُ ٱلحَيْلُ في شُقْرُ هَا (حم دت ـ عن ابن عباس ) \* يَمينُكُ مَلَى مَا يُصَدِّقُكُ عَلَيْهِ صَاحِبُكُ (حم م ده \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُنَادِي مُنَادِ إِنَّ لَـكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَنْفَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ أَنْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمُ أَنْ تَشَبُّوا فَلَاتَهُوْ مَوا أَبَدَّ وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنَعْمُوا فَلَا تَتَبَأْسُوا أَبَدًا (حم م ت ه ـ عن أبى سعيد وأبى هريرة ) \* ــ زــ يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَة حِينَ يَمْضَى ثُلُثُ اللَّيْل ٱلْأُولُ فَيَقُولُ أَنَا لِللَّهِ أَنَا لِللَّهِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَسْأَلُنِي ۖ فَأَعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَالِكَ حَتَّى يُضيّ اْلْفَجْرُ (مت ـ عن أبي هو برة ) \* ـ ز ـ يَنْزِلُ ٱللَّهُ تَعَالَى فَى الْسَبَاءِ ٱلتَّنْيَا لِثُلُثِ ٱلَّذِلُ ٱلآخِرِ فَيَتَّوْلُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ أَوْ بَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ ثُمَّ " يَبْسُطُ يَدَيْهِ يَقُولُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلاَ ظَلُومِ (م - عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يَنْزِلُ اللهُ في كُلِّ لَيْلَةِ إِلَي سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَأَيْلِ فَأَعْطِيلُهُ هَلْ مِنْ مُسْتَنفُر فَأَغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ تَأْيُبِ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ حَتَّى يَطَلُمُ الْفَحْرُ (حر ن - عن جبير بن مطعم) \* - ز- يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكُ وَتَعَالَى كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ ٱللَّيْلِ ٱلآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيةٌ مَنْ يَسْتَغَفْرُ بِي فَأَغْفِرَ لَهُ (حم ق دت ٥ ـ عن أبي هريرة ) يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ المَنَارَةِ الْمَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ (طب .. عن أوس بن أوس) \* يَنْزِلُ فِي الْنُرَاتِ كُلِّ يَوْمِ مَثَاقِيلُ مِنْ بَرَكَةِ ٱلجَنَّةِ (خط

عن ابن مسعود ) \* ـ ز ـ يَنْزِلُ نَاسٌ مِنْ أَمَّتِي بِنَائِطٍ يُسَمُّونَهُ ٱلْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهُوْ 'يُقَالُ لَهُ دَخِلَةٌ كِمُونُ عَلَيْهِ حِسْرٌ كِكُثُرُ أَهْلُهَا وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَار السَّلِمِينَ فَإِذَا كَانَ فَى آخِرِ ٱلزَّمَانِ جَاء بَنُو قَنْطُورَاء قَوْمُ عِرَاضُ ٱلْوُجُوهِ مِهَارُ ٱلْأَعْيُنِ حَتَّى يَهْزِلُوا عَلَى شَطَّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقَ أَهْلُهَا ثَلَاثَ نِورَقٍ : فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ أَذْنَاب الْبَقَرَ وَالبَرِّيَّةَ وَهَلَـكُوا ، وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لِأَنْفُيهِمْ وَكَفَرُوا ، وَفِرْقَةٌ ۖ يَجْتَكُونَ ذَرَارِيَهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيُقاَ تِلُونَهُمْ وَهُمُ ٱلشَّهْكَاءِ (حمد ـ عن أَبِي بَكُرةٍ ﴾ \* ــ ز ــ يَنْشُو نَشُو ْ يَقْرَ مِنَ الْقُرْ آنَ لاَ يُجَاوِرُ تَرَ الْقِيَهُمْ كُلُّما خَرَّجَ قَرْنُ ثُطِيعَ سُكِلْماً خَرَّجَ قَرْنُ قُطِعَ حَتَّى يَخْرُجَ فِى أَعْرَاضِهِمُ ٱلدَّجَالُ ( • عن ابن عمر ) \* \_ ز\_ يُنْضَحُ بَوْلُ الْفُكَم وَيُفْسَلُ بَوْلُ ٱلجَارِيَة (ت ك \_ عن على ) \* \_ ز\_ يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافيَةِ يَوْمَ الْقيامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاَءِ ٱلثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلودَهُمْ كَانَتْ قُرِ ضَتْ فِي ٱلدُّ نُمَّا بِالْمَارِيضِ (ت ـ عن جابر) \* يُوزَنُ بَوْمَ الْقَيَامَةِ مِدَاهُ الْمُلَمَاءِ وَدَمُ السُّهْدَاءِ فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْفُلَمَاءِ عَلَى دَم الْشَهْدَاءِ (الشيرازي عن أنس ، للرهبي عن عمران بن حصين ، ابن عبد البر في العملم عن أبي الدرداء ، ابن الجوزى في العلل عن النمان بن بشدير ) \* \_ ز \_ يُوشِكُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ أَرْبَعا ( ٥ \_ عن عبد الله بن يحينة) \* \_ ز \_ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يُحْسَرَ عَنْ جَبَلَ مِنْ ذَهَبِ فَإِذَا سَيْمَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ وَاللَّهِ لَئُنْ تَرَكَنَا الْنَاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَبُدْهَانَّ بِهِ كُلِّهِ فَيَقْتَتِياُونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ مِائَةِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ (حم م ـ عن أبي ) ــ زـــ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يُحْسَرَ عَنْ كَنْر مِنْ ذَهَبَ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْنًا ﴿ قَ د ـ عن أَبِي هريرة ﴾ \* ـ ز ـ يُوشِكُ النَّسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا

إِلَى اللَّهِ يِنَةَ حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سِلاَّحُ ( دك ـ عن ابن عمر ) \* ـ ز ـ يُوشِكُ الْنَاسُ بَنَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولَ قَائِلُهُمْ هَذَا اللهُ خَلَقَ آلْخُلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهُ ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَٰلِكَ فَقُولُوا : آللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُكُمْ يَلِدْ وَكُمْ يُولَدُ وَكُمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًّا أَحَدْ ثُمَّ إِيهَ غُلْ عَنْ يَمَارِهِ ثَلَانًا وَلَيَسْتَعَيْدُ مِنَ النَّسْيُطَانِ (دـ عن أبي هريرة) ـ ز ـ يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَبْكُمُ ٱلْامَمُ مِنْ كُلِّ أَفْقِ كَمَا تَدَاعَى ٱلْأَ كَلَةُ إِلَى قَمْعَتُهَا . قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ : هَنِ قِلَّةٍ يَوْمَذِلِهِ \* قَالَ لاَ ، وَلَكِنَّكُمْ عُمْاَهِ كَنْهُمَاءِ السَّيْلِ يُجْعَلُ الْوَهْنُ فِي قُلُو بِكُمْ ۚ وَيُنزَعْ الرُّعْبُ مِنْ قُلُوب عَدُو ۗ كُمُ ۚ لِمُبِّكُمُ ٱلدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتِيكُمُ المَوْتَ (حمد ـ عن ثوبان) \* ـ ز ـ يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضَب ٱللَّهِ وَ يَرُ وَحُونَ فِي سَخَطِ ٱللَّهِ (م ـ عن أبي هريرة ) \* ـ ز ـ يُوشِكُ. أَنْ يَأْتِي زَمَانٌ يُعَرْ بِلُ فيهِ النَّاسُ غَرْ ۚ بَلَةً ۗ وَتَثْبَقَى خُتَلَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَا نَاتُهُمْ وَآخْتَلَقُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَبِّكَ كِينَ أَصَابِيهِ قَالُوا كَيْفَ بناً يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ تَأْخُذُونَ مَاتَمْوْ فُونَ وَتَدَعُونَ مَاتُثُكِرُ وَنَ وَتُقْمِلُونَ عَلَى أَمْر خَاصَّتِيكُ ۗ وَتَذَرُّونَ أَمْرَ عَامَّتِيكُ ۚ (ح د كــ عنابن عمرو ) \*ــ زــ يُوشِكُ أَ أَنْ يَضْرِبَ الْنَاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْمِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِم لَلَدِينَةِ (ت ك \_ عن أبي هريرة ) \* \_ ز \_ يُوشِكُ أَنْ يَقَعْدُ ٱلرَّجُلُ مُتَّكَّنَّا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَمَا وَبَيْنَكُمْ كِنَابُ اللهِ فَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلالِ ٱسْتَخْلَانَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِثِلُ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ (حم دك \_ عن المقدام) \* \_ ز \_. يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ ٱلْمُثْلِمِ غَنَا يَنْبَعَمُ بِهَا شَعَفَ ٱلْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْتَطْرِ

يَمْرُ ۚ بِدِينِهِ مِنَ الْفِيْنَ (حم خ د ن ٥ ـ عن أبي سعيد) \* ـ ز ـ يُوشِكُ يَامُعَادُ َ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ أَنْ تَرَى مَاهَمُهُمَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا (حم م \_ عن معاذ بن جبل) ـ ز ـ يُوضَعُ الْصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرً آنَىْ جَهَيْرَ عَلَيْهِ حَسَلُكُ كَحَسَكِ الْسُعَدَانِ مْمُ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ فَمَاجِ مُسَلَّمْ وَتَخْدُوشُ بِهِ ثُمَّ نَاجٍ وَمُعْتَبَسَ بِهِ وَمَنْكُوسُ فِيهَا (حم ه حب لئـ ـ عن أبي سعيد ) \* ـ ز ـ يَوْثُمُ ٱلثَّلَاثَاءَ يَوْثُمُ ٱلنَّارِ فِيهِ سَاعَةُ لَا يَرْ قَأْفِيهَا الدَّمُ (د ـ عن أبي بكرة) \* ـ ز ـ يَوْمُ الجُمُعُةَ فِنْنَا عَشْرَةَ سَاعَةً مِنْهَا سَاعَة لاَ يُوجِدُ عَبَدْ مُسْلِرٍ يَسْأَلُ اللهِ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ (دنك\_ ءن جابر) \* ــزــ يَوْمُ ٱلحَجِّ ٱلْأَ كُبَرَ يَوْمُ ٱلْنَحْرِ (ت ـ عن على ) \* ـ ز ـ يَوْمُ الْفِطْرِ وَيَوْمُ الْنَحْدِ وَأَيَّامُ النَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْاسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبِ (حم ٣ ك ... عن عقبة بن عامر) \* \_ ز \_ يَوْمُ الْقيامَةِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَقَدْر مَا يَبِينَ ٱلْظَّهْرِ وَالْعَصْرِ ( ك ـ عن أَبِي هريرة ) \* ـ ز ـ يَوْمَٰذِنِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا أَنَدُرُونَ مَا أَخْبَارُهُمَا ? فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ فَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَأَمَّةٍ بِمَا عَمِلَ فَلَى ظَهْر هَا أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَومِ كَذَا وَكَذَا فَهَدِهِ أَخْبَارُهَا (حمت لئـ ـ عن أبي هريرة ) \* يَهْرَمُ أَبْنُ آ دَمَ وَيَبْقَى مَعَهُ ٱثْنَتَانِ آلِمْوْضُ وَٱلْأَمَلُ (حمق ن - عن أنس) \* - ز - يَهْزَمُ آبُنُ آدَمَ وَ يَشِبُ فيهِ ٱثْنَتَانَ آلْحُرْسُ عَلَى ٱلمَـالُ وَآلِحُرْصُ عَلَى الْمُمُرُ (م ت ه ـ عن أنس) \* ـ ز ـ يُهْاكِ ٱلنَّاسَ هٰذَا آلحَىُّ مِنْ قُرَيْشِ قَالُوا هَا تَأْمُرُنَا قَالَ لَوْ أَنَّ الْنَاسَ آغْتَرَكُوهُمْ (حم ق ـ عن أبي هريرة ) \* ــ زــ يُهِلُ أَهْلُ اللَّدِينَةِ مِنْ ذِي ٱلْحُلِّينَةِ ، وَيُهِلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ ٱلْجُعْنَةِ وَيُهِلُ أَهْلُ تَجَدِّ مِنْ قَرْنِ وَيُهِلُ أَهْلُ الْبِمَنِ مِنْ كَلَمْلَ ۚ (حمق ت

## ن ه ـ عن ابن عمر) \*

# ﴿ فصل ﴿ فَي الْحَلِّي بَأَلَ مِن هَذَا الْحَرِفَ ﴾

- ز ـ الْيَتبِمَةُ تُسْتَأْمَرُ في نَفْسِها فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَاكَرَ جَوَازَ عَلَيْهَا (ت ـ عن أبى هريرة ) \* الْيَدُ الْعُلْمَا خَـــيْرُ مِنَ الْيَدِ الْسُقْلَى وَأَبْدُأُ بِكُنَ تَنُولُ (حم طب ـ عن ابن عمر) \* ـ ز ـ الْيَدُ الْعُلْمَا خَيْرُ مِنَ الْبِدِ الْسُنْلَى وَأَبْدَأَ بَمَنْ تَمُولُ وَخَيْرُ الْصَّدَ قَدِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنَى وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُفْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغَفِّف يُفِيهُ اللهُ (حم خ ـ عن حكيم بن حزام ) \* ـ ز ـ الْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرُ مِنَ الْيَدِ السُّلَّكَى ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا هِيَ الْمُنْفَقَةُ ، وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ الْسَّائِلَةُ ۚ ( حم ق د ن ـ عن أبى هريرة ) \* ـ ز ـ الْيُسْرُ 'يُمْنُ وَالْمُسْرُ شُوْمٌ' ( فر - عن رجل ) \* الْيُمْنُ حُسَنُ ٱلْحُلُقِ ( الخرائطي في مكارم الاخلاق عن عائشة ) \* \_ز\_ الْيَعِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ (ت\_عن أبي هريرة) الْيَمِينُ قَلَى نِيَّةِ ٱلمُسْتَخْلِفِ (م ٥ ــ عن أبى هريرة ) \* الْيَوْمُ ٱلْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَالْسُاهِدُ يَوْمُ ٱلجُمُعَةِ ، وَالْمُشْهُودُ يَوْمُ عَرَافَةً ، وَيَوْمُ ٱلجُمْعَةَ ذَخَرَهُ آللهُ لَناً ، وَصَــالاَةُ ٱلْوُسْطَى صَلاَةُ ٱلْعَصْرِ (طب ــ عن أبى مالك الأشعرى ) \* الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، وَالْيَوْمُ الْمُشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةً ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ، فِيهِ سَاعَةُ لا يُوافِيُّهَا عَبْدٌ مُسْلِ يَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ وَلاَ يَسْتَعِيدُ مِنْ شَرٍّ إِلاَّ أَعَادَهُ اللهُ مِنْهُ (ت هق - عن أبي هريرة ) \* - ز - الْيَهُودُ مَعْشُوبُ عَلَيْهم وَالنَّصَارَى صُلاَّلُ ( تَّ ـ عن عدى بن حاتم ) \* تمَّ الكتاب ، والحمد لله رب العالمين .

# خاتمة الطبع

الجدينة القاتل ـ انما يخشى الله من عباده العلماء . والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخبوبات مداد العلماء عند الله تعالى أرجح من دم الشهداء ، وعلى آله المتمسكين بسنته ، وصحابته العاملين بشريعته ، والتابعين لهم من حفظة حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .

و بعد] فان الامام الهمام خادم السنة ، وقامع البدعة : جلال الدين عبد الرحن السيوطى ، صاحب « متن الجامع الصغير » قد ألحق به مؤلفا سهاه « الزيادة على

الجامع الصغير » و بـق زمنا لم يلهم أحد ضمه ومنهجه ، وطبعه ونشره

الى أن قيض الله له المتفانى فى خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . علامة زمانه ، وفخر أقرانه ، صاحب التصانيف العديدة ، المرحوم العلامة الكبير الشيخ :

## يوسف بن اسماعيل النهاني

فشمر عن ساعد الجدّ ، وأدبج الكتابين معا ، ومنهجهما منها لطيفا ، ووضع كل حــديث من الزيادة فىالمكان اللائق به ، وميزه بحرف ــ ز ــ وأبرزه للطبع خاليا من كل مين . وسماه :

## الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير

فجاء مؤلفا جامعا لآلاف الأحاديث الصحيحة الشريفة « مُصَبُوطة بالشكل التام » ولما لهذا المؤلف من المكانة العظمي في بابه فقد قامت بطبعه ونشره :

شركة مكتبة ومطبعة : مصطفى البابي الحابى وأولاده بمصر وهى تقدّمه الى المحدّثين بهذا الطبع الباهى ، والشكل الزاهى ، معتنى بتصحيحه بمعرفة لجنة من علماء الأزهر الشريف برئاسة الأستاذ: الشيخ أحد سعد على

وکان تمام طبعه فی یوم الجیس ۱۹ ربیع الثانی سنة ۱۳۵۱ ه ۱۸ أغسطس سنة ۱۹۳۷ م گ مدیر المطبعة

رستم مصطفى الحلي

# . فهشرس

# الجزء الثالث من الفتح الكبير

فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، للعلامة الشيخ يوسف اسهاعيل النبهاني رحمه الله

|                                | ا حيفة |                | صيفة |
|--------------------------------|--------|----------------|------|
| اللام مع الهاء                 | ٣٨ ا   | حرف اللام      | 1    |
| ال <b>لا</b> م مع الواو        | 44     | للام مع الهمزة | 1    |
| « الياء » »                    | ٥٣     | « « الباء      | ٧    |
| فصل فى المحلى بأل من هذا الحرف | ٧٣     | « « الثاء      | λ    |
| حرف الميم                      | ٧٥     | « « الجيم      | ١٠   |
| الميم مع الألف                 |        | « الحاء        |      |
|                                | 144    | « « الدال      | 11   |
| « « الثاء                      | 147    | « « الذال      |      |
| « « الجيم                      | 145    | « « الزای      |      |
| 1 '." .                        | 140    | « « السين » »  |      |
| «-« الراء .                    |        | « «. الشين     | 14   |
| « « السين                      | 144    | « « الصاد ·    |      |
| « « الشين .                    |        | « « العين      |      |
| « « الساد                      |        | « « الغين      | 10   |
| « « الضاد » »                  |        | « « القاف      | 17   |
| « « الطاء                      |        | « « الـكاف     | 77   |
| « « العين                      |        | « « اللام      | 44   |
| « « الفاء                      | 147    | « « الميم      | 47   |
| « « القاف » »                  |        | « « النون      | ٣٥   |

| Maria de la compansión de |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| صحيفة                                                                                                          | <i>نحي</i> فة                      |
| ٧٨٥ الهاء مع الجيم                                                                                             | الميم مع الـكاف                    |
| « « الدال                                                                                                      | ۱۳۸ « « اللام                      |
| « « اللام                                                                                                      | ۱۳۹ « مع الميم                     |
| ۳۹۳ « الميم                                                                                                    | ١٣٩ الميم مع النون                 |
| ۳۹۳ « النون                                                                                                    | ٢٤٩ فصل في المحلى بأل من هذا الحرف |
| « « الواو                                                                                                      | ٢٩٠ حرف النون                      |
| الياء « الياء » ٢٩٤                                                                                            | النون مع الألف                     |
| ٢٩٤ فصل فىالمحلى بأل من هذا الحرف                                                                              | « « الباء                          |
| ۲۹۵ حرف الوار                                                                                                  | « « الجيم                          |
| الواو مع الألفُ                                                                                                | « الجاء »                          |
| ۳۰۱ « « الهمزة                                                                                                 | ۳۱۷ « « الزای                      |
| « « الجيم                                                                                                      | ۱۲۲ « الصاد » ۲۲۲                  |
| « الدال                                                                                                        | « الضاد » »                        |
| « « الراء -                                                                                                    |                                    |
| « « الزاى                                                                                                      | ٣٦٣ النون مع الطاء                 |
| « السين                                                                                                        | « · « الظاء                        |
| ۳۰۷ « « الصاد                                                                                                  | « « العين                          |
| « « الضاد                                                                                                      | » » ۲٦٤ « الفاء                    |
| « «العين                                                                                                       | « « الواو                          |
| « « القاء                                                                                                      | «. « الحاء                         |
| « « القاف                                                                                                      | « « الياء                          |
| « الكاف                                                                                                        | ٢٦٦ فصل فى المحلى بألمن هذا الحرف  |
| איא « ווער » איא » איץ                                                                                         | ۲۲۸ یاب المناهی                    |
| « « الميم                                                                                                      | •                                  |
| » ۳۰٤ « الهاء                                                                                                  | ۲۸۱ حرف الحساء                     |
| « « الياء                                                                                                      | الهاء مع الألف                     |

|                               | صحيفة | محيفة                              |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|
| « « السين                     | १४१   | ٣٠٩ فصل في المحلى بأل من هذا الحرف |
| الياء مع الشين                |       | ٣٠٨ حرف اللام ألف                  |
| « « الصاد                     | १४०   | ٣٧٣ حرفالياء                       |
| « « الطاء                     | ٤٢٦   | الياء مع الألف                     |
| « « العين                     |       | _ ,                                |
| « « الغين                     | ٤٢٨   |                                    |
| « « القاف                     |       | » په « الباء                       |
| « « الكاف                     | ٤٣٣   | « التاء »                          |
| « « اللام                     | ٤٣٤   | ٤١٠ الياء مع الجيم                 |
| « «الميم                      | ٤٣٥   | ۱۵ « « الحاء                       |
| « « النون                     | ٤٣٦   | ۱۶۱۶. « الحاء                      |
| « « الواو                     | ٤٣٧   | » » ٤٢١ « الدال                    |
| « « الهاء                     | ٤٣٩   | » ، النال » » ؛ ۲۳                 |
| فصل فىالمحلى بأل من هذا الحرف | ٤٤٠   | « « الراء                          |
|                               |       |                                    |

﴿ تَمْتُ ﴾



### تعريف

# بزيادة الجامع الصغير

قسلم

حضرة صاحب الفضيلة : العالم الكبير ، والمحدث الشهير الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي

نزيل مصر حالا حفظه الله

# وهىكلمة

تكلم فيها عن الزيادة التي ضمت الى الجامع الصفير ، وأنها المجلال السيوطى رحه الله تعالى جزما معنى واسا ، وهى فائدة تطمأن مها قاوب من لعلهم يشكون في نسبتها إلى ذلك الامام الجليل رحمه الله تعالى آمين

# ﴿ إِنْهُ الرُّحْمَٰ الرَّحِيمِ إِنَّهُ الرَّحْمِٰ الرَّحِيمِ إِنَّ الْحَدِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الم

الحد لله الذي فضل علماء الحديث على من سواهم ، وأكرمهم بخدمة حديث خير الرسل ، عليه وعلى آله وأسحابه الصلاة والسلام واجتباهم ، والصلاة والسلام على رسولنا وشفيهنا مجمد رسول الله الذي أعطى جوامع المكلم واختصرت له اختصارا ، وعلى تابعيهم من وعلى آله وأصحابه الجاهدين الذين اختارهم الله له أعوانا وأنصارا ، وعلى تابعيهم من أثمة الدين المجتهدين ، الباذلين قواهم في جع أحديث ، والذّب عنها حتى تقحوها واستخلصوها وميزوها عما أدخله فيها حزب الملحدين .

أما بعد : فقد اطلعت على « الفتح الكبير : فى ضمّ الزيادة إلى الجامع الصغير » الذى جعه خاتمة العاماء العاملين ، والصلحاء المخلصين فى محبة سبيد المرسلين : حسان زمانه ، فو يد عصره وأوانه ، العالم العامل ، الصوفى الكبير الواصل ، شيخنا ومحبنا فى الله : الشيخ يوسف النبهانى ، من ماله فى عصره فى محبة رسول الله وجع شائله وأحاديثه وسيرته من ثانى ، فوجدته جع فيه من الأحاديث اللباب ، وأغنى بترنيبه وتهذيبه جميع العاماء والطلاب ، لجعه فيه بين أحاديث الجامع الصغير وأحاديث ذيله المسمى بالزيادة ، وأعظم بها من خصلة جليلة وأكبر إفادة . ولنعرف عزية هذا الجعم بين الأصل وذيله فى كتاب واحد فأقول :

آن الجلال السيوطى لما ألف جل جامعه الكبير الذى سهاه « جع الجوامع » وقسمه قسمين : الأوّل منهما فى الأحاديث القولية ، وجعلها مرتبة على الحروف . والثانى فى الأحاديث الفعلية ، وجعلها مرتبة على مسانيد الصحابة ، فقبل أن تخترمه المنية قبل إيمامه اختصر منه الجامع الصغير ، وسهاه بهذا الاسم ، وفرغ من تأليفه سنة ٩٥٧ ه كما صرّح به فى آخره .

ثم بدا له بعد ذلك قبل وفاته بقليل أن يذيله من جامعه الكبير ومن غيره ، فذيله بجامع صغير آخريقوب حجمه من حجمه ، وهو فى ملكى الآن فى ضمن خزاتنى حسها الله .

وقد قال السيوطي في خطبته مانصه (هذا ذيل على كتابي المسمى بالجامع الصغير

من حديث البشيرالنُّذير ، وسميته : زيادة الجامع رموزه كرموزه ، والترتيبكالترتيب وما توفيق إلا بالله عليه توكات واليه أنيب ) اه بلفظه .

وكان قصدالسيوطى أن يجمئع الأحاديث النبوية بأسرها فى جامعه المكبير كماصر ح به فى خطبة الجامع الصغير ولكن اخترمته المنية قبل إتمامه كما صرّح به المناوى فى الفيض المكبير على الجامع الصغير، وصرّح به غيره أيضاً.

ثم ان وفاة السيوطى كانت بعد عمام الجامع الصغير بأربع سنين لأنه توفى سنة ٩١٦ فذيل الجامع الصغير المسمى بالزيادة ، ألفه فىخلال هذه السنين الأربع التي بقيت من عمره بعد عمام الجامع الصغير ، ولم أقف على من شرح هذا الذيل المسمى بالزيادة إلا ماصر حبه الحجي فى خلاصة الأثر ، من أن الشيخ عبد الرءوف المناوى شرح منه قطعة ، ونص المراد من كلامه بعد ذكره لشرى المناوى للجامع الصغير في صحيفة ٩١٤ من الجزء الثانى منه أثناء ترجة عبدالرهوف المناوى (وشرح قطعة من زوائد الجامع الصغير، وسهاه : مفتاح السعادة بشرح الزيادة) اه بلفظه .

وفى كشف الظنون عند كلامه على الجامع الصغير: ان السيوطى ذيله فى مجلد آخر، وساه: زيادة الجامع الصغير. ثم ذكر عنه ماتقدّم عن مؤلفه، من أن رموزه كرموزه، وترتيبه كترتيبه، وزاد بأن حجمه كجمه. والذي أقوله ان النسخة التي فى ملكى حجمها أصغر من حجم الجامع الصغير بقليل. ثم ذكر صاحب كشف الظنون فى آخر كلامه هنا أن الشيخ على بن حسام الدين الهندى المشهور بالمتتى مؤلف كنز العمال رتب الجامع الصغير، وذيله معا على أبواب وفصول، ثم رتب كتبه على الحروف كجامع الأصول، وسهاه: منهج العمال فى سنن الأقوال اه.

قلت : وقد صرّح الشيخ المتق الهندى فى أوّل منتخب كنز العمال : المطبوع بهامش مسند الامام أحمد بأنه بوّب الجامع الصغير وذيله ، ونص المراد من كلامه (فبق بت كتاب الجامع الصغير وزوائده ، وهما كتابان لخصهما المؤلف الذكور من قسم الأقوال من كتابه جع الجوامع المذكور ، وسميته : منهج العمال فى سنن الاقوال) اه . المراد من كلامه على الجامع الصغير وذيله . وفى الطبقات الكبرى الشعرانى التصريح بأن الشيخ لمتقى المذكور رتب الجامع الصغير السيوطى ، ولا شك أن مراده بذلك ترتيبه الذى ذكره صاسر كرشف الظنون ، وذكره هوفى أوّل منتخب كنز العمال ، وهوترتيبه مع ذيله المذكورسابقا . وفي الرسالة المستطرفة لشيخنا المحدّث الشهير الربانى : السيد محمد بن سيدى جعفر المكتانى دفين فاس مانصه (وذيله ، يعنى الجامع الصغير : المسمى بالزيادة ، وهوقر يب من حجمه ) .

فاذا عامت ما بيناه من ثبوت وتحقق وجود هـذا الذيل المسمى بالزيادة ، وأنه للجلال السيوطى كأصله : فاعلم أنه انتجب الجامع الصغير ، وذيله هذا من جامعه المكبير فى آخو عمره ، ولاشك فى أنه تحرّى فيهما الصحة والحسن غابة جهـده ، وأن الموجود من الضعيف فيهـما لا يكون فى غابة الضعف قطعا ، مع أن الضعيف يعمل به عند المحدّثين والأصوليين فى فضائل الأعمال بشروط مقرّرة فى محلها . ولاشك أنه لم مذكر فهما ما كان شديد الضعف .

ولما كان تريب الجامع الصغير وذيله واحدا ، وكذلك الحروف المرموز بها فيهما لكتب الحديث متحدة أيضا فحاصعه الشيخ يوسف النبهائي رجه الله في الفتح الكبير من من جهما وجعلهما كتابا واحدا في غاية الحسن وغاية النفع للعامة والحاصة وقد كان الشيخ النبهائي رجمه الله طلب منى قبل وفاته بنحو نصف سنة أن أشرحه لضعفه هو عن ذلك بالكبر، ولحسن ظنه بالعبد الفقير كثنائه على دائما عمالست له أهلا رجه الله ، وجعل الجنة مثوانا ومثواه ، وجعل سعينا وسعيه من السعى المشكور المقبل ان شاء الله .

قاله بلسانه ، وقيده ببنانه ، خادم علوم السنة بالحرمين الشريفين ، ثم بالتخصص للازُرهر المعمور ؟

#### محمد حسيب الله

ابن الشيخ سيدي عبد الله بن مايابي الجبكني ، ثم اليوسني نسبا الشنقيطي إقليها ختم الله الايمان : بجوار الرسسل عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام آمين . و. ماليكان عليه المسافقة المسلام من المسلام المسلم ا

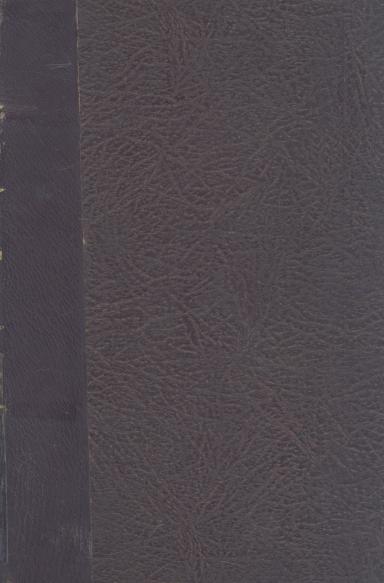